

تأليفِ الأَمَامِ ٱلْعَلَّامَة بَدُر الْدِّين أَبِي حَكَّدَ حَجَّوُد بِنُ أَحَدَ ٱلْعِينِي المتوفى سنة ٨٥٥ ه

> ضطه وصحّه عبداللّهمحمودمحمّدعمرَ

طبعة حيدية مرقمة الكتب والأبواب والاثعاديث حسب رقيم لمعجا لمفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف

الجشزء لمنحا مستعشر

يحتوي على المسلك المسالية: تتمة الجهاد والسير به المنسب به الجزية والموادعة به برء الحاق به أحاديث الأنبياء من الحديث (٣٤١٧) به الحسالحديث (٣٤١١).

> مستورات المركب إلى بيماني ت الإشركتب المثنة وَ أَجَمَاعَةِ المراكنب العلمية المروت - بسنان



#### جميع الحقوق محفوظة

Copyright © All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لحار الكفي العلمية بيروت بيروت بيروت البستان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطباً.

#### **Exclusive Rights by**

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Droits Exclusifs à

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée, de l'éditeur.

> الطّبعَة الأوّلي ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

#### دارالكنب العلميخ

بيروت ـ ثبنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Ramel Al-Zarif, Bohtory St., Melkart Bldg., 1st Floor Tel. & Fax: 00 (961 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 P.O.Box: 11 - 9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Ramel Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1 ére Étage Tel. & Fax : 00 (961-1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 B.P.: 11 - 9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

# ١٨٧ \_ بابٌ إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مالَ الْمُسْلِمُ ثُمَّ وجَدَهُ المُسْلِمُ

أي: هذا باب يذكر فيه إذا غنم أهل الحرب مال مسلم ثم إذا استولى المسلمون عليهم ووجد ذلك المسلم عين ماله، هل يأخذه وهو أحق به؟ أو يكون من الغنيمة؟ ففيه خلاف نذكره الآن، فلذلك لم يذكر البخاري جواب: إذا.

٣٠٦٧ \_\_ قال ابنُ نُمَيْرِ حدَّثنا عُبَيْدُ الله عنْ نافِعِ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ العَدُوُ فَظَهَرَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ في زَمَنِ رسُولِ الله عَيْلِكُهُ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بالرُّومِ فظَهَرَ علَيْهِمُ المُسْلِمُونِ فرَدَّهُ علَيْهِ خالِدُ بنُ الوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَيْلِكَ. [الحديث ٣٠٦٧ \_ طرفاه في: ٣٠٦٨، ٣٠٦٩].

مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب لها، وابن نمير، بضم النون وفتح الميم مصغر نمر الحيوان المشهور \_ هو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني وهذا تعليق من البخاري لأنه لم يسمع من ابن نمير، فإنه مات سنة تسع وتسعين ومائة.

ووصله أبو داود، وقال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن على قالا: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال: ذهب فرس له إلى آخره نحوه. وأخرجه ابن ماجه أيضاً. قوله: «وذهب فرس له»، وفي رواية الكشميهني ذهبت، لأن الفرس تذكر وتؤنث، وكذلك في روايته: فأخذها. قوله: «في زمن رسول الله، عَيَالِيُّهِ» كذا وقع في رواية ابن نمير: أن قصة الفرس في زمن النبي، عَيَالِيُّة، وقصة العبد بعد النبي عَيَالِيُّة، وكذلك وقع في رواية موسى بن عقبة عن نافع، وهي الرواية الثالثة في الباب، فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر، رضي الله تعالى عنه. قلت: في وقوع ذلك في زمن أبي بكر والصحابة، رضي الله تعالى عنهم، متوافرون من غير إنكار منهم كفاية للاحتجاج به. قوله: «فأخذه العدو»، أي: الكافر من أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئاً من مال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها، وعن علي والزهري والحسن وعمرو بن دينار: لا ترد إلى صاحبها قبل القسمة ولا بعدها وهي للجيش، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك: إن صاحبه، إن علم به قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن أصابه بعد القسمة يأخذه بقيمته، وهو قول عمر وزيد بن ثابت وابن المسيب وعطاء والقاسم وعروة، واحتجوا في ذلك بما رواه أبو داود من حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أن رجلاً وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه، فقال له النبي عَيْلِيَّةٍ: إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة. فإن قلت: قال أحمد فيه: متروك، وقال ابن معين:

ليس بشيء، وقال الجوزجاني: ساقط. قلت: قال أحمد: وقد روى مسعر عن عبد الملك، وقال يحيى بن سعيد: سألت مسعراً عنه فقال: هو من حديث عبد الملك، ولكن لا أحفظه. وقال على بن المديني: روى عن يحيى بن سعيد أنه سأل مسعراً عنه فقال: هو من رواية عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس، فدل على أنه قد رواه غير الحسن بن عمارة، فاستغنى عن روايته لشهرته عن عبد الملك، على أنا نقول: قال الطحاوي: حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي، قال: سمعت على بن يونس المروزي يقول: سمعت جرير بن عبد الحميد، يقول: ما ظننت أنى أعيش إلى دهر يحدث فيه عن محمد بن إسحاق ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة، وقال الطحاوي: وقد روي عن جماعة من المتقدمين نحو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن معه، فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب: أن عمر بن الخطاب، رضى الله تعالى عنه، قال: فيما أحرز المشركون وأصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له، فإن جرت فيه السهام فلا شيء له. فإن قلت: قبيصة بن ذؤيت لم يدرك عمر، رضي الله تعالى عنه. قلت: يكون مرسلاً فيعمل به، على أن رجاء بن حيوة روى أن ابن عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب، رضى الله تعالى عنه، في هذا فقال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به باليمن الذي حسب على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم منه فهو أحق بالثمن، والله أعلم.

٣٠٦٨/٢٦٤ ــ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ قال حدَّثنا يَحْيى عنْ عُبَيْدِ الله قال أخبرني نافِعٌ أَنَّ عبداً لابنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بالرُّومُ فظَهَرَ عَلَيْهِ خالِدُ بنُ الوَلِيدَ فرَدَّهُ علَى عَبْدِ الله وأنَّ فرَسًا لابنِ عُمَرَ عارَ فَلَحِقَ بالرُّومِ فظَهَرَ عَلَيْهِ فرَدُّوهُ على عَبْدِ الله. [انظر الحديث ٣٠٦٧ وطرفه].

هذا طريق آخر، وفيه خالف يحيى القطان عن عبيد الله المذكور حيث جعل رد العبد والفرس كلاهما بعد النبي عَيِّلِيَّةٍ. قوله: «عار»، بالعين يأتي تفسيره عن البخاري حيث يقول:

# قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: عَارَ مُشتق مِنَ العَيْرِ وهُوَ حِمارُ وَحْشِ أَيْ هَرَب

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «من العير»، بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: وهو الحمار الوحشي، ثم فسر: عار، بقوله: أي: هرب. وقال ابن التين: أراد أنه فعل فعله في النفار، وقال الخليل: يقال عار الفرس والكلب عياراً، أي: أفلت، وذهب، وقال الطبري: يقال ذاك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة، ومنه للبطال من الرجال الذي لا يثبت على طريقة: عيار، ومنه سهم عائر إذا كان لا يدري من أين أتى.

٣٠٦٩/٢٦٥ ــ حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ يونُسَ قال حدَّثنا زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ عنْ نافِعِ عنِ البِي عُمرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّهُ كانَ علَى فرَس يؤم لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ وأُمِيرُ المُسْلِمِينَ يَوْمَقِذِ خالِدُ بنُ الوَلِيدِ بعَثَهُ أَبُو بَكْرٍ فأَخَذَهُ العَدُوُ فلَمَّا هُزِمَ العَدُو رَدَّ خالِدٌ فرَسَهُ. [انظر

الحديث ٣٠٦٧ وطرفه].

هذا طريق آخر على خلاف الطريقين المذكورين حيث صرح بأن قصة الفرس كانت في أيام أبي بكر، رضي الله تعالى عنه، قوله: «يوم لقي المسلمون» أي: كفار الروم.

# ١٨٨ \_ بابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ

أي: هذا باب في بيان من تكلم بالفارسية أي: باللغة الفارسية نسبة إلى فارس بن عامور بن يافث بن نوح، عليه الصلاة والسلام، كذا قاله علي بن كيسان النسابة، وحكى الهمداني قال: فارس الكبرى ابن كومرث، ومعناه: الحي الناطق، وأليت بن أميم ابن لاوذ ابن سام بن نوح، وقال: المسعودي: من الناس من رأى أن فارس ابن لامور بن سام بن نوح، ومنهم من قال: إنهم من ولد هذرام بن أرفخشذ بن سام بن نوح، وأنه ولد بضعة عشر ولداً رجالاً كلهم، كان فارساً شجاعاً فسموا الفرس بالفروسية، وكان دينهم الصابئة ثم تمجسوا وبنوا بيوت النيران، وكانوا أهل رياسة وسياسة وحسن مملكة وتدبير للحرب ووضع الأشياء مواضعها، ولهم الترسل والخطابة والنظافة وتأليف الطعام والطيب واللباس، ومن كتبهم استملى الناس رسوم الملك. قوله: «والرطانة» بفتح الراء، وقيل: يجوز بكسرها وهو كلام استملى الناس رسوم الملك. قوله: «والرطانة» بفتح الراء، وقيل: يقال: رطن رطانة إذا عير العربي، وقال الكرماني: الكلام بالأعجمية، وقال صاحب (الأفعال): يقال: رطن رطانة إذا تكلم بكلام العجم، وقال ابن التين: هي كلام لا يفهم، ويخص بذلك كلام العجم.

وقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَاخْتِلاَفُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ﴾ [الروم: ٢٢]. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ ال

ويروى: وقال تعالى: ﴿واختلاف ألسنتكم ﴾ [الروم: ٢٢]. وقبله: ﴿ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ﴾ [الروم: ٢٢]. هذه الآية الكريمة في سورة الروم، أي: ومن آيات الله تعالى خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم أي: لغاتكم وأجناس النطق وأشكاله، خالف تعالى بين هذه حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحد، ولا جهارة ولا حدة ولا رخاوة ولا فصاحة ولا لكنة ولا نظم ولا أسلوب ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله، وكان أصل اختلاف اللغات من هود، ألقى الله على ألسنة كل فريق اللسان الذي يتكلمون به ليلاً، فأصبحوا لا يحسنون غيره. قوله: ﴿وألوانكم »، أي: واختلاف ألوانكم في تخطيطها وتنويعها، ولاختلاف ذلك وقع التعارف وإلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل والالتباس، ولتعطلت مصالح كثيرة، وربما رأيت توأمين مشتبهين في الحلية ويعروك الخطأ في التمييز بينهما، وتعرف حكمة الله في المخالفة بين الحلي.

قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولُ إِلاَّ بِلْسَانُ قَوْمِهِ [إبراهيم: ٤]. وتمام الآية: ﴿لَيْبِينَ لَهُمْ فَيْضُلُ الله مِن يَشَاءُ وَيُهِدِي مِن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [إبراهيم: ٤]. وهذه الآية الكريمة في سورة إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، قال الزمخشري: ليبين لهم: أي ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه فلا تكون لهم حجة على الله، ولا يقولوا: لم نفهم ما خوطبنا به. انتهى. وكان البخاري أشار إلى أن النبي عَلَيْكُ كان يعرف الألسنة لأنه أرسل إلى الأمم كلها على اختلاف ألسنتهم، فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته، فاقتضى أن يعرف ألسنتهم ليفهم عنهم ويفهموا عنه والدليل على عموم رسالته قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنِّي رسول الله إليكم جميعا الله الأعراف: ٥٥١]. بل إلى الثقلين، وهم على ألسنة مختلفة.

٣٠٧٠/٢٦٦ \_\_ حدَّثنا عَمْرُو بنُ عَلِيّ قال حدَّثنا أبو عاصِم قال أخبرَنا حَنْظَلَةُ بنُ أبي سُفْيانَ قال أخبرنا سَعيدُ بنُ مِيناءَ قال سَمِعْتُ جابِرَ بنَ عبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما قال مُنْ فَيانَ قال أنتَ ونَفَرّ فصاحَ النَّبِيُ فَلْتُ يا رسولَ الله ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنا وطحَنْتُ صاعاً مِنْ شَعِيرِ فَتَعالَ أنْتَ ونَفَرّ فصاحَ النَّبِيُ فقال يا أهلَ الخَنْدَقِ إنَّ جابِراً قَدْ صَنَعَ سُؤْراً فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ. [الحديث ٣٠٧٠ \_ طرفاه في: ٢٠٧١، ٢٠١٤].

مطابقته للترجمة في قوله: «إن جابراً قد صنع سؤراً» وهو بضم السين وسكون الواو، وهو الطعام الذي يدعى إليه، وقيل: الطعام مطلقاً وهي لفظة فارسية، وقيل: السؤر الوليمة، بالفارسية، وقيل: السور ـ بلغة الحبشة: الطعام، لكن العرب تكلمت بها فصارت من كلامها، وأما السؤر بالهمزة فهو: بقية من ماء أو طعام أو غير ذلك، وليس المراد ههنا إلا الأول.

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي. الثاني: أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري. الثالث: حنظلة بن سفيان الجمحي القرشي، من أهل مكة واسم أبي حنظلة: الأسود بن عبد الرحمن. الرابع: سعيد بن ميناء، بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالنون مقصوراً وممدوداً، أبو الوليد المكي. الخامس: جابر بن عبد الله.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عمرو بن علي أيضاً، وأخرجه مسلم في الأطعمة عن حجاج بن الشاعر.

قوله: «ذبحنا بهيمة»، قال الداودي: البهيمة من الأنعام، وقال ابن فارس: البهم صغار الغنم. قلت: البهم، بفتح الباء جمع بهمة، وهي ولد الضان الذكر والأنثى، وجمع البهم: بهام. قوله: «فتعال»، صيغة أمر يخاطب به جابر النبي عَيِّلِيَّة. قوله: «ونفر» أي: مع نفر. قوله: «فعي هلا بكم»، مركب من: حي وهل، وقد يبنى على الفتح، وقد يقال: حيهلا، بالتنوين، وحيهلا بلا تنوين، وعليها الرواية أي: عليكم بكذا، أو ادعوكم، أو اقبلوا، أو أسرعوا بأنفسكم. وجاء: حيهل بسكون اللام، وحيهل بسكون الهاء وفتح اللام مع الألف وبدون الألف، وحيهلا بسكون الهاء وبالتنوين، وجاء معدياً بنفسه، وبالباء، وبإلى وبعلى. ويستعمل: عي، وحده بمعنى: أقبل، و: هلا، وحده بمعنى: أسكن. وقال أبو عبيدة: معنى قوله: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، أي: أدع عمر، وقيل: معناه: اقبلوا على ذكر عمر، وقال صاحب (المطالع): تقول: حي على كذا، أي: هلم وأقبل، ويقال: حي علا، وقيل: حي هلم، وقال

الداودي، قوله: فحيهلا بكم، أي: أقبلوا أهلاً بكم أتيتم أهلكم.

٣٠٧١/٢٦٧ \_\_ حدَّثنا حِبَّانُ بنُ مُوسَى قال أَخْبَرَنا عبدُ الله عَنْ خَالِد بنَ سَعِيدِ عنْ أَمِّ حالِدٍ بِنْتِ حالِدِ بنِ سعيدِ قالَتْ أَتَيْتُ رسولَ الله عَيَّلِيَّ مَعَ أَبِي وعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ قال رسولُ الله عَيَّلِيَّ سَنَهُ سَنَهُ سَنَهُ قالَ عَبْدُ الله وهي بالحَبَشِيَّةِ حَسَنةٌ قالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ أَصْفَرُ قال رسولُ الله عَيَّلِيَّ أَبْلِي وأَخْلِقِي ثُمَّ الله عَيَّلِيَّ أَبْلِي وأَخْلِقِي ثُمَّ الله عَيْلِيَّ وَأَخْلِقِي قَلْمُ الله عَيْلِيَّ أَبْلِي وأَخْلِقِي ثُمَّ الله عَيْلِيَ وأَخْلِقِي قال عَبْدُ الله فَبَقِيَتْ حتَّى ذَكِرَ. [الحديث ٣٠٧١ \_ "أَبْلِي وأَخْلِقِي قال عَبْدُ الله فَبَقِيَتْ حتَّى ذَكِرَ. [الحديث ٣٠٧١ \_ "وأرافه في: ٣٠٧٤ - "الحديث ٥٨٢٥ - ٩٩٣].

مطابقته للترجمة في قوله: «سنه سنه» بفتح النون وسكون الهاء، وفي رواية الكشميهني: سناه سناه، بزيادة الألف والهاء فيهما للسكت، وقد يحذف. وفي (المطالع): هو بفتح النون الخفيفة عند أبي ذر، وشددها الباقون، وهي: بفتح أوله للجميع إلا القابسي فكسره، ويروى: سناه وسناه، معناه بالحبشية: حسنة، كما فسره في الحديث، وهو الرطانة بغير العربي.

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حبان، بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون: ابن موسى أبو محمد السلمي المروزي. الثاني: عبد الله بن المبارة المروزي. الثالث: خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، أخو إسحاق بن سعيد القرشي الأموي، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد، وقد ذكره عنه مراراً، يروى عن أبيه وهو الرابع. الخامس: أم خالد، اسمها: أمة \_ بفتح الهمزة \_ بنت خالد، مر في كتاب الجنائز في: باب التعوذ من عذاب القبر، قال الذهبي: أمة أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص الأموية، ولدت بالحبشة، تزوجها الزبير فولدت له خالداً وعمراً، وقال بعضهم: في طبقة خالد ابن سعيد بن عمر وخالد بن سعيد بن أبي مريم المدني، لكن لم يخرج له البخاري، ولا لابن المبارك عنه رواية، وزعم الكرماني أن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزبير بن العوام، ولا أدري من أين له ذلك؟ قلت: عبارة الكرماني هكذا، واعلم أن لفظ: خالد، مذكور هنا ثلاث مرات، والثاني غير الأول، وهو خالد بن الزبير بن العوام، والثالث غيرهما، وهو خالد بن الزبير بن العوام، بل قال الثاني غير الأول، وأراد به خالداً في قوله: أم خالد، ولا شك أن خالداً هذا هو البن الزبير بن العوام، بل قال الثاني غير الأول، وأراد به خالداً في قوله: أم خالد، ولا شك أن خالداً هذا هو الن النائي عبد الله تعالى عنه، على ما قاله الذهبي.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أبي نعيم وعن أبي الوليد، وفي هجرة الحبشة عن الحميدي وفي الأدب عن حبان عن عبد الله أيضاً. وأخرجه أبو داود في اللباس عن إسحاق بن الجراح الأذني.

قوله: «بخاتم النبوة» وهو ما كان مثل زر الحجلة بين كتفي النبي عَيَّالِكُم، قوله: «فزبوني» بالزاي وبالباء الموحدة والراء: من الزبر، وهو النهى عن الإقدام على ما لا ينبغى.

قوله: «دعها»، أي: اتركها. قوله: «أبلي» من أبليت الثوب إذا جعلته عتيقاً، ويقال: البلاء للخير والشر، لأن أصله الاختبار، وأكثر ما يستعمل في الخير مقيداً. قوله: «وأخلقي»، من باب الأفعال بمعنى: أبلي، ويجوز أن يكون كلاهما من الثلاثي إذا خلق بالضم، وأخلق بمعنى، وكذلك: بلي وأبلي، وليس ذلك من عطف الشيء على نفسه، لأن في المعطوف تأكيداً وتقوية ليس في المعطوف عليه، كقوله تعالى ﴿كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ﴾ [النبأ: ٤ وه]. وفي رواية أبي ذر: أخلفي، بالفاء، والمشهور: بالقاف، من إخلاق الثوب، وقال صاحب (العين): معنى: أبل وأخلق، أي: عش فخرق ثيابك وارقعها. قوله: «قال عبد الله» هو ابن المبارك، وقال الكرماني: وفي بعضها أبو عبد الله أي: البخاري قوله: «فبقيت»، أي: أم حالد. قوله: «حتى ذكر»، على صيغة المجهول، والضمير فيه يرجع إلى القميص، ويروى: على صيغة بناء الفاعل والضمير للقميص أيضاً، أي: حتى ذكر دهراً وقال الكرماني: أو يكون الضمير للراوي ونحوه، أي: حتى ذكر الراوي ما نسى طول مدته، ويروى: حتى ذكرت، بلفظ بناء المعلوم أي: بقيت حتى ذكرت دهراً طويلاً. قال الكرماني: وفي بعضها بلفظ المجهول أي: حتى صارت مذكورة عند الناس لخروجها عن العادة، ورواية أبي الهيثم: حتى دكن، بدال مهملة ونون في آخره من: الدكنة، وهي غبرة من طول ما لبس فاسودٌ لونه، ورجحه أبو ذر وفي بعض النسخ: فذكر دهراً، ولفظ: دهراً، محذوف في كتاب ابن بطال، وذكره ابن السكن، وهو تفسير لهذه الرواية، كأنه أراد: بقى هذا القميص مدة طويلة من الزمان فنسيها الراوي، فعبر عنها بقوله: ذكر دهراً، أي: زماناً بحسب تحديده.

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز لبس القميص الأصفر، لأن النبي عَيِّلِيَّةً لم ينكر على والد أم خالد. وفيه: المسامحة للأطفال في اللعب بحضرة آبائهم وغيرهم، وكان عَيِّلِةً على خلق عظيم. وفيه: الدعاء لمن يلبس جديداً بقوله: إبلي واخلقي، أو إبلِ وأخلق للابس. وفيه: جواز الرطانة بغير العربية، لأن الكلام بغير العربية يحتاج المسلمون إليه للتكلم مع رسل العجم، وقد أمَّر الشارع زيد بن ثابت بكلام العجم، وقال ابن التين: إنما يكره أن يتكلم بالعجمية إذا كان بعض من حضر لا يفهمها، فيكون كمناجي القوم دون الثالث، قال الداودي: إذا لم يعرفها اثنان فأكثر يلزم أن يجوز ذلك.

٣٠٧٢/٢٦٨ \_\_ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ قال حدَّثنا غُنْدَرٌ قال حدَّثنا شُغْبَةُ عنْ مُحَمَّدِ ابنِ زِيادٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ الحَسَنَ بنَ عَلِيّ أَخَذَ تُمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَها في فِيهِ فقال لَهُ النبيُ عَيِّلِيٍّ بالفَارِسِيَّةِ كَحْ كَحْ أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. [انظر الحديث ١٤٨٥ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «كخ كخ»، وهو بفتح الكاف وكسرها وسكون الخاء المعجمة وكسرها وبالتنوين مع الكسر وبغير تنوين، وهي كلمة يزجر بها الصبيان من المستقذرات، يقال له: كخ، أي: اتركها وارم بها. وقال ابن دريد: يقال: كخ بكخ كخا، إذا نام فقط. وقال الداودي: كلمة أعجمية عربت، وغندر هو محمد بن جعفر، وقد مر غير مرة.

والحديث قد مر في كتاب الزكاة في: باب ما يذكر في الصدقة، فإنه روي هناك: عن آدم عن شعبة، وهنا بينه وبين شعبة اثنان. قال الكرماني: وللمنازع أن ينازع في كون هذه الألفاظ أعجمية. أما السور فلاحتمال أن يكون من باب توافق اللغتين كالصابون. وأما: سنه، فيحتمل أن يكون أصله حسنة، فحذف من أوله الحاء كما حذف، هد في قولهم: كفى بالسيف شا، أي: شاهداً. وأما كخ فهو من باب الأصوات قلت: الكل لا يخلو عن نظر. أما الأول: فاحتمال وبه لا تثبت اللغة. وأما الثاني: فلا يجوز الترخيم في أول الكلمة، وأما الثالث: فلأنه من أسماء الأفعال. وقال الكرماني: ما مناسبة هذه الأحاديث لكتاب الجهاد؟ فقال: أما الحديث الأول فظاهر لأنه كان في يوم الخندق، وأما الآخران فبالتبعية. قلت: كونه في الخندق لا يستلزم أن يكون متعلقاً بأمور الجهاد. أقول: يمكن أن يقال: إن للترجمة تعلقاً ما بكتاب الجهاد، وهو أن الإمام إذا أمن أهل الحرب بلسانهم ولغتهم يكون ذلك أماناً، لأن

## ١٨٩ ـــ بابُ الغُلُولِ

أي: هذا باب في بيان حرمة الغلول، نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر، وهو من غل في المغنم يغل غلولاً، فهو غال. قال ابن الأثير: الغلول هو الخيانة في المغنم والسرقة في الغنيمة قبل القسمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل وسميت غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة مجعول فيها غل، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه، ويقال لها الجامعة أيضاً.

# وقَوْلِ الله تعالى ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ ﴾ [آل عمران: ١٦١].

وقول الله، بالجرعطفاً على الغلول، وأوله: ﴿وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما على يوم القيامة ثم توفّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون [آل عمران: ٢٦١]. وهذه الآية الكريمة في سورة آل عمران. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المسيب بن واضح حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس، قال: فقدوا قطيفة يوم بدر، فقالوا: لعل رسول الله، عَلَيْتُ من خصيف عوجوه الخيانة في أداء الأمانة، وقسم الغنيمة وغير ذلك، وقال العوفي عن ابن عباس: ﴿وما كان لنبي أن يغل [آل عمران: ٢٦١]. أي: بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضاً. وكذا قال الضحاك وقرأ الحسن البصري وطاوس ومجاهد والضحام: أن يغل، بضم الياء أي: يخان، وروى ابن مردويه من طريق أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس، قال: اتهم المنافقون رسول الله، عَلِيْتَ بشيء، فُقِد فأنزل الله شديد ووعيد أكيد، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله، عَلِيَةٍ: شهديد وعيد أكيد، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله، عَلِيَةً:

٣٠٧٣/٢٦٩ ــ حدثنا مُسَدَّة قال حدَّننا يَحْيَى عنْ أَبِي حَيَّانَ قال حدَّنني أَبو زُرْعَةَ قال حدَّنني أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قام فِينا النَّبِيُ عَلَيْكَ فَذَكَرَ الغُلُولَ فعَظَمَهُ وعَظَمَ أَمْرَهُ قال لاَ أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ علَى رَقَبَتهِ شَاةً لَها ثُغاءً علَى رَقَبَتِهِ فَرَسَ لَهُ حَمْحَمة يَقُولُ يا رسولَ الله أغِيْنِي فأقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ وعلَى رَقَبَتِهِ بَعير لَهُ وُعَا يَقُولُ يا رسولَ الله أغِيْنِي فأقول لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ وعلَى رَقَبَتِهِ صامِتُ فيقُولُ يا رسولَ الله أغِيْنِي فأقول لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فيقُولُ يا رسولَ الله أغِيْنِي فأقولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فيقولُ يا رسولَ الله أغِيْنِي فأقولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وقال أَيُّوبُ عنْ أَبِي حَيَّانَ فَيَقُولُ يا رسولَ الله أَعْلِي اللهُ الْمَلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وقال أَيُّوبُ عنْ أَبِي حَيَّانَ فَيَقُولُ يَا رسولَ الله أَعْلِي فأقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وقال أَيُّوبُ عنْ أَبِي حَيَّانَ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهُ أَعْلُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وقال أَيُّوبُ عنْ أَبِي حَيَّانَ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ. [انظر الحديث ١٤٠٤ وأطرفيه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان، وأبو حيان، بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: اسمه يحيى بن سعيد التيمي، وأبو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي.

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب إثم مانع الزكاة.

قوله: «لا ألفين»، بضم الهمزة وبالفاء المكسورة أي: لا أجدن، هكذا الرواية للأكثرين بلفظ النفي المؤكد بالنون، والمراد به النهي، ورواه الهروي بفتح الهمزة والقاف من اللقاء، وكذا في بعض رواية مسلم. قوله: «على رقبته»، وفي رواية مسلم: وعلى رقبته، بالواو للحال. قوله: «ثغاء»، بضم الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة، وهو صوت الشاة يقال: ثغا ثغواً. قوله: «حمحمة»، بفتح المهملتين: صوت الفرس إذا طلب العلف. قوله: «لا أملك لك شيئاً»، أي: من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى الله. قوله: «قد أبلغتك»، ويروى: بلغتك، أي: لا عذر لك بعد الإبلاغ، وهذا مبالغة في الزجر وتغليظ في الوعيد، وإلاَّ فهو صاحب الشفاعة في مذنبي هذه الأمة يوم القيامة. قوله: «رغاء»، بضم الراء وتخفيف الغين المعجمة وبالمد: صوت البعير. قوله: «صامت» ، وهو الذهب والفضة. قوله: «رقاع»، جمع رقعة وهي الخرقة. قوله: «تخفق»، أي: تتحرك وتضطرب، وليس المراد منه الخرقة بعينها، بل تعميم الأجناس من الحيوان والنقود والثياب وغيرها. وقال ابن الجوزي: المراد بالرقاع الثياب. وقال الحميدي: المراد بها ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، ورد عليه ابن الجوزي: بأن الحديث سيق لذكر الغلول الحسي، فحمله على الثياب أنسب. قوله: «وقال أيوب»، أي: السختياني عن أبي حيان المذكور فيه: «فرس له حمحمة»، كذا للأكثرين في الموضعين، ووقع في رواية الكشميهني في الرواية الأولى على رقبته له حمحمة، بحذف لفظ: فرس، وكذا هو في رواية النسفي وأبي على بن شبويه، فعلى هذا ذكر طريق أيوب للتنصيص على ذكر الفرس في موضعين.

ومما ينبه عليه هنا ما قاله ابن المنذر: أجمع العلماء إن الفأل عليه أن يرد ما غل إلى صاحب المقسم ما لم يفترق الناس، واختلفوا فيما يفعل بعد ذلك إذا افترق الناس، فقالت طائفة: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، وهو قول الحسن ومالك والأوزاعي والليث

والزهري والثوري وأحمد، وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية، وقال الشافعي، وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة وليس له الصدقة، بمال غيره، وعن ابن مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. واختلفوا في عقوبة الغال، فقال الجمهور: يعزر بقدر حاله، على ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال الحسن وأحمد وإسحاق ومكحول والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه كله، قال الأوزاعي إلا سلاحه وثيابه التي عليه، قال الحسن: إلا الحيوان والمصحف. وقال: أما حديث ابن عمر عن عمرو، رضي الله تعالى عنه مرفوعاً في تحريق رحل الغال فهو حديث تفرد به صالح بن محمد وهو ضعيف عن سالم، ولأن النبي عيلية لم يحرق رحل الذي وجد عنده الخرز والعباءة، قيل: إنما لم يحرق رحل الرجل المذكور لأنه كان ميتاً فخرج ماله إلى ورثته. قلت: قال الطحاوي: ولو صح حمل على أنه كان إذ كانت العقوبات في الأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل وسارق التمر وكله منسوخ.

# ١٩٠ \_ باب القَلِيل مِنَ الغُلُولِ

أي: هذا باب في بيان حكم القليل من الغلول، هل هو مثل حكم الكثير أم لا؟ وحكمه أنه مثله.

# وَلَـمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الله بنُ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةً أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ وهَذا أَصَحُّ

أي: لم يذكر عبد الله بن عمرو في حديثه الذي يأتي في هذا الباب الذي رواه عن النبي عليه أنه حرق متاعه، أي: متاع الرجل الذي يقال له كركرة الذي وجد عنده عباءة وقد غلها، والحاصل من هذا أن البخاري أشار بهذا إلى أن حرق متاع الغال ورحله لا يجوز، وأن العمل على منعه، وأنه هو الصحيح، أشار إليه بقوله. وهذا أصح. قال الكرماني: أي: عدم ذكر التحريق أصح من ذكره. قلت: لما روي عن عبد الله بن عمرو حديثان. أحدهما: ولأخوز الباب، وليس فيه ذكر التحريق. والآخوز رواه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني. قال: دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم. فأتي برجل قد غل، فسأل سالماً، أي: ابن عبد الله بن عمر، عنه، قال: سمعت أبي يحدث عن عمر، رضي غل، فسأل سالماً، أي: ابن عبد الله بن عمر، عنه، قال: سمعت أبي يحدث عن عمر، رضي محمد المذكور وهو ضعيف، ضعفه يحيى والدارقطني، وقال البخاري: يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال، وهو باطل ليس له أصل، ورواته لا يعتمد عليهم، وأن الصحيح هو الذي ليس فيه ذكر التحريق، أشار إليه بقوله: وهذا أصح. وقيل: حكي عن الأصيلي أن المذكور هنا: ويذكر عن عبد الله بن عمرو، بصيغة بناء المجهول بدل قوله: ولم يذكر عبد الله بن عمرو، باشارة إلى أن حديث الباب يذكر عبد الله بن عمرو، فإن صح هذا يكون قوله: وهذا أصح، إشارة إلى أن حديث الباب الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض، وهي قوله: ويذكر، الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض، وهي قوله: ويذكر،

على بناء المجهول. وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه أبو داود عن محمد بن عوف عن موسى بن أيوب عن وليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله، عَيَالِيّه، وأبا بكر وعمر، رضي الله تعالى عنهما، حرقوا متاع الغال وضربوه.

٣٠٧٤/٢٧٠ ـــ حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله قال حدثنا سُفْيانُ عنْ عَمْرِو عنْ سالِمِ بنِ أَبِي الجَعْدِ عنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو قال كانَ علَى ثَقَلِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ رَجُلٌ يُقالُ لَهُ كِرْكِرَهُ فَماتَ فقال رسول الله، عَيِّلِكُ هُوَ في النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إَلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَها.

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فوجدوا عباءة» لأنها قليل بالنسبة إلى غيرها من الأمتعة والنقدين، وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار.

قوله: «على ثقل النبي عَيِّلَةً»، بفتح الثاء المثلثة والقاف: وهو العيال، وما يثقل حمله من الأمتعة، ويقال: الثقل متاع المسافر. قوله: «هو في النار»، قال ابن التين عن الداودي يحتمل أن يكون هذا جزاؤه إلا أن يعفو الله، ويحتمل أن يصيبه في القبر، ثم ينجو من جهنم، ويحتمل أن يكون وجبت له النار من نفاق كان يسره أو بذنب مات عليه مع غلوله أو بما غل، فإن مات مسلماً فقد قال النبي عَيِّلَةٍ: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

# قال أَبُو عَبْدِ الله قال ابنُ سَلامٍ كَرْكَرَةُ يَعْنِي بِفَتْحِ الكَافِ وهُوَ مَصْبُوط كَذَا

أبو عبد الله البخاري نفسه، وابن سلام هو محمد بن سلام، بتخفيف اللام شيخ البخاري، رحمه الله. واختلف في ضبط كركرة، فذكر عياض أنه بفتح الكافين وكسرهما، وقال النووي: إنما اختلف في كافه الأولى، وأما الثانية فمكسورة اتفاقاً. ونقل البخاري عن شيخه محمد بن سلام أنه رواه عن ابن عيينة: كركرة، بفتح الكاف، وصرح بذلك الأصيلي في روايته أشار إليه بقوله: وهو مضبوط كذا، يعني: بفتح الكاف، وقال عياض: هو عند الأكثرين بالفتح في رواية علي بن عبد الله، وبالكسر في رواية ابن سلام، وعند الأصيلي بالكسر في الأول، وقال القابسي: لم يكن عند المروزي فيه ضبط، إلا أني أعلم أن الأول خلاف الثاني.

# ١٩١ ــ بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الإِبِلِ والغَنَمِ في الـمَغَانِمِ

أي: هذا باب في بيان ما يكره... إلى آخره.

٣٠٧٥/٢٧١ \_\_ حدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ عنْ سَعِيدِ بن مَسْرُوقِ عنْ عَبايَةَ بنَ رِفَاعَةَ عنْ جَدِّهِ رَافِع قال كُنَّا مَعَ النَّبيِّ عَيَّكَ بِذِي الحُلَيْفَةِ فأصابَ النَّاسَ جُوعٌ وأَصَبْنَا إِبِلاَّ وغَنَماً وكان النَّبِيُّ عَيَّكَ في أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فعَجِلُوا فنصَبُوا القُدُورَ فأَمَرَ بالقُدُورِ فأَمْرَ بالقُدُورِ فَأَمْرَ بالقُدُورِ فأَمْرَ بالقُدُورِ فَأَمْرَ بالقُدُورِ فَالْمُوهُ فَلَابُوهُ وَعَلَى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَة فَطَلَبُوهُ

فَاعْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ هَذِهِ البَهَائِمُ لَهَا أُوَابِدُ كُأُوابِدِ الوُحُوشِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَوْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَداً ولَيْسَ مَعَنا مُدي أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ لَيسَ السِّنَّ والظَّهُرَ وسَأَحَدُّثُكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ أَمَا السِّنُ فَعَظْمٌ وأَمَا الظَّهُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. [انظر الحديث ٢٤٨٨ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من أمره عَيِّكَ، بإكفاء القدور، فإنه يقتضي كراهة ما ذبحوا بغير أمر. وأبو عوانة، بفتح العين: الوضاح اليشكري، وسعيد بن مسروق الثوري الكوفي والد سفيان الثوري، وعباية، بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر الحروف: ابن رفاعة بكسر الراء وبالفاء وبالعين المهملة: ابن رافع بن خديج الأنصاري الحارثي، سمع جده رافعاً.

والحديث مر في كتاب الشركة في باب قسمة المغنم، فإنه أخرجه هناك عن علي بن الحكم الأنصاري عن أبي عوانة عن سعيد بن مسروق إلى آخره.

قوله: «بذي الحليفة» هي: ميقات أهل المدينة. قوله: «فأكفئت»، أي: قلبت أو نكست. قوله: «فند» أي: نفر. قوله: «فأعياهم»، أي: أعجزهم. قوله: «فأهوى إليه» أي: مد يده إليه بسهم. قوله: «أوابله» جمع آبدة، وهي التي قد تأبدت أي توحشت ونفرت من الإنس، وقد أبدت تأبد وتأبد بكسر عين الفعل وضمها. قوله: «قال جدي» أي: قال عبلية، قال جدي، وهو رافع بن خديج. قوله: «إنا نرجو»، أي: نخاف، والرجاء يأتي بمعنى الخوف. قوله: «أو نخاف»، شك من الراوي. قوله: «مدى»، جمع المدية: وهي السكين. قوله: «ما أنهر اللحم»، أي: ما أساله وأجراه، وقال المهلب: إنما أمر بإكفائها لأنهم ذبحوها بذي الحليفة، وهي أرض الإسلام، وليس لأهل الإسلام ان يأخذوا في أرض الإسلام إلا ما قسم على أنه جمع ورد إلى المغنم، ولا يظن به أنه أمر بإتلافه، لأنه مال الغانمين، وقد نهى عيالة عن إضاعة المال، فإن قيل: لم ينقل أنهم حملوا ذلك اللحم إلى المغنم؟ قلنا: ولا نقل أنهم أحرقوه ولا أتلفوه، كما فعل بلحوم الحمر الأهلية، لأنها نجسة، قاله، عيالة، أو قال: إنها أحرقوه ولا أتلفوه، كما فعل بلحوم الحمر الأهلية، لأنها نجسة، قاله، عيالة، أو قال: إنها رحس.

# ١٩٢ \_ بابُ الْبِشَارَةِ في الْفُتُوحِ

أي: هذا باب في بيان مشروعية البشارة، بكسر الباء من: بشرت الرجل أبشره بالضم بشراً وبشوراً من البشرى، وكذلك الإبشار والتبشير، ثلاث لغات، وهو إدخال السرور في قلبه، وقال الجوهري: البشارة بالكسر والضم الإسم، وقال ابن الأثير: البشارة بالضم: ما يعطى البشير كالعمالة للعامل وبالكسر الإسم لأنها تظهر طلاقة الإنسان وفرحه. قوله: «في الفتوح»، جمع فتح في الغزوة، وفي معناه: كل ما فيه ظهور الإسلام وأهله ليسر المسلمين بإعلاء الدين ويبتهلوا إلى الله تعالى بالشكر على ما وهبهم من نعمه ومن عليهم من إحسانه، فقد أمر

الله تعالى عباده بالشكر ووعدهم المزيد بقوله: ﴿ لَئُن شَكَّرَتُم لاَّزيدنكم ﴾ [إبراهيم: ٧].

حدَّثني قَيْش قال على جَرِيرُ بنُ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنه قال حدَّثني إسْمَاعِيلُ قال حدَّثني قَيْش قال اللهِ عَبِيلُ اللهُ عَبِيلُ اللهُ رضي الله تعالى عنه قال لي رسُولُ الله عَبِيلُ الا تُربِيحُنِي مَنْ ذِي الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيهِ خَنْمَمُ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةِ فَانْطَلَقْتُ في خَمْسِينَ وَمِائَةِ مَنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ فَأَخْبَرْتُ النَّبِي عَبِيلُ أَنْهِ اللَّهُمُ قَبْتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِياً فَضَرَبَ في صَدْرِي حَقَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ في صَدْرِي فَقَالَ اللَّهُمُ ثَبْتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِياً فَانْطَلَقَ في صَدْرِي حَقَى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِعِهِ في صَدْرِي فَقَالَ اللَّهُمُ ثَبْتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِياً فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَها وحرَّقَها فَأَرْسَلَ إلى النَّبِي عَيِيلًا يُبَشِّرُهُ فَقَالَ رسُولُ جَرِيرٍ يا رسُولَ اللهِ والَّذِي إِنَّهُ عَلَى خَيْلٍ أَحْمَسَ ورِجَالِهَا بَعْنَلُ بَالحَقِ ما جِعْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ فَبَارَكَ عَلَى خَيْلٍ أَحْمَسَ ورِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتِ. قال مُسَدَّدٌ بَيْتٌ فِي خَنْعَمَ. [انظر الحديث ٢٠٠٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فأرسل إلى النبي عَلَيْكَ يبشره» ويحيى هو القطان، وإسماعيل هو ابن أبي حازم. والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب حرق الدور والنخيل، عن مسدد عن يحيى إلى آخره، وأخرج بعضه أيضاً في: باب من لا يثبت على الخيل.

قوله: «أجرب»، وفي رواية مسدد فيما مضى: أجوف. قوله: «قال مسدد: بيت في خثعم» أراد بهذا أن مسدداً رواه عن يحيى القطان بالإسناد الذي ساقه البخاري عن محمد بن المثنى عن يحيى، فقال: بدل قوله: وكان بيتاً فيه خثعم: وهذه الرواية هي الصواب.

## ١٩٣ ــ بابُ ما يُغطَى لِلْبَشِير

أي: هذا باب في بيان ما يعطى للبشير، وقد ذكرنا أن الذي يعطى للبشير يسمى بشارة، بضم الباء.

# وأعْطَى كَعْبُ بنُ مَالِكِ ثَوْبَـيْنِ حِينَ بُشِّرَ بالتَّوْبَةِ

كعب بن مالك بن أبي كعب، واسمه عمرو السلمي المدني الشاعر، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، وأنزل فيهم: ﴿وعلى الثلاثة الذين خلفوا﴾ [التوبة: ١١٨]. وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة. قوله: «حين بشر بالتوبة»، أي: بشر بقبول توبته لأجل تخلفه عن غزوة تبوك، وكان المبشر هو سلمة بن الأكوع، رضي الله تعالى عنه، وقد مضى هذا.

## ١٩٤ ــ باب لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح

أي: هذا باب يذكر فيه: لا هجرة بعد فتح مكة، ويجوز أن يكون المراد أعم من ذلك.

٣٠٧٧/٢٧٣ ـــ حدَّثنا آدَمُ بنُ أَبِي إِياسٍ قال حدَّثنا شَيْبَانُ عنْ مَنْصُورِ عنْ مُجَاهِدٍ عنْ طَاوُسٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهُما قال النَّبِيُ عَلَيْكُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ ونِيَّةٌ وإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفُرُوا. [انظر الحديث ١٣٤٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ومنصور بن المعتمر والحديث مر في أول كتاب الجهاد.

٣٠٧٨/٢٧٤ \_\_ ٣٠٧٨ \_\_ ٣٠٧٨ \_\_ حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى أَخْبَرِنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِد عَنْ أَبِي عُشمانَ النَّهْدِري عَنْ مُجَاشِعِ بنِ مَسْعُودٍ قال جاءَ مُجَاشِعٌ بِأَخِيهِ مُجالدِ بنِ مَسْعُودٍ إلى النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ فَقَالَ هَذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ علَى الهِجْرَةِ فَقالَ لا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ ولَكِنْ أَبَايِعُهُ علَى الإسْلاَمِ. [انظر الحديثين ٢٩٦٢ و٣٩٦٣ وأطرافهما].

مطابقته للترجمة ظاهرة، وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي: يعرف بالصغير، وخالد هو ابن مهران الحذاء البصري، وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي، بفتح النون، ومجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي، قتل يوم الجمل، وأخوه مجالد، بالجيم أيضاً له صحبة. قال أبو عمر: ولا أعلم له رواية، كان إسلامه بعد إسلام أخيه بعد الفتح، قال أبو حاتم: قتل يوم الجمل، والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب البيعة في الحرب.

٣٠٨٠/٢٧٥ \_\_ حدَّثنا علِيُّ بنُ عَبْدِ الله قال حدَّثَنا سُفْيانُ قالَ عَمْرُو وابنُ مُحرَيْجِ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ ذَهَبْتُ مِعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ إلى عائِشةَ رضي الله تعالى عنها وهي مُجَاوِرةً بِبْمِيرِ فَقالَتْ لَنا انْقَطَعَتِ الهِجْرَةُ مُنْذُ فتَحَ الله علَى نَبِيِّهِ عَيَالِيَّةِ مَكَّةَ. [الحديث ٣٠٨٠ \_ طرفاه في: ٣٠٨٠ ].

مطابقته للترجمة ظاهرة وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، وابن جريج هو عبد الملك، وعطاء هو ابن أبي رباح وعبيد بن عمر بالتصغير فيهما ابن قتادة الليثي قاضي أهل مكة.

قوله: «بشير»، بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: وهو جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى، قال محمد بن الحسن وللعرب أربعة جبال اسم كل واحد ثبير، وكلها حجازية، والهجرة انقطعت بعد فتح مكة لأن المؤمنين كانوا يفرون بدينهم إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتنوا، وأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية، كما مر في الحديث فيما مضى.

# ١٩٥ \_\_ بابٌ إِذَا اضْطُرَّ الرَّجُلُ إلى النَّظَرِ في شُعُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ والْـمؤْمِناتِ إذا عَصَيْنَ الله وتَـجْريدِهِنَّ

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، وجواب: إذا، محذوف تقديره: يجوز للضرورة. قوله: «والمؤمنات»، بالجر عطف على ما قبله، وتقديره: وإذا اضطر الرجل إلى النظر في المؤمنات إذا عصين الله. قوله: «تجريدهن» أي: وإذا اضطر أيضاً إلى تجريدهن من الثياب، لأن المعصية تبيح حرمتها، ألا ترى أن علياً والزبير، رضي الله تعالى عنهما، أرادا كشف المرأة في قضية كتاب حاطب، وقد أجمعوا أن المؤمنات

والكافرات في تحريم الزنا بهن سواء، وكذلك تحريم النظر إليهن، ولكن الضرورات تبيخ المحظورات، ولم أر أحداً تعرض لشرح هذه الترجمة.

قال أخبرنا محصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الله بن محوشب الطَّائِفِي قالَ حدَّثنا هُشَيعة قال أخبرنا محصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرَّحلن وكانَ عُمْمَانِياً فقال لابن عطيَّة وكانَ عَلَويًا إنِّي لأَعْلَمُ ما الذي جَرَّا صاحِبَكَ على الدِّماءِ وسَمِعْتُهُ يَقُولُ بعَثني النَّبِيُ عَلَيْكُ والزَّبَيْرُ فَقالَ اثْتُوا رَوْضَة كذَا وتَجِدُونَ بِهَا امْرَأَة أَعْطاهَا حاطِبٌ كِتاباً فاتَيْنا الرَّوْضَة فَقُلْنا والرَّبَيْرُ فَقالَ اثْتُوا رَوْضَة كذَا وتَجِدُونَ بِهَا امْرَأَة أَعْطاهَا حاطِبٌ كِتاباً فاتَيْنا الرَّوْضَة فَقُلْنا الرَّوْضَة فَقُلْنا الرَّوْضَة وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنْ الْحَبَرِجَتُ مِنْ مُحْجَرَتِهَا فأَرْسَلَ إلى الكِتابَ قالَتْ لَمْ يُعْجِلْ والله ما كَفَرْتُ ولا ازْدَدْتُ لِلإسلام إلاَّ حُبًا ولَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصَدِ مِلْ اللهِ عَمَلُ والله بِهِ عَنْ أَهْلِهِ ومالِهِ ولَمْ يَكُنْ لِي أَحَدٌ فَالَمُ عَمَلُ والله بِهِ عَنْ أَهْلِهِ ومالِهِ ولَمْ يَكُنْ لِي أَحَدٌ فَاحْبَبُتُ أَنْ أَتَّخِذَ أَصُحَالِكَ إلاَّ ولَهُ بَكَمَّةُ الله بِهِ عَنْ أَهْلِهِ ومالِهِ ولَمْ يَكُنْ لِي أَحَدٌ فَعَلَ مَا يُدُولِكُ لَعَلَّ عَلَى أَهُلِ بَدُر فَقَالَ مَا يُدُولِكُ لَعَلَ اللّهُ عَلَى أَهْلِ بَدُر فَقَالَ اعْمَلُوا ما شِفْتُمْ فَهَذَا الَّذي جَوَّاهُ. [انظر الحديث ٢٠٠٧] الله اطلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ اعْمَلُوا ما شِفْتُمْ فَهَذَا الَّذي جَوَّاهُ. [انظر الحديث ٢٠٠٧].

مطابقته للترجمة كلها ما تتأتى، لأن حديث الباب ليس فيه النظر إلى المؤمنات إذا عصين الله، نعم يطابق الترجمة قوله: «فأخرجت من حجزتها» وفي الحديث الذي مضى في: باب الجاسوس، فأخرجته من عقاصها، وعن قريب نذكر التوفيق بينهما. وعقاصها ذوائبها المضفورة فلم يكن إلا وقد كشفت شعرها لإخراج الكتاب، فبالضرورة حينئذ نظروا إليه للضرورة، وقوله أيضاً: «أو لأجردنلك» يطابق في الترجمة قوله: وتجريدهن، وقيل: ليس في الحديث بيان هل كانت المرأة مسلمة أو ذمية لكن لما استوى حكمهما في تحريم النظر لغير حاجة شملهما الدليل، وقال ابن التين: إن كانت مشركة لم يوافق الترجمة، وأجيب: بأنها كانت ذات عهد، فحكمها حكم أهل الذمة.

ذكر رجاله: وهم: محمد بن عبد الله بن حوشب، بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي آخره باء موحدة: الطائفي، وهشيم بن بشير الواسطي، وحصين، بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي وسعد بن عبيدة، بضم العين وفتح الباء الموحدة: أبو حمزة السلمي الكوفي ختن أبي عبد الرحمن عبد الله السلمي، وكل هؤلاء قد مروا.

والحديث قد مر من وجه آخر في الجهاد في: باب الجاسوس، عن علي بن أبي طالب، رضى الله تعالى عنه.

قوله: «وكان عثمانياً» أي: وكان عبد الرحمن يقدم عثمان بن عفان على على بن أبي طالب، وهو قول أكثر أهل السنة. قوله: «فقال لابن عطية» هو حبان، بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة. قوله: «وكان علوياً» أي: يفضل على بن أبي طالب على عثمان، وهو قول جماعة من أهل السنة من أهل الكوفة. قوله: «إني لأعلم» مقول قوله: قال، أي: قال أبو

عبد الرحمن لابن عطية: إني لأعلم ما الذي جرأ، أي: أي شيء جرأ صاحبك، وقوله: وكان علوياً، جملة معترضة بين القول ومقوله. قوله: «جرأ» بتشديد الراء، من الجراءة وهي الجسارة، وأراد بقوله: صاحبك، علي بن أبي طالب، قال الكرماني: كيف جاز نسبة الجراءة على القتل إلى علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه؟ وأجاب بقوله: غرضه أنه لما كان جازماً أنه من أهل الجنة عرف أنه إن وقع منه خطأ فيما اجتهد فيه عفى عنه يوم القيامة قطعاً انتهى. قلب: قول أبي عبد الرحمن ظن منه، لأن علياً، رضي الله تعالى عنه، على مكانته من الفضل والعلم لا يقتل أحداً، إلا بالواجب، وإن كان قد ضمن له بالجنة لشهوده بدراً وغيرها، ومع هذا قال الداودي: بئس ما قال أبو عبد الرحمن. قوله: «وسمعته يقول» أي: سمعت علياً، رضي الله تعالى عنه، على عنه، عقول: بعثني النبي عَلِي والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. قوله: «والمب بن العوام رضي الله تعالى عنه. وهي سارة، بالسين المهملة والراء، قوله: «حاطب»، وهو حاطب بن أبي بلتعة، بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة. قوله: «الكتاب»، منصوب بمقدر أي: هات الكتاب ونحوه.

قُوله: «لم يعطني»، أي: لم يعطني حاطب الكتاب، أو لم يعطني أحد الكتاب. قوله: «لتخرجن»، باللام المفتوحة وبالنون المشددة أي: لتخرجن الكتاب أو «لأجردنَّك» من الثياب، يقال: جردت الثوب عنه، أي: نزعته وكشفت عنه، وكلمة: أو، هنا بمعنى إلاَّ في الاستثناء، ولأجردنك، منصوب بأن المقدرة، والمعنى: لتخرجن الكتاب إلاَّ أن تجردي كما في قولك: لأقتلنك أو تسلم، أي: إلاَّ أن تسلم، وقريب منه أن يكون بمعنى: إلى، كما في قولك: لألزمنك أو تعطيني حقي، أي: إلى أن تعطيني حقى. **قوله: «فأخرجت**»، ويروى فأخرجته، أي: فأخرجت الكتاب من حجزتها، بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالزاي، وهي معقد الإوار، وحجزة السراويل التي فيها التكة، ووقع في رواية القابسي: من حزتها، بحذف الجيم، وهي لغة عامية، وقد مضى في: باب الجاسوس أنها أخرجته من عقاصها، وهي شعورها المضفورة، والتوفيق بينهما بأنه لعلها أخرجته من الحجزة أولاً، ثم أخفته في عقاصها ثم اضطرت إلى الإخراج عنها، أو المراد من الحجزة المعقد مطلقاً، أو الحبل، إذ الحجاز حبل يشد بوسطه يد البعير ثم يخالف فيعقد به رجلاه، ثم يشد طرفاه إلى حقويه، أو عقاصها كانت تصل إلى موضع الحجزة فباعتباره صح الإطلاقان أو كان ثُمَّ كتابان، وإن كان مضمونهما واحداً، كما أن القضية واحدة. قوله: «فقال: لا تعجل»، أي: فقال حاطب: لا تعجل يا رسول الله. قوله: «فهذا الذي جرأه» أي: قوله: إعملوا ما شئتم، لأهل بدر، هو الذي جرأ حاطباً، وبقية البحث مرت في: باب الجاسوس.

## ١٩٦ \_ باب اسْتِقْبَالِ الغُزَاةِ

أي: هذا باب في بيان استقبال الغزاة عند رجوعهم من غزوتهم.

٣٠٨٢/٢٧٧ ـــ حدَّثنا عبْدُ الله بنُ أَبِي الأَسْوَدِ قال حدَّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ وحُمَيْدُ بنُ الأَسْوَدِ عنْ حَبِيبِ بنِ الشَّهِيدِ عنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قال ابنُ الزُّبَيْرِ لِإِبْنِ جَعْفَرِ رضي الله تعالى عنهُم أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رسول الله، عَيِّلِيِّهِ أَنا وأنتَ وابنُ عَبَّاسٍ قال نَعَمْ فحَمَلَنا وتَرَككَ.

## مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذ تلقينا رسول الله، عَيْكُيُّ».

وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد بن حميد بن أبي الأسود أبو بكر، ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي الحافظ، وهو من أفراد البخاري، وحميد، بضم الحاء المهملة: ابن الأسود أبو الأسود البصري صاحب الكرابيس، وهو من أفراده أيضاً، وحبيب بن الشهيد أبو محمد الأزدي الأموي البصري، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسمه زهير أبو محمد المكي الأحول، كان قاضياً لعبد الله بن الزبير ومؤذناً له، وابن الزبير هو عبد الله بن الزبير بن العوام، وابن جعفر هو أيضاً عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه. وقال الكرماني: وكان لجعفر أولاد ثلاثة: عبد الله ومحمد وعون، والظاهر أنه هو عبد الله. قلت: لم يجزم به وغيره من الشراح، جزم بأنه عبد الله.

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم، وأخرجه النسائي في الحج عن أبي الأشعث ومحمد بن عبد الله كلاهما عن يزيد ابن زريع.

قوله: «حدثنا عبد الله بن أبي الأسود» كذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية غيره عبد الله بن الأسود وهو يروي عن اثنين أحدهما يزيد بن زريع والآخر حميد بن الأسود، وهو جده، وقرنه بيزيد، وما لحميد بن الأسود في البخاري إلا هذا الحديث وآخر في تفسير سورة البقرة. قوله: «قال ابن الزبير لابن جعفر» وفي رواية مسلم، قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير، وهو عكس ما في رواية البخاري، قال بعضهم: والذي في البخاري أصح، ويؤيده ما تقدم في الحج عن ابن عباس، قال: لما قدم رسول الله، عين محمة استقبل أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه، فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف ابن الزبير، وإن كان عبد المطلب جد أبيه لكنه جده لأمه. قلت: الترجيح بهذا الوجه فيه نظر، والزبير: أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، عين وقال أبو عمر: روي عن النبي عين أنه قال: الزبير ابن عمتي وحواريي من أمتي. فإن قلت: أخرج أحمد والنسائي من طريق علد بن سارة عن عبد الله بن جعفر أن النبي عين حمله خلفه وحمل قشم بن العباس بين يديه. قلت: لا يستلزم هذا أن يكون حين تلقى رسول الله، عين عند قدومه مكة. قوله: يديه. قلت: لا يستلزم هذا أن يكون حين تلقى رسول الله، عين فالمحمول ابن الزبير وابن «فحملنا»، بفتح اللام، والضمير في، حمل، يرجع إلى النبي عين فالمحمول ابن الزبير وابن والمتروك عبد الله بن جعفر، وعلى رواية مسلم المتروك ابن الزبير.

وفيه من الفوائد إن التلقي للمسافرين والقادمين من الجهاد والحج بالبشر والسرور، أمر

معروف ووجه من وجوه البر. وفيه: الفخر بإكرام الشارع. وفيه: رواية الصبي ابن سبع سنين وإثبات الصحبة لعبد الله بن الزبير لأن عبد الله توفي وهو ابن ثمان سنين. وفيه: ركوب الثلاثة على الدابة.

٣٠٨٣/٢٧٨ ـــ حدَّثنا مالِكُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا ابنُ عُيَيْنَةَ عنِ الزُّهْرِيِّ قال قال السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ رضي الله تعالى عنهُ ذَهَبْنَا نتَلَقَّى رسولَ الله عَيَّاتِهُ معَ الصِّبْيَانِ إلى ثَنِيَّةِ السَّبْيَانِ إلى ثَنِيَّةِ اللهِ عَيَّاتِهُ معَ الصِّبْيَانِ إلى ثَنِيَّةِ اللهِ عَيْقَاتُهُ معَ الصِّبْيَانِ إلى ثَنِيَّةِ اللهِ عَلَيْتُهُ معَ الصِّبْيَانِ إلى ثَنِيَّةِ اللهُ عَلَيْتُهُ معَ الصِّبْيَانِ إلى ثَنِيَّةً عَنِيْلَةً عَلَيْتُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْتُهُ معَ الصِّبْيَانِ إلى اللهُ عَلَيْتُهُ معَ الصِّبْيَانِ إلى اللهُ عَلَيْتُهُ عَنِي

مطابقته للترجمة ظاهرة ومالك بن إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفي، وابن عيينة هو سفيان بن عيينة، والسائب بالسين المهملة ابن يزيد الكندي.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن علي بن عبد الله وعبد الله بن محمد فرقهما. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن أبي الطاهر بن السرح، وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن يحيى وسعيد بن عبد الرحمن.

قوله: «إلى ثنية الوداع»، المراد من ثنية الوداع هنا هي من جهة تبوك، لأن في رواية الترمذي عن السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله، عَيَّلَهُ، من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع، فخرجت مع الناس، وأنا غلام، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي غير هذا يحتمل أن يكون ثنية الوداع التي من كل جهة التي يصل إليها المشيعون يسمونها ثنية الوداع، والثنية طريق العقبة، وحكى صاحب (المحكم) في الثنية أربعة أقوال: فقال: والثنية الطريق في الجبل كالنقب. وقيل: الطريق إلى الجبل. وقيل: هي العقبة. وقيل: هي الجبل نفسه، وقال الداودي ثنية الوداع من جهة مكة وتبوك من الشام مقابلتها كالمشرق من المغرب، إلا أن يكون ثنية أخرى في تلك الجهة، قال: والثنية الطريق في الجبل، ورد عليه صاحب (التوضيح): بقوله: وليس كذلك، وإنما الثنية ما ارتفع من الأرض. قلت: كان هذا ما اطلع على ما قاله صاحب (المحكم) فلذلك أسرع بالرد.

# ١٩٧ ـــ بابُ ما يَقُولُ إِذَا رَجَع مِنَ الغَزْوِ

أي: هذا باب في بيان ما يقول الغازي إذا رجع من غزوه.

٣٠٨٤/٢٧٩ ــ حدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا بَحوِيْرِيَةُ عنْ نافِع عنْ عبْدِ الله رضي الله تعالى عنهُ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كانَ إِذَا قَفَلَ كَبَّرَ ثَلاثاً قالَ آيِبُونَ إِنْ شَاءَ الله تائِبُونَ عَبدُونَ لِرَبُنَا سَاجِدُونَ صَدَقَ الله وغدَهُ ونَصَرَ عَبْدَهُ وهَزَمَ الأَحْزَابَ وحْدَهُ. [انظر الحديث ١٧٩٧ وأطرافه].

وجويرية مصغر جارية بن أسماء الضبعي البشري، والحديث قد مر في الجهاد في: باب التكبير إذا علا شرفاً فإنه أخرجه هناك عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد

الله بن عمر إلى آخره. قوله: «إذا قفل»، بالقاف ثم بالفاء: معناه: إذا رجع من غزوه.

٣٠٨٥/٢٨٠ ــ حدثنا أبو مَعْمَر قال حدَّثنا عبْدُ الوَارِثِ قال حدَّثني يَحْيَى بنُ أبي إسْحَاقَ عنْ أنس بنِ مالِكِ رضي الله تعالى عنهُ قال كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ مَقْفَلُهُ مِنْ عَسَفَانَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ مُحيَيّ فَعَثَرَثُ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيعاً فَافْتَحَمَ أَبُو طَلَحَة فقالَ يا رسولَ الله جعَلَنِي الله فِدَاءَكَ قال عَلَيْكَ المَرْأَةَ فَقَلَبَ ثَوْباً علَى وجُهِهِ وأَتاهَا فألقاَهُ علَيْهَا وأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبا فاكْتَنَفْنا رسولَ الله عَلَيْكَ فَلَمًا أَشْرَفْنَا علَى المَدِينَةِ قال آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ لِرَبنا حامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حتَّى دَحَلَ علَى المَدِينَةِ قال آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ لِرَبنا حامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حتَّى دَحَلَ المَدِينَةِ قال آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ لِرَبنا حامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حتَّى دَحَلَ المَدِينَةِ وَالطَر الحديث ٢٧٦ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، وأبو معمر، بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو المنقري المقعد البصري، وعبد الوارث هو ابن سعيد ويحيى بن أبي إسحاق مولى الحضارمة البصري.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد وفي الأدب عن علي عن بشر بن المفضل وفي اللباس عن محمد عن الحسن بن محمد بن الصباح، وأخرجه مسلم في المناسك عن زهير بن حرب وعن حميد بن مسعدة. وأخرجه النسائي في الحج وفي اليوم والليلة عن عمران بن موسى.

قوله: «مقفله»، بفتح الميم وسكون القاف وفتح الفاء، أي: مرجعه. قوله: «من عسفان»، بضم العين وسكون السين المهملة، وقد مر غير مرة أنه موضع على مرحلتين من مكة. وقال الحافظ الدمياطي: هذا وهم، وإنما هو عند مقفله من خيبر، لأن غزوة عسفان إلى بني لحيان كانت في سنة ست وغزوة خيبر كانت في سنة سبع، وإرداف رسول الله، عَيْلَة، صفية ووقوعهما كان فيها. قوله: «فصرعا» أي: وقعا. قوله: «فاقتحم»، من قحم في الأمر إذا رمى نفسه فيه من غير روية. قوله: «المرأة»، بالنصب أي: إلزم المرأة، ويروى: بالمرأة وهي صفية. قوله: «وأصلح لهما» أي: أبو طلحة قلب ثوبه على وجهه وأتاها أي: وأتى صفية. قوله: «وأصلح لهما» أي: للنبي عَيْلَة، وصفية. قوله: «فاكتنفنا»، أي: أحطنا به، يقال: كنفت الرجل أي: حطته وصنته. قوله: «فلما أشرفنا على المدينة»، من أشرفت على الشيء إذا الطلعت عليه، وأشرفت الشيء أي: علوته.

وفي المحديث فوائد: فيه: إرداف المرأة خلف الرجل وسترها عن الناس. وفيه: ستر من لا تجوز رؤيته وستر الوجه عنه. وفيه: خدمة الإمام والعالم وخدمة أهل العلم. وفيه: اكتناف الإمام والاجتماع حوله عند دخول المدن. وفيه: حمد الله للمسافر عند إتيانه سالماً إلى أهله وسؤاله الله التوبة. وفيه: حجاب أمهات المؤمنين وإن كن كالأمهات.

سحاق مَن أبي إسحاق عَلِيِّ حدَّثنا عِلْي حدَّثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ قال حدَّثنا يَحْيَى بنُ أبي إسحاق عن أنس بنِ مالِكِ رضي الله تعالى عنهُ أنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وأبو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ومَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ صَفِيَّةُ مُرْدِفَها علَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ

والمَوْأَةُ وإنَّ أَبَا طَلْحَةً قَالَ أَحْسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأْتِي رَسُولَ اللهُ عَيِّلِيَّةٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهُ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءِ قَالَ لاَ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بالْمَوْأَةِ فَالْقَي أَبُو طَلْحَة ثَوْبَه عَلَيْهِا فَقَامَتِ الْمَوْأَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِما فَرَكِبَا عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَها فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَوْأَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِما فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى المَدِينَةِ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ آيِبُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُها حَتَّىٰ دَحَلَ المَدِينَةِ وَالسَارُوا حَلَى المَدِينَةِ وَاللهِ السَّدِينَةِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُونَ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَو اللّهُ وَلَوْبُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَقَصَدَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْبُهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُولُولَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُولُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالِمُ اللّهُ وَلَالِكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

هذا وجه آخر في الحديث المذكور، وهو في رواية الكشميهني وحده، وعلي هو ابن المديني، ويحيى هو ابن أبي إسحاق المذكور. قوله: «وأبو طلحة» هو: زيد بن سهل الأنصاري.

قوله: «على راحلته» أي: ناقته. قوله: «والمرأة» بالرفع عطفاً على، النبي عَيِّكُم، ويجوز بالنصب على تقدير: مع المرأة. قوله: «أحسب» أي: أظن. قوله: «هل أصابك من شيء» كلمة: من، زائدة. قوله: «عليك بالمرأة» أي: إلزم المرأة وانظر في أمرها. قوله: «فقصد قصدها» أي: نحا نحوها. قوله: «بظهر المدينة» أي: بظاهرها، قوله: «أو قال: أشرفوا»، شك من الراوي.

# ١٩٨ \_ باب الصَّلاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ

أي: هذا باب في بيان الصلاة إذا قدم الغازي أو المسافر من سفره.

٣٠٨٧/٢٨٢ ــ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبِ قال حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ مُحَارِبِ بنِ دِثار قال سَمِعْتُ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهُما قال كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيِّلِكُ في سَفَرِ فلَمَّا وَمَعْتَيْنِ. [انظر الحديث ٤٤٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، والحديث قد مر في كتاب الصلاة في: باب الصلاة إذا قدم من سفر، فإنه رواه هناك: عن خلاف بن يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار... إلى آخره.

٣٠٨٨/٢٨٣ ــ حدَّثنا أَبُو عَاصِمٍ عنِ ابنِ مُحرَيْجٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ عن عَبْدِ الرَّحْلمٰنِ بِنِ عَبْدِ الله عنهُ أَنَّ عَبْدِ الله بنِ كَعْبِ عنْ كَعْبِ رضي الله تعالى عنهُ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحىً دَحَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. [انظر الحديث ٢٧٥٧ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن أبي عاصم به وعن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن ابن جريج به، وأخرجه أبو داود في الجهاد عن محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن على الحلال وعن أبي الطاهر بن السرح، وأخرجه النسائي في السير

عن عمرو بن علي عن أبي عاصم به وعن يوسف بن سعيد وفيه وفي الصلاة عن سليمان بن داود.

قوله: «ضحى» بالضم والقصر، قال ابن الأثير: الضحوة ارتفاع أول النهار، والضحى هو فوقه، وبه سميت صلاة الضحى.

وفيه: أن الصلاة عند القدوم من السفر سنة وفضيلة فيها معنى الحمد لله على السلامة والتبرك بالصلاة أول ما يبدأ في الحضر، ونعم المفتاح إلى كل خير، وفيها يناجي العبد ربه، وذلك هدي رسوله وسنته، ولنا فيه الأسوة. وفيه: الابتداء ببيت الله تعالى قبل بيته، وجلوسه للناس عند قدومه ليسلموا عليه.

# ١٩٩ ــ بابُ الطَّعامِ عنْدَ القُدُومِ

أي: هذا باب في بيان مشروعية اتخاذ الطعام عند القدوم من السفر.

## وكانَ ابنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ

يفطر من الإفطار لا من التفطير. قوله: «لمن يغشاه» أي: لأجل من يقدم عليه وينزل لديه، وهذا التعليق رواه القاضي إسماعيل في (أحكامه) عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عنه أنه كان: إذا كان مقيماً لم يفطر، وإذا كان مسافراً لم يصم، فإذا قدم أفطر أياماً لغاشيته ثم يصوم.

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد هو ابن سلام.

والحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع.

قوله: «وجزوراً» أي: ناقة أو جملاً، زاد معاذ، وهو معاذ بن معاذ العنبري، وقد وصله مسلم. قوله: «بوقيتين» ويروى: بأوقيتين. قوله: «أو درهمين» شك من الراوي، وهذا الطعام يسمى النقيعة، بفتح النون وكسر القاف: مشتق من النقع، وهو الغبار لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفر. وقال في (الموعب): النقيعة المحض من اللبن يبرد، وقال السلمي: طعام الرجل ليلة يملك، وعن صاحب (العين): النقيعة العبيطة من الإبل، وهي جزور توفر أعضاؤها وتنقع في أشياء على حيالها، وقد نقعوا نقيعة، ولا يقال: انقعوا.

## صِرَارٌ مَوْضِعٌ نَاحِيَةً بالمَدِينَةِ

صرار بكسر الصاد المهملة وتخفيف الراء الأولى: موضع قريب من المدينة على نحو

ثلاثة أميال من طريق العراق، وقيده الدارقطني بالمهملة، وعند الحموي وغيره والمستملي وابن الحذاء: ضرار، بالضاد المعجمة. وقال ابن قرقول: وهو وهم، وقال أبو عبيد البكري، وهي بئر قديمة تلقاء حرة راقم، والله تعالى أعلم.

# يِسْمِ الله الرَّحْلَمْنِ الرَّحِيمِ ٧٥ ـــ كتابُ الخُمُس

أي: هذا كتاب في بيان حكم الخمس، وفي بعض النسخ: هذا متوج بالبسملة وبعده. ١ ــ بابُ فَرْضِ الخُمُسِ

أي: هذا باب في بيان فرض الخمس، وفي بعض النسخ أيضاً هكذا فرض الخمس بدون ذكر لفظ: باب.

١/٣٠٩١ ــ حدّثنا عَبْدَانُ قال أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنَا يُونُسُ عنِ الْزُهْرِيِّ قالَ أخبرني علِيُّ بنُ الحُسَيْنِ أنَّ مُحسَيْنَ بنَ عَلِيٍّ عليْهِمَا السَّلامُ أَخْبَرَهُ أنَّ علِيًّا قالَ كانتْ لِي شارِفٌ مِنْ نَصِيْبي مِنَ المَغْنَمُ يَوْمَ بَدْرٍ وكان النَّبِيُّ عَيْلِيِّكُم أعْطاني شارِفاً منَ الخُمْسِ فلَمَّا أردْتُ أَنْ أَبْتَنِي بِفَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ الله عَيِّلِيَّةٍ واعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغاً من بَني قَيْتُقَاعِ أَنْ يَوْتَحِلَ مَعِي فَناتِيَي بَإِذْخِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ وأَسْتَعِينَ بِهِ في ولَيمَةِ عُرْسِي فبَيْنَا أَنا أجمعُ لِشارِفَيَّ مَتاعاً منَ الأَقْتَابِ والغَرَائِرِ والحِبَالِ وشارِفاي مُناخانِ إلى جَنْبِ مُجْرَةِ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ رَجَعْتُ حِينَ جَمعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ أُجبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَواصِّرُهُمَا وَأَخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنيٌ حِينَ رأَيْتُ ذَلِكَ المَنْظَرَ مِنْهُمَا فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هذا فَقالوا فعَل حَمْرَةُ بنُ عبْدِ المُطَّلِبِ وهْوَ في هَذَا البَيْتِ في شَرْبِ مِنَ الأَنْصَارِ فَانْطَلَقَتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ وعِنْدَهُ زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ عَيْلِكُمْ فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلِكُمْ مَا لَكَ فَقُلْتُ يا رسولَ الله ما رأيْتُ كالْيَوْم قَطُّ عدَا حَمْزَةُ علَى نَاقَتيٌّ فأجَبُّ أَسْنِمَتُهُما وبَقِرَ خَواصِرَهُمَا وها هُوَ ذا في بَيْتِ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعا النَّبِيُّ عَلِيَّكُمْ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي واتَّبَعْتُهُ أَنا وزَيْدُ بنُ حَارِثَةَ حتَّى جاءَ الْبَيْتَ الَّذي فِيهِ حَمْزَةُ فاسْتأذَنَ فأذِنُوا لَهُمْ فإذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رسولُ الله عَيْكُ يلُومُ حَمْزَةَ فِيما فَعَلَ فإذَا حَمْزَة قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ فنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ صَمَّدَ النَّظَرِ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةً هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِي فَعَرَفَ رسولُ الله عَلِيِّيَّ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَنَكَصَ رَسُولُ الله عَلِي عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرى وَخَرَجْنا معَهُ. [انظر الحديث ٣٠٨٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: أعطاني شارفاً من الخمس، وعبدان قد مر غير مرة وهو لقب عبد الله بن عثمان، وعبد الله هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد الأيلي، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهم، يروي عن أبيه الحسين بن علي أخو الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهم.

والحديث مر في كتاب الشرب في: باب بيع الحطب والكلا فإنه أخرجه هناك: عن إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب... إلى آخره، وبين المتنين بعض تفاوت بزيادة ونقصان.

قوله: «شارف» بالشين المعجمة، وهو المسنة من النوق، قوله: «أعطاني شارفاً من الخمس» يعني يوم بدر، ظاهره أن الخمس كان يوم بدر، قال ابن بطال: لم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدر. قلت: فحينئذ يحتاج قول علي، رضي الله تعالى عنه، إلى تأويل لا يعارض قول أهل السير، وهو أن معنى قول علي، رضي الله تعالى عنه: وكان النبي علي أعطاني شارفاً من الخمس، يعني من سرية عبد الله بن جحش، وكانت قبل بدر الأولى في رجب من السنة الثانية وكان علي بعث عبد الله بن جحش ومعه ثمانية رهط من المهاجرين إلى نخلة بين مكة والطائف، فوجدوا بها عير قريش فقتلوهم وأخذوا العير فقال عبد الله لأصحابه: إن لرسول الله علي مما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغنم، فعزل لرسول الله، علي خمس الغنيمة وقسم الباقي بين أصحابه، وقد روى أبو داود ما يدل على هذا المعنى، قال: كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله، علي شارفاً من الخمس يومئذ، يعني: يوم بدر، وأراد به من الخمس الذي عزله عبد الله بن جحش لرسول الله، علي من العير التي أخذها كما ذكرنا.

وقيل: أول يوم جعل فيه الخمس في غزوة بني قريظة حين حكم سعد: بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، وقيل: نزل بعد ذلك ولم يأتِ في ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف، وإنما جاء أمر الخمس يقيناً في غنائم حنين وهي آخر غنيمة حضرها الشارع. قوله: «أن أبتني»: من الابتناء وهو الدخول بالزوجة، وكذلك البناء وقد ذكرنا أن أصل ذلك: أن الرجل كان إذا أراد تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله. قوله: «من بني قينقاع»، بفتح القافين وضم النون وفتحها وكسرها منصرفاً وغير منصرف. قال الكرماني: هم قبيلة من اليهود، وقال الصاغاني: هم حي من اليهود. قلت: هو مركب من: قين، الذي هو الحداد، وقاع، اسم أطم من آطام المدينة. قوله: «بِإذْخِر»، بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب، وهمزته زائدة، وقد مر في كتاب المحج. قوله: «وليمة عرسي» الوليمة طعام الزفاف، وقيل: اسم لكل طعام، والعرس، بالكسر: امرأة الرجل، وبالضم: طعام الوليمة، وينبغي أن يكون بالكسر وإلا يكون المعنى وليمة وليمةي، وهكذا لا يقال. وفي (المغرب): العرس بالضم: اسم، ومنه إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، أي: إلى طعام عرس، وطعام الوليمة يسمى: عرساً باسم سببه.

قوله: «من الأقتاب»، جمع قتب وهو معروف «والغرائر»: بالغين المعجمة وبالراء المكررة، ظرف التبن ونحوه، وهو جمع غرارة. قال الجوهري: أظنه معرباً. قوله: «وشارّفاي»، مبتدأ وخبره قوله: «مناخان»، أي: مبروكان، ويروى: مناختان، فالتذكير باعتبار لفظ: شارف، والتأنيث باعتبار معناه. قوله: «فإذا»، كلمة مفاجأة. قوله: «قد اجتبت»، افتعل من: الجب، بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة، وهو القطع. قوله: «بقرت»، على صيغة المجهول من

البَقْر بالباء الموحدة والقاف، وهو الشق. قوله: «ولم أملك عيني» أي: من البكاء، وإنما كان بكاؤه، رضي الله تعالى عنه، خوفاً من توهم تقصيره في حق فاطمة رضي الله تعالى عنها، أو في تأخير الابتناء بسبب ما كان منه ما يستعان به، لا لأجل فواتهما، لأن متاع الدنيا قليل، لا سيما عند أمثاله. قوله: «في شرب»، بفتح الشين المعجمة جمع: شارب. قوله: «حتى أدخل»، يجوز بالرفع والنصب. قوله: «ما وأيت كاليوم قط»، أي: ما رأيت يوماً أفظع كاليوم. قوله: «فطفق»، أي: جعل. قوله: «قله ثمل»، بفتح الثاء المثلثة وكسر الميم: أي: سكر. قوله: «ثم صعله»، بفتح الصاد المهملة وتشديد العين المهملة المفتوحة أي: جر النظر. قوله: «ثم صعله»، أي: كعبيد، وغرضه أن عبد الله وأبا طالب كانا كأنهما عبدان لعبد المصلب في الخضوع لحرمته، وأنه أقرب إليه منهما. قوله: «فنكص رسول الله، عليه المصلب في الخضوع لحرمته، وأنه أقرب إليه منهما. قوله: «ونكص ربع القهقرى»، قال الأخفش: يعني رجع وراءه ووجهه إليه، والنكوص الرجوع إلى وراء، يقال: نكص ينكص فهو ناكص، قال ابن الأثير: القهقرى مصدر، ومنه قولهم: رجع القهقرى، أي: نكص ينكم فهو ناكم، قال الأزهري: القهقرى منصوباً على المصدرية من غير رجع الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم. قلت: يكون القهقرى منصوباً على المصدرية من غير وقه قوله، وقبل الأزهري: القهقرى الارتداد عما كان عليه، وقد قهقر وقهقم، وقيل: إنه مشتق من القهر.

وقال الطبري: وفي حديث علي، رضي الله تعالى عنه، أن المسلمين كانوا يشربون الخمر ويسمعون الغناء في أول الإسلام حتى نهى الله عن ذلك بقوله: ﴿ إِنَمَا الخمر والميسر الخمر المحائدة: ٩٠]. الآية، وإنما حرمت الخمر بعد غزوة أحد، احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إبطال أحكام السكران، وقالوا: لو لزم السكران ما يكون منه في حال سكره كما يلزمه في حال صحوه لكان المخاطب رسول الله، عليه استقبله حمزة كافراً مباح الدم، قاله الخطابي، ثم قال: وقد ذهب على هذا القائل أن ذلك منه إنما كان قبل تحريم الخمر. فإن قلت: إلى ما آل إليه أمر الناقتين؟ قلت: كان ضمانهما لازماً لحمزة، رضي الله تعالى عنه، ويمكن أن النبي عليه عوضهما، إذ العلماء لا يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين، ويلزمهم ضمانها في يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين، ويلزمهم ضمانها في كل حال كالعقلاء. ومن شرب لبناً أو أكل طعاماً أو تداوى بمباح فسكر فهو كالمجنون والمغمى عليه والصبي يسقط عنهم حد القذف وسائر الحدود غير إتلاف الأموال لرفع القلم عنهم، ومن سكر من حلال فحكمه حكم هؤلاء، وعن أبي عبد الله النحال: أن من سكر من خلاك لا طلاق عليه. وحكى الطحاوي: أنه إجماع من العلماء، رحمهم الله تعالى.

٣٠٩٢/٢ ــ حدَّثنا عبْدُ العَزِيزِ بنُ عبْدِ الله قال حدَّثنا إبرَاهِبمُ بنُ سَعْد عنْ صَالِحِ عنِ ابنِ شِهَابٍ قال أَخْبرنِي عُرْوَةُ بنُ الرُّبَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله تعالى عنها أَخْبَرَتُهُ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ ابْنَةَ رسولِ الله عَيْلِيَّ سألَتْ أَبَا بَكْرِ الصَّدِيقَ بَعْدَ وفَاةِ رَسُولِ الله عَيْلِيَّ سألَتْ أَبَا بَكْرِ الصَّدِيقَ بَعْدَ وفَاةِ رَسُولِ الله عَيْلِيَّ مَمًّا أَفَاءَ الله عَلَيْهِ. [الحديث ٣٠٩٢ ـ الله عَيْلِيَّ مَمًّا أَفَاءَ الله عَلَيْهِ. [الحديث ٣٠٩٢ ـ أَطرافه في: ٣٧١١، ٤٠٣٥، ٤٧٢٥).

... / ٣٠٩٣ \_ فقال لَهَا أَبُو بَكُرِ إِنَّ رَسُولَ الله عَيِّلِيَّةً قَال لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَلَقَةً فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ الله عَيِّلِيَّةً فَهَجَرَتْ أَبَا بَكُرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حتَّى تُوفِّيَتْ وعاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيِّلِيَّةٍ مِنْ عَيْبَرَ وَفَدَكَ وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وقال لَسْتُ تَارِكاً شَيْعًا كَانَ رَسُولُ الله يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْت بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْعًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وقال لَسْتُ تَارِكاً شَيْعًا كَانَ رَسُولُ الله يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْت بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْعًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِاللّهَ بِينَةٍ فَدَفَعَها عُمَرُ إِلَى عَلِي وعَبَاسٍ فَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكَ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وقال هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ بِالسَدِينَةِ فَدَفَعَها عُمَرُ إِلَى عَلِي وعَبَاسٍ فَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكَ فَأَمْسَكُهُمَا عُمَرُ وقال هُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى اللّهُ عَلِي الْمُعَلِيقِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ ولِيَ الأَمْرَ قال فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى النَتْهِمِ. [الحديث ٢٠٩٣ - أطرافه في: ٢٧١٦، ٢١٤١، ٤٢٤١، ٢٧٢٦].

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة، لأنه ليس فيه ذكر الخمس، وأجيب: بأن من جملة ما سألت فاطمة ميراثها من خيبر، وقد ذكر الزهري أن بعض خيبر صلح وبعضها عنوة، فجرى فيها الخمس، وقد جاء في بعض طرق الحديث في كتاب المغازي، وقالت عائشة: إن فاطمة جاءت تسأل نصيبها مما ترك رسول الله، عَيْلِيّة، مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، وإلى هذا أشار البخاري، واستغنى بشهرة الأمر عن إيراده مكشوفاً بلفظ الخمس في هذا الباب.

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي العامري الأويسي المديني، وهو من أفراده. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق القرشي الزهري المديني. الثالث: صالح بن كيسان أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، رضي الله تعالى عنه. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عروة ابن الزبير بن العوام. السادس: أم المؤمنين عائشة، رضي الله تعالى عنها.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في: باب غزوة خيبر، عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن فاطمة بنت النبي عَلَيْكُ أرسلت إلى أبي بكر، رضى الله تعالى عنه... الحديث.

ذكر معناه: قوله: «سألت أبا بكر الصديق، رضي الله تعالى عنهما» قال عياض: تأول قوم طلب فاطمة ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث أن كان بلغها، قوله، على إنا لا نورث على الأموال التي لها بال، فهو الذي لا يورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح، قال: وهذا التأويل يرده قوله: مما أفاء الله عليه، وقوله: «مما ترك من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة». وقيل: إن طلبها لذلك كان قبل أن تسمع الحديث الذي دل على خصوصية سيدنا رسول الله، على الله وكانت متمسكة بآية الوصية.: ﴿ وإن كانت واحدة فلها النصف ولم تطالب فاطمة بالميراث، وإنما طالبت بأن النبي على نحلها من غير علم أبي بكر، وأنكر هذا، وقالوا: ما ثبت أنه على نحلها شيئاً ولا أنها طالبت به.

فإن قلت: رووا أن فاطمة طلبت فدك، وذكرت أن رسول الله، على أقطعها إياها وشهد على، رضي الله تعالى عنه، على ذلك فلم يقبل أبا بكر شهادته، لأنه زوجها. قلت: هذا لا أصل له ولا يثبت به رواية أنها ادعت ذلك، وإنما هو أمر مفتعل لا يثبت. قوله: «ما توك» بيان أو بدل لميراثها. قوله: «مما أفاء الله عليه» من الفيء، وهو ما حصل له على من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. قوله: «لا نورث»، قال القرطبي: جميع الرواه لهذه اللفظة يقولونها بالنون: لا نورث، يعني جماعة الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، كما في الرواية الأخرى: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. قوله: «ما تركنا» في محل الرفع على الابتداء. «وصدقة» بالرفع خبره، وقد صحف بعض الشيعة هذا وقال: لا يورث، بياء آخر الحروف، وما تركنا صدقة، بالنصب على أن يجعل: ما، مفعولاً لما لم يسم فاعله، و: صدقة، تنصب على الحال، يكون معنى الكلام: أن ما نترك صدقة لا يورث، وهذا مخالف لما وقع في سائر الروايات، وإنما فعل الشيعة هذا واقتحموه لما يلزمهم على رواية الجمهور من فساد مذهبهم، الأنهم يقولون: إن النبي عين ورث كما يورث غيره من المسلمين متمسكين بعموم الآية الكريمة. وقال الكرماني: لا نورث بفتح الراء، والمعنى على الكسر أيضاً صحيح.

ثم الحكمة في سبب عدم ميراث الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، أنه لا يظن بهم أنهم جمعوا المال لورثتهم، وقيل: لئلا يخشى على وارثهم أن يتمنى لهم الموت فيقع في محذور عظيم. وقيل: لأنهم كالآباء لأمتهم، فما لهم لكل أولادهم، وهو معنى الصدقة. قوله: «فهجرت أبا بكر» قال المهلب: إنما كان هجرها انقباضاً عن لقائه وترك مواصلته، وليس هذا من الهجران المحرم، وأما المحرم من ذلك أن يلتقيا فلا يسلم أحدهما على صاحبه ولم يرو أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليم، ولو فعلا ذلك لم يكونا متهاجرين إلاَّ أن تكون النفوس مظهرة للعداوة والهجران، وإنما لازمت بيتها فعبر الراوي عن ذلك بالهجران. وقد ذكر في كتاب (الخمس) تأليف أبى حفص بن شاهين عن الشعبى: أن أبا بكر قال لفاطمة: يا بنت رسول الله، عَلِيلِ ما خير عيش حياة أعيشها وأنت على ساخطة؟ فإن كان عندك من رسول الله، عَلَيْكُم، في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت. قال: فما قام أبو بكر حتى رضيت ورضي. وروى البيهقي عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة، رضى الله تعالى عنها، أتاها أبو بكر، رضى الله تعالى عنه، فاستأذن عليها فقال على، رضى الله تعالى عنه: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له فدخل عليها يترضاها، فقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلاّ ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت، وهذا قوي جيد، والظاهر أن الشعبي سمعه من على، رضى الله تعالى عنه، أو ممن سمعه من على.

فإن قلت: روى أحمد وأبو داود عن أبي الطفيل، قال: لما قبض رسول الله، عَلَيْكُ أَم أهله؟ فقال: لا بل أهله. قالت: أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: لأنت ورثت رسول الله، عَلِيْكُ أَم أهله؟ فقال: لا بل أهله. قالت: فأين سهم رسول الله، عَيْلِيْكُ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله، عَيْلِيْكُ يقول: إن الله تعالى

إذا أطعم نبياً طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت: فأنت وما سمعت من رسول الله، عليه . قلت: في لفظة غرابة ونكارة، وفي إسناده من يتشيع، وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول الله، عليه وهذا هو المظنون بها، واللاثق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها. قوله: «وفدك» بالفاء والدال المهملتين المفتوحتين منصرفاً وغير منصرف، بينها وبين مدينة الرسول عليه مرحلتان، وقيل: ثلاث.

قوله: «وصدقته بالمدينة» أي: أملاكه التي بالمدينة التي صارت بعده عَيْكَ صدقة، ويقال: صدقته بالمدينة أموال بني النضير، وكانت قريبة من المدينة. وقال ابن الجوزي وهي مما أفاء الله على رسوله عَلِي مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، وقال عياض: الصدقات التي صارت إليه عليه: أحدها: من وصية مخيريق يوم أحد، وكانت سبع حوائط في بني النضير. قلت: مخيريق كان يهودياً فأعطى تلك الحوائط لرسول الله، عَلِيلَة عند إسلامه. الثانمي: ما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو مما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكاً له عَلِيلًا، ومنها حقه من الفيء من أموال بني النضير، كانت له خاصة حين أجلاهم، وكذا نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكانت خالصة له، وكذا ثلث أرض وادي القرى، أخذه في الصلح حين صالح اليهود، وكذا حصنان من حصون خيبر: الوطيح والسلالم أخذهما صلحاً. ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة، فكانت هذه كلها ملكاً لسيدنا رسول الله، عليه خاصة لا حق لأحد فيها، فكان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وقال عَيْكُ: «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة». وكان ابن عيينة يقول: أزواج النبي عَيْكُ في معنى المعتدَّات لأنهن لا يجوز لهن النكاح أبداً، فجرت عليهن النفقة وتركت لهن حجرهن يسكنها، وأراد بمؤونة العامل من يلي بعده. قوله: «لست تاركاً شيئاً عمله رسول الله، عَلِيْتُهُ إلا عملته» يعنى: أنه كان مع ما كان يعمل يخبر أنه لا يورث عنه، قاله الداودي. قوله: «أن أزيغ» من الزيغ بالزاي والغين المعجمة، وهو الميل يعنى: أن أميل عن الحق. قوله: «فأما صدقته... الى آخره من كلام عائشة أيضاً.

قوله: «فدفعها» أي: دفع عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، الصدقة المذكورة إلى على بن أبي طالب وعباس عمه، عَيِّكُ، ليتصرفا فيها وينتفعا منها بقدر حقهما، كما تصرف رسول الله، عَيِّكَة، لا على جهة تمليكه لهما. وقال القرطبي: لما ولي علي، رضي الله تعالى عنه، لم يغير هذه الصدقة عما كانت في أيام الشيخين، ثم كانت بعده بيد الحسن ثم بيد الحسن ثم بيد الحسن ثم بيد الحسن ثم بيد علي بن الحسن ثم بيد الحسن ثم بيد عبد الله بن حسين ثم وليها بنو العباس على ما ذكره البرقاني في (صحيحه) ولم يرو عن أحد من هؤلاء أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه، فلو كان ما يقوله الشيعة حقاً لأخذها علي، رضي الله تعالى عنه، أو أحد من أهل بيته لما ولوها. قوله: «التي تعروه» أي: تنزل وتنتابه وتغشاه. قوله: «ونوائبه» النوائب جمع نائبة، وهي الحادثة التي تصيب الرجل.

# قال أبو عبْدِ الله اعْتَرَاكَ افْتَعَلْتَ مِنْ عَرَوْتُهُ فَأَصَبْتُهُ ومِنْهُ يَعْرُوهُ واغْتَرَانِي

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «اعتراك» أشار بهذا إلى المذكور في قوله تعالى: «اعتراك بعض آلهتنا بسوء الهود: ٤٥]. قوله، افتعل، أراد به أنه من باب الافتعال، وأصله من: عروته إذا أصبته. وقال الجوهري: عراني هذا الأمر واعتراني إذا غشيك، وعروت الرجل أعروه عرواً إذا ألممت به وأتيته طالباً فهو معرو، وفلان تعروه الأضياف ويعتريه أي: تغشاه.

#### قصّة فَدَك

٣٠٩٤/٣ ـــ حدَّثنا إسْحَاقُ بنُ مُحَمَّدِ الفَرَوِيُّ قال حدَّثنا مالِكُ بنُ أنَسِ عنِ ابنِ شِهَابِ عَنْ مَالِكِ بِنِ أَوْسِ بِنِ الحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بَنُ مُجَبَيْرٍ ذَكَرَ لِي ذِكْراً مِنْ حُدِيثِهِ ذَلِكَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مَالِكِ بِنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكً الحَدِيْثِ فَقَالَ مَالِكٌ بَيْنَا أَنَا جالِسٌ في أَهْلِي حِينَ متَعَ النَّهَارُ إِذَا رسُولُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ يأتِينِي فقال أجِبْ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدُخُلَ علَى عُمَرَ فإذَا هُوَ جالِسٌ علَى رِمَالِ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَه وبَيْنَهُ فِرَاشٌ مُتَّكِىءٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ فقال يَا مَالِك إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ وقَدُّ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخِ فاقْبِضْهُ فاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي قَالَ الْقِيضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ فَبَيْنَا أَنَّا جَالِسٌ عَنْدَهُ أَتَاهُ حاجِبُهُ يَرْفأ فقال هَلْ لَكَ في عُثْمَانَ وعبْدِ الْرَّحْلَمْنِ بنِ عَوْفٍ والزُّبَيْرِ وسَعْدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ يَسْتَأْذِنُونَ قال نَعَمْ فأذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَشُوا ثُمَّ جَلَسَ يَرْفأُ يَسِيرا ثُمَّ قَال هَلْ لَكَ في علِيٍّ وعَبَّاسِ قال نعَمْ فأذِنَ لَهُمَا فَدَخَلاً فَسَلَّمَا فَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيما أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ عَيْكُ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ فقال الرَّهْطُ عُثْمَانٌ وأَصْحَابُهُ يا أمِيرَ الْمُؤْمِنينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وأرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ قَالَ عُمَرُ تَيْدَكُمْ أَنْشُدُكُمْ بالله الَّذِي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّماءُ والأَرْضُ هلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رسُولَ الله عَيْكِ قال لاَ نُورَثُ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رسُولُ الله عَيْكِةً نَفْسَهُ قال الرَّهْطُ قدْ قال ذَلِكَ فأَقْبَلَ مُحَمُّ علَى عَلِيٍّ وعَبَّاسٍ فقال أَنْشُدُكُمَا الله أتَعْلَمَانِ أنَّ رَسُولَ الله عَيْظِيُّ قَدْ قالَ ذَلِكَ قالاً قَدْ قالَ ذَلِكَ قال عُمَرُ فإنِّي أُحَدُّثُكُمْ عنْ هَذَا الأمْرِ إنَّ الله قَدْ خَصَّ رسُولَهُ عَيْظَةٍ في هَذَا الفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَداً غَيْرَهُ ثُمَّ قرَأ ﴿وما أفاءَ الله علَى رشولهِ مِنْهُم ﴾ [الحشر: ٦]. إِلَى قَوْلِهِ ﴿قَدِيرٌ ﴾ فَكَانَتْ لهٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ الله عَلَيْكُ والله ما احْتَازَها دُونَكُمْ ولاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وبَتُّهَا فِيكُمْ حتَّى بَقِيَ مِنْها هذَا المَالُ فَكَانَ رَسُولُ الله عَيِّكَ لِمُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ لهذَا المَالِ ثُمَّ يأْخُذُ ما بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مالِ اللهِ فَعَمِلَ رسولُ الله عَيْلِيُّ بِذَلِكَ حَياتَهُ أَنْشُدُكُمْ بالله هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قالوا نَعَمْ ثُمَّ قال لِعَلِيِّ وعَبَّاسِ أَنْشُدُكُمَا بالله هَلْ تَعْلَمانِ ذَلِكَ قال عُمَرُ ثُمَّ تَوَفَّى الله نِبِيَّهُ عَلِيكًا فقال أبُو بَكْرِ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله عَيِّلِيِّهِ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ الله عَيِّلِيِّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهِا لَصادِقٌ بارٌ راشِدٌ تابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوَفَّى الله أَبَا بَكْرٍ فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ فقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ الله عَيْكَ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ والله

يَعْلَمُ إِنِّي فيها لَصادِقَ بارِّ راشِدٌ تابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِعْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي وَكَلِمَتُكُما واحِدَةٌ وأَمْرُكُمَا واحِدَّ جِعْتَنِي يا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابنِ أَخِيكَ وجاءَنِي هذَا يُرِيدُ عَلِيّاً يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ الله عَيَّا قَالَ لاَ نُورَثُ ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَا لي أَنْ أَدْفَعَهُ إلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَلَى أَنْ عَلَيْكُمَا عَلْد وَلِيتُهَا فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إلَيْنَا عَلَى مَعْلَ وَعِا عَمِلَ وَعِا عَمِلَ وَعِا عَمِلُ رَسُولُ الله عَلَيْ وَعِنَاقَ فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إلَيْنَا فَيْدَلِكَ وَاللهُ وَلِيتُهَا فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إلَيْنَا فَيْدَلِكَ وَلِيتُهَا إِلَيْكُمَا فَأَنْشُدُكُمْ باللهِ هَلْ دَفَعْتُها إلَيْهِمَا بِذَلِكَ قال الرَّهُطُ نَعَمْ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبْلُ عَلَى عَلَيْ وَعِبَاسِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا باللهُ هَلْ دَفَعْتُها إلَيْكُمَا بِذَلِكَ قالَ الرَّهُطُ نَعَمْ قَلْ عَبْرَ ذَلِكَ فَإِنْ عَجَرْتُكَا عَلَى عَلَى عَبْرَهُ وَلِكَ فَوَاللهُ اللّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ والأَرْضُ لا أَفْضِي فِيها قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنْ عَجَرْتُمَا عَنْهُ فَاذُهُ عَلَى اللّهَ فَالَا فَلَكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَل

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن الله قد خص رسوله» إلى قوله: «فكانت هذه خالصة لرسول الله، عَيِّلِهِ» لا من جملة ما سألت فاطمة، رضي الله تعالى عنها، ما بقي من خمس خيبر، وكان علي وعباس يختصمان في الفيء من أموال بني النضير كانت له خاصة حين أجلاهم، وكذا نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكانت خالصة له، وكذا ثلث أرض وادي القرى، أخذه في الصلح حين صالح اليهود، وكذا حصنان من حصون خيبر: الوطيح والسلالم، أخذهما صلحاً، ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح منها عنوة فكان هذا ملكاً له خاصة لا حق لأحد فيها.

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن محمد الفروي، بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو. وقال الغساني: وفي بعض النسخ: محمد بن إسحاق وهو خطأ. الثاني: مالك بن أنس. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الوابع: مالك بن أوس، بفتح الهمزة وسكون الواو وبالسين المهملة: ابن الحدثان، بالمهملتين المفتوحتين وبالثاء المثلثة: ابن عوف بن ربيعة النصري من بني نصر بن معاوية، يكنى أبا سعيد، زعم أحمد بن صالح المصري وكان من جملة أهل هذا الشان: أن له صحبة، وقال سلمة بن وردان: رأيت جماعة من أصحاب رسول الله، عليه أكثر مما ذكرت، ولا أعلم له رواية عن النبي عليه وأما ووايته عن عمر، رضي الله تعالى عنه، فأكثر من أن تذكر، وروى عن العشرة المهاجرين وعن العباس بن عبد المطلب، روى عنه محمد بن جبير بن مطعم والزهري ومحمد بن المنكدر وآخرون، مات بالمدينة سنة اثنتين وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة. الخامس: محمد بن جبير، بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عدي بن عبد مناف القرشي المديني، مات بالمدينة زمن عمر بن عبد العزيز، رضي الله تعالى عنه.

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن سعيد بن عفير وفي الاعتصام عن عبد الله بن يوسف وفي الفرائض عن يحيى بن بكير، وأخرجه مسلم في المغازي عن عبد الله بن أسماء وعن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد.

وأخرجه أبو داود في الخراج عن الحسن بن علي الخلال ومحمد بن يحيى بن فارس وعن محمد بن عبيد. وأخرجه الترمذي في السير عن الحسن بن علي الخلال به. وأخرجه النسائي في الفرائض عن عمرو بن علي وفي قسم الفيء عن علي بن حجر وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى.

ذكر معناه: قوله: «حتى أدخل»، يجوز فيه ضم اللام وفتحها، فوجه الضم هو أن تكون: حتى، عاطفة والمعنى: انطلقت فدخلت، ووجه الفتح هو أن تكون: حتى، بمعنى: كي، ومثله قوله تعالى: ﴿وزلزلوا حتى يقول الرسول﴾ [البقرة: ٢١٤]. قوله: «بينا»، قد مر غير مرة أن أصله: بين، فأشبعت فتحة النون بالألف وربما تزاد فيه الميم، فيقال: بينما، وهما ظرفا زمان ويضافان إلى جملة إسمية وفعلية ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى، وجوابه هو قوله: إذا رسول عمر بن الخطاب، رضى الله تعالى عنه، والأفصح أن لا يكون في جوابهما إذ وإذا. قوله: «حين متع النهار»، بالميم والتاء المثناة من فوق والعين المهملة المفتوحات، ومعناه: حين ارتفع وطال ارتفاعه. وقال صاحب (العين): متع النهار متوعاً، وذلك قبل الزوال، وقيل: معناه طال وعلا، وأمتع الشيء: طالت مدته، ومنه في الدعاء: أمتنعي الله بك، وقيل: معناه نفعني الله بك، وقال الداودي: متع صار قرب نصف النهار، وفي رواية أبي داود أرسل على عمر، رضى الله تعالى عنه، حين تعالى النهار، وفي رواية مسلم: أرسل إلى عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار. قوله: «على رمال سرير»، الرمال بكسر الراء وضمها ما ينسج من سعف النخل ليضطجع عليه، ويقال: رمل سريره وأرمله إذا رمل شريطاً أو غيره فجعله ظهراً. وقيل: رمال السرير: ما مد على وجهه من خيوط وشريط ونحوهما، وفي رواية أبى داود فجئته فوجدته في بيته جالساً على سرير مفضياً إلى رماله، وفي رواية مسلم: فوجدته في بيته جالساً على سريره مفضياً إلى رماله متكثاً على وسادة من أدم. قوله: «مفضياً إلى رماله»، يعنى: ليس بينه وبين رماله شيء، وإنما قال هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو نحوه، ومعنى قوله: ليس بينه وبينه أي: ليس بين عمر وبين الرمال فراش. قوله: «يا مال، أي: يا مالك، فرخمه، بحذف الكاف، ويجوز ضم اللام وكسرها على الوجهين في الترخيم.

قوله: «إنه قدم علينا من قومك» وفي رواية مسلم: إنه قد وفد أهل أبيات من قومك، وكذا في رواية أبي داود: دف من الدف وهو المشي بسرعة. قوله: «برضخ»، بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة وفي آخره خاء معجمة وهي العطية القليلة غير المقدرة. قوله: «لو أمرت بدفع الرضخ إليهم غيري، وفي رواية أبي داود: وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك؟ فقال: خذه وفي رواية مسلم: لو أمرت بهذا غيري قال: خذه يا مال. قوله: «إقبضه أيها المرء» هو عزم عليه في قبضه. قوله: «يرفأ» هو مولى عمر وحاجبه، بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وفتح الفاء مهموزاً وغير مهموز، وهو الأشهر، وفي رواية البيهقي: اليرفأ بالألف واللام. قوله: «هل لك في عثمان؟»

أي: هل لك إذن في عثمان؟ وقال الكرماني: هل لك رغبة في دخولهم؟ قوله: «يستأذنون» جملة حالية. قوله: «إقض بيني وبين هذا؟ » يعني: علي بن أبي طالب، وفي رواية مسلم: إقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، يعني: الكاذب إن لم ينصف، فحذف الجواب. وزعم المازري أن هذه اللفظة ننزه القائل والمقول فيه عنها وننسبها إلى أن بعض الرواة وهم فيها، وقد أزالها بعض الناس من كتابه تورعاً، وإن لم يكن الحمل فيها على الرواة فأجود ما يحمل عليه أن العباس قالها إدلالاً عليه، لأنه بمنزلة والده، ولعله أراد ردع علي عما يعتقد أنه مخطىء فيه، وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعله عن قصد، وإن كان علي لا يراها موجبة لذلك في اعتقاده، ولا بد من هذا التأويل لأن هذه القضية جرت بحضرة عمر والصحابة، رضي الله تعالى عنهم، ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذلك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقده. انتهى. قلت: كل هذا لا يفيد شيئاً، بل يجب إزالة هذه اللفظة عن الكتاب، وحاشى من عباس أن يتلفظ بها ولا سيما بحضرة عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة، ولم يكن عمر ممن يسكت عن مثل هذا لصلابته في أمور الدين وعدم مبالاته من أحد، وفي ما قاله نسبة عمر إلى ترك المنكر وعجزه عن إقامة الحق، فاللائق لحال الكل إزالة هذه من الوسط، فلا يحتاج إلى المنكر وعجزه عن إقامة الحق، فاللائق لحال الكل إزالة هذه من الوسط، فلا يحتاج إلى ترك تأويل غير طائل، فافهم.

قوله: «وهما يختصمان» أي: العباس وعلى يختصمان، أي: يتجادلان ويتنازعان، والواو فيه للحال. قوله: «فيما أفاء الله على رسوله عَيْكُ، من مال بني النضير» وهو مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، وهو المال الذي بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر، وفي رواية عن الزهري: قرىء غربية فدك، وقال ابن عباس في قوله: ﴿وَمَا أَفَاءُ الله على رسوله منهم الله [الحشر: ٦]. الآية هو من أموال الكفار وأهل القرى، وهم قريظة والنضير وهما بالمدينة، وفدك وخيبر وقرى غربية وينبع، كذا في (تفسير النسفي). قوله: «فقال الرهط»، وهم المذكورون فيما مضى، وهم عثمان وأصحابه فقوله: عثمان، حبر مبتدأ محذوف أي: هم عثمان وأصحابه المذكورون، ويجوز أن يكون بياناً أو بدلاً. قوله: «وأرح»، أمر من الإراحة، بالراء المهملة. وفي رواية مسلم: فاقض بينهم وأرحهم، فقال مالك بن أوس: يخيل إلى أنهم كانوا قدموهم لذلك، وفي رواية أبي داود: فقال العباس: يا أمير المؤمنين إقض بيني وبين هذا! يعنى: علياً، فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمِنين، فاقض بينهما وأرحهما. قوله: «فقال عمر: تيدكم» بفتح التاء المثناة من فوق وكسرها وسكون الياء آخر الحروف وفتح الدال المهملة وضمها، وهو اسم فعل: كرويد، أي: اصبروا وأمهلوا وعلى رسلكم، وقيل: إنه مصدر تأد يتثد، وقال ابن الأثير: هو من التؤدة، كأنه قال: إلزموا تؤدتكم، يقال: تأد تأداً كأنه أراد أن يقول: تأدكم، فأبدل من الهمزة ياء يعني آخر الحروف، هكذا ذكره أبو موسى، وفي رواية مسلم: اتئدوا، أي: تأنوا واصبروا.

قوله: «أنشدكم بالله»، بضم الشين، أي: أسألكم بالله، يقال: نشدتك الله وبالله. قوله: عمدة القاري/ج١٥ م٣

«لا نورث، ما تركنا صدقة» قد مضى تفسيره، وأن الرواية بالنون. قال القرطبي: يعني جماعة الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، كما في رواية أخرى: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، روى أبو عمر في (التمهيد) من حديث ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر، رضي الله تعالى عنه: إنا معشر الأنبياء ما تركناه صدقة، وهذا حجة على الحسن البصري في ذهابه إلى أن هذا خاص بنبينا، محمد عليه الله مدون غيره من الأنبياء، فاستدل بقوله تعالى في قصة زكرياء، عليه السلام: ويرث من آل يعقوب [مريم: ٦]. وبقوله تعالى: ووورث سليمان داود السلام: ومرث من آل يعقوب [مريم: ٦]. وبقوله تعالى: ووورث سليمان داود في حق سليمان عليه السلام. قوله: «قد قال ذلك» أي: قوله عليه الدرث ما تركناه صدقة، وكذلك معنى قوله: قد قال ذلك، في الموضعين الآخرين. قوله: «ولم يعطه أحداً غيره» أي: لم يعط الفيء أحداً غير النبي عليه المناهية، وقيل: أي حيث حلل الغنيمة له ولم تحل لسائر الجمهور، أو جله، كما هو مذهب الشافعية. وقيل: أي حيث حلل الغنيمة له ولم تحل لسائر الفيء عليهم الصلاة والسلام. وقال القاضي: تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضه،، وهل في الفيء خمس أم لا؟ قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس.

قوله: «ثم قرأ ﴿وما أفاء الله على رسول منهم﴾» [الحشر: ٦]. إلى قوله: ﴿قديرُ ﴾ [الحشر: ٦]. وتمام الآية: ﴿فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، [الحشر: ٦]. أي: وما رد الله على رسوله ورجع إليه، ومنه في فيء الظل، والفيء كالعود والرجوع يستعمل بمعنى المصير، وإن لم يتقدم ذلك قوله: فما أوجفتم، من الإيجاف من الوجيف، وهو السير السريع والمعنى: إنما جعل الله لرسوله من أموال بنى النضير شيئاً لم تحصلوه بالقتال والغلبة، ولكن سلط الله ورسوله عليهم وعلى أموالهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم، فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء، وهو معنى قوله: فكانت هذه خالصة لرسول الله، عَلِيْكُم، ولا حق لأحد فيها، فكان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وفي رواية مسلم: قال عمر، رضى الله تعالى عنه: إن الله خص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره. قال: ﴿ مَا أَفَاءِ الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، [الحشر: ٧]. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال: فقسم رسول الله، عَلِيلَةً، بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقى هذا المال، وكان رسول الله، عَيْلِيَّةً يأخذ منه نفقته سنة ثم يجعل ما بقى أسوة المال. انتهى. وهذا تفسير لرواية البخاري في نفس الأمر. فقوله: «والله ما احتازها» أي: ما جمعها دونكم، وهو بالحاء المهملة والزاي. قوله: «ولا استأثر بها»، أي: ولا استبد بها وتخصص بها عليكم. قوله: «وبثها فيكم»، أي: فرقها عليكم.

قوله: «نفقة سنتهم»، فإن قلت: كيف يجمع هذا مع ما ثبت أن درعه حين وفاته كانت مرهونة على الشعير استدانة لأهله؟ قلت: كان يعزل مقدار نفقتهم منه ثم ينفق ذلك أيضاً في وجوه الخير إلى حين انقضاء السنة عليهم. قوله: «فجعل مال الله»، بفتح الميم وهو

موضع الجعل بأن يجعله في السلاح والكراع ومصالح المسلمين. قوله: «فلما بدا»، أي: ظهر وصح لي. قوله: «من ابن أخيك»، وهو رسول الله، عَيِّكُ لأن أخاه عبد الله والنبي عَيِّكُ ابن عبد الله. قوله: «يريد نصيب امرأته من أبيها» أي: يريد على بن أبى طالب نصيب زوجته فاطمة الذي آل إليها من أبيها، وهو رسول الله، عَلِيْكُم، قال الكرماني: إن كان الدفع إليهما صواباً فلم لم يدفعه في أول الحال؟ وإلاَّ فلم دفعه في الآخر؟ وأجاب بأنه منع أولاً: على الوجه الذي كانا يطلبانه من التملك، وثانياً: أعطاهما على وجه التصرف فيها كما تصرف رسول الله، عَلِيُّ وصاحباه أبو بكر وعمر، رضي الله تعالى عنهما. وقال الخطابي: هذه القصة مشكلة جداً، وذلك أنهما إذا كانا قد أخذا هذه الصدقة من عمر على الشريطة التي شرطها عليهم، وقد اعترفا بأنه قال عَيْكُ: ما تركنا صدقة، وقد شهد المهاجرون بذلك، فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصما، والمعنى في ذلك أنه كان يشق عليهما الشركة، فطلبا أن يقسم بينهما ليستبد كل واحد منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير إليه فمنعهما عمر القسم لئلا يجري عليهما اسم الملك، لأن القسمة إنما تقع في الأموال ويتطاول الزمان، فتظن به الملكية. وقال أبو داود: ولما صارت الخلافة إلى على، رضى الله تعالى عنه، لم يغيرها عن كونها صدقة. قوله: «قضاء غير ذلك»، أي: غير الذي قضى به، وفي رواية أبي داود: والله لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة. قوله: «فادفعاها إلى، وفي رواية أبي داود: فإن عجزتما عنها فرداها إليّ.

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن علياً والعباس اختصما في ما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير ولم يتنازعا في الخمس، وإنما تنازعا فيما كان خاصاً للنبي عَلَيْكُ وهو الفيء، فتركه صدقة بعد وفاته. وفيه: أنه يجب أن يولى أمر كل قبيلة سيدها لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم لعلمه بهم. وفيه: الترخيم له، ولا عار على المنادى بذلك ولا نقيصة. وفيه: استعفاؤه مما يوليه الإمام بألين الكلام لقول مالك، رضى الله تعالى عنه حين أمره بقسمة المال بين قومه: لو أمرت به غيري. وفيه: الحجابة للإمام وأن لا يصل إليه شريف ولا غيره إلا بإذنه. وفيه: الجلوس بين يدي السلطان بغير إذنه. وفيه: الشفاعة عند الإمام في إنفاذ الحكم إذا تفاقمت الأمور وخشى الفساد بين المتخاصمين، لقول عثمان، رضى الله تعالى عنه: إقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، وقد ذكر البخاري في المغازي: أن علياً والعباس استبًا يومئذ. وفيه: تعزير الإمام من يشهد له على قضائه وحكمه. وفيه: أنه لا بأس أن يمدح الرجل نفسه ويطريها إذا قال الحق. وفيه: جواز إدخار الرجل لنفسه وأهله قوت سنة، وهو خلاف جهلة الصوفية المنكرين للإدخار، الزاعمين أن من ادخر لغد فقد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله. وفيه: إباحة اتخاذ العقار التي يبتغي بها الفضل والمعاش. وفيه: أن الصديق، رضى الله تعالى عنه، قضى على العباس وفاطمة، رضى الله تعالى عنهما، بحديث: «لا نورث» ولم يحاكمهما في ذلك إلى أحد غيره، فكذلك الواجب أن يكون للحكام والأثمة الحكم بعلومهم، لأنفسهم كان ذلك أو لغيرهم، بعد أن يكون ما حكموا فيه بعلومهم

مما يعلم صحة أمره رعيتهم، قاله الطبري.

وفيه: قبول خبر الواحد، فإن أبا بكر، رضي الله تعالى عنه، لم يستشهد بأحد كما استشهد عمر، بل أخبر بذلك عنه على ققبل ذلك منه. وفيه: أنه لا ينكر أن يخفى على الفقيه والعالم بعض الأمور مما علمه غيره، كما خفي على فاطمة التخصيص في ذلك، وكذلك يقال: إنه خفي على على، رضي الله تعالى عنه، ذلك وكذلك على العباس حتى طلبا الميراث، وقد يقال: لم يخف ذلك عليهما، وإنما كانا ذهلا ونسيا حتى ذكرهما أبو بكر فرجعا إليه، بدليل أن عمر نشدهما بالله: هل تعلمان ذلك؟ فقالا: نعم. وفيه: أن في طلب فاطمة ميراثها من أبيها وطلب العباس دليلاً على أن الأصل في الأحكام العموم وعدم التخصيص حتى يرد ما يدل على التخصيص، وعلى أن المتكلم داخل في عموم كلامه، حيث قال على من ترك مالاً فلأهله، وهذا قول أكثر أهل الأصول، خلافاً للحنابلة وابن خويز منداد، وعند كثير من القائلين بالعموم: إن هذا الخطاب وسائر العمومات لا يدخل فيها سيدنا رسول الله، على لأن الشرع ورد بالتفرقة بينه وبين أمته، ولو ثبت العموم لوجب تخصيصها، وهذا الخبر وما في معناه يوجب تخصيص الآية: فوإن كانت واحدة فلها النصف [النساء: ١١]. وخبر الآحاد يخصص، فكيف ما كان هذا سبيله، وهو القطع بصحته؟ والله أعلم.

# ٢ \_ بابٌ أَدَاءُ الْخُمْسِ مِنَ الدِّينِ

أي: هذا باب في بيان أن أداء الخمس شعبة من شعب الدين، ويجوز أن يكون لفظ باب مضافاً إلى لفظ أداء الخمس، ويجوز أن يقطع ويرتفع باب على أنه خبر مبتدأ محذوف، كما قلنا، ويكون أداء الخمس مبتدأ، أو من الدين خبره، وقد ذكر في كتاب الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان، والجمع بين الترجمتين أن الإيمان إن قدر أنه قول وعمل دخل أداء الخمس في الإيمان، وإن قدر أنه تصديق دخل في الدين والخمس بضم الخاء من خمست القوم أخمسهم بالضم إذا أخذت منهم خمس أموالهم، وقد مر الكلام فيه هناك مستقصى.

٣٠٩٥/٤ ـ حدَّثنا أَبُو التُعْمَانِ قال حدَّثنا حَمَّادٌ عنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ قال سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهُما يَقُولُ قَدِمَ وفْدُ عَبْدِ القَيْسِ فقالوا يا رَسُولَ الله إِنَّ هذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ بَيْنَنا وبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ في الشَّهْرِ الحَرَامِ فمُرْنا بأمْرِ الحَيَّ مِنْ وَرَاءَنا قال آمُرُكُمْ بأَرْبَعِ وأَنْهَاكُمْ عنْ أَرْبَعِ الإِيَّانِ بالله شَهَادَةِ أَنْ لا أَنْ وَعَقَدَ بِيدِهِ وإقام الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكَاةِ وصِيامٍ رَمَضَانَ وأَنْ تُؤدُّوا لله مُحمُسَ ما غَيْمْتُمْ وأَنْهَاكُمْ عنِ الدُّبَاءِ والنَّقِيرِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ. [انظر الحديث ٣٥ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم» وأبو النعمان محمد ابن الفضل السدوسي، وحماد هو ابن زيد، وأبو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران الضبعي، بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة: من بني ضبيعة، مصغراً، وهو بطن من

عبد القيس.

والحديث قد مر في: باب أداء الخمس من الإيمان، في أواخر كتاب الإيمان، وقد استقصينا فيه الكلام، ولكن نذكر بعض شيء لطول العهد به.

قوله: «وفد عبد القيس» الوفد قوم يجتمعون فيردون إلى البلاد للقي الملوك وغيرهم، وعبد القيس أبو قبيلة، وربيعة هو ابن نزار بن معد بن عدنان، ومضر، بضم الميم وفتح الضاد المعجمة غير منصرف: وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان أخو ربيعة. قوله: «عقد بيده» أي: ثنى خنصره، قاله الداودي، فإذا ثنى خنصره وعد الإيمان فهو خمسة بلا شك. قوله: «الدباء»، بتشديد الباء والمد: القرع، الواحدة دباءة، «والنقير» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق، قال أبو هريرة: هي الجرار الخضر، وقال ابن عمر: هي الجرار كلها، وقال أنس بن مالك: جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف: «والمزفت» بتشديد الفاء أي: المطلى بالزفت.

### ٣ ـــ بابُ نَفَقَةِ نِساءِ النَّبِــيُّ عَيِّكَ لِمُ عَلَيْكِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

أي: هذا باب في بيان نفقة نساء النبي عَيْلِيُّهُ بعد موته.

٣٠٩٦/٥ ــ حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أَخْبَرَنَا مالِكٌ عن أَبِي الزِّنادِ عنِ الأَعْرَجِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أنَّ رسولَ الله عَيِّكَ قال لاَ تَقْتَسِمُ ورَثَتِي دِيناراً ما تَرَكْتُ بَعْدَ نفَقَةِ نِسَائِي ومَونَةِ عامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ. [انظر الحديث ٢٧٧٦ وطرفه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن مرمز.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره نحوه متناً وسنداً، وفي الفرائض عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود في الجراح عن القعنبي. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن محمد ابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: لا تقتسم ورثتى ديناراً ولا درهماً.

قوله: «لا تقتسم» من الاقتسام من باب الافتعال، ويروى: لا تقسم من القسم. قوله: «ديناراً» التقييد به هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، كقوله تعالى: ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار﴾ [آل عمران: ٧٥]. وإنما هو بمعنى الإخبار، ومعناه: لا تقسمون شيئاً لأني لا أورث ولا أخلف مالاً، وإنما استثنى نفقة نسائه بعد موته، لأنهن محبوسات عليه، أو لعظم حقوقهن في بيت المال لفضلهن، وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين، ولذلك اختصصن بمساكنهن ولم يرث ورثتهن.

واختلف في مؤونة العامل، فقيل: حافر قبره، ومتولى دفنه، وقيل: الخليفة بعده، وقيل:

عمال حوائطه، وجزم ابن بطال بأن المراد بالعامل عامل نخله فيما خصه الله به من الفيء في فدك وبني النضير وسهمه بخيبر ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكان له من ذلك نفقته ونفقة أهله، ويجعل سائره في نفع المسلمين، وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواجه وعلى عمال الحوائط إلى أيام عمر، رضي الله تعالى عنه، فخير عمر أزواجه بين أن يتمادين على ذلك أو يقطع لهن قطائع، فاختارت عائشة وحفصة الثاني، فقطع لهما بالغابة، وأخرجهما عن حصتهما من ثمرة تلك الحيطان فملكتا ما أقطعهما عمر من ذلك إلى أن ماتنا وورث عنهما.

٣٠٩٧/٦ \_\_ حدَّثنا عِبْدُ الله بنُ أَبِي شَيْبَةَ قال حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ قال حدَّثنا هِشَامٌ عنْ أَبِيهِ عنْ عائِشَةَ قالَتْ تُوفِيَ رسُولُ الله عَيْلِيَّةً وما في بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يأكُلُهُ ذُو كَبِدِ إلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ في رَفِّ لِي فأكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ. [الحديث ٣٠٩٧ \_ طرفه في: رَقِّ لِي فأكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ. [الحديث ٣٠٩٧ \_ طرفه في: رَبِّ المُعْدِيثِ ١٣٠٩٧].

مطابقته للترجمة من حيث أنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبها، إذ لو لم يكن لها النفقة مستحقة لكان الشعير الموجود لبيت المال أو مقسوماً بين الورثة، وهي إحداهن، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وهشام هو ابن عروة بن الزبير.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن عبد الله بن أبي شيبة أيضاً. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي كريب. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة به.

قوله: «ذو كبد»، أي: حيوان أو إنسان. قوله: «إلا شطر شعير»، قال الترمذي: الشطر، الشيء. وقال عياض: نصف وسق، وقال ابن الجوزي: أي جزء من شعير. قال: ويشبه أن يكون نصف شيء كالصاع ونحوه. قوله: «في رف»، بفتح الراء وتشديد الفاء: شبه الطاق، وقال ابن الأثير: الرف، خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوقى به ما يوضع عليه، وجمعه: رفوف ورفاف. قوله: «ففني» يعني: فرغ، وقال ابن بطال: كان الشعير الذي عند عائشة غير مكيل فكانت البركة فيه من أجل جهلها بكيله، وكانت تظن في كل يوم أنه سيفنى لقلة كانت تتوهمها فيه، فلذلك طال عليها، فلما كالته علمت مدة بقائه، ففني عند تمام ذلك الأمد. فإن قلت: روي عن المقدام بن معدي كرب «كيلو طعامكم يبارك لكم فيه». قلت: المراد بكيله أول تملكه إياه أو عند إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولاً، ويكيل ما يخرجه لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل.

وفيه: أن البركة أكثر ما يكون في المجهولات والمبهمات.

٣٠٩٨/٧ ــ حدَّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُفْيَانَ قال حدَّثني أَبُو إِسْحَاقَ قال سَمِعْتُ عَمْرَو بنَ الحَارِثِ قال ما تَرَكَ النَّبِيُّ عَيْلِكُ إِلاَّ سِلاَحَهُ وبَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ وأَرْضَاً تَرَكَهَا صَدَقَةً. [انظر الحديث ٢٧٣٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأرضاً تركها صدقة» وذلك لأن نفقة نسائه، عَيْلَةً،

بعد موته كانت مما خصه الله به من الفيء، ومنه فدك وسهمه من خيبر، ويحيى هو القطان، وقال الجياني: وقع عند القابسي: حدثنا يحيى عن سفيان وهذا وهم، والصواب: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، إلى آخره، وقد مر الحديث في أول كتاب الوصايا بأتم منه، ومضى الكلام فيه هناك.

#### ع ــ بابُ ما جاءَ في بُيُوتِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَيْكَ وما نُسِبَ مِنَ البُيُوتِ إِلَيْهِنَّ

أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في بيوت زوجات النبي عَيْلِيُّه، وفي بيان ما نسب من البيوت إليهن.

وقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣]. (و) ﴿لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وقول الله، بالجر عطفاً على قوله: في بيوت أزواج النبي عَلِيْكُم، والتقدير: وما جاء في قوله تعالى، وذكر بعض شيء من آيتين من القرآن مطابقاً لما في الترجمة.

الآية الأولى: وهي قوله عز وجل: ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، [الأحزاب: ٣٣]. الآية قرأ نافع وعاصم: قرن، بفتح القاف، والباقون بكسرها، فالفتح أصله: قررن، فحذفت الراء الأولى وألقيت فتحتها على ما قبلها، فصار قرن على وزن: فلن، وقيل: من قار يقار إذا اجتمع، فعلى هذا أصله: قورن، قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار قارن فالتقي ساكنان فحذفت الألف فصار قرن، ووجه كسر القاف هو أنه من: وقر يقر وقاراً، والأمر منه، قر، قراً قِرُوا قرِّي، قرا قرن، وأصله: أوقرن، فحذفت الواو لوقوعها بين الكسرتين واستغنيت عن الهمزة فحذفت فصار: قرن، على وزن: علن، وقيل: من قر يقر وأصله على هذا: قررن، نقلت حركة الراء إلى القاف ثم حذفت واستغنيت عن الهمزة فحذفت فصار: قرن، والمعنى على الوجهين: لا تخرجن من بيوتكن، ولا تبرجن من التبرج، قال قتادة: هو التبختر والتكسر والتفتح، وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال. قوله: «تبوج الجاهلية الأولى»، وقال الشافعي: هي ما بين محمد وعيسي، عليهما الصلاة والسلام، وقال أبو العالية: ما بين داود وسليمان، وقال الكلبي: الجاهلية الأولى هي الزمان الذي ولد فيه إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، وكانت المرأة من أهل ذلك الزمان تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم تمشى وسط الطريق ليس عليها شيء غيره وتعرض نفسها على الرجال، فكان ذلك في زمن نمرود والناس حينئذ كلهم كفار.

الآية الثانية: هي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا لا تدخلُوا بيوت النبيِّ إِلاَّ أَن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ﴿ [الأحزاب: ٥٣]. الآية، وفيها قضية الحجاب، المعنى: لا تدخلوا بيوت النبي إلاَّ وقت الإذن، ولا تدخلوها إلاَّ غير ناظرين إناه، أي: غير منتظرين وقت إدراكه ونضجه. قال ابن عباس: نزلت في ناس يتحينون طعام النبي، عَيَّا اللهُمُ فيدخلون عليه

قبل الطعام إلى أن يدرك، ثم يأكلون ولا يخرجون، وكان النبي عَيِّلَتُهُ يتأذى من ذلك، فنزلت ﴿وَلَكُنَ إِذَا دَعِيتُم﴾ [الأحزاب: ٥٣]. الآية.

٣٠٩٩/٨ \_ حَدَّثَنا حِبَّانُ بنُ مُوسَى ومُحَمَّدٌ قالا أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ويُونُسُ عنِ الزُّهْرِيِّ قال أَخبرَنِي عُبَيْدُ الله بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قالَتُ لَهُ رسولُ الله عَلِيْكُ اسْتأذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ مُيَرَّضَ في بَيْتِي فأذِنَّ لَهُ. [انظر الحديث ١٩٨ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قولها: «في بيتي»، حيث أسندت البيت إلى نفسها، ووجه ذلك أن سكنى أزواج النبي عَيْنَا في بيوت النبي عَيْنَا من الخصائص، فلما استحققن النفقة لحبسهن استحققن السكنى ما بقين، فنبه البخاري بسوق أحاديث هذا الباب وهي سبعة على أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاق سكناهن للبيوت ما بقين.

وحبان، بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى أبو محمد السلمي المروزي، مات آخر سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، ومحمد الذي قرنه بحبان وذكره مجرداً هو محمد بن مقاتل المروزي، مات سنة ست وعشرين ومائتين، قاله البخاري: وكلاهما من أفراده، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي، ومعمر هو ابن راشد، ويونس هو ابن يزيد الأيلي.

والحديث قد مر مطولاً في كتاب الصلاة في: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري... إلى آخره، وقد مر الكلام فيه هناك.

٩/٣١٠٠ \_ حدَّثنا ابنُ أَبِي مَرْيَمَ قال حدَّثنا نافِعٌ سَمِعْتُ ابنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قال قالتُ عائِشَةُ رضي الله تعالى عنهَا تُوفِّيَ النَّبِيُ عَلَيْكَةً في بَيْتِي وفي ثَوْبَتِي وبَيْنَ سَحْرِي ونَحْرِي وَخَرِي وَجَمَعَ الله بَيْنَ رِيقي وَرِيقِهِ قالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْلَنِ بِسِوَاكِ فَضَعُفَ النَّبِيُ عَيْقِي عَنْهُ فأَخَذْتُهُ فَمَضَعْتُهُ ثُمَّ سَنَتُهُ بِهِ. [انظر الحديث ٨٩٠ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي أبو محمد المصري، ونافع هو ابن يزيد المصري، وابن أبي مليكة هو عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، وقد مر غير مرة.

قوله: «وفي نوبتي»، يعني: يوم نوبتي على حساب الدور الذي كان قبل المرض. قوله: «عبد الرحمن»، هو ابن أبي بكر أخو عائشة، رضي الله تعالى عنهما. قوله: «سحري»، بفتح السين المهملة وسكون الحاء المهملة وهو الرئة. وقيل ما لحق بالحلقوم والنحر بالنون الصدر. قوله: «ثم سننته به» أي: ثم سوكت النبي عليه بسواك عبد الرحمن، وقال ابن الأثير: الاستنان استعمال السواك، وهو افتعال من الإسنان أي: أن يمره عليها، وأصل الحديث في كتاب الجمعة في: باب من تسوك بسواك غيره، فليرجع إليه.

سلام حدثنا سَعِيدُ بنُ عُفَيْرِ قال حدَّثنِي اللَّيْثُ قال حدَّثنِي عَبْدُ الرَّحْلَمْنِ بنُ خَالِدِ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ عَلِيٍّ بنِ مُحسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةً زَوْجَ النبيَّ عَيِّلِيٍّ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جاءَتْ رَسُولَ الله عَيِّلِيَّةً تَزُورُهُ وهْوَ مُعْتَكِفٌ في المَسْجِدِ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ قامَتْ تَنْقَلِبُ فَقامَ مُعَهَا رسولُ الله عَيِّلِيَّةً حتَّى إِذَا بلَغَ قَرِيباً مِنْ بابِ المَسْجِدِ عِنْدَ بابِ أُمِّ سَلَمَةَ رَوْجَ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةً مُو يَهُمَّا رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ فسَلَّمَا على رسُولِ الله عَيِّلِيَّةً ثُمَّ نَفَذَا فقالَ لَهُمَا رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ فسَلَّمَا على رسُولِ الله عَيْلِيَّةً ثُمَّ نَفَذَا فقالَ لَهُمَا رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ فسَلَّمَا على رسُولِ الله عَيْلِيَّةً ثُمَّ نَفَذَا فقالَ لَهُمَا رَسُولُ الله عَيْلِيَّةً عَلَى رِسْلِكُمَا قالاً سُبْحَانَ الله يا رَسُولَ الله وَكَبُرَ علَيْهِمَا ذَلِكَ فقالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَيْئاً. [انظر الحديث ٢٠٣٥ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: عند باب أم سلمة، وذكر الباب يستلزم ذكر البيت. والحديث بعين هذا المتن قد مر في الاعتكاف في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، غير أنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب إلى آخره، وهنا لفظة زائدة وهي قوله: ثم نفذا، أي: مضيا وتجاوزا. قوله: «على رسلكما»، بكسر والنبي، عيالية. قوله: «على رسلكما»، بكسر الراء أي: تأنيا ولا تتجاوزا حتى تعرفا أنها صفية زوج النبي عيالية.

٣١٠٢/١١ ــ حدَّثنا إِبْرَاهِيمْ بنُ المُنْذِرِ قال حدَّثِنا أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ عنْ عُبَيْدِ الله عنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِكُ يَقْضِي حاجَتَهُ مُسْتُدبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ. [انظر الحديث ١٤٥ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «في بيت حفصة» وعبيد الله بن عمر العمري، وحبان، بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة. والحديث مضى في كتاب الوضوء في: باب التبرز في البيوت، وفيه لفظة زائدة وهي قوله: لبعض حاجتي، بعد قوله: فوق ظهر بيت حفصة، والباقي نحو حديث الباب متناً وسنداً.

٣١٠٣/١٢ ــ حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ قال حدَّثنا أنَسُ بنُ عِيَاضٍ عنْ هِشَامِ عنْ أَبِيهِ أَنَّ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ كانَ رسولُ الله عَيْنِكُ يُصَلِّي الْعَصْرَ والشَّمْسُ لَمْ تَحْرُجُ مِنْ مُجْرَتِهَا. [انظر الحديث ٢٢٥ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «من حجرتها»، لأن الحجرة بيت، والحديث مضى بعين هذا الإسناد والمتن في كتاب الصلاة في: باب وقت العصر.

٣١٠٤/١٣ \_\_ حدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا مُحَوَيْرِيَةُ عنْ نافِع عنْ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنه قال قام النَّبِيُ عَلِيْكَ خَطِيباً فأشارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عائِشَةَ فَقالَ هُمَا الْفِتْنَةُ ثَلاثاً مِنْ حَيْثُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. [الحديث ٣١٠٤ \_ أطرافه في: ٣٢٧٩، ٣٢٧٩، ٣٥١١، ٣٢٩٥، ٧٠٩٢.

مطابقته للترجمة في قوله: «نحو مسكن عائشة»، لأن مسكنها بيتها، قيل: لا مطابقة هنا ولا دلالة على الملك الذي أراده البخاري، لأن المستعير والمستأجر والمالك يستوون في المسكن. وأجيب: بأن طائفة من العلماء قالوا: إنه على إنما جعل لكل امرأة منهن المسكن الذي كانت ساكنة في حياته وملكت ذلك في حياته، فتوفي حين توفي وذلك لها، يدل عليه أن المساكن لو لم تكن ملكهن كانت دخلت في الميراث، ولم تكن إلا على وجه الميراث عنه، وكان لكل واحدة منهن ما يخصها مشاعاً في جميعها، وأقوى من ذلك أن العباس وفاطمة لم ينازعا معهن فيها، وهذا دليل واضح على أن الأمر في ذلك كان كما ذكرناه، وهال آخرون: إنما تركهن في المساكن التي كن يسكنها في حياته، على لأنها كانت مستثناة لهن ما كان بيده على أيام حياته كما استثنى نفقاتهن، ويدل على ذلك أنها ما ورثت بعدهن ولا طلبت ورثتهن، فلما مضين لسبيلهن جعلت زيادة في المسجد النبوي، وجويرية بن أسماء الضبعي البصري، وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنهما. «هنا الفتنة»، أي: جانب المشرق، وهو العراق، وهذا مثار الفتنة. قوله: «قون الساجدون الشيطان» أي: طرف رأسه، أي: يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت فيكون الساجدون للشمس من الكفار كالساجدين له. وقيل: قرنه أمته وشيعته، ويروى: قرن الشمس.

٣١٠٥/١٤ ــ حَدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أخبرَنا مالِكٌ عنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَمِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَبِيلِ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَان يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِكَ فَقالَ رَسُولُ الله عَذَا رَجُلِّ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِكَ فَقالَ رَسُولُ الله عَذَا رَجُلِّ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِكَ فَقالَ رَسُولُ الله عَذَا رَجُلِّ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِكَ فَقالَ رَسُولُ الله عَنْدُ أَرَاهُ فَلَاناً لِمَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وأَنَّ الرَّضَاعَة تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الولادَةُ. [انظر الحديث ٢٦٤٦ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «في بيت حفصة» والحديث مضى في كتاب الشهادات في: باب الشهادة على الأنساب والرضاع، فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف أيضاً إلى آخره نحوه، وهناك بعض زيادة. قوله: «تحرم» من التحريم. قوله: «ما تحرم الولادة» ويروى: ما يحرم من الولادة.

ه ـــ بابُ ما ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ وعَصاهُ وسَيْفِهِ وقَدَحِهِ وحَاتَمِهِ وما اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَـمْ يُذْكُرُ قِسْمَتُهُ ومن شَعَرِهِ ونَعْلِهِ وآنِيَتِهِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ شَعَرِهِ ونَعْلِهِ وآنِيَتِهِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ الْخُلَفَاءُ بَعْدَ وَفَاتِهِ

أي: هذا باب في بيان ما ذكر من درع النبي عَيَّلَة ... إلى آخره. قوله: «وما استعمل»، أي: وفي بيان ما استعمله الخلفاء بعده عَيِّلَة من ذلك، أي: من التي ذكرها. قوله: مما لم تذكر قسمته، يعني على طريقة قسمة الصدقات، إذ لا خفاء أن المراد منها هو قسمة التركات. قوله: «ومن شعره»، أي: وفي بين ما ذكر من شعر النبي عَيَّلَة، وهو بسكون العين وقتحها. قوله: «مما يتبرك»، من باب التفعل من البركة.

واعلم أن هذه الترجمة مشتملة على تسعة أجزاء، وفي الباب ستة أحاديث. الأول فيه ذكر السيف. والثاني: فيه ذكر السيف. والثالث: فيه ذكر الكساء الملبد. والرابع: فيه ذكر القدح. والخامس: فيه ذكر السيف. والسادس: فيه ذكر الصدقة التي كان ذكرها في القدح. والخامس: فيه ذكر السيف. والسادس: فيه ذكر الصحيفة ولم يذكر فيه ما يطابق درعه ولا ما يطابق عصاه ولا ما يطابق شعره ولا ما يطابق آنيته. أما الدرع فقد ذكره في كتاب الجهاد في: باب ما قيل في درع النبي عيالية، وأما عصاه فقد ذكروا أنه كانت له مخصرة تسمى العرجون، وهي كالقضيب يستعملها الأشراف للتشاغل بها في أيديهم ويحكون بها ما بعد من البدن عن اليد، وكان له قضيب من شوحط يسمى الممشوق، وكان له عسيب من جريد النخل. وأما شعره ففي مسلم أن الحلاق لما حلق النبي عيالية، والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. وأما آنيته فكثيرة ذكرها أصحاب السير، منها: قدر من حجارة يدعى المخضب يتوضأ فيه، ومخضب آخر من شبه يكون فيه الحناء والكتم يضع على رأسه إذا وجد فيه حراً، وكان له مغسل من صفر، وكانت له ركوة تسمى الصادرة، وكان له طست من نحاس، وقدح من زجاح، وكانت له جفنة عظيمة يطعم فيها الناس يحملها أربعة رجال تسمى الغراء، مذكور في زجاح، وكانت له جفنة عظيمة يطعم فيها الناس يحملها أربعة رجال تسمى الغراء، مذكور في (سنن أبى داود) وغير ذلك.

٣١٠٦/١٥ ــ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الأنْصَارِيُّ قال حدَّثني أبي عنْ ثُمَامَةَ عنْ أَنَسِ أَنَّ أَبا بَكْرِ رضي الله تعالى عنهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعْثَهُ إلى البَحْرَيْنِ وكَتَبَ لَهُ هذَا الكِتابَ وَخَتَمَهُ وكانَ نَفْشُ الخَاتَمِ ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ ورسولُ سَطْرٌ واللهِ سَطْرٌ. [انظر الحديث ١٤٤٨ وأطرافه].

مطابقته لجزء من أجزاء الترجمة في قوله: «وخاتمه». ومحمد بن عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن المثلثة ابن عبد الله بن أنس بن مالك أبو عبد الله الأنصاري البصري وثمامة بضم الثاء المثلثة وبالميمين وبينهما ألف ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة سمع جده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.

قوله: «لما استخلف»، على صيغة المجهول. قوله: «إلى البحرين»، على تثنية البحر: هو بلد مشهور بين البصرة وعمان، صالح أهله رسول الله، عَلِيلةً، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. قوله: «بعثه»، فيه التفات من الغائب إلى الحاضر، وأصله: بعثني. قوله: «هذا الكتاب»، أي: كتاب فريضة الصدقة، وصورة المكتوب قد تقدمت في كتاب الزكاة في: باب زكاة الغنم، ولشهرته فيما بينهم أطلق وأشار إليه بهذا الكتاب، وأخرجه الترمذي عن محمد بن بشار ومحمد بن يحيى نحو رواية البخاري، غير أن في رواية محمد بن يحيى لم يقل: ثلاثة أسطر، وروى ابن عدي في (الكامل) عن ابن عباس: أن النبي عَلِيلةً، أراد أن يكتب إلى العجم كتاباً... فذكر الحديث، وفيه: فأمر بخاتم آخر مصاغ من ورق فجعله في إصبعه، فأقره جبريل، عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي عَلِيلةً، أن ينقش عليه: محمد رسول الله.

٣١٠٧/١٦ \_\_ حدَّثني عبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ قال حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الأُسَدِيُّ قال حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الأُسَدِيُّ قال حدَّثنا عِيسَى بنُ طَهْمَانَ قال أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْداوَيْنِ لَهُما قِبالاَنِ فَحَدَّثَنِي ثابِتٌ البُنَانِيُّ بَعْدُ عنْ أَنَسٍ أَنَّهُمَا نَعْلاَ النَّبِيِّ عَيِّكِ [الحديث ٣١٠٧ \_ طرفاه في: ٥٨٥٧].

مطابقته لجزء الترجمة، وهو قوله: «ونعله» وعبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله الأسدي أبو أحمد الزبيري.

والحديث أخرجه البخاري في اللباس عن محمد عن عبد الله. قلت: هو محمد بن مقاتل وعبد الله هو ابن المبارك. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن أحمد بن منيع عن أبي أحمد الزبيري.

قوله: «جرداوين»، بالجيم تثنية جرداء مؤنث أجرد، أي: الخلق بحيث صار مجرداً عن الشعر، وهو بالواو لا غير نحو: الحمراوين، ويروى: جرداوتين، وهو مشكل أللهم إلا أن يقال: التاء زائدة للمبالغة، قاله الكرماني، وفيه نظر، قوله: «قبالان»، بكسر القاف تثنية: قبال، وهو ما يشد فيه الشسع، وقال الجوهري: هو الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها. قوله: «بعد»، أي: بعد أن كان أنس أخرج إلينا نعلين.

٣٠٨/١٧ \_\_ حدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ جَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قال حدَّثَنا عبدُ الوَهَّابِ قال حدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدُ بِنِ هِلالِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عائِشَةُ رضي الله تعالى عنها كِساءً مُلَبَّداً وقالَتْ في هذَا نُزِعَ رُوحُ النَّبِيِّ عَيِّلِكُ. [الحديث ٣١٠٨ \_ طرفه في: ٥٨١٨].

مطابقته لجزء من الترجمة يمكن أن تكون لقوله: وما استعمل الخلفاء بعده، وعبد الوهاب الثقفي، وأيوب السختياني، وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري واسمه الحارث، ويقال: عامر، ويقال: اسمه كنيته.

والحديث أخرجه البخاري في اللباس أيضاً عن مسدد ومحمد. وأخرجه مسلم في اللباس عن شيبان بن فروخ وعن علي بن حجر ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن رافع، وأخرجه أبو داود فيه عن موسى عن حماد. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد ابن منيع، وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة.

قوله: «كساه ملبداً» الكساء معروف لكن الظاهر أنه لا يطلق إلاَّ على ما كان من الصوف، والملبد اسم مفعول المرقع، يقال: لبدت القميص ألبده، ويقال للخرقة التي يرقع بها صدر القميص: اللبدة، والتي يرقع بها قبله القبيلة، قاله ابن الأثير: قال: ويقال الملبد الذي ثخن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبدة، ويقال: الملبد الكساء الغليظ يركب بعضه على بعض، وأما لبسه، عَلِيلة، الملبد يحتمل أن يكون للتواضع وترك التنعم، ويحتمل أن يكون لعدم وجود ما هو أرفع منه، ويحتمل أن يكون ذلك اتفاقاً عن قصد منه، بل كان يلبس ما وجد، والوجه الأول أقرب، وكان على موسى، عليه الصلاة والسلام، يوم كلمه ربه جبة وسراويل

وكساء وقلنسوة.

### وزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ مُحَمَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَاثِشَةُ إِزَاراً غَلِيظاً مِمَّا يُصْنَعُ باليَمَنِ وكِساءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي تَدْعُونَها الـمُلَبَّدَةَ

سليمان هذا هو ابن المغيرة أبو سعيد القيسي البصري، أي: زاد سليمان على رواية أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة، قال: أخرجت إلينا عائشة... إلى آخره، وأسنده مسلم، وقال: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد عن أبي بردة، قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن، وكساءً من التي تسمونها الملبدة، قال: فأقسمت بالله أن رسول الله، عَيِّلَيْهُ، قبض في هذين الثوبين.

٣١٠٩/١٨ ــ حدَّثنا عبْدَانُ عنْ أَبِي حَمْزَةَ عنْ عاصِم عنِ ابنِ سِيرينَ عنْ أَنَسَ بنِ مالِكِ رضي الله تعالى عنهُ أن قَدَحَ النَّبِيِّ عَيْقِكُمْ انْكَسَرَ فاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ عالى عنهُ أن قَدَحَ النَّبِيِّ عَيْقِكُمْ انْكَسَرَ فاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ عالى عاصِمٌ رأَيْتُ القَدَحَ وشَرِبْتُ فِيهِ. [الحديث ٣١٠٩ ـ طرفه في: ٣٦٨٨].

مطابقته لجزء الترجمة الذي هو قوله: «وقدحه». وعبدان لقب عبد الله بن عثمان، وقد مر غير مرة، وأبو حمزة، بالحاء المهملة والزاي: محمد بن ميمون اليشكري المروزي، وعاصم هو ابن سليمان الأحول، وابن سيرين هو محمد بن سيرين. قال الدارقطني: هذا حديث اختلف فيه على عاصم الأحول فرواه أبو حمزة محمد بن ميمون: عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس، وخالفه غيره فرواه: عن عاصم عن أنس، والصحيح الأول، وقال الجياني: والذي عندي في هذا أن بعض الحديث رواه عاصم عن أنس، وروى بعضه عن ابن سيرين عن أنس، وهذا بين في حديث أبي عوانة عن عاصم المذكور عند البخاري، وفي آخره، قال: وقال عاصم: قال ابن سيرين: إنه كانت فيه حلقة من فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن فيه شيئاً صنعه رسول الله، عين فتركه. قال: كذا رواه أبو عوانة، وجوده ذكر أوله عن عاصم عن أنس وآخره: عن عاصم عن محمد عن أنس.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن حسن بن مدرك.

قوله: «الشعب»، بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة: الصدع والشق وإصلاحه أيضاً، الشعب وقال البيهقي: هو قدح عريض من نضار، وروى أحمد من حديث حجاج بن حسان، قال: كنا عند أنس فدعا بإناء فيه ثلاث ضباب من حديد وحلقته من حديد، فأخرجه من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع، وأمر أنس فجعلنا فيه ماء فأتانا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا ووجوهنا وصلينا على النبي عليه.

١٩/٣١٠ ــ حدَّثنا سَعِيدُ بنُ مُحَمَّدِ الجَرْمِيُ قال حدَّثنا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قال حدَّثنا أبي أنَّ الوَلِيدَ بنَ كَثِيرٍ حدَّثَهُ عنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَلِيِّ قال حدَّثَهُ أنَّ ابنَ شِهَابٍ حدَّثَهُ أنَّ عَلِيَّ بنَ مُحسَيْنٍ حدَّثَهُ أنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ مَثْتَلَ مُحسَيْنِ بنِ عَلِيٌ رَحْمَةُ الله علَيْهِ لَقِيَةُ المِسْوَرُ بنُ مَحْرَمَةَ فقال لَهُ هَلْ لَكَ إلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ مَثْتَلَ مُحسَيْنِ بنِ عَلِيٌ رَحْمَةُ الله علَيْهِ لَقِيَةُ المِسْوَرُ بنُ مَحْرَمَةً فقال لَهُ هَلْ لَكَ إلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ

تأمُرُنِي بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لاَ فَقَالَ لَهُ فَهَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رسُولِ الله عَلَيْهِ فَإِنِّي أَحَافُ أَنْ يَعْلِبَكَ القَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللهِ لَيْنُ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُحْلَصُ إِلَيْهِمْ أَبَدَاً حتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي إِنَّ عَلِيَّ بنَ يَعْلِبَكَ القَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللهِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ السَّلامُ فَسَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يَخْطُبُ النَاسَ في ذَلِكَ عَلَى مِنتِوهِ هذَا وأَنَا يَوْمَئِذِ مُحْتَلِمٌ فقال إِنَّ فاطِمَةً مِنِّي وأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ في دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْراً لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَنْنَى عَلَيْهِ في مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قال حدَّنِي في دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْراً لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَنْنَى عَلَيْهِ في مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قال حدَّنِي في وَعَدَنِي وَوَعَدَنِي وَوَعَدَنِي وَاللهِ لا قَلْ عَلَيْهِ وَمَعَدَنِي وَعَدَنِي وَاللهِ لا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ يَقِلِينَ وَبِئْتُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مطابقته لجزء الترجمة الذي هو قوله: «وسيفه» وسعيد بن محمد أبو عبد الله المجرمي، بفتح الجيم وإسكان الراء الكوفي ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، يكنى أبا يوسف، أصله مدني كان بالعراق يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد، والوليد، بفتح الواو: ابن كثير - ضد القليل - المخزومي من أهل المدينة، ومحمد بن عمرو بن حلحلة، بفتح الحاءين المهملتين وسكون اللام الأولى: الدؤلي، بضم الدال وفتح الهمزة، ويروى بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف، وعلي بن الحسين بن على بن أبى طالب زين العابدين، رضي الله تعالى عنهم.

والحديث رواه مسلم في الفضائل عن أحمد بن حنبل، رحمه الله.

قوله: «المعدينة»، أي: المدينة النبوية. قوله: «مقتل الحسين»، كان ذلك في سنة إحدى وستين يوم عاشوراء، قوله: «المسور بن مخرمة» بكسر الميم في المسور وفتحها في مخرمة ولهما صحبة. قوله: «معطي» بضم الميم وسكون العين وكسر الطاء وتشديد الياء يعني: هل أنت معطي سيف رسول الله، عَيَّاتُ إياي، وكون السيف عند آل علي، رضي الله تعالى عنه، يحتمل أن يكون النبي عَيَّاتُ قد أعطاه لعلي، رضي الله تعالى عنه، في حياته انتقل إلى زين العابدين أو أعطاه أبو بكر، رضي الله تعالى عنه، ثم انتقل إلى آله، والظاهر أن هذا السيف هو ذو الفقار لأن سبط ابن الجوزي ذكر في (تاريخه) ولم يزل ذو الفقار عنده عَيِّاتُهُ حتى وهبه لعلي، رضي الله تعالى عنه، قبل موته، ثم انتقل إلى آله وكانت له عشرة أسياف منها: ذو الفقار، تنفله يوم بدر. قوله: «أن يغلبك القوم عليه» أي: يأخذونه منك بالقوة والاستيلاء: قوله: «لا يخلص»، على صيغة المجهول معناه: لا يصل إليه أحد أبداً. قوله: «حتى تبلغ» بلفظ المجهول أي: حتى تقبض روحي.

قوله: «أن على بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه...» إلى آخره إنما ذكر المسور قصة خطبة على بنت أبي جهل ليعلم على بن الحسين زين العابدين بمحبته في فاطمة وفي نسلها لما سمع من رسول الله، عَيَّلِهُ. قوله: «خطب ابنة أبي جهل»، واسمها جويرية تصغير جارية \_ بالجيم، وقيل: جميلة، بفتح الميم. قوله: «فاطمة مني» أي: بضعة مني. قوله: «أن تفتن في دينها»، يريد أنها لا تصبر بسبب الغيرة. قوله: «صهراً له»، الصهر يطلق على الزوج وعلى أقاربه، وأقارب المرأة، وأراد أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد

شمس، كان زوج زينب بنت النبي عَيِّكُ وكان مناصفاً له ومصافياً، مرت قصته في كتاب الشروط. قوله: «وإنبي لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً» قد أعلم عَيِّكُ بذلك بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي، رضي الله تعالى عنه، ولكن نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤذيني، لأن إيذاء فاطمة إيذاءًا لي. والأخرى: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة.

وقالوا: في هذا الحديث: تحريم إيذاء النبي عَيِّلَةً، بكل حال وعلى كل وجه، لأن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً وهو في هذا بخلاف غيره. وقال النووي: ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى: لا أحرم حلالاً، أي: لا أقول شيئاً يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئاً لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحله ولم أسكت على تحريمه، لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح: الجمع بين بنت رسول الله، عَيِّلَةً وبنت عدو الله، والله أعلم.

٢١١١/٢٠ ــ حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ قال حدَّثنا سُفْيانُ عنْ مُحَمَّدِ بنِ سُوقَةَ عنْ مُنْذِرِ عنْ ابنِ الحَنَفِيَّةِ قال لَوْ كَانَ عَلِيٌّ رضي الله تعالى عنه ذَاكِرَاً عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه ذَكَرَهُ يَوْمَ جاءَهُ ناسٌ فَشَكَوْا سُعاةَ عُثْمان فقال لي عَلِيٌّ اذْهَبْ إلى عُثْمَانَ فأخْبِرُهُ أَنَّهَا صَدَقةُ رسولِ الله، عَلِيًّا فَمُرْ شُعَاتَكَ يَعْمَلُونَ فِيهَا فأتَيْتُهُ بِها فقال أَغْنِها عنَّا فأتَيْتُ بِهَا علِيًّا فأخْبَرْتُهُ فقال ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَها. [الحديث ٢١١٦ ـ طرفه في: ٢١١٢].

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: فأخبرته أنها صدقة رسول الله، عَلَيْكَه، وأراد به الصحيفة التي كانت فيها أحكام الصدقات، ويكون هذا مطابقاً لقوله في الترجمة. وما استعمل الخلفاء بعده.

وسفيان هو ابن عيينة، ومحمد بن سوقة، بضم السين المهملة وسكون الواو وفتح القاف: أبو بكر الغنوي الكوفي، ومنذر \_ بلفظ اسم الفاعل من الإنذار \_ ابن يعلى الثوري الكوفي، وابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه، واسمها خولة بنت جعفر بن قيس بن يربوع بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة، وكانت من سبى اليمامة.

قوله: «ولو كان على ذاكراً عثمان» أي: بما لا يليق ولا يحسن. قوله: «ذكره»، جواب لو. قوله: «يوم جاءه»، يوم، نصب على الظرف. قوله: «سعاة عثمان»، جمع ساع وهو العامل في الزكاة. قوله: «إذهب إلى عثمان وأخبره أنها صدقة رسول الله، عَيْلِيّه المعنى: أن علياً، رضي الله تعالى عنه، أرسل إلى عثمان صحيفة فيها بيان أحكام الصدقات، وقال: مر سعاتك يعملون بها، أي: بهذه الصحيفة، ويروى: يعملون فيها، أي بما فيها. قوله: «فأتيته بها» أي: قال ابن الحنفية: أتيت عثمان بتلك الصحيفة. قوله: «فقال»، أي: عثمان. قوله: «أغنها عنا» بقطع الهمزة أي: إصرفها عنا، وقيل: كفها عنا، وقال الخطابي: هي كلمة

معناها الترك والإعراض، وقال ابن الأنباري: ومنه قوله تعالى: ﴿وتولُوا واستغنى الله ﴾ [التغابن: ٢٦. المعنى: تركهم، لأن كل من استغنى عن شيء تركه، وهو من الثلاثي من قولهم: غني فلان عن كذا فهو غانٍ، مثل: علم فهو عالم. وقال الداودي: ويحتمل قوله: إغنها عنا أن يكون عنده علم من ذلك، وأنه أمر به، وقال ابن بطال: رد الصحيفة، ويقال: كان عنده نظير منها ولم يجهلها، لا أنه ردها، ولا يبعد ذلك لأنه لا يجوز على عثمان غير هذا، وأما فعل عثمان في صدقة النبي عَلِيلًا فرواه الطبري عن أبي حميد: حدثنا جرير عن مغيرة، قال: لما ولى عمر بن عبد العزيز، رضى الله تعالى عنه، جمع بني أمية فقال: إن النبي عَلَيْتُ كانت له فدك، وكان يأكل منها وينفق ويعود على فقراء بني هاشم ويزوج منها أيمهم، وأن فاطمة، رضى الله تعالى عنها، سألته أن يجعلها لها فأبي، فكانت كذلك حياة رسول الله، عَلِيْتُ حتى قبض، ثم ولى أبو بكر، رضى الله تعالمي عنه، فكانت كذلك فعمل فيها بما عمل رسول الله، مَاللَهِ حياته حتى مضى لسبيله، ثم ولى عمر، رضى الله تعالى عنه، فعمل فيها مثل ذلك، ثم ولى عثمان فأقطعها مروان، فجعل مروان ثلثها لعبد الملك وثلثها لعبد العزيز، فجعل عبد الملك ثلثه ثلثاً للوليد، وثلثاً لسليمان، وجعل عبد العزيز ثلثه لي، ثم ولي مروان فجعل ثلثه لى، فلم يكن لى مال أعود ولا أسد لحاجتي منها، ثم وليت أنا فرأيت أن أمراً منعه رسول الله، عَيْلِيُّه، فاطمة ابنته أنه ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أنى قد رددتها على ما كانت عليه في عهد رسول الله، عَلَيْكُ.

... /٣١٢ \_\_ قال الحُمَيْدِيُّ حدَّثنا شَفْيَانُ قال حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ سُوقَةَ قال سَمِعْتُ مُنْذِراً الثَّوْرِيُّ عنِ ابنِ الحَنفِيَّةِ قال أَرْسَلَنِي أَبي خُذْ هَذا الكِتَابَ فاذْهَبْ بِهِ إِلَى عُثْمانَ فإنَّ فِيه أَمْرَ النَّبِيِّ عَيَّلِكُمْ في الصَّدَقَةِ. [انظر الحديث ٢١١١].

الحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى، ونسبته إلى أحد أجداده حميد، وهذا تعليق منه، وهو من مشايخ البخاري، وسفيان هو ابن عيينة. قوله: «في الصدقة»، ويروى: بالصدقة.

٦ ـــ بابُ الدَّلِيلِ على أنَّ الحُمُسَ لِنَوَاثِبِ رسُولِ الله عَيْلِيَّةِ وَالـمَسَاكِينِ وإيثَارِ اللهُ عَيْلِيَّةِ أَهْلَ الصَّفَّةِ والأَرَامِلَ حِينَ سأَلَتْهُ فاطِمَةُ وشَكَتْ إلَيْهِ الطَّحْنَ والرَّحَى أنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبْي فَوَكَلَهَا إلى الله

أي: هذا باب في بيان الدليل على أن الخمس من المعنم لنوائب رسول الله، عَيَّكُم، وهو جمع نائبة، وهي ما كانت تنوبه أي: تنزل به من المهمات والحوادث. قوله: «والمساكين»، أي: ولأجل المساكين. قوله: «وإيثار النبي عَيِّكُ»، أي: ولأجل إيثاره أي: اختياره. قوله: «أهل الصفة»، بالنصب لأنه مفعول المصدر المضاف إلى فاعله، وهم الفقراء والمساكين الذين كانوا يسكنون صفة مسجد النبي عَيِّكُ. قوله: «والأرامل» بالنصب عطفاً على: أهل الصفة، وهو جمع أرمل، والأرمل هو الرجل الذي لا امرأة له، والأرملة المرأة التي لا زوج لها، والأرامل المساكين من الرجال والنساء. قوله: «حين»، ظرف للإيثار. قوله:

«سألته» أي: سألت النبي عَلَيْكُم، ابنته فاطمة وشكت إلى النبي ما كانت تقاسيه من طحن الشعير ومن مقالبة الرحى. قوله: «أن يخدمها»، بفتح: أن، لأنه مفعول ثان لقوله: سؤلته، و: يخدمها، بضم الياء من: الإخدام، أي: يعطي لها خادماً من السبي الذي حضر عنده، على ما يجيء بيانه في حديث الباب. قوله: «فوكلها إلى الله تعالى»، أي: فوض أمرها إلى الله تعالى.

٣١٣/٢١ \_ حدثنا بَدَلُ بنُ المُحَبَّرِ قال أخبرنا شُعْبَةُ قال أَخْبَرني الحَكَمُ قال سَمِعْتُ ابنَ أَبِي لَيْلَى قال حدَّثنا علِيِّ أَنَّ فاطِمَةَ علَيْها السَّلامُ اشْتَكَتْ ما تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تطْحَنُ فَبَلَغَها أَنَّ رسولَ الله، عَلِي أَنِي بِسَبْيِ فَأَتَنْهُ تَسْأَلُهُ خادِماً فَلَمْ تُوافِقُهُ فَذَكَرَتْ لِتَقُومَ فَقال لِمَا يُشَاهُ فَجَاءَ النَّبِي عَلِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عائِشَةُ لَهُ فَأَتَانا وقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ فَقال لِمَا أَدُلُكُما حلَّى وَجَدْتُ بَوْدَ قَدَمَيْهِ علَى صَدْري فَقال أَلا أَدلُكُما علَى خَيْرِ مِمَّا سَأَلْتُما فَلَى مَكَانِكُمَا حَتَّى وَجَدْتُ بَوْدَ قَدَمَيْهِ علَى صَدْري فَقال أَلا أَدلُكُما علَى خَيْرِ مِمَّا سَأَلْتُما فَلَا أَنْ اللهُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ واحْمَدَا ثَلاثاً وثَلاثِينَ وسَبِّحَا ثلاثاً وثَلاثِينَ وسَبِّحَا ثلاثاً وثَلاثِينَ واحْمَدَا ثَلاثاً وثَلاثِينَ وسَبِّحَا ثلاثاً وثَلاثِينَ فَالَّ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ. [الحديث ٣١١٣ \_ أطرافه في: ٣٧٥٥، ٣٧١٥، ٣٦١٥].

مطابقته للترجمة من حيث إنه، على الحتار أهل الصفة على فاطمة، رضي الله تعالى عنها، وإن لم يكن فيه ذكر الخمس، لكنه يفهم من معنى الحديث، وروى إسماعيل بن إسحاق من حديث ابن عينة وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي، رضي الله تعالى عنه: أن النبي على قال لعلي وفاطمة: لا أخدمكما وأدع أهل الصفة يطوون جوعاً لا أجد ما أنفق عليهم، لكن أبيعه فأنفقه عليهم.

وبدل، بفتح الباء الموحدة وفتح الدال المهملة وباللام: ابن المحبر، بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: مر في الصلاة، والحكم: بفتحتين ـ هو ابن عيينة، وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال ابن الأثير في (الجامع): إذا أطلق المحدثون: ابن أبي ليلى، يعنون: عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإذا أطلقه الفقهاء يريدون ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل علي عن بندار عن غندر، وفي النفقات عن مسدد، وفي الدعوات عن محمد بن الممثنى وبندار وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن عبد الله بن معاذ عن أبيه وعن محمد بن الممثنى عن ابن أبي عدي. وأخرجه أبو داود في الأدب عن مسدد به وعن حفص بن عمر عن شعبة به.

قوله: «ما تلقى من الرحى مما تطحن»، وفي رواية مسلم: ما تلقى من الرحى في يدها. قوله: «أتى بسبي» السبي النهب، وأخذ الناس عبيداً وإماء. قوله: «خادماً» هو يطلق على العبد والجارية. قوله: «فلم توافقه»، أي: لم تصادفه ولم تجتمع به، وفي رواية مسلم: عمدة القاري/ج١٥ م٤

فلم تجده، ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي عَلَيْكُم، أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها. قوله: «فأتانا» أي: النبي عَلِيُّكُم، والحال أنا قد أخذنا مضاجعنا. قوله: «فذهبنا لنقوم»، أي: لأن نقوم، وفي رواية مسلم: فذهبنا نقوم. قوله: «على مكانكما»، أي: لا تفارقا عن مكانكما والزماه، وفي رواية مسلم: على مكانكما، فقعد بننا. قوله: «حتى وجدت برد قدميه على صدري» وكلمة: حتى، غاية المقدر تقديره: فدخل هو في مضجعنا، ولظهوره ترك، وفي لفظ: وكانت ليلة باردة، وقد دخلت هي وعلى في اللحاف، فأرادا أن يلبسا الثياب، وكان ذلك ليلاً، وفي لفظ جابر: من عند رأسهما، وأنها أدخلت رأسها في اللفاع يعني: اللحاف، حياء من أبيها. قال على: حتى وجدت برد قدميه على صدري فسخنتها، وروى مسلم من حديث أبي هريرة: أن فاطمة أتت النبي عَلِيُّ تسأله حادماً وشكت العمل، فقال: ما ألفيته عندنا؟ قال: ألا أدلك على خير...؟ الحديث. وفي (علل) الدارقطني: أن أم سلمة هي التي قالت لرسول الله، عَيْنِيُّهُ: إن ابنتي فاطمة جاءتك تلتمسك... الحديث، وروى أبو داود، وقال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله ابن وهب، قال: حدثنا عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن حسن الضمري: أن أم الحكم \_ أو ضباعة ابنتي الزبير حدثته عن إحداهما. إنها قالت: أصاب رسول الله، عَلِيلَة سبياً، فذهبت أنا وأختى فاطمة بنت رسول الله، عَلِيلَة فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله، عَلِيُّة: سبقكن يتامى بدر، ثم ذكر قصة التسبيح. قوله: «ألا أدلكما على خير مما سألتما؟» ويروى: سألتماه؟ بالضمير، وإنما أسند السؤال إليهما مع أن السائل هي فاطمة فقط، لأن سؤاله كان برضاه، فإن قلت: أين وجه الخيرية في الدنيا أو الآخرة أو فيهما؟ قلت: فائدة الذكر ثواب الآخرة، وفائدة الجارية حدمة الطحن ونحوه، والثواب أكثر وأبقى فهو حير.

بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿فَإِنَّ لله خُمُسَهُ ولِلْرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ١٤]. يَغْنِي لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ قال رَسُولُ الله عَلِيِّةِ: إِنَّمَا أَنَا قاسِمٌ وَحَازِنٌ واللهُ يُعْطِي

أي: هذا باب في بيان معنى قول الله تعالى: ﴿ فإن لله حمسه ﴾ [الأنفال: ٤١]. إلى آخره، هذا اللفظ من قوله تعالى: ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله حمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ﴾ [الأنفال: ٤١]. الآية، بين الله تعالى فيها إحلال الغنائم لهذه الأمة من بين سائر الأمم، والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها، أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك، قوله: «يعني للرسول قسم ذلك» هذا تفسير البخاري قوله تعالى: ﴿ فإن لله خمسه وللرسول ﴾ [الأنفال: ٤١]. قال الكرماني: يعني: للرسول قسمته، لا أن سهما منه له، ثم قال: وقال شارح (التراجم): مقصود البخاري ترجيح قول من قال: إن النبي علي للمسول خمس الخمس، وإنما كان إليه قسمته فقط.

قلت: هذا الباب فيه اختلاف للمفسرين، فقال بعضهم: لله نصيب يجعل في الكعبة، فعن أبى عالية الرياحي: كان رسول الله، عَيْنَا لله عَنْ بالغنيمة فيقسمها على خمسة، يكون

أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه الذي قبض كفه، فيجعله للكعبة، وهو سهم لله تعالى، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون: سهم للرسول، وسهم لذوي القربي، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.

وقال آخرون: ذكر الله استفتاح كلام للتبرك وسهم للرسول، وعن ابن عباس: أن سهم الله وسهم الرسول واحد، وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وقتادة وآخرون: إن سهم الله ورسوله واحد. ثم اختلف القائلون لهذا القول، فروى علي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس، قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أقسام فأربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس، فربع لله وللرسول، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله، عَلَيْكَ، ولم يأخذ النبي عَلَيْكَ، من الخمس شيئاً، وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن بريدة في قوله: ﴿واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ﴾ [الأنفال: ١٤]. قال: الذي يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي عَلَيْكَ. وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي عَلَيْكَ. وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء، وهذا قول مالك وأكثر السلف.

وقد اختلف أيضاً في الذي كان يناله النبي عَلَيْكُ من الخمس ماذا يصنع به من بعده؟ فقالت طائفة: يكون لمن يلي الأمر من بعده، روي ذلك عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة، وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين. وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف ذوي القربي، واليتامي والمساكين وابن السبيل، واختاره ابن جرير، وقيل: إن الخمس جميعه لذوي القربي، وقال الأعمش عن إبراهيم، قال: كان أبو بكر وعمر، رضي الله تعالى عنهما، يجعلان سهم النبي عَيِّكُ في الكراع والسلاح. قلت لإبراهيم: ما كان علي، رضي الله تعالى عنه، يقول فيه؟ قال: كان أشدهم فيه، وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء، وذكر ابن المناصف في كتاب الجهاد عن مالك: أن الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال ويعطي الإمام أقارب سيدنا رسول الله، عَيِّكُ بقدر اجتهاده، ولا يعطون من الزكاة لقوله عَيْكَ: لا تحل الصدقة لآل محمد وهم بنو هاشم، وقال في الخمس والفيء: هو حلال للأغنياء، ويوقف منه لبيت المال، بخلاف الزكاة.

وقال عبد الملك: المال الذي آسى الله، عز وجل، فيه بين الأغنياء والفقراء مال الفيء، وما ضارع الفيء من ذلك أخماس الغنائم وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وخراج الأرض وما صولح عليه أهل الشرك في الهدنة وما أخذ عليه من تجار أهل الحرب إذا خرجوا لتجاراتهم إلى دار الإسلام، وما أخذ من أهل ذمتنا إذا اتجروا من بلد إلى بلد وخمس الركاز حيث ما وجد يبدأ عندهم في تفريق ذلك بالفقراء والمساكين واليتامي وابن السبيل، ثم يساوي بين الناس فيما بقي شريفهم ووضيعهم، ومنه يرزق والي المسلمين وقاضيهم، ويعطى غازيهم، ويسد ثغورهم ويبنى مساجدهم وقناطرهم ويفك أسيرهم، وما كان من كافة

المصالح التي لا توضع فيها الصدقات فهذا أعم في المصرف من الصدقات، لأنه يجري في الأغنياء والفقراء، وفيما يكون فيه مصرف الصدقة وما لا يكون، هذا قول مالك وأصحابه، ومن ذهب مذهبهم: أن الخمس والفيء مصرفهما واحد، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعي وأبو ثور وداود وإسحاق والنسائي وعامة أصحاب الحديث والفقه إلى التفريق بين مصرف الفيء والخمس، فقالوا: بالخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم، ولهم مع ذلك في توجيه قسمه عليهم بعد وفاة سيدنا رسول الله، عليه خلاف، وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد.

قوله: «قال رسول الله عَلَيْكَ إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي»، احتج البخاري بهذا التعليق على ما ذهب إليه من الرد على من جعل لرسول الله، عَلَيْكَ خمس الخمس ملكاً، وأسند أبو داود هذا التعليق من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، بلفظ: إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. والله أعلم.

٣١١٤/٢٢ ــ حدّثنا أبُو الرَّلِيدِ قال حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ سُلَيْمَانَ ومَنْصُورِ وقَتادَةَ أَنَّهُمْ سَمِعُوا سَالِمَ بَنَ أَبِي الجَعْدِ عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما قالَ وُلِدَ لِرَجُلِ منَّا مِنَ الأَنْصَارِ غُلامٌ فأرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قال شُعْبَةُ في حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِنَّ الأَنْصَارِيَّ قال حَمَلْتُهُ علَى عُنْقِي فأرَادَ أَنْ يُسَمِّيةُ وفي حديثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ غُلامٌ فأرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّداً قال شُعْبَةُ عن عَلَيْ وَلِلهَ غُلامٌ فأرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّداً قال سَمُّوا باسْمِي ولا تَكَثَّوا بكُنْيَتِي فإنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قاسِماً أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ. وقال حُصِينٌ بُعِثْتُ قالِما أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ. قالَ عَمْرُو أَخْبرنَا شُعْبَةُ عنْ قَتَادَةَ قال سَمِعْتُ سالِماً عنْ جَابِرِ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ القاسِمَ فقال النَّبِيُ عَيِّلَةً سَمُّوا باسْمِي ولاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي.

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم». وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وسليمان هو الأعمش، ومنصور هو ابن المعتمر.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي عَلَيْكُ عن محمد بن كثير وفي الأدب عن آدم. وأخرجه مسلم رحمه الله في الاستيذان، كذا قاله المروزي ولم يخرجه إلا في الأدب عن جماعة كثيرة.

قوله: «قال شعبة في حديث منصور»، أشار بهذا إلى أن شعبة لما روى هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة وهم: سليمان ومنصور وقتادة، وهم سمعوا جابراً، قال: ولد لرجل منا - من الأنصار - غلام، فأراد أن يسميه محمداً، قال: في حديث منصور أن الأنصاري قال: حملته على عنقي فأتيت به النبي عَيِّلَة، وفي رواية مسلم عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله، عَيِّلَة فقال: يا رسول الله؛ عَيِّلَة فقال: يا رسول الله؛ عَيْلَة ولمه الله على غلام فسميته محمداً فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله، عَيْلَة،

فقال رسول الله، عَيْلِيُّة: تسموا بإسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. وروى مسلم أيضاً من حديث شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحصين بن عبد الرحمن، قالوا: سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر، فزاد هنا حصين بن عبد الرحمن على هؤلاء الثلاثة المذكورين. قوله: «في حديث سليمان» أي: قال شعبة في حديث سليمان الأعمش: ولد له غلام... إلى آخره. قوله: «سموا»، بفتح السين وضم الميم المشددة: أمر من سمَّى يسمي. قوله: «ولا تكتنوا»، من الاكتناء من باب الافتعال، ويروى: ولا تكنوا من: كني يكني. وقال الجوهري: اكتنى فلان كذا وفلان يكني بأبي عبد الله ولا تقل يكني بعبد الله وكنيته أبا زيد وبأبى يزيد تكنية والكنية عند أهل العربية كل مركب إضافي في صدره أب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم، وهي من أقسام الأعلام. قوله: «إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم» أي: أقسم الأموال في المواريثِ والغنائم وغيرهما عن الله تعالى، وليس ذلك لأحد إلاَّ له، فلا يطلق هذا الاسم بالحقيقة إلاّ عليه، وعلى هذا فيمتنع التكنية بذلك مطلقاً، وهو مذهب محمد بن سيرين والشافعي وأهل الظاهر، سواء كان اسمه أحمد أو محمداً. وقال المنذري: اختلف هل النهي عام أو خاص؟ فذهبت طائفة من السلف إلى أن التكني وحده بأبي القاسم ممنوع كيف كان الاسم، وذهب آخرون من السلف إلى منع التكني بأبي القاسم، وكذلك تُسمية الولد بالقاسم لئلا يكون سبباً للتكنية، لأن الشخص إذا سمى بالقاسم يلزم منه أن يكون أبوه أبا القاسم فيصير الأب مكنى بكنية رسول الله، عَلِيلةً. وذهب آخرون إلى أن الممنوع الجمع بين التكنية والاسم، وأنه لا بأس بالتكني بأبي القاسم مجرداً ما لم يكن الاسم محمداً أو أحمد. وذهب أخرون وشذوا إلى منع التسمية باسم النبي عَيْلِيُّة، جملة كيف ما كان يكني. وذهب آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ، وحكى القرطبي عن جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار جواز كل ذلك، والحديث إما منسوخ وإما خاص به احتجاجاً بحديث على، رضي الله تعالى عنه، رواه الترمذي وصححه، ولفظه: يا رسول الله! إن ولد لي بعدك غلام أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم.

قوله: «وقال حصين»، هو حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، وهذا التعليق رواه مسلم، وقال: حدثنا هناد بن السري حدثنا عبشر عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمداً، فقلنا: لا نكنيك برسول الله، عَيَّاتُهُ حتى تستأمره. قال: فأتاه فقال: إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله، عَيَّاتُهُ وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن النبي عَيَّاتُهُ، فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما بعثت قاسماً أقسم بينكم. قوله: «قال عمرو»، هو عمر ابن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة... الحديث.

٣١٥/٢٣ ــ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قال حدَّثنا سُفْيَانُ عنِ الأَغْمَشِ عنْ سالِم بنِ أَبِي الجَعْدِ عنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ قال وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلاَمٌ فسَمَّاهُ القَاسِمَ فقالَتِ اللهُ عَنْ خَالَمٌ فَالَتِ اللهُ عَنْ فَالَّتِ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةً فقال يا رسُولَ الله! وُلِدَ لِي الأَنْصَارُ لا نَكْنِيكَ أَبَا القَاسِمِ ولا نُنْعِمُكَ عَيْناً فأتَى النَّبِيُّ عَيْلِيَّةً فقال يا رسُولَ الله! وُلِدَ لِي

غُلاَم فَسَمَّيْتُهُ القاسِمَ فقالَتِ الأَنْصَارُ لاَ نَكْنِيكَ أَبَا القَاسِمُ ولاَ نُنْعِمُكَ عَيْناً فقال النبيُ عَيِّلَةً أَخْسَنَتِ الأَنْصَارُ سَمُّوا باسْمِي ولاَ تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي فَإِثْمَا أَنَا قَاسِمٌ. [انظر الحديث ٢١١٤ وأطرافه].

هذا طريق آخر من حديث جابر المذكور، رواه عن محمد بن يوسف البخاري البيكندي عن سفيان بن عيينة عن سليمان الأعمش... إلى آخره.

قوله: «لا نكنيك» بضم النون وفتح الكاف وكسر النون من التكنية، ويروى: لا نكنك، بفتح النون وسكون الكاف من: كنى يكنى. قوله: «ولا ننعمك عيناً» أي: لا نقر عينك بذلك ولا نكرمك، تقول العرب في الكرامة وحسن القبول: نعم عين ونعمة عين ونعام عين، أما النعمة فمعناها: التنعم، يقال: كم من ذي نعمة لا نعمة له، أي: لا تنعم له بماله، والنعمة بفتح النون: الفرح والسرور، ونعمة العين بالضم قرتها. قوله: «فسموا»، ويروى: تسموا، بفتح السين وتشديد الميم. قوله: «ولا تكنوا»، من التكنية ويروى ولا تكتنوا من الإكتناء.

وفيه: إباحة التسمى باسمه للبركة الموجودة منه، ولما في اسمه من الفأل الحسن من معنى الحمد ليكون محموداً من يسمى باسمه، ونهيه عن التكنى بكنيته لما رواه أنس: نادى رجل: يا أبا القاسم! فالتفتُّ النبي عَيْلِيُّهُ، فقال الرجل: لم أُعنِكَ ونقل أيضاً عن اليهود أنها كانت تناديه بها، فإذا التفت قالوا: لم نعنك، فحسم الذريعة بالنهى. فإن قلت: هل يمنع التسمية بمحمد؟ قلت: قد قيل به ولم يكن أحد من الصحابة يجترىء أن ينادي النبي عَلَيْكُ باسمه، لأن النداء بالاسم لا توقير فيه، بخلاف الكنية، وإنما كان يناديه باسمه الأعراب ممن لم يؤمن منهم أو لم يرسخ الإيمان بقلبه، وقيل: إن النهي مخصوص بحياته، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم: وكان عمر، رضي الله تعالى عنه، كتب إلى أهل الكوفة لا تسموا أحداً باسم نبي، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد حتى ذكر له جماعة من الصحابه أنه عَلِيلِهُ أذن لهم في ذلك، فتركهم. وقال القرطبي: حديث النهي غير معروف عند أهل النقل، وعلى تسلميه فمقتضاه النهى عن لعن من تسمى بمحمد، وقيل: وإن سبب نهى عمر عن ذلك أنه سمع رجلاً يقول لابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك يا محمد، فقال: إن سيدنا رسول الله، عَيْنَة يسب بك؟ والله لا ندعو محمداً ما بقيت، وسماه عبد الرحمن. وقد تقرر الإجماع على إباحة التسمية بأسماء الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، وتسمى جماعة من الصحابة بأسماء الأنبياء، وكره بعض العلماء فيما حكاه عياض التسمى بأسماء الملائكة وهو قول الحارث بن مسكين، قال: وكره مالك التسمى بجبريل وإسرافيل وميكائيل ونحوها من أسماء الملائكة، وعن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما قنعتم بأسماء بني آدم حتى سميتم بأسماء الملائكة؟

٣١٦/٢٤ \_\_ حدَّثنا حِبَّانُ بنُ مُوسَى قالَ أَحْبَرَنا عبْدُ الله عنْ يُونُسَ عنِ الزَّهْرِيِّ عن

مُحَمَيْدِ ابنِ عَبْدِ الرَّحْلَمِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً قال قال رَسُولُ اللهُ عَيِّلِيَّةٍ مَنْ يُودِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ في الدِّين والله الـمُعْطِي وأنا القَاسِمُ ولاَ تَزالُ هَذِهِ الأُمَّةُ ظَاهِرِينَ علَى مَنْ خالَفَهُمْ حتَّى يأتِي أَمْرُ الله وهُمْ ظَاهِرُونَ. [انظر الحديث ٧١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «وأنا قاسم». وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى أبو محمد المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي، ويونس بن يزيد الأيلي. والحديث رواه البخاري في كتاب العلم في باب: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»، عن سعيد بن عفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيباً يقول: سمعت النبي عَيِّلَة، يقول: «من يرد الله به خيراً...» إلى آخره، نحوه، وقد مر الكلام فيه هناك.

٣١١٧/٢٥ ــ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ سِنانِ قال حدَّثنا فُلَيْحٌ قال حدَّثنا هِلالٌ عن عبْدِ الرُّحمٰنِ بنِ أَبِي عَمْرَةَ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أنَّ رَسُولَ الله عَيَّلِيَّهُ قال ما أَعْطِيكُمْ ولا أَمْنَعُكُمْ أنا قاسِمٌ أضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ.

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما أنا قاسم» ومحمد بن سنان، بكسر السين وبالنونين، وفليح، بضم الفاء وفتح اللام: ابن سليمان بن المغيرة، وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح، فغلب على اسمه، وهلال هو ابن على الفهري المديني. قوله: «ما أعطيكم ولا أمنعكم» أي: الله هو المعطى في الحقيقة وهو المانع، وأنا أعطيكم بقدر ما يلهمني الله منه.

٣١٨/٢٦ ـــ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ قال حدَّثنا سَعِيدُ بنُ أَبِي أَيُّوبَ قالَ حدَّثني أَبو الأَسْوَدِ عنِ ابنِ أَبي عَيَّاشِ واسْمُهُ نُعْمَانُ عنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةَ رضي الله تعالى عنهَا قالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيِّلِتِهُ يَقُولُ إِنَّ رِجالاً يَسَخَوَّضُونَ في مالِ الله بِغَيْرِ حَقّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

لا مطابقة بين الحديث والترجمة بحسب الظاهر، ولكن قال الكرماني: قوله: «بغير حق» أي: بغير قسمة حق، واللفظ \_ وإن كان أعم من ذلك \_ ولكن خصصناه بالقسمة ليفهم منه الترجمة صريحاً.

وعبد الله بن يزيد من الزيادة أبو عبد الرحمن المقري مولى آل عمر بن الخطاب، وأصله من ناحية البصرة سكن مكة، روى عنه البخاري في غير موضع، وروى عن علي بن المديني عنه في الأحكام، وعن محمد غير منسوب عنه في البيوع، وسعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصري واسم أبي أيوب: مقلاص، وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وابن أبي عياش اسمه نعمان، وأبو عياش، بالعين المهملة والياء آخر الحروف المشددة واسمه: زيد بن الصلت الزرقي الأنصاري المديني، وخولة، بفتح الخاء المعجمة بنت قيس ابن فهد بن قيس بن ثعلبة الأنصارية ويقال لها: خويلة أم محمد، وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب، وقيل: إن امرأة حمزة خولة بنت ثامر، بالثاء المثلثة: الخولانية، وقيل: إن ثامر لقب لقيس بن فهد، قال علي بن المديني: خولة بنت قيس هي خولة بنت ثامر وقال الترمذي

حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن سعيد المقبري عن أبي الوليد قال سمعت خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب، تقول: سمعت رسول الله، عليه يقول: وإن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النّار»، هذا الحديث حسن صحيح، وأبو الوليد اسمه: عبيد سنوطا. قلت: وكذا أخرجه الطبراني من حديث جماعة عن المقبري، وأخرج الإسماعيلي وأبو نعيم والطبراني والحميدي من حديث أبي الأسود عن ابن أبي عياش عن خولة بنت ثامر، وقد ذكرنا أن كنية خولة بنت قيس أم محمد، وقال أبو نعيم: ويقال أم حبيبة، وصحف ابن منده: أم حبيبة، بأم صبية. وتلك غير هذه، تلك جهينية وهذه أنصارية من أنفسهم، ووقع للكلاباذي أيضاً: أن كنيتها أم صبية.

وقال الدارقطني: لم يرو عن خولة بنت ثامر سوى النعمان بن أبي عياش الزرقي، وذكر أبو عمر الحديث في خولة بنت قيس عن عبيد سنوطا، وبنت ثامر عن النعمان عنها. قوله: «يتخوضون»، من الخوض بالمعجمتين، وهو المشي في الماء وتحريكه، ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه، والتخوض تفعل منه، وقيل: هو التخليط في تحصيله من غير وجهه كيف أمكن، وباب التفعل فيه التكلف.

### ٨ ـــ بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْكِ أُحِلَّتْ لَكُمُ الغَنَائِمُ

أي: هذا باب في ذكر قول النبي عَيِّلَةِ: «أحلت لكم الغنائم أي ولم تحل لأحد غيركم».

وقال الله تَعالى: ﴿وَعَدَكُمُ الله مَغَانِمَ كَثِيرَةً تأخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ [الفتح:

تمام الآية: ﴿وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً ﴾ [الفتح: ٢٠]. هي ما أصابوها مع النبي على الفتح: ٢٠]. هي ما أصابوها مع النبي على يوم القيامة. قوله: «فعجل لكم هذه»، يعني غنائم خيبر. قوله: «وكف أيدي الناس عنكم» أي: أيدي قريش كفهم الله بالصلح، وقال قتادة: أيدي اليهود، وقال مقاتل: إنهم أسد وغطفان حلفاء أهل خيبر جاءوا لينصروا أهل خيبر، فقذف الله في قلوبهم الرعب فانصرفوا.

٣١١٩/٣٧ ـــ حدَّننا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا حالِدٌ قال حدَّثنا مُحصَيْنٌ عنْ عامِر عن عُرْوَةَ البَارِقِيِّ رضي الله تعالى عنه عنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّهِ قال الخيْلُ مغقُودٌ في نَوَاصِيها الخَيْرُ الأَجْرُ والمَغْنَمُ إلى يَوْمِ القِيامَةِ. [انظر الحديث ٢٨٥٠ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «والمغنم» وخالد هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان، وحصين، بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن عبد الرحمن السلمي، وعامر هو الشعبي، وعروة بن الجعد، ويقال: أبي الجعد البارقي، بالباء الموحدة وبالراء والقاف:

الأزدي. والحديث قد مر في كتاب الجهاد في: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فإنه أخرجه هناك: عن حفص بن عمر عن شعبة عن حصين وابن أبي سفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي عليه أليس فيه لفظة: والمغنم، وأخرجه أيضاً في: باب الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، وفيه: الأجر والمغنم.

٣١٢٠/٢٨ ـــ حدَّثنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرَنا شُعَيْبٌ قال حدَّثنا أَبُو الرِّنادِ عنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أَنَّ رسولَ الله عَيْلِيَّةٍ قال إِذَا هَلَكَ كِشْرَى فَلاَ كِشْرَى بَعْدَهُ وإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُما في سَبِيلِ الله. [انظر الحديث ٣٠٢٧ وطرفيه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» لأن كنوزهما كانت مغانم، وأبو اليمان الحكم بن نافع، وشعيب هو ابن أبي حمزة، وأبو الزناد، بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز.

قوله: «فلا كسرى بعده»، أي: في العراق. «ولا قيصر» أي: في الشام، وكلمة: لا، هنا بمعنى: ليس، فلا يلزم التكرير، وقال الخطابي: أما كسرى فقد قطع الله دابره وأنفقت كنوزه في سبيل الله، وأما قيصر فكان الشام منشأه وبها بيت المقدس، وهو الذي لا يتم للنصارى نسك إلا فيه، ولا يملك أحد على الروم من ملوكهم حتى يكون قد دخله سراً أو جهراً، وقد أجلى عنها وافتتحت خزائنه التي فيها ولم يخلفه أحد من القياصرة بعده إلى أن ينجز الله تمام وعده في فتح قسطنطينية في آخر الزمان.

٣١٢١/٢٩ \_\_ حدَّثنا إسْحَاقُ سَمِعَ جَرِيراً عَنْ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسولُ الله عَيَّلِيَّ إِذَا هلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وإذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرُ بَعْدَهُ والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقَنَّ كُنُوزُهُما في سَبِيلِ الله. [الحديث ٣١٢١ \_ طرفاه في: ٣١٢٩، ٣٦٦٩].

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الذي قبله. وإسحاق هذا قال الجياني: لم أره منسوباً إلى أحد، ونسبه أبو نعيم إسحاق بن إبراهيم. قلت: ثلاثة أنفس كل واحد منهم يسمى: إسحاق ابن إبراهيم، وروى البخاري عن كل واحد منهم: فإسحاق بن إبراهيم من هؤلاء الثلاثة، وجرير بن عبد الحميد، وعبد العلك هو ابن عمير الكوفي.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن قبيصة بن عقبة وفي الإيمان والنذور عن موسى بن إسماعيل، وأخرجه مسلم في الفتن عن قتيبة عن جرير به.

٣١٢٢/٣٠ ــ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ سِنان قالَ حدَّثنا هُشَيْمٌ قال أخبرَنَا سَيَّارٌ قال حدَّثنا يَرْيدُ الْفَقِيرُ قال حدَّثنا جايِرُ بنُ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسؤلُ الله عَيْسَةٍ أُحِلَّتُ لِي الْغَنَائِمُ. [انظر الحديث ٣٣٥ وطرفه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، وهشيم، بضم الهاء: ابن بشير، بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف الواسطي، وسيار، بفتح السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف ابن أبي سيار، واسمه وردان أبو الحكم الواسطي، ويزيد من الزيادة ابن صهيب الكوفي المعروف بالفقير، قال الكرماني: الفقير ضد الغني. قلت: ليس كذلك، وإنما هو من فقار الظهر لا من المال، وهو الذي أصيب في فقار ظهره، وهو خرزاته، الواحدة فقارة.

والحديث قد مر في كتاب الطهارة في: باب أول التيمم، بأتم منه عن محمد بن سنان عن هشيم وعن سعيد بن النضر عن هشيم عن سيار عن يزيد الفقير... الحديث، وقد مر الكلام فيه هناك.

قوله: «وأحلت لي الغنائم» هي من خصائصه، فلم تحل لأحد غيره وغير أمته، على ما ذكرناه هناك.

٣١٣/٣١ ــ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قال حدَّثني مالِكٌ عنْ أَبِي الزِّنادِ عنِ الأَعْرَجِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ رسؤلَ الله عَيِّلِيَّهِ قال تَكَفَّلَ الله لِمَنْ جاهَدَ في سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إِلاَّ المجهادُ في سَبِيلِهِ وتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْحِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إلى مَسْكَنِهِ اللهِ عَرْجَ مِنْهُ مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَيِيمَةٍ. [انظر الحديث ٣٦ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «أو غنيمة» وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك ابن أنس، وقد تكرر ذكره، والحديث قد مضى في كتاب الإيمان في: باب الجهاد من الإيمان، فإنه أخرجه هناك بأتم منه عن حرمي بن حفص عن عبد الواحد إلى آخره.

قوله: «أو يرجعه»، بفتح الياء، لأن رجع يتعدى بنفسه. قوله: «أو غنيمة»، يعني لا يخلو عن أحدهما مع جواز الاجتماع بينهما، بخلاف: أو: التي في: أو، يرجعه فانها تفيد منع الخلود ومنع الجمع كليهما.

٣٢٢/٣٢ ـ حدّثنا مُحمّدُ بنُ العَلاَءِ قال حدَّثنا ابنُ المُبَارَكِ عنْ مَعْمَرِ عنْ هَمَّامِ ابنِ مُنَبِّهِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسولُ الله عَلَيْ غَزَا نَبِي مِنَ الأَنْبِيَاءِ فقال لِقَوْمِهِ لا يَتْبَعْني رَجُلَّ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَة وهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا ولَمَّا يَبْنِ بِهَا ولا أَحَدِ بَنِي بُهُورَةً ولَمْ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا فَعَزَا فَدَنا مِنَ القَرْيَةِ صَلاَةَ العَصْرِ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ فقال لِلْشَّمْسِ إِنَّكِ مَامُورَةٌ وأَنا مَامُورٌ اللَّهُمَّ مِنَ القَرْيَةِ صَلاَةَ العَصْرِ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ فقال لِلْشَّمْسِ إِنَّكِ مَامُورَةٌ وأَنا مَامُورٌ اللَّهُمَّ الْحَبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ الله علَيْهِ فَجَمَعَ الغَنَائِمَ فَجاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتأَكُلَهَا فَلَمْ الْحَبْفِ فَقال اللهَ لَنَا الْعَنَائِمَ مُلُولًا فَلَيْعَنِي مِنْ كُلُّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَوْقَتْ يَدُ رَجُلَ بِيكِهِ فقال أَنْ فِيكُمُ الْفُلُولُ فَلِياتِي فِيكُمُ الْفُلُولُ فَلِيَائِعْنِي قَبِيلَةِ رَجُلٌ فَلَوْقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيدِهِ فقال فِيكُمُ الْفُلُولُ فَلِيلَةٍ مِنَ الذَّهُولُ فَلَيْقِيلِهِ مَنْ اللَّهُ وَصَعُوهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَاكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلُ الله لَنَا الغَنَائِمَ رأى مِثْلُ رأسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَاكُلُهُا ثُمَّ أَكُلُ اللهُ لَنَا الغَنَائِمَ رأى وَلَا فَاعَلُولُ فَالْمَالُولُ فَعَالُ وَلَا فَاعَلُولُ فَاللَّهُا فَلَا الْعَنَائِمَ رأى اللهُ لَنَا الغَلَامُ اللهَ لَنَا الغَنَائِمَ رأى وَاللَّهُ فَا فَعَلَ وَاعْمُولُ فَاللَّهُ الْمَالُولُ فَالْمَالُولُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَاعِلُولُ فَاللَّهُ الْعَلَامُ الللهُ لَنَا الغَنَائِمَ رأى وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ لَنَا الغَنَائِمَ رأى اللهُ فَالَا الغَنَائِمُ الللهُ فَا الْعَلَامُ الللهُ الْعَلَامِلُ فَالْمَلُ وَالْهَالْمُ لَا فَاللَّهُ الْعَلَالُولُ فَاللَّهُ الْعَلَامُ لَلْ الْعَلَامُ لَلْ الْمُؤْمِلُ فَلَا الْعَلَامُ لَلْ الْمُولُ فَلَاللهُ الْعَلَامُ لَلْهُ الْعُلُولُ فَاللّهُ وَلِمُ الللهُ لَلْهُ الْعَلَامُ لَلْهُ الللهُ الْعُلَالُولُ فَالْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللهُ الْعَلَالُ الْمُعَالِقُولُ اللْهُ الْعُلِي الْمُؤْمُ

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أحل الله لنا الغنائم».

ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي: وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح، وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي كريب أيضاً عن ابن المبارك به.

ذكر معناه: قوله: وغزا نبي من الأنبياء» قال ابن إسحاق: هذا النبي هو يوشع بن نون، ولم تحبس الشمس، إلا له ولنبينا محمد على صبيحة الإسراء حين انتظروا العير التي أخبر على المقدم بقدومها عند شروق الشمس في ذلك اليوم. وأصل ذلك أن النبي على لما توجه من بيت المقدس بعد نزوله من الإسراء لقي عير بني فلان بضجنان، ولما دخل مكة أخبر بذلك وقال: الآن تصويب عيرهم من ثنية التنعيم البيضاء. يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء، قال: فابتدره القوم الثنية فوجدوا مثل ما أخبر، على السدي: أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العير فدعا الله، عز وجل، فحبسها حتى قدموا كما وصف لهم قال: فلم تحبس الشمس على أحد إلا عليه ذلك اليوم، وعلى يوشع بن نون، رواه البيهقي. قلت: حبست أيضاً في الخندق حين شغل عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فصلاها، ذكره عياض في (إكماله) وقال الطحاوي: رواته ثقات، ووقع لموسى، عليه الصلاة والسلام، تأخير طلوع الفجر، روى ابن إسحاق في المبتدأ من حديث يحيى بن عروة عن أبيه، أن الله عز وجل، أمر موسى، عليه الصلاة والسلام، بالمسير ببني إسرائيل، وأمره بحمل تابوت يوسف ولم يدل عليه حتى كاد الفجر يطلع، وكان وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر، فدعا ربه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف فقعل الله، عز وجل، ذلك.

وبنحوه ذكر الضحاك في (تفسيره الكبير) وقد وقع ذلك أيضاً للإمام علي، رضي الله تعالى عنه، أخرجه الحاكم عن أسماء بنت عميس أنه علي فخذ علي، رضي الله تعالى عنه، حتى غابت الشمس، فلما استيقظ قال علي، رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله! إني لم أصل العصر! فقال علي اللهم إن عبدك علياً احتبس بنفسه على نبيك، فرد عليه شرقها. قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض، ثم قام علي فتوضأ وصلى العصر، وذلك بالصهباء، وذكره الطحاوي في (مشكل الآثار)، قال: وكان أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم أن يتخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من أجل علامات النبوة. وقال: وهو حديث متصل، ورواته ثقات وإعلال ابن الجوزي هذا الحديث لا يلتفت إليه. وكذلك وقع لسليمان، عليه الصلاة والسلام، وروي عن ابن عباس الحديث لا يلتفت إليه. وكذلك وقع لسليمان، عليه الصلاة والسلام، وروي عن ابن عباس أنه قال: سألت علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه، عن هذه الآية وإني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب [ص: ٣٢]. فقال: ما بلغك في هذا يا ابن عباس؟ فقلت له: سمعت كعب الأحبار يقول: إن سليمان، عليه الصلاة والسلام، اشتغل ذات

يوم بعرض الأفراس والنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب ردوها علي يعني الأفراس، وكانت أربعة عشر، فردوها عليه فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف، فقتلها، وإن الله تعالى سلب ملكه أربعة عشر يوماً لأنه ظلم الخيل بقتلها، فقال علي، رضي الله تعالى عنه: كذب كعب، لكن سليمان اشتغل بعرض الأفراس ذات يوم لأنه أراد جهاد عدو حتى توارت بالحجاب، فقال يأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس، ردوها علي، يعني الشمس، فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتها، وأن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم، ولا يرضون بالظلم لأنهم معصومون مطهرون.

قوله: «ملك بضع امرأة»، بضم الباء، وهو النكاح أي ملك عقدة نكاحها، وهو أيضاً يقع على الجماع وعلى الفرج. قوله: «وهو يريد» الواو فيه للحال. قوله: «أن يبنى بها» أي: يدخل عليها وتزف إليه، ويروى: أن يبتني، من الابتناء من باب الافتعال. قوله: «ولما يبن بها» أي: والحال أنه لم يدخل عليها. قوله: «أو: خلفات»، جمع خلفة، بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح الفاء. وقال ابن فارس: هي الناقة الحامل، وقيل: جمعها مخاض على غير قياس، كما يقال لواحدة النساء: امرأة، وقيل: هي التي استكملت سنة بعد النتاج، ثم حمل عليها فلقحت، وقيل: الخلفة التي توهم أن بها حملاً، ثم لم تلقح. وقال الأصمعي: فلا تزال خلفة حتى تبلغ عشرة أشهر، وقال الجوهري الخلفة، بكسر اللام المخاض من النوق، الواحدة خلفة. وفي (المغيث): يقال: خلفت إذا حملت، واختلفت إذا حالت ولم تحمل. قوله: «فدنا من القرية»قيل: هي أريحا. وقال ابن إسحاق: لما مات موسى، عليه السلام، وانقضت الأربعون سنة بعث يوشع بن نون نبياً، فأخبر بني إسرائيل أنه نبي الله، وأن الله قد أمره بقتال الجبارين فصدقوه وبايعوه، فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه تابوت الميثاق، فأحاط بمدينة أريحا ستة أشهر فلما كان السابع نفخوا في القرون ضج الشعب ضجة واحدة، فسقط سور المدينة، فدخلوها وقتلوا الجبارين، وكان القتال يوم الجمعة، فبقيت منهم بقية، وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت فخشي يوشع أن يعجزوا فقال: أللهم أردد الشمس علي، فقال لها: إنك في طاعة الله، وأنا في طاعة الله، وهو معنى قوله: إنك مأمورة وأنا مأمور، يعني: إنك مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالصلاة أو القتال قبل الغروب.

قوله: «فلم تطعمها»، أي: فلم تطعم النار الغنائم، وإنما قال: فلم تطعمها ولم يقل فلم تأكلها للمبالغة، إذ معناه: لم تذق طعمها، كقوله تعالى: ﴿وَمِن لَم يَطِعمه فَإِنهُ مَنِي ۗ [البقرة: ٢٤٩]. قوله: «إن فيكم غلولاً»، وهو الخيانة في المغنم، وكان من خصائص الأنبياء المتقدمين أن يجمعوا الغنائم في مربد فتأتي نار من السماء فتحرقها، فإن كان فيها غلول أو ما لا يحل لم تأكلها، وكذلك كانوا يفعلون في قرابينهم كان المتقبل تأكله النار، وما لا يتقبل يبقى على حاله ولا تأكله، ففضل الله هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس وأعطاهم ما لم يعط أحداً غيرهم، وأحل لهم الغنائم، ثم أشار إليه في الحديث بقوله: رأى ضعفنا وعجزنا، فأحلها لنا رحمة من الله علينا، وهي من خصائص النبي عَلَيْكُ. فإن قلت: ما

الحكمة في أكل النار غنائمهم والتحليل لنا؟ قلت: جعل هذا في حقهم حتى لا يكون قتالهم لأجل الغنيمة لقصورهم في الإخلاص، وأما تحليلها في حق هذه الأمة فلكون الإخلاص غالباً عليهم، فلم يحتج إلى باعث آخر.

### ٩ ـــ باب الغَنيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعةَ

أي: هذا باب في بيان كون الغنيمة لمن شهد، أي: حضر الوقعة أي: صدمة العدو، وهذا قول عمر، رضي الله تعالى عنه، وعليه جماعة الفقهاء. فإن قلت: قسم النبي عيالة لجعفر بن أبي طالب، ولمن قدم في سفينة أبي موسى من غنائم خيبر لمن لم يشهدها؟ قلت: إنما فعل ذلك لشدة احتياجهم في بدء الإسلام فإنهم كانوا للأنصار تحت منح من النخيل والمواشي لحاجتهم، فضاقت بذلك أحوال الأنصار، وكان المهاجرون في ذلك في شغل فلما فتح الله خيبر عوض الشارع المهاجرين ورد إلى الأنصار منائحهم، وقال الطحاوي: رحمه الله أنه على النفس أهل الغنيمة، وقد روي ذلك عن أبي هريرة كما يجيء عن قريب.

٣٣٠/٣٣٣ ــ حدَّثنا صَدَقَةُ قال أخبَرَنا عبْدُ الرَّحْلمَنِ عنْ مالِكِ عنْ زَيْدِ بنَ أَسْلَمَ عنْ أَبِيهِ قال قَالَ عَبْدُ الرَّحْلمِنِ ما فَتَحْتُ قَوْيَةً إِلاَّ فَسَمْتُهَا بَيْنَ أَبِيهِ قال قال عُمَرُ رضي الله تعالى عنهُ لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ ما فَتَحْتُ قَوْيَةً إِلاَّ فَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَما قَسَمَ النَّبِيُ عَيِّلِتُهُ خَيْبَرَ. [انظر الحديث ٢٣٣٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إلا قسمتها بين أهلها» وصدقة بلفظ أخت الزكاة ابن الفضل أبو الفضل المروزي، وهو من أفراده وعبد الرحمن هو ابن مهدي البصري، وأسلم مولى عمر بن الخطاب يكنى أبا خالد كان من سبي اليمن.

قوله: «لولا آخر المسلمين» المعنى: لو قسمت كل قرية على الفاتحين لما بقي شيء لمن يجيء بعدهم من المسلمين، قال الكرماني: هو حقهم لم لا يقسم عليهم، فأجاب بأنه يسترضيهم بالبيع ونحوه ويوقفه على الكل، كما فعل بأرض العراق وغيرها. قوله: «كما قسم النبي عَلِي خيبر»، ولم يكن قسم خيبر بكمالها، ولكنه قسم منها طائفة وترك طائفة لم يقسمها، والذي قسم، منها هو الشق والنطاءة، وترك سائرها فللإمام أن يفعل من ذلك ما رآه صلاحاً، واحتج عمر، رضي الله تعالى عنه، في ترك قسمة الأرض. بقوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله ﴾ [الحشر: ٧]. إلى قوله: ﴿والذين جاؤوا من بعدهم ﴾ [الحشر: ٧]. الآية، وقال عمر: هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم فلم يبق أحد منهم إلا وله في هذا المال حق حتى الراعي بعدي، وقال أبو عبيد: وإلى هذه الآية ذهب على ومعاذ، رضي الله تعالى عنهما، وأشار عمر بإقرار الأرض لمن يأتي بعده.

وقد اختلف العلماء في حكم الأرض، فقال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله، عَلَيْتُهُ والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرض ثلاثة أحكام. أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم ملك، وهي أرض عشر لا شيء فيها غيره. وأرض افتتحت صلحاً على خراج معلوم فهم

على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخذت عنوة وهي التي اختلف فيها المسلمون، فقال بعضهم: سبيلهم سبيل الغنيمة فيكون أربعة أخماسها حصصاً بين الذين افتتحوها خاصة، والخمس الباقي لمن سمى الله، وقال ابن المنذر: وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وبه أشار الزبير بن العوام على عمرو بن العاص حين افتتح مصر، قال أبو عبيد: وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها، كما فعل رسول الله، علي فلك له، وإن رأى أن يجعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما فعل عمر في السواد، فذلك له، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه والثوري فيما حكاه الطحاوي وقال مالك: يجتهد فيها الإمام وقال في القنية: العمل في أرض العنوة على فعل عمر، رضي الله تعالى عنه: أن لا تقسم وتقر بحالها، وقد ألح بلال، وأصحاب له على عمر في قسم الأرض بالشام، فقال: اللهم أكفنيهم فما أتى الحول وقد بقي منهم أحد.

# ١٠ ـــ بابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْـمَغْنَم هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

أي: هذا باب في بيان حال من قاتل لأجل حصول الغنيمة، هل ينقص أجره وجوابه أنه ليس له أجر فضلاً عن النقصان، لأن المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله هو الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله.

٣١٢٦/٣٤ \_ حدِّه فَنَى مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ قال حدَّثنا غُنْدَرٌ قال حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ عَمْرِو قال سَمِعْتُ أبا وائِلِ قال حدَّثنا أبو مُوسى الأَشْعَرِيُّ رضي الله تعالى عنهُ قال قال أَعْرَابِيِّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْتُهُ الله يَعَالَى عنهُ قال قال أَعْرَابِيِّ عَلَيْتُهُ الله يَعَالَى عَنهُ قال لِلمَعْنَمِ والرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيَذْكُرَ ويُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ ويُقَاتِلُ لِيُرَي مَكَانُهُ مَنْ في سَبِيلِ الله فقالَ مَنْ قاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ الله. [انظر الحديث في سَبِيلِ الله. [انظر الحديث وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «الرجل يقاتل للمغنم» وغندر، بضم الغين وسكون النون لقب محمد بن جعفر، وعمرو، بفتح العين: هو ابن مرة، وأبو واثل شقيق بن سلمة وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري. والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فإنه أخرجه هناك عن سليمان ابن حرب عن شعبة عن عمرو، رضي الله تعالى عنه، إلى آخره نحوه غير أن هناك: جاء رجل، وهنا: جاء أعرابي. قوله: «ليذكر»، على صيغة المجهول أي: ليذكر بالشجاعة عند الناس. قوله: «ليرى» على صيغة المجهول أيضاً. قوله: «مكانه» أي: مرتبته. قوله: «من للاستفهام.

# ١١ \_ بابُ قِسْمَةِ الإمامِ ما يَقْدَمُ عَلَيْهِ ويَخْبَأُ لِمَنْ لَـمْ يَحْضُوْهُ أَوْ يَغِيبُ عَنْهُ

أي: هذا باب في بيان قسمة الإمام ما يقدم عليه من هدايا المشركين بين أصحابه. قوله: «ويخبأ»، من خبأت الشيء أخبؤه خبأ إذا أخفيته، والخبء والخبيء، والخبيئة الشيء المخبوء. قوله: «لمن لم يحضره» أي: لأجل من لم يحضر مجلسه أو يغيب عنه حاصل

المعنى، يقسم ما يقدم عليه بين الحاضرين والغائبين بأن يعطي شيئاً للحاضرين ويخبأ شيئاً للغائبين.

٣٥٧/٣٥ ــ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدَّننا حمَّادُ بنُ زَيْدِ عنْ أَيُّوبَ عنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكَةً أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكَةً أَهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دَيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ عَنْ فَقَل فَجاءَ ومَعَهُ ابْنُهُ المِسْورُ بنُ مَخْرَمَة فقامَ على البابِ فقال ادْعُهُ لي فسمِع النَّبيُ عَلِي صَوْتَهُ فأخذَ قَباءَ فتَلَقَّاهُ بِه فاستَقْبَلُهُ بأزَارِهِ فقال يا أبا المِسْورِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ وكانَ في خُلُقِهِ شِدَّةٌ. [انظر الحديث فاطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري، وأيوب هو السختياني، وعبد الله بن أبي مليكة، بضم الميم التيمي الأحول القاضي على عهد ابن الزبير، وهو من التابعين وليست له صحبة، وحديثه من مراسيل التابعين.

وهذا الحديث قد مر مسنداً في كتاب الشهادات في: باب شهادة الأعمى أخرجه: عن زياد بن يحيى عن حاتم بن وردان عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: «قدمت على النبي عَلِيلَةٍ أقبية..» الحديث، وهذا مسند، لأن المسور، بكسر الميم، وأباه مخرمة، بفتح الميمين كليهما صحابي، والأقبية جمع قباء، والديباج الثياب المتخذة من الإبريسم، وهو معرب وقد ذكر غير مرة.

قوله: «مزررة» من زررت القميص إذا اتخذت له أزراراً، أو يروى مزردة من الزرد، وهو تداخل حلق الدروع بعضها في بعض. قوله: «فقال: ادعه لي» أي: فقال مخرمة لابنه المسور: ادع النبي عليه معناه: عرفه أني حضرت، فلما سمع النبي عليه صوته خرج فتلقاه به، أي: بذلك الواحد من الأقبية، وفي الحديث الماضي فخرج ومعه قباء وهو يريد محاسنه. قوله: «فتلقاه به» فاستقبله بأزراره وإنما استقبله بأزراره ليريه محاسنه كما نص عليه في الحديث الماضي، وإنما فعل هذا ليرضيه لأنه كان شرس الخلق وأشار إليه في الحديث بقوله: وكان في خلقه شدة.

### ورَوَاهُ ابنُ عُلَيَّةَ عنْ أَيُّوبَ. وقال حاتمُ بنُ وزدَانَ قال حدَّثنا أَيُّوبُ عنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عنِ المِسْوَرِ قالَ قَدِمَتْ علَى النَّبِي ﷺ أَقْبِيَةً

أي: روى الحديث المذكور إسماعيل بن علية، بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف، وهو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري، وعلية أمه وقد ذكر غير مرة، وأيوب هو السختياني وأسند البخاري رواية أيوب في: باب شهادة الأعمى، حيث قال: حدثنا زياد بن يحيى، حدثنا حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة... الحديث.

### تابَعَهُ اللَّيْثُ عن ابن أبي مُلَيْكَةَ

أي: تابع أيوب الليث بن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة، وقد أسند البخاري هذه المتابعة في كتاب الهبة في: باب كيف يقبض المتاع، وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة... الحديث.

## ١٢ \_ بابٌ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ عَيْكُ قُرَيْظَةَ والنَّضِيرَ وما أَعْطَى مِنْ ذَلِكَ في نَوَائِبِهِ

أي: هذا باب في بيان كيفية قسمة النبي عَيِّلَةٍ، قريظة، بضم القاف، والنضير، بفتح النون: وهما قبيلتان من اليهود ولم يبين كيفية القسمة، وهي الترجمة طلباً للاختصار، وفي بقية الحديث ما يدل عليها أو يجعل قوله: «وما أعطى من ذلك في نوائبه» كالعطف التفسيري لقوله: «كيف قسم» وأصل ذلك أن الأنصار كانوا يجعلون لرسول الله، عَيِّلَة، من عقارهم نخلات لتصرف في نوائبه، وهي المهمات الحادثة، وكذلك لما قدم المهاجرون قاسمهم الأنصار أموالهم، فلما وسع الله الفتوح عليه عَيِّلَةً كان يرد عليهم نخلاتهم.

٣٦/٣٦ \_ حدَّثنا عبْدُ الله بنُ أَبِي الأَسْوَدِ قال حدَّثنا مُعْتَمِرٌ عنْ أَبِيهِ قال سَمِعْتُ النَّبَ بنَ مالِكِ رضي الله تعالى عنهُ يَقُولُ كانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ عَيِّلِكُ النَّخْلاَتِ حِينَ افْتَتَحَ فَرَيْظَةَ والنَّضِيرَ فكانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ. [انظر الحديث ٢٦٣٠ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث، وعبد الله بن أبي الأسود اسمه: حميد أبو بكر، ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي البصري الحافظ وهو من أفراده، ومعتمر، على وزن اسم الفاعل من الاعتمار: ابن سليمان بن طرخان التيمي.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن أبي الأسود، وفيه: حدثني خليفة. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى.

قوله: «كان الرجل»، أي: من الأنصار. قوله: «حين افتتح قريظة»، أي: حين افتتح حصناً كان لقريظة، وحين أجلى بني النضير، لأن الافتتاح لا يصدق على القبيلتين. فإن قلت: بنو النضير أجلاهم رسول الله، عَلِيَكُ، من المدينة، فما معنى الفتح فيه؟ قلت: هو من باب:

### عمل في تسهدا تسبناً ومساء بسارداً

بأن المراد القدر المشترك بين التعليف والسقي، وهو الإعطاء مثلاً، أو ثمة إضمار أي: وأجلى بني النضير، أو الإجلاء مجاز عن الفتح، وهذا الذي كانوا يجعلونه للنبي عَيَّلَة، وكان من باب الهدية لا من باب الصدقة، لأنها محرمة عليه وعلى آله، أما المهاجرون فكانوا قد نزل كل واحد منهم على رجل من الأنصار، فواساه وقاسمه، فكانوا كذلك إلى أن فتح الله الفتوح على رسوله، فرد عليهم ثمارهم، فأول ذلك النضير كانت مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وانجلى عنها أهلها بالرعب فكانت خالصة لرسول الله، عَيَّلَة، دون سائر الناس، وأنزل الله فيهم: ﴿مَا أَفَاء الله على رسوله ﴾ [الحشر: ٧]. الآية، فحبس منها رسول الله، عَيَّلَة، لنوائبه وما يعروه وقسم أكثرها في المهاجرين خاصة دون

الأنصار، وذلك أن رسول الله، عَيِّلِيَّة قال للأنصار: إن شئتم قسمت أموال بني النضير بينكم وبينهم، وأقمتم على مواساتهم في ثماركم، وإن شئتم أعطيتها المهاجرين دونكم، وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم قالوا: بلى تعطيهم دوننا ونقيم على مواساتهم فأعطى رسول الله، عَيِّلِتُهُ المهاجرين دونهم، فاستغنى القوم جميعاً استغنى المهاجرون بما أخذوا، واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم.

# ١٣ ۦ بابُ بَرَكَةِ الغَازِي في مالِهِ حيًّا ومَيِّتاً مَعَ النَّبِيِّ عَيْكُ ووُلاَةِ الأَمْرِ

أي: هذا باب في بيان بركة الغازي... إلى آخره. البركة، بالباء الموحدة مأخوذة في الأصل من: برك البعير إذا: ناخ في موضع، فلزمه ويطلق أيضاً على الزيادة وفي ديوان الأدب: البركة الزيادة والنمو، وتبرك به أي: تيمن، وقيل: صحفها بعضهم فقال: تركة الغازي، بالتاء الممثناة من فوق، قال عياض: وهو وإن كان متجها باعتبار أن في القصة ذكر ما خلفه الزبير، رضي الله تعالى عنه، لكن قوله: «حيا وميتاً مع النبي عين وولاة الأمر» يدل على أن الصواب ما وقع عند الجمهور بالباء الموحدة، وقيل: هذا يشبه أن يكون من باب القلب، لأن الذي ينبغي أن يقال: باب بركة مال الغازي، قلت: لا حاجة إلى هذا لأن المعنى: باب البركة الحاصلة للغازي في ماله. قوله: «حياً»، نصب على الحال أي: في حال كونه حياً. البركة الحاصلة للغازي في عاله. وفي حال موته قوله مع النبي عين يتعلق بقوله: الغازي، والولاة، بالضم جمع والي.

٣٧٧ ٢٣ ــ حدَّثنا إسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قال قُلْتُ لأبي أُسَامَةَ أَحَدُّثُكُمْ عنْ هِشَامُ بنُ عُرُوةَ عنْ أَبِيهِ عنْ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ قال لَمَّا وقف الزُّبَيْرُ يَوْمَ الجَمَل دَعاني فقُمْتُ إلى جَنْبِهِ فقال يا بُنَىً إِنَّهُ لا يُقْتَلُ اليَوْمَ إِلاَّ ظالِـمْ أَوْ مَظْلُومٌ وإنِّي لا أَرَانِي إِلاَّ سأَقْتَلُ اليَوْمَ مَظْلُومًا وإنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْني أَفتُرى يُبْقِي دَيْنَنَا مِنْ مالِنَا شَيْئاً فقال يا بُنَيِّ بِعْ مالَنا فاقْضِ دَيْنِي وأَوْصَي بالثُّلُثِ وَثُلَثِهِ لِبَنِيهِ يَعْنِي عَبْدَ اللهُ بنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ثُلُثُ الثُّلُثِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مالِنَا فَضْلُّ بَعْدَ قَضاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَثُلُنُهُ لِوَلَدِكَ قال هِشَامٌ وكانَ بَعْضُ ولَدِ عَبْدِ الله قد وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ خُبَيْبٌ وعبَّادٌ ولَهُ يَوْمَئِذِ تِسْعَةُ بَنِينَ وتِسْعُ بَناتٍ قال عبْدُ الله فجَعَلَ يُوصِيني بِدَيْنِهِ ويَقولُ يا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عنْهُ في شَيْءٍ فاسْتَعِنْ علَيْهِ مَوْلاَيَ قال فَواللهِ ما دَرَيْتُ ما أَرَادَ حتَّى قُلْتُ يا أَبَةِ منْ مَوْلاَكَ قال الله قال فَوَالله ما وقَعْتُ في كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلاَّ قُلْتُ يا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْض عنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيهِ فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رضى الله تعالى عنهُ ولَمْ يَدَعْ دِيناراً ولاَ دِرْهَمَاً إلا أَرَضِينَ مِنها الغابَةُ وإحْدَى عَشْرَةَ دارَاً بالـمَدِينَةِ، ودارَيْنِ بالبَصْرَةِ ودَاراً بِالْكُوفَةِ ودَارَاً بِمِصْرَ قال وإنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يأتِيهِ بالْمَالِ فيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فيَقُولُ الزُّبَيْرُ لاَ ولكِنَّهُ سَلَفٌ فإنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وما وَلِيَ إمَارَةً قَطُّ ولا جِبَايَةَ خَرَاجِ ولا شَيْعًا إلاَّ أن يَكُونَ في غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِكُ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ رضي الله تعالَى عنهُم. قال عَبْدُ الله بنُ الزُّبَيْرِ فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مَنَ الدَّيْنِ فُوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفِ وَمِأْتَتَيْ أَلْفِ قال فَلَقِيَ حَكِيمُ بنُ حِزَام عَبْدَ عمدة القاري/ج١٥ م٥

الله بنَ الزُّبَيْرِ فقال يا ابنَ أخِي كَمْ علَى أخِي مِنَ الدَّيْنِ فكَتَمَهُ فقال مِائَةُ أَلْفٍ فقال حَكيم والله ما أُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهِذِهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله أَفَرَايْتَكَ إِنْ كَانَتْ ٱلْفَيْ أَلْفِ ومِاتَتَىٰ ٱلْفِ قال ما أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي قال وَكَانَ الرُّبَيْرُ اشْتَرَى الغابَةَ بِسَبْعِينَ ومِائَةٍ أَلْفٍ فَباعَهَا عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ وكانَ لَهُ على الزُّبَيْرِ أَرْبَعْمِائَةِ أَلْفٍ فقالَ لِعَبْدِ الله إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُها لَكُمْ قال عَبْدُ الله لا قال فإنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوها فِيمَا تُؤخِّرُونَ إِنْ أُخَّرْتُمْ فقالَ عَبْدُ الله لا قال قال فاقطَعُوا لِي قِطْعَةً فقالَ عَبْدُ الله لكَ مِنْ لهْهُنَا إلَى لههُنَا قال فباع مِنْهَا فقَضَى دَيْنَهُ فأَوْفاهُ وبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ فَقَدِمَ علَى مُعَاوِيَةَ وعِنْدَهُ عَمْرُو ابنُ عُثْمانَ والْمُنْذِرُ بنُ الزُّبَيْرِ وابنِّ زَمْعَةَ فَقال لَهُ مُعَّاوِيَةٌ كَمْ قُوِّمَتْ الغابَةُ قالَ كُلُّ سَهم مِاثَةَ أَلْفِ قال كَمْ بَقِيَ قال أَرْبَعَةُ أَسْهُم ونِصْفٌ قال الْمُنْذَرُ بنُ الزُّبَيْرِ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمَا بِمِاقَةً أَلْفٍ قال عَمْرُو بنُ عُثْمَانً قَدْ أَخَذْتُ سَمْهُمَا يِمِائَةِ أَلْفٍ وقال ابنُ زَمْعَةً قَدْ أَخَذْتُ سَهْما يِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةً كَمْ بَقِيَ فَقَالَ سَهْمٌ وَيَصْفُ قَالَ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ ٱلْفِ قَالَ وَباعَ عَبْدُ اللهِ ابنُ جَعْفَرَ نِصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةً بِسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ فَلَمَّا فرَغَ ابنُ الزُّبَيْرِ مِنَ قَضاءِ دَيْنِهِ قال بَنُو الزُّبَيْرِ أَقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا قال لا وَالله لاَ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أَنَادِيَ بالمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ ألاَ مَنْ كانَ لَهُ على الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنا فَلْنَقْضِهِ قال فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بالمَوْسِم فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قسَمَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ورَفَعَ الثُّلْثَ فأصابَ كلُّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وماتَتا أَلْفٍ فَجَمِيعُ مالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلُّفِ ومائتا أَلْفِ.

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وما ولي إمارة» إلى قوله: «وعثمان رضي الله تعالى عنه» وذلك أن البركة التي كانت في مال الزبير من كونه غازياً مع النبي عليه ، ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وكون البركة في حياته وبعد موته تظهر عند التأمل في قصته.

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد يعرف بابن راهويه الحنظلي المروزي. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي. الثالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. الرابع: عروة بن الزبير. الخامس: عبد الله بن الزبير. السادس: الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرة بالجنة، وحواري رسول الله، عليه وابن عمته صفية بنت عبد المطلب شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله، عليه وهاجر الهجرتين وأسلم وهو ابن ست عشرة سنة، وهو أول من سل سيفاً في سبيل الله.

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع مع الاستفهام، وهو قوله: أحدثكم هشام. وفيه: رواية الابن عن الأب ورواية الأخ عن الأخ، لأن عروة وعبد الله أخوان ابنا الزبير بن العوام.

ذكر رجال هذا الحديث: هذا من أفراد البخاري، وذكره أصحاب الأطراف في مسند الزبير، والأشبه أن يكون من مسند ابنه عبد الله، وكله موقوف غير قوله: «وما ولي

إمارة ولا جباية خراج ولا شيئاً إلا أن يكون في غزوة مع النبي عَلَيْكُ، فهذا المقدار في حكم المرفوع، ورواه الإسماعيلي عن جويرية: حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله وروى الترمذي من حديث عروة، قال: أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة التجمل، فقال: ما مني عضو إلاَّ وقد جرح مع رسول الله، عَلِيُّكُم، حتى انتهى ذلك إلى فرجه. ورواه ابن سعد في (طبقاته) في قتل الزبير، ووصيته بدينه وثلث ماله عن أبي أسامة حماد بن أسامة نحو حديث البخاري، وطوله غير أنه خالفه في موضع واحد، وهو قوله: أصاب كل امرأة من نسائه ألف ألف وماثة ألف، لا كما في البخاري: مائتا ألف، وعلى هاتين الروايتين لا يصح قسمة خمسين ألف ألف ومائتي ألف على دينه ووصيته وورثته، وإنما يصح قسمتها أن لو كان لكل امرأة ألف ألف، فيكون الثمن أربعة آلاف ألف فتصح قسمة الورثة من اثنين وثلاثين ألف ألف، ثم يضاف إليها الثلث: ستة عشرة ألف ألف، فتصير الجملتان: ثمانية وأربعين ألف ألف، ثم يضاف إليها الدين ألف ألف، ومنها تصح. ورواية ابن سعد تصح من: خمسة وخمسين ألف ألف، ورواية البخاري تصح من: تسعة وخمسين أو اثنين وخمسين ألف ألف ومائتي ألف، فهذه تركته عند موته، لا ما زاد عليها بعد موته من غلة الأرضين والدور في مدة أربع سنين قبل قسمة التركة، ويدل عليه ما رواه الواقدي عن أبي بكر بن سبرة عن هشام عن أبيه، قال: كان قيمة ما ترك الزبير أحداً وخمسين أو اثنين وخمسين ألف ألف، وروى ابن سعد عن القعنبي عن ابن عيينة، قال: قسم ميراث الزبير على أربعين ألف ألف، وذكر الزبير ابن بكار عن عبد الله بن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير في بني عدي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل زوج الزبير أن عبد الله بن الزبير أرسل إليهما بثمانين ألف درهم وقبضتها وصالحت عليها، قال الدمياطي: وبين قول الزبير بن بكار هذا وبين قول غيره بون بعيد: والعجب من الزبير مع سعة علمه فيه، وتنفيره عنه كيف خفي عليه وما تصدي لتحرير ذلك كما ينبغي.

ذكر بيان قصة وقعة الجمل ملخصة مختصرة: كانت وقعة الجمل عام ستة وثلاثين من الهجرة، وكان قتل عثمان بن عفان سنة خمس وثلاثين وكانت عائشة بمكة، وكذلك أمهات المؤمنين قد خرجن إلى الحج في سنة خمس وثلاثين فراراً من الفتنة، ولما بلغ أهل مكة أن عثمان قد قتل أقمن بمكة، ثم لما بويع علي، رضي الله تعالى عنه، كان أحظى الناس عنده بحكم الحال، لا عن اختيار علي لذلك رؤوس أولئك الذين قتلوا عثمان، رضي الله تعالى عنه، وفر جماعة من بني أمية وغيرهم إلى مكة، وخرج طلحة والزبير في الاعتمار، وتبعهم خلق كثير وجمم غفير، وقدم إلى مكة أيضاً في هذه الأيام يعلى ابن أمية ومعه ستمائة ألف دينار، وقدم ابن عامر من البصرة بأكثر من ذلك، فاجتمع بنو أمية بالأبطح، وقامت عائشة في الناس تحضهم على القيام بطلب دم عثمان وطاوعوها في ذلك وخرجوا وتوجهوا نحو البصرة، وكانت عائشة تحمل في هودج على جمل اسمه عسكر، اشتراه يعلى بن أمية من رجل من عرينة عائشة تحمل في هودج على جمل اسمه عسكر، اشتراه يعلى بن أمية من رجل من عرينة

بمائتي دينار، وكان هذا هو الذي يدلهم على الطريق، وكانوا لا يمرون على ماء ولا واد إلا سألوه عنه حتى وصلوا إلى موضع يسمى «حوأب» بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الهمزة وفي آخره باء موحدة: وهو ماء قريب من البصرة فنبحت كلابه، فقالوا: أي ماء هذا؟ قال الدليل: هذا ماء الحوأب، فحين سمعت عائشة بذلك صرخت بأعلى صوتها وضربت عضد بعيرها، فأناخته، فقالت: أنا والله صاحبة الحوأب، ردوني ردوني، تقول ذلك فأناخوا حولها وهم على ذلك، وهي تأبى المسير حتى إذا كانت الساعة التي أناخت فيها من الغد جاءها عبد الله بن الزبير، فقال: النجاء النجاء، فقد أدرككم علي بن أبي طالب، فعند ذلك رحلوا.

وأما حديث الحوأب فأخرجه أحمد في مسنده عن عائشة، قالت: إن رسول الله، عَلَيْكُ قال لي ذات يوم: كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب؟ فعرفت الحال عند ذلك فأرادت الرجوع.

وأما على، رضى الله تعالى عنه، فإنه خرج في آخر شهر ربيع الآخر في سنة ست وثلاثين من المدينة في تسعمائة مقاتل، وقيل: لما بلغ علياً مسير عائشة وطلحة وزبير إلى البصرة سار نحوهم في أربعة آلاف من أهل المدينة فيهم أربعمائة ممن بايعوا تحت الشجرة وثمانائة من الأنصار ورأيته مع ابنه محمد بن الحنفية وعلى ميمنته الحسن بن على، وعلى ميسرته الحسين بن على، وعلى الخيل عمار بن ياسر وعلى الرجالة محمد بن أبي بكر الصديق، وعلى مقدمته عبد الله بن عباس، ثم اجتمعوا كلهم عند قصر عبيد الله بن زياد، ونزل الناس في كل ناحية، وقد اجتمع مع علي، رضي الله تعالى عنه عشرون ألفاً، والتفت على عائشة، رضى الله تعالى عنها، ومن معها نحو من ثلاثين ألفاً وقامت الحرب على ساقها، فتصافوا وتصاولوا وتجاولوا، وكان من جملة من يبارز الزبير وعمار، فحمل عمار نحوه بالرمح والزبير كافي عنه لقول رسول الله، عَيْلِيَّةٍ: تقتلك الفئة الباغية، وقتل ناس كثير، ورجع الزبير عن القتال، وقال الواقدي: كان زمام الجمل بيد كعب بن سور، وما كان يأحذ زمام الجمل إلا من هو معروف بالشجاعة، ما أخذه أحد إلا قتل، وحمل عليه عدي بن حاتم ولم يبق إلاَّ عقره ففقئت عين عدي، واجتمع بنو ضبة عند الجمل، وقاتلوا دونه قتالاً لم يسمع مثله، فقطعت عنده ألف يد، وقتل عليه ألف رجل منهم، وقال ابن الزبير: جرحت على زمام الجمل سبعة وثلاثين جراحة، وما أحد أخذ برأسه إلا قتل، أخذه عبد الرحمن بن عتاب فقتل، ثم أخذه الأسود بن البحتري فقتل، وعد جماعة، وغلب ابن الزبير من الجراحات فألقى نفسه بين القتلي، ثم وصلت النبال إلى هودج أم المؤمنين، فجعلت تنادي: الله الله يا بني، اذكروا يوم الحساب، ورفعت يديها تدعو على أولئك القوم من قتلة عثمان، فضج الناس معها بالدعاء، وأولئك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها بالنبال حتى بقى مثل القنفذ، فجعلت الحرب تأخذ وتعطى فتارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفة، وقتل خلق كثير ولم تر وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة، ثم حملت عليه السائبة، والأشتر يقدمها وحمل بجير بن ولجة الضبي الكوفي وقطع بطانه وعقره، وقطع ثلاث قوائم من قوائمه، فبرك ووقع الهودج على الأرض، ووقف عليها علي، رضي الله تعالى عنه، فقال: السلام عليك يا أماه فقالت: وعليك السلام يا بني، فقال: يغفر الله لك، فقالت: ولك، وانهزم من كان حوله من الناس، وأمر علي، رضي الله تعالى عنه أن يحملوا الهودج من بين القتلى، وأمر محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر أن يضربا عليه قبة، ولما كان آخر الليل خرج محمد بعائشة فأدخلها البصرة وأنزلها في دار عبد الله بن خلف الخزاعي، وبكت عائشة بكاء شديداً، وقالت: وددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة، وجاء وجوه الناس من الأمراء والأعيان يسلمون عليها، ثم أن علياً، رضي الله تعالى عنه، أقام بظاهر الكوفة ثلاثة أيام، وصلى على القتلى من الفريقين.

وقال ابن الكلبي: قتل من أصحاب عائشة ثمانية آلاف، وقيل: ثلاثة عشر ألفاً، من أصحاب علي ألف، وقيل: قتل من أهل البصرة عشرة آلاف ومن أهل الكوفة خمسة آلاف، وكان في جملة القتلى: طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، ثم دخل علي البصرة يوم الإثنين ثم جهز عائشة أحسن الجهاز بكل شيء ينبغي لها من مركب وزاد ومتاع، وأخرج معها كل من نجا من الوقعة ممن خرج معها، واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، ووقف علي معها حتى ودعها، وكان خروجها يوم السبت غرة رجب سنة ست وثلاثين، وشيعها علي أميالاً وسرح بنيه معها يوماً. وقال الواقدي: أمر على النساء اللاتي خرجن مع عائشة بلبس العمائم وتقليد السيوف، ثم قال لهن: لا تعلمنها أنكن نسوة وتلثمن مئل الرجال وكن حولها من بعيد ولا تقربنها، وسارت عائشة على تلك الحالة حتى دخلت مكة، وأقامت حتى حجت، واجتمع إليها نساء أهل مكة يبكين وهي تبكي، وسئلت عن مسيرها، فقالت: لقد أعطى علي فأكثر وبعث معي رجالاً، وبلغ النساء فأتينها وكشفن عن مسيرها، فقالت: لقد أعطى علي فأكثر وبعث معي رجالاً، وبلغ النساء فأتينها وكشفن عن موهوهن، وعرفنها الحال فسجدت، وقالت: والله ما يزداد ابن أبي طالب إلاً كرماً.

ذكر مقتل الزبير وبيان سيرته: لما انفصل الزبير، رضي الله تعالى عنه، من عسكر عائشة كما ذكرنا تبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس من غواة بني تميم، وأدركوه وتعاونوا عليه فقتلوه، ويقال: بل أدركه عمرو بن جرموز، فقال له: إن لي إليك حاجة. فقال: أدن، فقال مولى الزبير، واسمه عطية: إن معه سلاحاً فقال: وإن كان، فتقدم إليه فجعل يحدثه وكان وقت الصلاة، فقال له الزبير: الصلاة الصلاة، فقال: الصلاة، فتقدم الزبير ليصلي بهما، فطعنه عمرو بن جرموز فقتله، ويقال: بل أدركه عمرو بوادي السباع وهو نائم في القائلة، فهجم عليه فقتله، وهذا القول هو الأشهر وأخذ رأسه وذهب به إلى علي، فقيل لعلي: هذا ابن جرموز قد أتاك برأس الزبير، فقال: بشروا قاتل الزبير بالنار، فقال عمرو:

أتيت علياً برأس النبير وقد كنت أحسبها زلفتي فبشر بالنبار قبل العيان فبئس البشارة والتحفة

وسيئان عندي قتل الربيس وضرطة عنزة بذي الجحفة

وأما مسيرته فقد ذكرنا عن قريب أنه أحد العشرة المبشرة بالجنة، وأنه شهد جميع مشاهد النبي عَيْنِيِّهُ، وكان عليه يوم بدر ملاءة صفراء، فنزلت الملائكة على سيمائه، وثبت مع النبي عَلَيْكُ يوم أحد وبايعه على الموت، وقال مصعب بن الزبير: قاتل أبي مع رسول الله، عَيِّلَةً وعمره اثنا عشر سنة، وقال الزبير بن بكار بإسناده عن الأوزاعي، قال: كان للزبير ألف مملوك، يؤدون الضريبة لا يدخل بيت ماله منها درهم، بل يتصدق بها، وقال الزبير بن بكار بإسناده عن جويرية، قالت: باع الزبير داراً بستمائة ألف، فقيل له: غبنت، فقال: كلا والله، لتعلمن أنني لم أغبن، هي في سبيل الله، وروي عن هشام بن عروة، فقال: أوصى إلى الزبير جماعة من الصحابة، منهم: عثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود والمقداد، وكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أولادهم من ماله، وكان الزبير رجلاً ليس بالقصير ولا بالطويل إلى الخفة ما هو في اللحم، ولحيته خفيفة، أسمر اللون أشعر، وحكى الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: ربما أخذت بالشعر على منكب الزبير وأنا غلام فأتعلق به على ظهره، وحكى أبو اليقظان عن هشام بن عروة، قال: كان جدي الزبير إذا ركب تخط الأرض رجلاه، ولا يغير شيبه. واختلفوا في سنه، حكى ابن سعد عن الواقدي بإسناده إلى عروة بن الزبير، قال: قتل أبي يوم الجمل، وقد زاد على الستين بأربع سنين، وحكى ابن الجوزي في (الصفوة) ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قتل وهو ابن بضع وخمسين سنة. والثانى: ابن ستين سنة. والثالث: ابن حمسة وستين.

ذكر معاني الحديث قوله: «قلت لأبي أسامة: أحدثكم هشام بن عروة؟» لم يذكر جواب الاستفهام، وقد ذكره في مسنده إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بهذا الإسناد، وقال في آخره: نعم. قوله: «يوم الجمل» يعني: يوم وقعة كانت بين علي وعائشة، رضي الله تعالى عنهما، وهي في هودج على جمل، كما ذكرناه، وكانت الوقعة على باب البصرة في جمادي الأولى سنة ست وثلاثين، وإنما أضيفت الوقعة إلى الجمل لكون عائشة عليه، وهذا الحرب كان أول حرب وقعت بين المسلمين. قوله: «لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم»، قال ابن بطال: معناه ظالم عند خصمه، مظلوم عند نفسه، لأن كلا الفريقين كان يتأول أنه على الصواب، وقال ابن التين: معناه أنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم، وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم، وقال الكرماني: إن قيل جميع الحروب كذلك فالجواب إنها أول (شرحه) وقال بعضهم: قال الكرماني: إن قيل جميع الحروب كذلك فالجواب إنها أول حرب وقعت بين المسلمين، ثم قال: قلت: ويحتمل أن يكون أو، للشك من الراوي، وأن الزبير إما قال: لا يقتل اليوم إلا ظالم، بمعنى أنه: ظن أن الله يعجل للظالم منهم العقوبة، أو لا يقتل اليوم إلا مظلوم بمعنى أنه ظن أنه يعجل له الشهادة، وظن على التقديرين أنه كان يقتل مظلوماً إما لاعتقاده أنه كان مصيباً، وإما لأنه كان سمع من النبي عيالية، ما سمع علي، رضي مظلوماً إما لاعتقاده أنه كان مصيباً، وإما لأنه كان سمع من النبي عيالة، بالنار، ورفعه إلى النبي منائية بالنار، ورفعه إلى النبي عالى عنه، وهو قوله لما جاءه قتل الزبير: بشر قاتل ابن صفية بالنار، ورفعه إلى النبي

عَلَيْكُ، كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح. انتهى.

قلت: الأصل أن لا تكون: أو، للشك، والاحتمال لا يثبت ذلك، وكلمة: أو، على معناه للتقسيم ههنا، لأن المقتول يومئذ لم يكن إلا من أحد القسمين، على ما ذكره ابن بطال. وأيضاً إنما أراد الزبير بقوله هذا: أن تقاتل الصحابة ليس كتقاتل أهل البغي والعصبية، لأن القاتل والمقتول منهم ظالم، لقوله عَلَيْكِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، لأنه لا تأويل لواحد منهم يعذر به عند الله ولا شبهة له من الحق يتعلق بها، فليس أحد منهم مظلوماً بل كلهم ظالم، وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، خرجوا مع عائشة لطلب قتلة عثمان، وإقامة الحد عليهم، ولم يخرجوا لقتال على، لأنه لا خلاف بين الأمة أن علياً كان أحق بالإمامة من جميع أهل زمانه، وكان قتلة عثمان لجأوا إلى علي، رضي الله تعالى عنه، فرأى علي أنه لا ينبغي إسلامهم للقتل على هذا الوجه حتى ينفذ الأمور على ما أوجب الله عليه، فهذا وجه منع علي، رضي الله تعالى عنه، المطلوبين بدم عثمان، فكان ما قدر الله مما جرى به القلم في الأمور التي وقعت، وقال الزبير لابنه ما قال لما رأى من شدة الأمر، وأنهم لا ينفصلون إلا عن تقاتل. فقال: لا أراني الأسأقتل مظلوماً، لأنه لم ينو على قتال ولا عزم عليه، ولما التقى الجمعان فر فتبعه ابن جرموز فقتله في طريقه، كما ذكرنا.

قوله: «وإنبي لأرانبي»، بضم الهمزة أي: لا أظن، ويجوز بفتح الهمزة بمعنى: لا أعتقد، وقد تحقق ظنه فقتل مظلوماً. قوله: «لدينسي»، اللام فيه مفتوحة للتأكيد، وهو خبر: أن، ومعناه: ليس على تبعة سوى ديني. قوله: «أفتُرَى؟» على صيغة المجهول بهمزة الاستفهام أي: أفتظن؟ قوله: «ييقمي»، بضم الياء من الإبقاء وقوله: «ديننا» بالرفع فاعله، «وشيئاً» بالنصب مفعوله. قوله: «أوصى بالثلث» أي: بثلث ماله مطلقاً لمن شاء ولما شاء. قوله: «وثلثه لبنيه» أي: وبثلث الثلث لبني عبد الله خاصة، وقد فسره بقوله: يعني بني عبد الله بن الزبير، وهم حفدة الزبير. قوله: «فإن فضل من مالنا، فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك»، قال المهلب: معناه ثلث ذلك الفضل الذي أوصى به للمساكين من الثلث لبنيه، وحكى الدمياطي عن بعض العلماء: إن قوله: فثلثه، بتشديد اللاَّم على صيغة الأمر من التثليث يعني ثلث ذلك الفضل الذي أوصى به للمساكين من الثلث لبنيه، قال بعضهم: هذا أقرب، يعنى من كلام المهلب، وقال الدمياطي: فيه نظر، يعني فيما حكاه عن بعض العلماء. قوله: «قال هشام»، هو ابن عروة بن الزبير. قوله: «قد وازى»، بالزاي المعجمة، أي: ساوى، أي: حاذاهم في السن، وأنكر الجوهري استعمال هذا بالواو، فقال: يقال: آزيته أي: حازيته، ولا يقال: وازيته، والذي جاء هنا حجة عليه. قوله: «خبيب»، بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء أخرى، روي مرفوعاً على أنه بدل أو بيان لقوله للبعض في قوله: «وكان بعض ولد عبد الله» وروي مجروراً باعتبار الولد، وقال بعضهم: يجوز جره على أنه بيان للبعض. قلت: هذا غلظ، لأن لفظ: بعض، في موضعين أحدهما وهو الأول مرفوع، لأنه اسم كان، والآخر منصوب لأنه مفعول قوله: وازى. قوله: «وعباد»، بفتح العين وتشديد الباء الموحدة.

قوله: «وله يومئذ»، قال الكرماني: أي: لعبد الله يوم وصية الزبير تسعة بنين أحدهم خبيب وعباد. قلت: ليس كذلك، بل معنى قوله: وله، أي: للزبير تسعة بنين وتسع بنات، ولم يكن لعبد الله يومئذ إلا خبيب وعباد وهاشم وثابت، وأما سائر ولده فولدوا بعد ذلك، أما تسعة بنين فهم: عبد الله وعروة والمنذر أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق، رضى الله تعالى عنه، وعمرو وخالد أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد، ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت أنيف، وعبيدة وجعفر أمهما زينب بنت بشر، وسائر ولد الزبير غير هؤلاء ماتوا قبله. وأما التسع الإناث فهن: خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة، أمهن أسماء بنت أبي بكر، وحبيبة وسودة وهند أمهن أم خالد، ورملة أمها الرباب، وحفصة أمها زينب، وزينب أمها أم كلثوم بنت عقبة. قوله: «منها الغابة»، بالغين المعجمة وتحفيف الباء الموحدة، قال الكرماني: اسم موضع بالحجاز. قلت: هذا ليس بتفسير واضح، وتفسيرها: أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة، وقال ياقوت: الغابة موضع بينه وبين المدينة أربعة أميال من ناحية الشام، والغابة أيضاً قرية بالبحرين، وقال في كتاب (الأمكنة والجبال) للزمخشري: الغابة يريد من المدينة بطريق الشام، وقال البكري: الغابة غابتان: العليا والسفلي، وقال الرشاطي: الغابة موضع عند المدينة، والغابة أيضاً في آخر الطريق من البصرة إلى اليمامة، وفي (المطالع): الغابة مال من أموال عوالى المدينة، وفي تركة الزبير كان اشتراها بسبعين ومائة ألف وبيعت في تركته بألف ألف وستمائة ألف، وقد صحفه بعض الناس فقال: الغاية، بالياء آخر الحروف، وذلك غلط فاحش، والغابة في اللغة: الشجر الملتف والأجم من الشجر وشبهها.

قوله: «فيقول الزبير: لا» أي: لا يكون وديعة، ولكنه دين وهو معنى قوله: سلف، وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه، فرأى أن يجعله مضموناً، وليكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته، وقال ابن بطال: وليطيب له ربح ذلك المال. قوله: «وما ولي إمارة قط» بكسر الهمزة، قوله: «ولا جباية خراج»، أي: ولا ولي أيضاً جباية خراج، ولا شيئاً أي: ولا ولي شيئاً من الأمور التي يتعلق بها تحصل المال، أراد أن كثرة ماله ليس من هذه الجهات التي يظن فيها السوء بأصحابها، وإنما كان كسبه من الغنائم مع النبي عَيِّنِيًّ، ثم مع أبي بكر، ثم مع عمر، ثم مع عثمان، رضي الله تعالى عنهم، فبارك الله له في ماله لطيب أصله وربح أرباحاً بلغت ألوف الألوف. قوله: «قال عبد الله بن الزبير»، هو متصل بالإسناد المذكور. قوله: «فحسبت»، بفتح السين من: حسبت الشيء أحسبه، بالضم حساباً وحسابة وحسباً وحسباناً، بالضم أي: عددته. وأما حسبته، بالكسر: أحسبه بالفتح محسبة بفتح السين، ومحسبة بكسر السين وحسباناً بكسر الحاء أي:

قوله: «فلقي حكيم بن حزام»، بالرفع على أنه فاعل لقي، وعبد الله بن الزبير بالنصب

مفعوله. قوله: «يا ابن أخي» إنما جعل الزبير أخاً له باعتبار أخوة الدين، قال الكرماني: أو باعتبار قرابة بينهما، لأن الزبير بن العوام بن خويلد ابن عم حكيم. قلت: حكيم بن حزام، بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي، يكنى أبا خالد، وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبي عيالية، وهو من مسلمة الفتح، وعاش في الجاهلية ستين سنة، وفي الإسلام ستين سنة وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة، والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي، فعلى هذا فالعوام يكون أخا حزام، فيكون الزبير ابن عم حكيم. قوله: «فكتمه»، يعني: كتم أصل الدين، فقال: مائة ألف، والأصل ألفا ألف ومائتا ألف، قال الكرماني: ما كذب إذ لم ينف الزائد على المائة، ومفهوم العدد لا اعتبار له. وفي رالتوضيح): هذا ليس بكذب لأنه صدق في البعض وكتم بعضاً وللإنسان إذا سئل عن خبر التوضيح): هذا ليس بكذب لأنه صدق في البعض وكتم بعضاً وللإنسان إذا سئل عن خبر الباقي لئلا يستعظم حكيم ما استدانه، فيظن به عدم الحزم، وبعبد الله عدم الوفاء بذلك، فينظر إليه بعين الاحتياج إليه فلما استعظم حكيم أمره بمائة ألف احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه بعين الاحتياج إليه فلما استعظم حكيم أمره بمائة ألف احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه قادر على وفائه. قوله: «فقال له عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه قادر على وفائه. قوله: «فقال له عبد الله بن الزبير: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟

قوله: «فليوافنا» أي: فليأتنا يقال: وافي فلان إذا أتي. قوله: «عبد الله بن جعفر»، أي: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بحر الجود والكرم. قوله: «فقال لعبد الله» أي: فقال عبد الله ابن جعفر لعبد الله بن الزبير. قوله: «قال عبد الله: لا»، أي: قال عبد الله بن جعفر. قوله: «فقدم على معاوية» أي: فقدم عبد الله بن الزبير على معاوية بن أبي سفيان، وهو في دمشق، وقال بعضهم: فقدم على معاوية أي: في خلافته، وهذا فيه نظر لأنه ذكر أنه آخر القسمة أربع سنين استبراء للدين، كما سيأتي، فيكون آخر الأربع في سنة أربعين، وذلك قبل أن يجتمع الناس على معاوية. انتهى. قلت: هذا النظر إنما يتوجه بقوله: أي في خلافته، فلا يحتاج إلى هذا لأنه قيد المطلق بغير وجه على أنه يجوز أن يكون قدومه عليه قبل اجتماع كل الناس عليه. قوله: «عمرو بن عثمان»، بفتح العين في عمرو، وهو عمرو بن عثمان بن عفان، والمنذر بلفظ اسم الفاعل من الإنذار، وهو التخويف، ابن الزبير بن العوام أخو عبد الله بن الزبير، قوله: «وابن زمعة»، وهو عبد الله بن زمعة بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات، وقيل: بسكون الميم، وهو عبد الله بن زمعة بن قيس بن عبد شمس وهو أخو سودة زوج النبي عَيِّلِين البيها. قوله: «كل سهم مائة ألف»، بنصب المائة بنزع الخافض، أي: قومت الغابة، وكان كل سهم بمائة ألف. قوله: «قال: لا» أي: لا أقسم والله. وقوله: «لا أقسم» بعد ذلك تفسير لما قبله، وليس فيه منع المستحق من حقه، وهو القسمة والتصرف في نصيبه، لأنه كان وصياً، ولعله ظن بقاء الدَّين فالقسمة لا تكون إلاَّ بعد وفاء الدين جميعه.

قوله: «بالموسم»، أي: موسم الحج، وسمي به لأنه معلم يجتمع الناس له، والوسمة

العلامة. قوله: «أربع سنين»، فائدة تخصيص المناداة بأربع سنين هي أن الغالب أن المسافة التي بين مكة وأقطار الأرض تقطع بسنتين، فأراد أن تصل الأخبار إلى الأقطار ثم تعود إليه أو لأن الأربع هي الغاية في الآحاد بحسب ما يمكن أن يتركب منه العشرات، لأنه يتضمن واحداً لا اثنين وثلاثة وأربعة، وهي عشرة. قوله: «أربع نسوة»، أي: مات عنهن وهن: أم خالد والرباب وزينب وعاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرة بالجنة، وأما أسماء وأم كلثوم فكان قد طلقهما. قوله: «وفع الثلث»، أي: الذي أوصى به. قوله: «فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف ألف»، قد مر في أول الحديث الكلام فيه، ولكن الكرماني ذكر هنا ما يرفع الخباط في الحساب. فقال: فإن قلت: إذا كان الثمن أربعة آلاف ألف وثمانمائة ألف فالجميع ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعمائة ألف، وإن أضفت إليه الثلث، وهو خمسون ألف ألف وتسعة آلاف ألف وثمانمائة ألف، فعلى التقادير: الحساب غير صحيح. خمسون ألف ألف وتسعة آلاف ألف وثمانمائة ألف، فعلى التقادير: الحساب غير صحيح. قلت: لعل الجميع كان قبل وفائه هذا المقدار، فزاد من غلات أمواله في هذه الأربع سنين الف ألف إلا مائتي ألف، فيصح منه إخراج الدين والثلث، ويبقى المبلغ الذي منها لكل امرأة منه ألف ألف ومائتا ألف.

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الوصية عند الحرب لأنه سبب مخوف كركوب البحر، واختلف: لو تصدق حينئذ أو حرر هل يكون من الثلث أو من رأس المال. وفيه: أن للوصى تأخير قسمة الميراث حتى يوفى ديون الميت، وينفذ وصاياه إن كان له ثلث، ويؤخر القسمة بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده، ولكن إذا وقع العلم بوفاء الدين وصمم الورثة على القسمة أجيب إليها، فلا يتربص إلى أمر موهوم، فإذا ثبت بعد ذلك شيء يؤخذ منهم. وفيه: جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم. وفيه: جواز شراء الوارث من التركة وكذلك شراء الوصى إذا كان بالقيمة. وفيه: أن الهبة لا تملك إلا بالقبض. وفيه: بيان جود عبد الله بن جعفر، فلذلك سمى: بحر الكرم. وفيه: إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المراد والاستفهام لمن لم يتبين له، لأن الزبير قال لابنه: استعن عليه بمولاي، ولفظ المولى مشترك بين معان كثيرة، فظن عبد الله أنه يريد بعض عتقائه، فاستفهم فعرف مراده. وفيه: منزلة الزبير عند نفسه، وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله، والإقبال عليه، والرضا بحكمه والاستعانة به. وفيه: قوة نفس عبد الله بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام من المعاونة. وفيه: كرم حكيم أيضاً وسماحة نفسه. وفيه: أن الدين إنما يكره لمن لا وفاء له، أو لمن يصرفه إلى غير وجهه. وفيه: النداء في ديون من يعرف بالدين، وفيه: النداء في المواسم، لأنها مجمع الناس. وفيه: طاعة بني الزبير لأخيهم في تأخير القسمة لأجل الدين المتوهم. وفيه: ما كان عليه الصحابة من اتخاد النساء. وفيه: أن أجّل المفقود، والغائب أربع سنين، وبه احتج مالك. وفيه نظر، لا يخفي.

1 ٤ ... باب إذا بَعَثَ الإمامُ رسولاً في حاجَةِ أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ هَلْ يُسْهَم لَهُ أَي: الإقامة. قوله: (بالمقام»، أي: بالإقامة. قوله:

«هل يسهم له»، أي: من الغنيمة، أو لا يسهم وجواب إذا يفهم من حديث الباب، وفيه خلاف ذكره في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة.

٣١٣٠/٣٨ \_ حدثنا مُوسَى قال حدَّثنا أبو عَوَانِةَ قالَ حدَّثنا مُعْمانُ بنُ مَوْهَب عنِ ابنِ عُمرَ رضي الله تعالى عنهما قال إنَّمَا تَغَيَّبَ عُشْمَانُ عنْ بَدْرِ فإنَّهُ كانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رسولِ الله عَلِي مَا لَهُ النبيُ عَلِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلِي مِعَنْ شَهِدَ بَدْرَاً وسَهْمَهُ. الله عَلَي مَا مَن شَهِدَ بَدْرَاً وسَهْمَهُ. [الحديث ٣١٣٠ ـ أطرافه في: ٣٦٩٨ ، ٣٧٠٤ ، ٤٠٦٦ ، ٤٥١٥ ، ٤٥١٥ ، ٤٦٥٠ ).

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن لك أجر رجل...» إلى آخره، وبه يحصل الجواب للترجمة، وموسى هو ابن إسماعيل المنقري المعروف بالتبوذكي، وأبو عوانة، بفتح العين: اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعثمان بن موهب ـ على وزن جعفر ـ هو عثمان ابن عبد الله بن موهب الأعرج الطليحي التيمي القرشي.

والحديث أخرِجه البخاري مطولاً في المغازي عن عبدان، وفي فضل عثمان أيضاً عن موسى. وأخرجه الترمذي في المناقب عن صالح بن عبد الله الترمذي عن أبي عوانة.

قوله: «عثمان بن موهب عن ابن عمر» قال أبو على الجياني: وقع في نسخة أبي محمد عن أبي أحمد يعني: الأصيلي عن الجرجاني عمرو بن عبد الله، وهو غلط وصوابه: عثمان بن موهب. قوله: «إنما تغيب عثمان» أي: تكلف الغيبة، لأجل تمريض بنت رسول الله، عَلَيْكُم، وعثمان تخلف لذلك، وطلحة بن عبيد الله كان بالشام فضرب له سهمه وأجره، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام أيضاً، وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رسول الله، عَلَيْكُ من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة، والحارث بن حاطب بن عبيد رده أيضاً من الطريق، والحارث بن الصمة انكسر بالروحاء فرجع، وخوات ابن جبير لم يحضر الوقعة، وأبو الصباح بن ثابت خرج مع رسول الله، عَلَيْكُم، فأصاب ساقه نصل حجر فرجع، وسعد بن مالك تجهز ليخرج فمات، وقيل: إنه مات في الروحاء فضرب لكل واحد منهم سهمه وأجره. قوله: «كانت تحته» أي: تحت عثمان بنت رسول الله، عَلَيْكُ وهي رقية، توفيت ورسول الله، عَلِيُّكُ في بدر، ثم زوجه أم كلثوم فتوفيت تحته سنة تسع، وهي التي غسلتها أم عَطية. واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث أن من بعثه الإمام لحاجة حتى غنم الإمام أنه يسهم له، وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب، وهو قول الشعبي والنخعي والثوري، والحكم بن عتيبة والأوزاعي، والحديث حجة على الليث والشافعي ومالك وأحمد حيث قالوا: لا يسهم من الغنيمة إلاّ لمن حضر الوقعة. واحتجوا بحديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي وأبو داود أنه عَلِيلًا بعث أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان ورسول الله، عَلِيْكُ بخيبر بعدما فتحها... الحديث، وفيه: اجلس يا أبان، فلم يقسم لهم شيئاً، وأجاب الطحاوي عنه بقوله: إنه عَلِيلًا وجه أبان إلى نجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيبر، فتوجه أبان في ذلك ثم حدث من حروج النبي عَلَيْهُ إلى خيبر ما حدث، فكان ما غاب فيه أبان من ذلك عن حضور خيبر ليس هو شغل شغله النبي عَلِيهُ عن حضورها، وقال الجصاص: لا حجة فيه لأن خيبر صارت دار الإسلام لظهور النبي عَلِيهُ عليها، وهذا لا خلاف فيه، وقيل: كانت خيبر لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوها دون من سواهم، لأن الله تعالى كان وعدهم إياها بقوله: ﴿وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها والفتح: ٢٠]. بعد قوله: ﴿وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه والفتح: ٢٠]. فإن قالوا: إن أعطاه رسول الله عَلَيْ لعثمان وهو لم يحضر بدراً خصوص له، قلنا: يحتاج إلى دليل الخصوص، فإن قالوا: أعطى عثمان من سهمه، عَلِيهُ من الخمس. قلنا: كان ذلك يوم حنين حيث قال: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، وهو مردود فيكم. قلنا: يحتاج إلى دليل على أن إعطاء عثمان ومن غاب أيضاً من بدر أنه كان من أول سهمه بعد حنين.

١٥ ــ بابٌ ومِنَ الدَّلِيلِ علَى أَنَّ الخُمُسَ لِنَواثِبِ المُسْلِمِينَ ما سأل هَوازِنُ النبيَّ عَلِيلِهُمْ يَرْضَاعِهِ فِيهِم فَتَحَلَّلَ مِنَ المُسْلِمِينَ وما كانَ النَّبِيُ عَلِيلٍ يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيهُمْ مِنَ الخُمُسِ وما أَعْطَى الأَنْصَارَ وما أَعْطَى جابِرَ بنَ عَبْدِ الله مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ الخُمُسِ وما أَعْطَى الأَنْصَارَ وما أَعْطَى جابِرَ بنَ عَبْدِ الله مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

باب، مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا باب يذكر فيه، ومن الدليل... إلى آخره. وقال بعضهم: ومن الدليل، عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب حيث قال: الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله، عَلَيْكُ. وقال هنا: لنوائب المسلمين، وقال بعد باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام. انتهى. قلت: لا وجه لدعوى هذا العطف البعيد المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه أبواب بأحاديثها، فإن اضطر إلى القول بهذا لأجل الواو، فيقال له: هذه ليس بواو العطف، وإنما مثل هذا يأتي كثيراً بدون أن يكون معطوفاً على شيء، فيقال: هذه واو الاستفتاح، وهو المسموع من الأساتذة الكبار، ولما ذكر أولاً الخمس لنوائب رسول الله، عَلِيلَةٍ، ثم ذكر لنوائب المسلمين، ثم ذكر أن الخمس للإمام فطريق التوفيق بينها أن الخمس لرسول الله عَلِيلَةً ثم للإمام بعده يتولاه مثل ما كان عَلِيلَةً يتولاه، وأما قوله هنا: لنوائب المسلمين، هو أنه لا يكون إلاّ مع تولى النبي عَلِيْكُ قسمته، وله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته، وكذلك من يتولى بعده، وقال بعضهم: وجوز الكرماني أن يكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب، وفيه بعد، لأن أحداً لم يقل: إن الخمس للمسلمين دون النبي عَلِيلَةُ ودون الإمام ولا للنبي عَلِيلَةُ دون المسلمين، وكذا للإمام. انتهي. قلت: عبارة الكرماني هكذا. فإن قلت: ترجم هذه المسألة أولاً بقوله: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله، عَيْكُم، وثانياً: بقوله: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. وثالثاً: إن الخمس للإمام، فما التلفيق بينها؟ قلت: المذاهب فيه مختلفة، فبوب لكل مذهب باباً وترجم له، ولا تفاوت في المعنى إذ نوائب رسول الله، عَلَيْكُ هي نوائب المسلمين، ولا شك أن التصرف فيه له ولمن يقوم مقامه. انتهى. قلت: قوله: ولا تفاوت في المعنى، ينبىء عن وجه التوفيق مثل ما ذكرناه، غير أنه قال: لكل مذهب باباً بحسب النظر إلى الظاهر، وأما بالنظر إلى المعنى فما قاله، على أنا نقول: في هذا الباب مذاهب. وذكر المفسرون في قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ﴿ [الأنفال: ١٤]. قال أبو جعفر الرازي: عن الربيع عن أبي العالية الرياحي، قال: «كان رسول الله، عنه يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة يكون أربعة أخماسها لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة، وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم، فيكون سهم للرسول، وسهم لذوي القربي، وسهم لليتامي وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قال: «كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد على أربعة أخماس: فربع لله وللرسول، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله، عَيَّاتُه، ولم يأخذ النبي، عَيَّاتُه، من الخمس شيئاً.

وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن عبد الله بن بريدة في قوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم﴾ [الأنفال: ٢٤١]. الآية، قال: الذي لله فلنبيه، والذي للرسول فلأزواجه. وروى أبو داود والنسائي من حديث عمرو ببن عنبسة: أن رسول الله، عَلَيْكُ صلى بهم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من ذلك البعير، ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. وقال جماعة: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء. وقالت طائفة: يصرف في مصالح المسلمين. وقالت طائفة: بل هو مردود على بقية الأصناف: ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل، وقال ابن جرير: وهو قول جماعة من أهل العراق، وقيل: إن الخمس جميعه لذوي القربي، كما رواه ابن جرير: حدثنا الحارث بن عبد العزيز حدثنا عبد الغفار حدثنا المنهال بن عمر سألت عبد الله ابن محمد بن على وعلى بن الحسين عن الخمس، فقالا: هو لنا. فقلت لعباس: إن الله يقول: ﴿واليتامي والمساكين وابن السبيل﴾ [الأنفال: ٤١]. فقال: يتامانا ومساكيننا. قوله: «لنوائب المسلمين»، النوائب جمع نائبة، وقد فسرناها بأنها ما ينوب الإنسان من الحوادث. قوله: «ما سأل» في محل الرفع على الابتداء وخبره، قوله: ومن الدليل. قوله: «هوازن»، مرفوع لأنه فاعل سأل، وهو أبو قبيلة، وهو هوازن بن منصور بن عكرمة بن قيس غيلان. قال الرشاطي: في هوازن بطون كثيرة وأفخاذ، وفي خزاعة أيضاً هوازن بن أسلم بن أفصى. قوله: «النبى»، منصوب بقوله: سأل. قوله: «برضاعة فيهم»، أي: بسبب رضاعه عَيِّلِهُ فيهم، ويروى: برضاعة، بلفظ المصدر والتنوين، وذلك أن حليمة بفتح الحاء المهملة: السعدية التي أرضعت النبي عَيِّكُ منهم إذ هي بنت أبي ذؤيب، بضم الذال المعجمة: عبد الله بن الحارث ابن شجنة، بكسر الشين المعجمة وسكون الجيم وفتح النون: ابن صابر بن رزام، بكسر الراء وتخفيف الزاي: ابن ناضرة، بالنون والضاد المعجمة والراء: ابن سعد بن بكر بن هوازن.

قوله: «فتحلل من المسلمين»، أي: استحل من الغانمين أقسامهم من هوازن، أو طلب النزول عن حقهم، وقد مر تحقيقه في كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاً. قوله: «وما كان»، عطف على قوله: ما سأل. قوله: «من الفيء والأنفال»، الفيء: ما يحصل من الكفار بغير قتال، والأنفال: جمع نفل بالتحريك وهو ما شرط الأمير المتعاطي خطر من مال المصالح وهو الغنيمة، هذا في اصطلاح الفقهاء، وأما في اللغة فقال الجوهري: الفيء الخراج والغنيمة، والنفل الغنيمة. يقال: نفلته تنفيلاً أي أعطيته نفلاً. قوله: «ما أعطى الأنصار» عطف على قوله: وما كان. وقوله: «وما أعطى جابر بن عبد الله»، عطف على ما قبله. قوله: «من تمر خيبر»، بالتاء المثناة من فوق أو بالثاء المثلثة.

عن ابن شِهَابِ قال وزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بنَ الحَكَمِ ومِسْور بنَ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رسولَ الله عَيْنِيَ قال حِينَ جاءَهُ وفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِعِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وسَبْيَهُمْ فقال لَهُمْ رسولُ الله عَيْنِيَةٍ قال حِينَ جاءَهُ وفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِعِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وسَبْيَهُمْ فقال لَهُمْ رسولُ الله عَيْنِيَةٍ الْعَلَيْ السَّبْعِي وإمَّا السَّبْعِي وإمَّا السَّبْعِي وإمَّا السَّبْعِي وإمَّا السَّبْعِي وإمَّا السَّبْعِي وإمَّا السَّبْعِينَ وأَنْ رسولُ الله عَيْنِيَةٍ انْتَظَرَ آخِرَهُم بِضْعَ عَشْرَةً لَيْلَةً حِينَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رسولُ الله عَيْنِيَةٍ غَيْرُ رَادٍ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قالوا فإنَّا السَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رسولُ الله عَيْنِ عَلَى الله بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ فإنَّ يَكُونَ عَلَى عَلَى عَلَى الله بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ فإنَّ إِخُوالَكُمْ هَوُلاَءِ قَدْ جاؤُونا تألَيْنِينَ وإنِّي قَدْ رأَيْتُ أَنْ أَرُد إلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّدُ إِنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نَعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَ إِلَيْهِمْ مَنْ أَوْلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَ وَلِكَ مِمَنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى يَوْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاهُ أَنْ اللهُ عَلَيْنَ وَلَكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى عَلَى الله لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَدْ أَوْلُوهُ مَا أَولُومُ اللهِ يَعْمُ عَنْ أَوْلُومُ اللهُ عَلَيْنَا عُرَفَاهُ فَهُ فَا النَّاسُ فَي فَلَى اللهُ عَلَيْنَا عُرَفَا وَلُومُ الْوَلُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عُرَفَا فَالْمُومُ الْمَالُولُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا عُرَفَا وَلَوْلُومُ الْمَوْلُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلَمُ اللهُ اللهُ

مطابقته للترجمة في قوله: ومن الدليل، إلى قوله: فتحلل من المسلمين.

والحديث قد مر في كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاً، فإنه أخرجه هناك عن ابن أبي مريم عن الليث... إلى آخره نحوه، وقد مر الكلام فيه مستقصىً.

قوله: «استأنيت» أي: انتظرت، والعرفاء جمع عريف وهو القائم بأمور القوم المتعرف لأحوالهم. قوله: «فهذا الذي بلغنا» من كلام ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم الزهري.

٣١٣٣/٤٠ حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ قال حدَّثنا حَمَّادٌ قال حدَّثنا أَيُّوبُ عنْ أَبِي قِلاَبَةَ قالَ وحدَّثني القاسِمُ بنُ عاصِمِ الكُلَيْبِيُّ وأَنا لِحَدِيثِ القاسِمِ أَحْفَظُ عنْ زَهْدَمٍ قال كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فأتَى ذِكْرُ دَجاجَةٍ وعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ الله أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي فَدَّاهُ للطَّعَامِ فقال إنِّي رأَيْتُهُ يأكُلُ شَيْعًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ لاَ آكُلُ فقالَ هَلُمَّ فَلاُحدُّنُكُمْ عنْ ذَاكَ إنِّي أَتَيْتُ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقالَ والله لا أَحْمِلُكُمْ وما عِنْدِي ذَاكُ إنِّي أَتَيْتُ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقالَ والله لا أَحْمِلُكُمْ وما عِنْدِي

ما أَحْمِلُكُمْ وَأَتِي رَسُولُ الله عَلَيْكَ بِنَهْبِ إِبِلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَر الأَشْعَرِيُّونَ فَأَمَرَ لَنَا فِي خَمْسِ ذَوْدِ غُرِّ الذُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا ما صَنَعْنَا لاَ يُبَارَكُ لَنَا فرَجَعْنَا إلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا سَالْنَاكَ أَنْ تَحْمِلُنَا فَكَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلُنَا أَفَنَسِيتَ قال لَسْتُ أَنَا حَمَلُتُكُمْ وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ وإنِّي والله يَحْمِلُنَا أَفَنَسِيتَ قال لَسْتُ أَنَا حَمَلُتُكُمْ وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ وإنِّي والله إِنْ شَاءَ الله لا أَحْلِفُ علَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وتَحَلَّلُتُهَا. [الحديث ٣١٣٣ - أطراف في: ٣١٥٥، ٤٤١٥، ٥٥١٧، ٥٥١٧، ٢٦٤٩، ٢٦٤٩، ٢٦٤٩.

مطابقته للترجمة وهي قوله: وما كان النبي... إلى قوله: «من الخمس» تؤخذ من قوله: «وأتبى رسول الله، عَيَالِيَّة بنهب إبل» إلى آخره.

وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري، وحماد هو ابن زيد، وأيوب السختياني، وأبو قلابة، بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي البصري، والقاسم بن عاصم التميمي الكليبي \_ منسوب إلى مصغر الكلب \_ البصري، وزهدم، بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة: ابن مضرب \_ من التضريب بالضاد المعجمة \_ الجرمي الأزدي البصري، وهؤلاء كلهم بصريون وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس.

والحديث أخرجه البخاري في التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب أيضاً وفي النذور عن قتيبة وفي الذبائح وفي النذور أيضاً عن أبي معمر وفي كفارات الأيمان عن علي بن حجر وفي المعازي عن أبي نعيم وفي الذبائح عن يحيى عن وكيع. وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي الربيع الزهراني وعن ابن أبي عمر وعن علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن ابن أبي عمر عن سفيان وعن شيبان بن فروخ، وعن إسحاق ابن إبراهيم وعن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن هناد ببعضه وعن زيد بن أحرم في الشمائل عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الصيد عن علي بن حجر وعن محمد بن منصور وفي النذور عن قتيبة.

ذكر معناه: قوله: «وحدثني القاسم»، القائل هو أيوب، بين ذلك عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، كما سيأتي في الأيمان والنذور. وقوله: «أحفظ»، يعني من أبي قلابة، وقال الكلاباذي: القاسم وأبو قلابة كلاهما حدثا عن زهدم، وروى أيوب عن القاسم مقروناً بأبي قلابة في الخمس. قوله: «فأتى ذكر دجاجة»، كذا في رواية أبي ذر، فأتى، بصيغة الماضي من الإتيان، ولفظ: ذكر، بكسر الذال وسكون الكاف، ودجاجة بالجر والتنوين على الإضافة، وكذا في رواية النسفي وفي رواية الأصيلي، فأتي، بصيغة المجهول و: ذكر، بفتحتين على صيغة الماضي، و: دجاجة بالنصب والتنوين على المفعولية. وفي النذور، فأتى بطعام فيه دجاج، وفي رواية مسلم: فدعي بمائدة وعليها لحم دجاج، وفي لفظ عن زهدم الجرمي: دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج، وفي رواية الترمذي عن زهدم، قال: دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج، وفي رواية الترمذي عن زهدم، قال: دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجة، فقال: أدنُ فكلُ فإني رأيت رسول الله، عَيْنَا يألِنَا يُنْ يأكله، وقال: هذا حديث حسن. والدجاجة، بفتح الدال وكسرها، وهما لغتان مشهورتان، وحكى

فيه أيضاً ضمها، وهي لغة ضعيفة. قال الداودي: اسم الدجاجة يقع على الذكر والأنثى، وقال صاحب (التوضيح): ولا أدري من أين أخذه. قلت: قاله أهل اللغة، والتاء فيه للفرق بين الجنس ومفرده.

قوله: «وعنده رجل من بني تيم الله» ، وتيم الله ، بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف: وهو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة ، ومعنى: تيم الله عبد الله . قوله: «أحمر» ، مقابل الأسود وهو صفة لرجل . قوله: «كأنه من الموالي» ، يعني : من سبي الروم . قوله: «فقذرته» ، بالقاف والذال المعجمة والراء قال ابن فارس: قذرت الشيء: أي كرهته . قوله: «هلم» أي: تعال ، وفيه لغتان فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد والإثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح، وبنو تميم تثنى وتجمع وتؤنث ، فتقول: هلم هلما هلموا ، هلمي هلما هلمن . قوله: «فلأحدثكم عن ذلك» يعني عن الحلف . قوله: «في نفر» ، النفر: رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه ، والرهط عشيرة الرجل وأهله ، والرهط من الرجال ما دون العشرة ، وقيل: إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة ، ولا واحد له من لفظه ، ويجمع على: أرهط وأرهاط وأراهط ، جمع الجمع . قوله: «من الأشعريين» جمع لفظه ، ويجمع على: أرهط وأرهاط وأراهط ، جمع الجمع . قوله: «من الأشعريين» بن زيد بن كهلان . أشعري نسبة إلى الأشعر ، وهو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان . قوله: «نستحمله» ، أي: نسأل منه أن يحملنا ، يعني أرادوا ما يركبون عليه من الإبل ويحملون عليه . قوله: «وأتي رسول الله ، عياله » على صيغة المجهول .

قوله: «بنهب إبل» النهب الغنيمة. قوله: «ذود» بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وفي آخره دال مهملة، وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة. قوله: «غر الذرى» الغر، بضم الغين المعجمة وتشديد الراء: جمع أغر، وهو الأبيض، و: الذرى، بضم الذال المعجمة وفتح الراء مقصوراً، جمع ذروة، وذروة كل شيء أعلاه يريد: أنها ذوو الأسنمة البيض من سمنهن وكثرة شحومهن. قوله: «أفنسيت؟»الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «ولكن الله حملكم»، قال الخطابي: هذا يحتمل وجوهاً: أن يريد به إزالة المنة عليهم وإضافة النعمة فيها إلى الله تعالى، أو أنه نسي، والناسي بمنزلة المضطر، وفعله قد يضاف إلى الله تعالى، كما في الصائم إذا أكل ناسياً فإن الله أطعمه وسقاه، أو أن الله حملكم حين ساق هذا النهب ورزق هذه الغنيمة، أو أنه نوى في ضميره إلا أن يردّ عليه مال في ثاني الحال فيحملهم عليه. قوله: «وتحللتها» من التحلل، وهو التفضي من عهدة اليمين والخروج من فيحملهم عليه. قوله: «وتحللتها» من التحلل، وهو التفضي من عهدة اليمين والخروج من حرمتها إلى ما يحل له منها، وهو: إما بالاستثناء مع الاعتقاد، وإما بالكفارة.

وفي هذا الحديث: دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيراً من التمادي على اليمين استحب له الحنث، وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه. وأجمعوا على أنه: لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها قبل اليمين. واختلفوا في جوازها بعد اليمين، وقبل الحنث، فجوزها مالك

والأوزاعي والثوري والشافعي، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم، فقال: لا يجوز قبل الحنث، وأما التكفير بالمال فيجوز، وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال. وفيه: أنه لا بأس بدخول الرجل على الرجل في حال أكله، لكن إنما يحسن ذلك إذا كان بينهما صداقة مؤكدة. وفيه: استدناء صاحب الطعام للداخل عليه في حال أكله ودعوته للطعام، وهو مشروع متأكد سواء كان الطعام قليلاً أو كثيراً، وطعام الواحد يكفي الإثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، واجتماع الجماعة على الطعام مقتض لحصول البركة فيه. وفيه: جواز أكل الدجاج، وهو مجمع عليه، وإنما الخلاف في الجلالة منه: هل يكره أكلها أو يحرم؟ وروى ابن عدي في (الكامل) من حديث نافع عن ابن عمر: أن رسول الله، عَيْسَةً، كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياماً، ثم يأكلها بعد ذلك.

٣١٣٤/٤١ \_\_ حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالِك عنْ نافِع عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ بعَثَ سَرِيَّةً فِيها عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدِ فَغَيْمُوا إِبِلاً كَثِيراً فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً ونُفَّلُوا بَعِيراً بَعِيراً. [الحديث ٣١٣٤ \_ طرفه في: ٤٣٣٨].

مطابقته للترجمة في قوله: «ونُفّلُوا» على صيغة المجهول من التنفيل وهو الإعطاء لغة، وقال الخطابي: التنفيل عطية يخص بها الإمام من أبلى بلاءً حسناً، وسعى سعياً جميلاً كالسلب، إنما يعطى للقاتل كالقتالة وكفايته. قوله: «بعث سرية» وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو. قوله: «فيها عبد الله»، وهو عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهم، وصرح بذلك مسلم في روايته فإنه أخرجه في المغازي عن يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، «قال: بعث النبي عليه سرية وأنا فيهم قِبَل نجد، فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سهامهم اثني عشر بعيراً، أو أحد عشر بعيراً، ونفلوا بعيراً بعيراً». وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي عن مالك وعن القعنبي وابن موهب كلاهما عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله، عليه بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبَل نجد... الحديث. ورواه الطحاوي عن محمد بن خزية عن يوسف بن عدي عن ابن عمر فغنموا غنائم كثيرة، فكانت غنائمهم لكل إنسان اثني عشر بعيراً، أو نفل كل إنسان ابن عمر فغنموا غنائم كثيرة، فكانت غنائمهم لكل إنسان اثني عشر بعيراً، أو نفل كل إنسان منهم بعيراً بعيراً سوى ذلك.

قوله: «قبل نجد»، بكسر القاف وفتح الباء الموحدة: أي ناحية نجد وجهتها، والنجد، بفتح النون وسكون الجيم: وهو اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق، وروي أن هذه السرية كانوا عشرة فغنموا مائة وخمسين بعيراً، فأخذ رسول الله، على منها ثلاثين، وأخذوا هم عشرين ومائة، وأخذ كل واحد منها اثني عشر بعيراً ونفل بعيراً. قوله: «فكانت سهامهم»، أي: «فغنموا إبلاً كثيرة» وفي رواية لمسلم: فأصبنا إبلاً وغنماً. قوله: «فكانت سهامهم»، أي:

أنصباؤهم اثني عشر بعيراً وقال النووي: معناه أسهم لكل واحد منهم، وقد قيل: معناه سهمان جميع الغانمين إثني عشر بعيراً، وهذا غلط، وقد جاء في بعض روايات أبي داود وغيره: أن الإثني عشر بعيراً كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية، ونفل السرية سوى هذا بعيراً. قوله: «أو أحد عشو» قال ابن عبد البر: اتفق جماعة رواة (الموطأ) على أن روايته بالشك إلا الوليد بن مسلم، فإنه رواه عن شعيب ومالك فلم يشك، وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب، وكذا أخرج أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث بغير شك، وقال أبو عمر: قال سائر أصحاب نافع: إثني عشر بعيراً، بغير شك، ولم يقع الشك فيه. قوله: «ونُقُلوا»، على صيغة المجهول كما ذكرنا، وفي رواية: فنفلوا بعيراً، فلم يغيره رسول الله، عَيَالَة، وفي رواية: ونفلنا رسول الله، عَيَالَة، والجمع بين هذه الروايات: أن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله،

واحتج بهذا الحديث سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي وأحمد وإسحاق في جواز التنفيل بعد سهامهم، قالوا: هذا ابن عمر يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعيراً بعيراً، فلم ينكر ذلك النبي عَلِيلةً. وقال النووي: واختلفوا في محل النفل، هل هو من أصل الغنيمة؟ أو من أربعة أخماسها؟ أم من خمس الخمس؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعي، وبكل منها قال جماعة من العلماء، والأصح عندنا أنه من خمس الخمس، وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة وآخرون. وممن قال: إنه من أصل الغنيمة الحسن البصري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون، وأجاز النخعي أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش، وهو خلاف ما قاله العلماء كافة.

٣١٣٥/٤٢ ــ حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَثِر قال أَحْبَرَنَا اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلِ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ سَالِم عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رسُولَ الله عَيْلِيَّةٍ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خاصَّةٌ سِوَى قِسْمِ عامَّةِ الجَيْشِ.

مطابقته للترجمة ظاهرة، ورجاله قد ذكروا غير مرة.

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن عبد الملك عن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده به. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن عبد الملك به وعن حجاج بن أبي يعقوب عن حصين بن المثنى عن الليث به.

وفيه: دليل على أن لا نفل إلا بعد الخمس، ويؤيده ما رواه الطحاوي من حديث معن ابن يزيد السلمي قال: سمعت رسول الله، عَيَالَةً يقول لا نفل إلا بعد الخمس، قال الطحاوي: معناه حتى يقسم الخمس، فإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة وهي أربعة أحماس، فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام من بعد أن آثر أن يفعل ذلك من الخمس لا من الأربعة الأحماس التي هي حق المقاتلة.

٣١٣٦/٤٣ \_\_ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ العَلاَءِ قال حدَّثنا أبو أُسَامَةَ قال حدَّثنا بُرَيْدُ بنُ عَبْدِ

الله عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه قال بلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إلَيْهِ أَنا وأَخَوَانِ لِي أَنا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ والآخرُ أَبُو رُهُمٍ إِمَّا قَالَ في بِضْعِ وإِمَّا قَالَ في ثَلاثَة وحَمْسِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي فَرَكِئِنَا سَفِينَة فَالَ خَعْفَرُ فَقَالَ جَعْفَرُ اللهُ عَلَيْتُنَا إلى النَّجَاشِيِّ بالحَبَشَةِ ووَافَقْنَا جَعْفَرَ بنَ أَبِي طَالِبٍ وأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فقالَ جَعْفَرُ إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكَ بَعَنَنَا لَمُهُنَا وأَمَرَنا بالإقَامَةِ فأقِيمُوا مَعَنا فأَقْمْنا مَعَهُ حتى قَدِمْنَا جَمِيماً فَوَافَقْنا النبِيَّ عَلِيْكَ حِينَ افْتَتَحَ فأَسُهُمَ لَنَا أَوْ قالَ فأَعْطَانا مِنْها وما قَسَمَ لأَحَدِ غابَ عنْ فَتْحِ خَيْبَرَ النبيِّ عَلِيْكَ حِينَ افْتَتَحَ فأَسُهُمَ لَنَا أَوْ قالَ فأَعْطَانا مِنْها وما قَسَمَ لأَحَدِ غابَ عنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْها شَيْعًا إلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلاَّ أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ. والحديث ١٣٦٦ ـ أَطرافه في: ٣٨٧٦، ٤٢٣٠، ٤٢٣١].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأسهم لنا» إلى آخره، وبريد، بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، يكنى أبا بردة الكوفي يروي عن جده أبي بردة واسمه عامر، وقيل: الحارث وهو يروي عن أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس.

والحديث أخرجه البخاري مقطعاً في الخمس، وفي هجرة الحبشة وفي المغازي عن أبي كريب. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي كريب وأبي عامر عبد الله بن براد، كلاهما عن أبي أسامة عنه به.

قوله: «مخرج النبي عَيِّكِيًّ»، لفظ مخرج مصدر ميمي بمعنى الخروج مرفوع لأنه فاعل بلغنا، وهو بفتح الغين، والواو في «ونحن باليمن» للحال. قوله: «مهاجرين»، نصب على الحال. قوله: «أبو بردة»، بضم الباء الموحدة واسمه عامر بن قيس الأشعري، وقال أبو عمر: حديثه عن النبي عَيِّكِ : أللهم إجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. قوله: «أبو رهم»، بضم الراء ابن قيس الأشعري، وقال أبو عمر: كانوا أربع إخوة: أبو موسى وأبو بردة وأبو رهم ومجدي، وقيل: أبو رهم اسمه مجدي بنو قيس ابن سليم بن حضار بن حرب بن غنم بن عدي بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر بن أدد بن زيد.

قالت العلماء: في معنى هذا الحديث تأويلات: أحدها: ما روي عن موسى بن عقبة أن رسول الله، عليه استطاب قلوب الغانمين بما أعطاهم، كما فعل في سبي هوازن. الثاني: إنما أعطاهم من الخمس الذي حكمه حكم الفيء، ولم أن يضعه باجتهاده حيث شاء، وقال الكرماني: ميل البخاري إلى الأخير بدليل الترجمة، وبدليل أنه لم ينقل أنه استأذن من المقاتلين.

٣١٣٧/٤٤ ــ حدَّثنا عَلِيَّ قال حدَّثنا شَفْيانُ قال حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ الْمُنْكَدِرِ قال سَمِعَ جابِراً رضي الله تعالى عنهُ قال رسولُ الله عَيَّلِيَّ لَوْ قَدْ جاءَنِي مالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هُكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمْ يَجِىءُ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُ عَيِّلِتَ فَلَمَّا جاءَ مالُ البَحْرَيْنِ أَمَرَ أَمْرَ أَمْرَ أَمْرَ أَمْرَ أَمْرَ أَمْرَ أَمْرَ أَمْرَ مُنَادِياً فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رسُولِ الله عَيِّلِتْ دَيْنٌ أَوْ عَدَةٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَتْيَتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رسولَ الله عَيْلِتُهُ قَال لَيَ كَذَا وكذَا فَحَثا لِي ثَلاثاً وجعَلَ شَفْيَانُ يَحْتُو بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً ثُمَّ قال لَنَا

هَكَذَا قال لَنَا ابنُ الْمُنْكَدِرِ وقال مَرَّةً فَأَتَيْتُ أَبا بَكْرٍ فَسَالْتُ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي فَاللَّهُ فَلَمْ تُعْطِنِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِي قَال قُلْتُ تَبْخَلُ علَيَّ مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وأَنا أُرِيدُ أَنْ أَعْطِيَكَ. قال شَفْيَانُ وحدَّثنا عَمْرٌو عنْ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ عنْ جابِرٍ فَحَقَا حَثْيَةً وقال عُدَّهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ قال فَحُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ وقال يَعْنِي ابنُ الْمُنْكَدِرِ وأَيُّ داءِ أَدُوا مِنَ البُحْلِ. وانشر الحديث ٢٢٩٦ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من كان له عند رسول الله، عَلَيْكُم دين أو عدة» وقد مر في الترجمة، وما كان النبي عَلَيْكُم، يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس.

وعلي شيخة هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة.

والحديث مر بالسند الأول بعينه في كتاب الهبة في: باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات، إلى قوله: فحثى لي ثلاثاً، بدون الزيادة التي بعده، وتقدمت رواية سفيان عن عمرو هو ابن دينار عن محمد بن علي بن الحسين بن علي في كتاب الكفالة في: باب من تكفل عن ميت ديناً، وفي كتاب الشهادات في: باب من أمر بإنجاز الوعد، فإنه أخرجه هناك: عن إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر... الحديث.

قوله: «فلما جاء مال البحرين» أرسله العلاء بن الحضرمي. قوله: «أو عدة»، أي: وعد. قوله: «منادياً» قيل: يحتمل أن يكون بلالاً، رضي الله تعالى عنه. قوله: «فحثى لي ثلاثاً»، أي: ثلاث حثيات، من حثى يحثي، ومن حثا يحثو، لغتان، الحثية ما يملأ الكف، والحفنة ما يملأ الكفين، وذكر أبو عبيد أنهما بمعنى. قوله: «تبخل»، بفتح الخاء ويروى: تبخل، بتشديد الخاء أي: تنسب إلى البخل. قوله: «عني» أي: من جهتي. قوله: «ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك»، فإن قلت: إذا كان يريد أن يعطيه فلم منعه؟ قلت: لعله منع الإعطاء في الحال لمانع أو لأمر أهم من ذلك، أو لئلا يحرص على الطلب، أو لئلا يزدحم الناس عليه، ولم يرد به المنع الكلي على الإطلاق. قوله: «قال سفيان»، هو متصل بالسند المذكور. قوله: «أدوأ»، قال القاضي عياض: رواه المحدثون غير مهموز من: دوى الرجل، إذا كان به مرض في جوفه، والصواب الهمز لأنه من الداء.

٣١٣٨/٤٥ ــ حدَّثنا مُشلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قال حدَّثنا قُرَّةُ بنُ خَالِدِ قال حدَّثنا عَمْرُو بنُ دِينارِ عنْ جابرِ بنِ عبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما قال بَيْنَما رسولُ الله عَيَّظَةً يَقْسِمُ غَنِيمَةً بالجِعْرَانَةِ إِذْ قال لَهُ رَجُلٌ اعْدِلْ فقَالَ لَهُ شَقِيتَ إِنْ لَـمْ أَعْدِلْ.

لا يمكن توجيه وجه المطابقة بين حديث الباب وبين الترجمة إلا بأن يقال: لما كان التصرف في الفيء والأنفال والغنائم والأحماس للنبي عَيِّكُم، وفي الحديث ذكر قسمة الغنيمة، وفي الترجمة ما يدل على هذا، حصلت المطابقة من هذا الوجه، وإن كان فيه بعض التعسف.

وقرة، بضم القاف وتشديد الراء: هو ابن خالد أبو محمد السدوسي البصري، وقد مر تفسير الجعرانة، غير مرة أنه موضع قريب من مكة، وهي في الحل وميقات الإحرام، وهي بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر وتشدد الراء، وكانت القسمة بالجعرانة قسمة غنائم هوازن، وكانت الغنيمة ستة آلاف من الذراري والنساء ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عدته، ويقال: عدة الإبل أربعة وعشرون ألف بعير، وعدة الغنم أكثر من أربعين ألف شاة، ومن الفضة أربعة آلاف أوقية، وقال الداودي: أصاب كلَّ راجع أربع مِن الإبل وأربعون شاة، وعن سفيان ابن عيينة عن رافع بن خديج أن رسول الله، عَنِيلة أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين مائة من الإبل، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة، وصفوان بن أمية مائة وعيينة بن حصين مائة، والأقرع بن حابس مائة، وعلقمة بن غلاثة مائة، ومالك بن عوف مائة، والعباس بن مرادس دون المائة، وقصتهم مشهورة.

قوله: «إذ قال»، جواب: بينا، والرجل الذي قال له: إعدل، دو الخويصرة التميمي كما ذكره ابن إسحاق، رجل من بني تميم، وفي رواية قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وسيأتي حديث أبي سعيد مطولاً قال: بينما نحن عند رسول الله، عَيِّلِهُ وهو يقسم إذا أتاه ذو الخويصرة، رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله إعدل. الحديث. قوله: «فقال له»، أي: فقال رسول الله، عَيِّلِهُ للرجل: شقيت إن لم أعدل، وشقيت، بضم التاء في رواية الأكثرين، ومعناه ظاهر ولا محذوف فيه، والشرط لا يستلزم الوقوع لأنه ليس ممن لا يعدل حتى يحصل له الشقاء، بل هو عادل فلا يشقى، وحكى القاضي عياض فتح التاء على الخطاب، ورجحه النووي، والمعنى على هذا: لقد ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل، أو حيث تعتقد ذلك في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن، وقال الذهبي: ذو الخويصرة الخوارج يوم النهر.

## ١٦ ــ بابُ ما مَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ علَى الْأُسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ

أي: هذا باب في بيان ما منه النبي عَلَيْكُم، على الأسارى من غير تخميس، وأشار بهذه الترجمة إلى أنه، عَلَيْكُم، له أن يتصرف في الغنيمة بما يراه مصلحة، فتارة ينفل من رأس الغنيمة، وتارة من الخمس، وتارة يمن بلا تخميس، يعني بغير فداء.

٣١٣٩/٤٦ ــ حدَّثنا إسْحَاقُ بنُ مَنْصُورِ قال أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال أُخبَرَنَا مَعْمَرٌ عنِ النَّهْرِيِّ عِنْ مُحَمَّدِ بنِ مُجَيْرِ عنْ أُبِيهِ رضي الله تعالى عنه أنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكُمْ قال في أُسَارى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمَطْعِمُ بنُ عَدِيِّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي في لهؤلاءِ النَّتَنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ.

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث. وإسحاق بن منصور شيخ البخاري صرح أصحاب الأطراف إنه إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي، وكذا ذكره في المغازي، فقال: حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق ورواه أبو نعيم عن الطبراني

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق، ولما رواه في المغازي، قال: حدثنا محمد بن مكي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق، وكذا هو في بعض نسخ المغاربة أنه ابن منصور، وجبير، بضم الجيم وفتح الباء الموحدة \_ مصغر الجبر \_ أسلم قبل الفتح ومات بالمدينة، وأبوه مطعم بلفظ اسم الفاعل من الإطعام ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف القرشي، مات كافراً في صفر قبل بدر بنحو سبعة أشهر، وكان قد أحسن السعي في نقض الصحيفة التي كتبها قريش في أن لا يبايعوا الهاشمية والمطلبية، ولا يناكحوهم وحصروهم في الشعب ثلاث سنين، فأراد النبي عليه أن يكافيه، وقيل: لما مات أبو طالب وخديجة خرج رسول الله، عليه الى الطائف فلم يلق عندهم خيراً، ورجع إلى مكة في جوار المطعم.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق بن منصور، وقال المزي: أخرجه في الخمس عن إسحاق ولم ينسبه، وأخرجه أبو داود في الجهاد عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق به.

قوله: «في هؤلاء النتنى» قال الخطابي: النتنى، جمع النتن مثل الزمنى والزمن، يقال: أنتن الشيء فهو منتن ونتن.

وفيه: دلالة على أن للإمام أن يمن على الأسارى بغير فداء خلافاً للبعض. وفيه: حجة لأبي حنيفة ومالك على أن الغنائم لا تستقر ملكاً للغانمين إلا بعد القسمة. وقال الشافعي: يملكون بنفس الغنيمة، وقال بعضهم: الجواب عن الحديث أنه محمول على أنه كان يستطيب أنفس الغانمين، وليس في الحديث ما يمنع ذلك، فلا يصلح للاحتجاج. قلت: رد هذا بأن طيب قلوب الغانميم بذلك من العقود الاختيارية، فيحتمل أن لا يذعن بعضهم. قوله: وليس في الحديث ما يمنع ذلك، فنقول كذلك: ليس في الحديث ما يقتضي ذلك، وقال ابن قصار: لو ملكوا بنفس العقد لكان من له أب أو ولد أو ممن يعتق عليه إذا ملكه يجب أن يعتق عليه ويحاسب به من سهمه، وكان يجب لو تأخرت القسمة في العين والورق، ثم إن قسمت يكون حول الزكاة على الغانمين يوم غنموا، إذ في اتفاقهم أنه لا يعتق عليهم من يلزمه عتقه إلا بعد القسمة، ولا يكون حول الزكاة إلا من يوم حاز نصيبه بالقسمة، فدل هذا كله على أنها لا تملك بنفس الغنيمة لم يجب عليه الحد إذا وطيء على أنها لا تملك بنفس الغنيمة لم يجب عليه الحد إذا وطيء على أمرين: إما المن بغير فداء، وإما الفداء بمال، ومن لم يكن له علم أولاد الأنصار الكتابة، غير أمرين: إما المن بغير فداء، وإما الفداء بمال، ومن لم يكن له علم أولاد الأنصار الكتابة، ورد بأنه لا يلزم من وقوع شيء أو شيئين مما خير فيه رفع التخيير، فافهم.

١٧ ـــ بابٌ ومِنَ الدَّلِيلِ علَى أَنَّ الخُمُسَ لِلإِمَامِ وأَنَّهُ يُعْطِي قَرَابَتَه دُونَ بَعْضِ ما قَسَمَ النَّبِيِّ عَيْقِ لِبَنِي المُطَّلِبِ وبَني هاشِم مِنْ خَمْسِ خَيْبَرَ

هذا باب يذكر فيه: ومن الدليل، وقد مر توجيه هذا عند قوله: باب ومن الدليل على

أن الخمس لنوائب المسلمين. قوله: «للإمام» أراد به من كان نائب رسول الله، عَيْنَهُ، لأن التصرف فيه له، عَيْنَهُ، ولمن يقوم مقامه. قوله: «وأنه يعطي»، عطف على: أن الخمس، أي: وعلى أنه يعطي بعض قرابته دون بعض. قوله: «ما قسم»، في محل الرفع على الابتداء، و: ما، موصولة وخبره قوله: ومن الدليل، مقدماً. قوله: «لبني المطلب»، هذا المطلب هو عم عبد المطلب جد رسول الله، عَيَنْهُ. وكان المطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس كلهم أولاد عبد مناف، وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب أخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم، فقسم رسول الله، عَيْنَهُ، لبني المطلب وبني هاشم وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فهذا يدل على أن الخمس له، وله فيه الخيار يضعه حيث شاء.

قال عُمَرُ بنُ عبْدِ العَزِيزِ لَـمُ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ ولَـمْ يَخُصَّ قَرِيباً دُونَ مَنْ أَحْوَجُ إِلَيْهِ وإِنْ كانَ الَّذِي أَعْطَى لِـمَا يَشْكُوا إِلَيْهِ مِنَ الـحَاجَةِ ولِـمَا مستْهُمْ في جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وحُلَفَائِهِمْ

قوله: «لم يعمهم» أي: لم يعم قريشاً بذلك، أي: بما قسمه. قوله: «من أحوج إليه» أي: من أحوج هو إليه، قال ابن مالك: فيه حذف العائد على الموصول، وهو قليل، ومنه قراءة يحيى بن يعمر.

«تماماً على اللّذِي أحسن»، بضم النون أي: الذي هو أحسن، قال: وإذا طال الكلام فلا ضعف ومنه: ﴿وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ [الزخرف: ٨٤]. أي: وفي الأرض هو إله واحد. قلت: وفي بعض النسخ: دون من هو أحوج إليه، فعلى هذا لا يحتاج إلى التكلف المذكور، وأحوج من أحوجه إليه غيره، وأحوج أيضاً بمعنى احتاج. قوله: ﴿وإن كان﴾ شرط على سبيل المبالغة، ويروى بفتح: أن، قاله الكرماني. قوله: ﴿أعطي على صيغة المحهول، وحاصل المعنى: وإن كان الذي أعطي أبعد قرابة ممن لم يُعط. قوله: ﴿لما تشكو» تعليل لعطية الأبعد قرابة، وتشكو بتشديد الكاف من التشكي من باب التفعل، ويروى لما يشكو من شكا يشكو شكاية. قوله: ﴿ولما مستهم عطف على: لما، الأولى، ويروى: مسهم، بدون تاء التأنيث. قوله: ﴿في جنبه»، أي: في جانبه. قوله: ﴿وحلفائهم》 بالحاء المهملة، أي: حلفاء قومهم بسبب الإسلام، وأشار بذلك إلى ما لقي النبي عَيِّسَةً، وأصحابه المهملة، أي: حلفاء قومهم بسبب الإسلام،

٣١٤٠/٤٧ ــ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قال حدَّثنا اللَّيثُ عنْ عُقَيْلِ عنِ ابنِ شِهابٍ عنِ ابنِ شِهابٍ عنِ مُجَيْرِ بنِ مُطعم قال مَشَيْتُ أنا وعُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ إلى رسول الله، عَيَّالِمُ فَقُلْنَا يا رسولَ الله أَعْطَيْتَ بَني المُطَّلِبِ وتَرَكْتَنَا ونَحْنُ وهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ واحِدَةِ فقال رسولُ الله عَيِّلِيَّةٍ إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ وبَنُو هاشِم شَيْءً واحِدٌ. [الحديث ٢١٤٠ ـ طرفاه في: ٣٥٠٢].

مطابقته للترجمة ظاهرة، ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً

في مناقب قريش عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل وفي المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن يوبى بن بكير عن الليث عن يونس. وأخرجه أبو داود في الخراج عن القواريري عن ابن المهدي وعن القواريري عن عثمان بن عمر، وعن مسدد عن هشيم وأخرجه النسائي في قسم الفيء عن محمد بن المثنى وعن عبد الرحمن بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن يونس بن عبد الأعلى.

ذكر معناه: قوله: «عن ابن المسيب»، في رواية أبى داود: أخبرنى سعيد بن المسيب. قوله: «عن جبير بن مطعم»، في رواية البخاري في المغازي من رواية يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن جبير بن مطعم أخبره. قوله: «مشيت أنا وعثمان»، وفي رواية أبي داود، قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله، عَيْلَة فيما قسم من الخمس في بني المطلب، فقلت: يا رسول الله قسمت لإخواننا في بنبي المطلب ولم تعطنا شيئًا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟ فقال النبي عَلِيُّكُم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قوله: «بمنزلة واحدة» لأن عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وجبير هو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، فهما وبنو المطلب كلهم أولاد عم جده عليه. قوله: «شيء واحد»، بفتح الشين المعجمة وفي آخره همزة، قال عياض: روينا في البخاري هكذا بلا خلاف، وقال الخطابي: روى بعضهم: سي، بكسر السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف، ومعناه: سواء ومثل. قيل: هذا رواية الكشميهني هنا، ورواية المستملي في المغازي ومناقب قريش، وكذا رواية الحموي ويحيى بن معين وحده، وقال الخطابي: هو أجود في المعنى، وقال عياض: الصواب رواية العامة لرواية أبي داود: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه. انتهي. وهذا دليل على الاختلاف والامتزاج كالشيء الواحد، لا على التمثيل والتنظير. قيل: وقع في رواية أبي زيد المروزي: شيء أحد، بغير الواو، فقيل: الواحد والأحد بمعنى واحد، وقيل: الأحد المنفرد بالمعنى، والواحد المنفرد بالذات، وقيل: الأحد لنفي ما يذكر معه من العدد، والواحد اسم لمفتاح العدد، وقيل: لا يقال: أحد، إلا لله

حدَّثَنِي يُونس وزَادَ قال. قال اللَّيْثُ مُجَبَيْرٌ ولَـمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ يَهِ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسِ ولاً لِبَنِي نَوْفَلِ ولا لِبَنِي نَوْفَلِ

هذا التعليق أسنده البخاري في المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس بتمامه.

وقالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَبْدُ شَمْسِ وهاشِمْ والـمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لِأُمْ وأَمُّهُمْ عاتِكَةُ بِنْتُ مُوَّةَ وكانَ نَوْفَلَ أخاهُمْ لأَبِيهِمْ

ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق صاحب (المغازي)، وهذا التعليق ذكره ابن جرير

والزبير بن بكار ومحمد بن إسحاق، وقال ابن جرير: وكان هاشم توام أحيه عبد شمس وأن هاشماً خرج ورجله ملتصقة برأس عبد شمس، فما تخلصت حتى سال بينهما، دم، فتفاءل الناس بذلك أن يكون بين أولادهما حروب، فكانت وقعة بني العباس مع بني أمية بن عبد شمس سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة. قوله: «وكان نوفل أخاهم لأبيهم» ولم يذكر أمه، وهي: واقدة، بالقاف: بنت عمرو المازنية، وكان هؤلاء الأربعة قد سادوا قومهم بعد أبيهم وصارت إليهم الرياسة، فكان يقال لهم: المجبرون، وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش ملوك الأمان من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلدانهم، فكان هاشم قد أخذ أماناً من ملوك الشام والروم وغسان، وأخذ لهم عبد شمس من النجاشي الأكبر ملك الحبشة، وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة، وأخذ لهم المطلب أماناً من ملوك حمير، وكانت إلى هاشم السقاية والرفادة بعد أبيه، وإليه وإلى أخيه المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية والإسلام ودخلوا معهم ابن كثير في (تفسيره): بنو المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية والإسلام ودخلوا معهم للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب، عم رسول الله، عنظية، وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل، وإن كانوا أبناء عم، فلم يوافقوهم على ذلك، بل حاربوهم ونابذوهم، وأمالوا بطون قريش على كانوا أبناء عم، فلم يوافقوهم على ذلك، بل حاربوهم ونابذوهم، وأمالوا بطون قريش على حرب الرسول، ولهذا كان ذم أبى طالب لهم في قصيدته اللامية:

عقوبة شرّ عاجلٍ غير آجلِ له شاهد من نفسه حقَّ عادلِ بني خلفٍ قيضاً بنا والغياطلِ وآل قصي في الخطوب الأوائل

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً بميزان قسط لا يفيض شعيرةً لقد سفهت أخلاق قوم تبدُّلُوا ونحن الصميم من ذؤابة هاشم

وهذه قصيدة طويلة مائة وعشرة أبيات، قد ذكرناها في (تاريخنا الكبير) وفسرنا لغاتها. قوله: «بني حلف»، أراد رهط أمية بن خلف الجمحي. قوله: «قيضاً» أي: مقايضة، وهو الاستبدال، والغياطل: جمع غيطلة، وهي الشجرة.

#### ١٨ \_ بابُ منْ لَم يُخَمِّس الأَسْلاَبَ

هذا باب يذكر فيه من لم ير بتخميس الأسلاب، وأشار بهذا إلى خلاف فيه، فقال الشافعي: كل شيء من الغنيمة يخمس إلا السلب فإنه لا يخمس، وبه قال أحمد وابن جرير. وجماعة من أهل الحديث، وعن مالك: أن الإمام مخير فيه إن شاء خمسه وإن شاء لم يخمسه، واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق، وفيه قول ثالث: أنها تخمس، إذا كثرت وهو مروي عن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، وبه قال إسحاق بن راهويه، وقال الثوري ومكحول والأوزاعي يخمس، وهو قول مالك، ورواية من ابن عباس، وقال الزهري عن القاسم ابن محمد عن ابن عباس: السلب من النفل، والنفل يخمس، وقال ابن قدامة: السلب للقاتل

إذا قتل في كل حال إلا أن ينهزم العدو، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وداود وابن المنذر، وقال مسروق: إذا التقى الزحفان فلا سلب له، إنما النفل قبله أو بعده، ونحوه قول نافع. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تمتد الصفوف بعضها إلى بعض، فإذا كان كذلك فلا سلب لأحد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه، فحيئذ يكون له، وقال ابن قدامة: وبه قال مالك، وقال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا بإذن الإمام، وهو قول الأوزاعي. وقال ابن المنذر والشافعي: له أخذه بغير إذنه. قوله: «الأسلاب»، جمع سلب بفتحتين على وزن فعل بمعنى مفعول، أي: مسلوب، وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها، وعن أحمد: لا تدخل الدابة، وعن الشافعي: يختص بأداة الحرب.

## ومنْ قَتَلَ قَتِيلاً فلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ وَحُكْمُ الإمامِ فيهِ

قوله: «ومن قتل قتيلاً فله سلبه» هذا المقدار أخرجه الطحاوي، وقال: حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: أن رسول الله، عَيَّلِه، قال يوم حنين: من قتل قتيلاً فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً فأخذ أسلابهم. وأبو بكرة: بكار القاضي، وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي. وأخرجه أبو داود أيضاً في (سننه) ولكن لفظه: من قتل كافراً فله سلبه. قوله: «قتيلاً» يعني: مشارفاً للقتل، لأن قتل القتيل لا يتصور. قوله: «من غير أن يخمس» ليس من لفظ الحديث، وأراد به أن السلب لا يخمس، ويروى: من غير خمس بضمتين، وخمس بسكون الميم. قوله: «وحكم الإمام فيه»، عطف على قوله: من لم يخمس، فافهم.

ابن عَبْدِ الرَّحْمُنِ بنِ عَوْفِ عنْ أَبِيهِ عنْ جَدِّهِ قال بَيْنَا أَنا واقِفٌ في الصَّفُ يَوْمَ بَدْدٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَجِينِي وشِمَالِي فإذَا أَنا بِغُلامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حديثة أَسْنَانُهُمَا ثَمَنَيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ عَنْ يَجِينِي وشِمَالِي فإذَا أَنا بِغُلامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حديثة أَسْنَانُهُمَا ثَمَنَيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا فَعَمَرَنِي أَحَدُهُمَا فقال يا عَمٌ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ قُلْتُ نَعَمْ ما حاجَتُكَ إلَيْهِ يا ابنَ أخِي قال أُخْبِرْت أَنَّهُ يَسُبُ رسولَ الله عَيِّلَةٍ والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقِنْ رأَيْتُهُ لاَ يُفارِقُ سَوَادِي سَوادَهُ عَلَى يَعُوتَ الأَعْجَلُ مِنَا فَتَعَجَّبْتُ لِلْلِكَ فَعَمَرْنِي الآخِرُ فقال لِي مِثْلَها فلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظُرْتُ عَنَى يَعْمِونَ اللهَ عَيْلِهُ فَقَلْ لِي مِثْلُها فلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظُرْتُ اللهَ عَيْلِهِمَا لَكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكَ فَقَالَ لِي مِثْلُها فلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظُرْتُ فَقَالَ أَيْكُمَا الذي سَأَلْتُمَانِي فَابَتَدَاهُ بِسَيْفَيْهِما فَصَرَباهُ حَتَّى قَتَلاهُ ثُمَّ انْصَرَفا إلى رسُولِ الله عَيْلِيَة فأَخْبَراهُ فقالَ أَيْكُمَا قَتَلَهُ قال كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلَهُ فقال هَلْ مَسَحْتُما سَيْفَيْكُما قالا فَنَظَر في السَّيْفَيْنِ فقال كُلُوكُ مَا قَتَلَهُ سَلَهُ مُنْ فقال كُلُ كُما قَتَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ فقال كُلُ مَسَحْتُما سَيْفَيْكُما قالا فَنَظَر في السَّيْفَيْنِ فقال كِلاكُما قَتَلَهُ سَلَّهُ لِي عُمْرِو ابنِ الجَمُوحِ وكانا مُعَاذَ بنَ عَفْرَاءَ ومُعاذَ بنَ عَمْرِو بنِ الجَمُوحِ. [الحديث لِمُعَافِ في: ٣٩٤ عَلْهُ في السَّفَهُ بن عَمْرِو بنِ الجَمُوحِ وكانا مُعَاذَ بنَ عَفْرَاءَ ومُعاذَ بنَ عَمْرُو بنِ الجَمُوحِ. [الحديث

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عَيْكُ، لم يخمس سلب أبي جهل.

ويوسف هو ابن يعقوب بن عبد الله بن سلمة، واسمه دينار التيمي القرشي، والماجشون هو يعقوب، وهو بالفارسية، تفسيره: المورد، وهو بكسر الجيم وفتحها وضم الشين المعجمة، وصالح بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن، وإبراهيم بن عبد الرحمن سمع أباه عبد الرحمن بن عوف، رضي الله تعالى عنه.

والحديث أخرجه أيضاً في المغازي عن علي بن عبد الله وعن يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن يحيى عن يوسف بن الماجشون.

قوله: «بينا أنا» قد مر غير مرة أن أصله: بين، فأشبعت الفتحة فصار: بينا، ويضاف إلى جملة ويحتاج إلى جواب، فجوابه هو قوله: فإذا أنا بغلامين، وهما: معاذ بن عمرو ومعاذ ابن اعفراء، ويجيء ذكرهما عن قريب. قوله: «حديثة أسنانهما»، صفة الغلامين، فلذلك جر لفظ: حديثة، و: أسنانهما، بالرفع لأنه فاعل: حديثة. قوله: «بين أضلع»، بالضاد المعجمة والعين المهملة أي: بين أشد وأقوى منهما، أي: من الغلامين المذكورين وهو على وزن أفعل من الضلاعة، وهي: القوة. يقال: اضطلع بحمله: أي: قوي عليه ونهض به، وهذا هكذا رواة الأكثرين، ووقع في رواية الحموي وحده: بين أصلح منهما، بالصاد والحاء المهملتين، ونسب ابن بطال هذه الرواية لمسدد شيخ البخاري، وقال: خالفه إبراهيم بن حمزة عند الطحاوي، وموسى بن إسماعيل عند ابن سنجر، وعفان عند ابن أبي شيبة، فكلهم رووا: أضلع، بالضاد المعجمة والعين المهملة، ورواية ثلاثة حفاظ أولى من رواية واحد خالفهم، وقال القرطبي: الذي في مسلم: أضلع، ووقع في بعض رواياته: أصلح، والأول الصواب.

قوله: «هل تعرف أبا جهل؟» هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي فرعون هذه الأمة. قوله: «لا يفارق سوادي هذه الأمة. قوله: «لا يفارق شخصي شخصه، وأصله أن الشخص يرى على البعد أسود. قوله: «الأعجل منا» أي: الأقرب أجلاً، وهو كلام مستعمل يفهم منه أن يلازمه ولا يتركه إلى وقع «الأعجل منا» أي: الأقرب أجلاً، وهو كلام مستعمل يفهم منه أن يلازمه ولا يتركه إلى وقع الموت بأحدهما، وصدور هذا الكلام في حال الغضب والانزعاج يدل على صحة العقل الوافر والنظر في العواقب، فإن مقتضى الغضب أن يقول: حتى أقتله، لكن العاقبة مجهولة. قوله: «فلم أنشب»، فلم ألبث، يقال: نشب بعضهم في بعض، أي: دخل وتعلق، ونشب في الشيء إذا وقع فيما لا مخلص له منه، ولم ينشب أن فعل كذا، أي: لم يلبث، وحقيقته لم الناس»، بالجيم، وفي رواية مسلم: «يزول»، هو بمعناه، أي: يضطرب في المواضع ولا يستقر على حال. قوله: «ألا»، للتحضيض والتنبيه. قوله: «فابتداره»، أي: سبقاه مسرعين. قوله: «فنظر في السيفين» ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما، فعلم أن الجموح هو المثخن، وقال المهلب: نظره، على السيفين ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما، ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسيف لمن كان في ذلك أبلغ، ولذلك سألهما أولاً: هل مسحتما سيفيكما؟ لأنهما لو مسحاهما لما بين المراد من ذلك. قوله: «فقال: كلاكما هل مسحتما سيفيكما؟ لأنهما لو مسحاهما لما بين المراد من ذلك. قوله: «فقال: كلاكما

قتله، إنما قال ذلك، وإن كان أحدهما أو الذي أثخنه تطييباً لقلب الآحر من حيث إن له مشاركة في القتل. قوله: «سلبه» أي: سلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وإنما حكم له مع أنهما اشتركا في القتل لأن القتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب هو الإثخان، وهو إنما وجد منه، وقال الإسماعيلي: إن الأنصاريين ضرباه فأثخناه وبلغا به المبلغ الذي يعلم أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأ، فدل قوله: كلاكما قتله، على أن كلاًّ منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها، وبه يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر، غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في القتل، إلاَّ أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت، فلذلك قضي بالسلب للسابق إلى إثخانه. ولما روى الطحاوي هذا الحديث قال فيه: دليل على أن السلب لو كان واجباً للقاتل بقتله إياه لكان وجب سلبه لهما، ولم يكن النبي عَلِيُّكُم، ينتزعه من أحدهما فيدفعه إلى الآخر إلاَّ يرى أن الإمام لو قال: من قتل قتيلاً فله سلبه، وقتل رجلان قتيلاً إن سلبه لهما، نصفان، وأنه ليس للإمام أن يحرم أحدهما ويدفعه إلى الآخر، لأن كل واحد منهما له فيه من الحق مثل ما لصاحبه، وهما أولى به من الإمام، فلما كان للنبي عليه، في سلب أبي جهل أن يجعله لأحدهما دون الآخر دل ذلك أنه كان أولى به منهما، لأنه لم يكن قال يومئذ: من قتل قتيلاً فله سلبه. وقال أيضاً: إن سلب المقتول لا يجب للقاتل بقتله صاحبه إلا أن يجعل الإمام إياه له على ما فيه صلاح المسلمين من التحريض على قتال عدوهم.

قوله: (وكانا) أي: الغلامان المذكوران من الأنصار: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. أما معاذ بن عفراء، بفتح العين المهملة وسكون الفاء وبالراء وبالمد: وهي أمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وهو معاذ بن الحارث بن عفراء بن سواد بن وهكذا قاله محمد بن إسحاق، وقال ابن هشام: هو معاذ بن الحارث بن عفراء بن سواد بن مالك بن النجار، وقال موسى بن عقبة: معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث، شهد بدراً هو وأخواه عوف ومعوذ بنو عفراء، وهم بنو الحارث بن رفاعة، وقال أبو عمر: ولمعاذ بن عفراء رواية عن النبي عليه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، مات في خلافة علي رضي الله تعالى عنه. وأما معاذ: بن عمرو بن الجموح، فالجموح ابن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعيد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج السلمي الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة وبدراً هو وأبوه عمرو، وقتل عمرو بن الجموح، رضي الله تعالى عنه يوم أحد، وذكر ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق: أنه الذي الجموح، رضي الله تعالى عنه يوم أحد، وذكر ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق: أنه الذي قطع رجل أبي جهل بن هشام وصرعه، وقال: وضرب ابنه عكرمة بن أبي جهل يد معاذ فطرحها، ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى أثبته وتركه وبه رمق، ثم وقف عليه عبد الله بن مسعود واحتز رأسه حين أمره رسول الله، عليه أن يلتمسه في القتلى، وفي (صحيح مسلم) النابي عفراء ضرباه حتى برد، بالدال: أي مات. وفي رواية: «حتى برك»، بالكاف أي:

سقط على الأرض، وكذا في البخاري في: باب قتل أبي جهل، وادعى القرطبي أنه وهم، التبس على بعض الرواة معاذ بن الجموح بمعاذ بن عفراء، وقال ابن الجوزي: ابن الجموح ليس من ولد عفراء، ومعاذ بن عفراء ممن باشر قتل أبي جهل، فلعل بعض إخوته حضره أو أعمامه، أو يكون الحديث: ابن عفراء، فغلط الراوي فقال: ابنا عفراء، وقال أبو عمر: أصح من هذا حديث أنس بن مالك: أن ابن عفراء قتله، وقال ابن التين: يحتمل أن يكونا أخوين لأم، أو يكون بينهما رضاع، وقال الداودي: ابنا عفراء: سهل وسهيل، ويقال: معوذ ومعاذ، وروى الحاكم في (إكليله) من حديث الشعبي عن عبد الرحمن بن عوف: حمل رجل كان مع أبي جهل على ابن عفراء فقتله، فحمل ابن عفراء الآخر على الذي قتل أخاه فقتله، ومر ابن مسعود على أبي جهل، فقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام، فقال أبو جهل: تشتمني يا عبد الله فضربه حتى قتله، وقال: يا رسول الله! قتلت أبا جهل! فقال: الله الذي لا إله إلا هو، عبد الله فضربه حتى قتله، وقال: يا رسول الله! قتلت أبا جهل! فقال: الله الذي لا إله إلا هو، فحلف له، فأخذه النبي عليه بيده ثم انطلق معه حتى أراه إياه، فقام عنده، وقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله، ثلاث مرات، والتوفيق بين هذه الروايات: إثبات الاشتراك في قتل أبي جهل، ولكن السلب ما ثبت إلا للمؤي أثخنه، على ما مر، فافهم.

### قال مُحَمَّدٌ سَمعَ يُوسُفَ صالِحاً وإبْرَاهِيمَ أباهُ

محمد هو البخاري: أي سمع يوسف بن الماجشون صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف المذكور في الإسناد، وسمع إبراهيم أباه، وهذه الزيادة هنا لأبي ذر، وأبي الوقت، وأراد بهذه دفع قول من يقول: إن بين يوسف وبين صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن رجل هو عبد الواحد بن أبي عون، وهو رجل مشهور ثقة، فيكون الحديث منقطعاً، وقد ذكره البزار في روايته عن محمد بن عبد الملك القريشي، وعلي بن مسلم قالا: حدثنا يوسف بن أبي سلمة حدثنا عبد الواحد بن أبي عون حدثني صالح بن إبراهيم به، ثم قال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله، عَنَا الله من هذا الوجه بهذا الإسناد، ووثق عبد الواحد فأشار البخاري بهذه الزيادة أن سماع يوسف عن صالح وسمناع إبراهيم عن أبيه ثابت، فالحديث متصل.

٣١٤٧/٤٩ ــ حَدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً عنْ مالِكِ عنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ عنِ ابنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مَحَمَّدِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَة عَنْ أَبِي قَتَادَة رضي الله تعالى عنهُ قال خَرَجْنَا مَع رسولِ الله عَنْ أَبِي مَحَمَّدِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَة عَنْ أَبِي قَتَادَة رضي الله تعالى عنهُ قال خَرَجْنَا مَع رسولِ الله عَنْ عَامَ مُحْنَيْنِ فَلَمَّا التَّقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ عَلا رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَلَى المُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَى اللهُ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْها رِيحَ المَوْتِ ثُمَّ أَذْرَكُهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بنَ المُحَلَّالِ فَقُلْتُ مَا بالُ النَّاسِ قال أَمْرُ الله ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُ عَلِيْكَةً فقال مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَيْ عُلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً

لَهُ عليهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ فَقَلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لَي ثُمَّ جَلَسْتُ ثَمْ قَالَ الثَّالِئَةَ مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلَّ صَدَقَ يَا رَسُولَ الله وسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِه عَنِّي فقال أبو بَكْرِ الصِّدِّيقُ رضي الله تعالى عنه لاها الله إذا يَعْمِدُ إلى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ الله يقاتِلُ عنِ الله ورَسُولِهِ عَيْقِكَ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ فقال النَّبِيُ عَيْقِكَ صَدَقَ فَاعْطَاهُ فَبِعْتُ الدَّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَحْرَفاً في بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مالِ تَأْثَلْتُهُ في الإسلامِ. [انظر الحديث ٢١٠٠ وأطرافه].

مطابقته للترجمة من حيث إن السلب الذي أخذه أبو قتادة لم يخمس، وهذا الإسناد بعينه قد ذكر في كتاب البيوع في: باب بيع السلاح في الفتنة فإنه أخرجه هناك مختصراً.

ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن أفلح هو عمر بن كثير بن أفلح، وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري.

وقد مر الكلام فيه هناك، ومن أخرجه غيره، ولطائف إسناده.

ذكر معناه: قوله: «عام حنين»، وكان في السنة الثامنة من الهجرة، وحنين واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال، وهو منصرف. قوله: «جولة»، أي: بالجيم أي: دوران واضطراب، من جال يجول إذا دار. قوله: «فاستدرت»، من الدوران، هذه رواية الكشميهني وفي رواية الأكثرين: فاستدبرت من الاستدبار. قوله: «على حبل عاتقه»، وهو موضع الرداء من العنق، وقيل: ما بين العنق والمنكب، وقيل: هو عرق أو عصب هناك. قوله: «ما بال الناس؟» أي: ما حال الناس منهزمين. قوله: «قال: أمر الله»، أي: قال عمر: جاء أمر الله تعالى، ويقال: معناه ما حالهم بعد الانهزام؟ فقال: أمر الله غالب والعاقبة للمتقين. قوله: «رجعوا» أي: بعد الانهزام. قوله: «لاها الله إذاً»، كذا الرواية بالتنوين، قال الخطابي: والصواب فيه: لاها الله ذا، بغير ألف قبل الذال، ومعناه: لا والله يجعلون الهاء مكان الواو، بمعنى: والله لا يكون ذا. وقال المازري: معناه: لاها الله ذا يميني أو قسمي، وقال أبو زيد: ذا، زائدة، وفي هذا لغتان: المد والقصر، قالوا: ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواو، وقالوا: ولا يجوز الجمع بينهما، فلا يقال: لاها والله. وقال أبو عثمان المازني: من قال: لاها الله إذا، فقد أحطأ، إنما هو: لاها الله ذا، وقال الجوهري: ها، للتنبيه، وقد يقسم بها يقال: لاها الله ما فعلت، وقولهم: لاها الله ذا، أن أصله: لا والله هذا، ففرقت بين: ها وذا، وتقديره: لا والله ما فعلت هذا، وقال الكرماني المعنى صحيح على لفظ: إذاً، يعني بالتنوين جواباً وجزاءً، وتقديره: لا والله إذا صدق لا يكون أو لا يعمد، ويروى برفع: الله، مبتدأ و: ها، للتنبيه، و: لا يعمد، خبره، قوله: «يعمد» بالياء آخر الحروف وبالنون أيضاً، وكذلك «يعطيك» بالياء والنون أي: لا يقصد رسول الله، عَلَيْكُ إلى رجل كالأسد يقاتل عن جهة الله ورسوله نصرة في الدين فيأخذ حقه. قوله: «يعطيك» أي: لا يعطيك أيها الرجل المسترضي حق أبي قتادة لا والله كيف وهو أسد الله؟ قوله: «إلى أسَدِ مِن أَسْدِ الله»، الأول بفتحتين مفرد، والثاني، بضم الهمزة وسكون السين جمع أسد، «فقال النبي عَيِّلِيَّة: صدق». أي: أبو بكر. قوله: «فأعطاه» أي: فأعطى النبي عَيْلِكُ أبا قتادة الدرع، ومقتضى الظاهر أن يقول: فأعطاني، فعدل إلى الغيبة التفاتاً أو تجريداً، وهو

مفعول ثان، والأول محذوف، وإنما أعطاه بلا بينة لأنه، عَلَيْكُ، لعله علم أنه القاتل بطريق من الطرق، ولا يقال: إن أبا قتادة استحق السلب بإقرار من هو في يده، لأن المال كان منسوبا إلى الجيش جميعهم، فلا اعتبار لإقراره. قوله: «فابتعت به مخرفاً»، أي: اشتريت بالدرع، أي: بثمنه إن كان باعه، والمخرف، بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بعدها فاء، وهو البستان، وقيل: الحائط من النخل يخرف فيه الرطب، أي: يجتني. قوله: «في بني سلمة» بكسر اللام. قوله: «تأثلته»، أي: جمعته، وهو من باب التفعل، فيه معنى التكلف مأخوذ من الأثلة، وهو الأصل، أي: اتخذته أصلاً للمال، ومادته: همزة وثاء مثلثة ولام، يقال: مال مؤثل ومجد مؤثل، أي: مجموع ذو أصل.

ذكر ما يستفاد منه: احتج به من قال: إن السلب من رأس الغنيمة لا من الخمس، لأن إعطاءه عَلِيْكُ أبا قتادة كان قبل القسمة لأنه نقل حين برد القتال، وأجاب أصحابنا ومالك عنه، فقال: هذا حجة لنا لأنه إنما قال ذلك بعد تقضي الحرب، وقد حيزت الغنائم، وهذه حالة قد سبق فيها مقدار حق الغانمين، وهو الأربعة الأخماس على ما أوجبها الله لهم، فينبغي أن يكون من الخمس. وقال القرطبي: هذا الحديث أدل دليل على صحة مذهب مالك وأبي حنبفة، وزعم من خالفنا أن هذا الحديث منسوخ بما قاله يوم حنين، وهو فاسد لوجهين. الأول: أن الجمع بينهما ممكن، فلا نسخ. الثانبي: روى أهل السير وغيرهم أن النبي عَلِيُّكُم، قال يوم بدر: من قتل قتيلاً فله سلبه، كما قاله يوم حنين، وغايته أن يكون من باب تخصيص العموم. وفيه: أن «لاها الله»، يمين، ولكنهم قالوا: إنه كناية، إن نوى بها اليمين كانت يميناً، وإلاَّ فلا. قلت: ظاهر الحديث يدل على أنه يمين. وفيه: جواز كلام الوزير ورد مسائل الأمير قبل أن يعلم جواب الأمير، كما فعله أبو بكر، رضي الله تعالى عنه، حين قال: «لاها الله». وفيه: إذا ادعى رجل أنه قتل رجلاً بعينه، وادعى سلبه هل يعطى له؟ فقالت طائفة: لا بد من البينة، فإن أصاب أحداً فلا بد أن يحلف معه ويأخذه، واحتجوا بظاهر هذا الحديث، وبه قال الليث والشافعي وجماعة من أهل الحديث، وقال الأوزاعي: لا يحتاج إليها ويعطى بقوله. وفيه: من استدل به على دخول من لا سهم له في عموم قوله: من قتل قتيلاً، وعن الشافعي: لا يستحق السلب إلا من استحق السهم، وبه قال مالك، لأنه إذا لم يستحق السهم فلأن لا يستحق السلب بالطريق الأولى، ورد بأن السهم علق على المظنة، والسلب يستحق بالفعل فهو أولى، وهذا هو الأصح. وفيه: أن السلب مستحق للقاتل الذي أثخنه بالقتل دون من وقف عليه. وفيه: أن السلب مستحق للقاتل من كل مقتول حتى لو كان المقتول امرأة، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة، وقال ابن قدامة: ويجوز أن يسلب القتلي ويتركهم عراة، قاله الأوزاعي، وكرهه الثوري وابن المنذر.

19 — بابُ ما كانَ النَّبِيُّ عَيِّكَ يُعْطِي المُؤلَّفَةَ قُلوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الحُمْسِ ونَحْوِهِ أَي: هذا باب في بيان ما كان النبي عَيِّكَ يعطي المَؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء النية في الإسلام وشرفاء يتوقع بإسلامهم إسلام نظرائهم. قوله: «وغيرهم»، أي: المؤلفة قلوبهم ممن

يظهر له المصلحة في إعطائه. قوله: «ونحوه»، أي: ونحو الخمس، وهو مال الخراج والجزية والفيء.

### رَواهُ عَبْدُ الله بنُ زَيْدِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ

أي: روى ما ذكر في الترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المدني، وسيأتي حديثه الطويل موصولاً في قصة حنين، إن شاء الله تعالى.

٣١٤٣/٥٠ حدّ فنا مُحمَّدُ بنُ يُوسُفَ قال حدَّننا الأُوزَاعِيُّ عنِ الزُهْرِيِّ عنْ سَعِيدِ ابنِ المُسَيَّبِ وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بنَ حِزَامٍ رضي الله تعالى عنهُ قال سألتُ رسول الله، عَلَيْ فَعُطانِي ثُمَّ سَالْتُهُ فَاعْطَانِي ثُمَّ قال لي يا حَكيمُ إنَّ هٰذَا الممالَ خَضِرَ مُحلُوْ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسِ بُورِكَ فِيهِ ومِنْ أَخَذَهُ بِاشْرافِ نَفْسِ لَمْ يُهَارَكُ لَهُ فِيهِ وكانَ كَالَّذِي يأكُلُ ولاَ يَشْبَعُ واليَدُ العُلْيَا خَيْرُ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى قال حَكِيمٌ فقُلْتُ يا رسولَ الله والَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أَرْزا أَحَداً بِعْدَكَ شَيْعًا حتى أُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيماً لِيعُطِيمُ العَطاءَ فَيأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْعًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعاهُ لِيعُطِيمُ فَأَبِي أَنْ يَقْبَلَ فَقالَ يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ إنِّي إِعْرِضُ عَلَيْهِ لَيْعُ النَّاسِ بَعْدَ عَلَيْهِ اللهُ لَهُ مِنْ لهٰذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقالَ يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ إنِّي إِعْرِضُ عَلَيْهِ النَّاسِ بَعْدَ حَلَيْهِ حَتَّى تُوفِّيَ. [انظر الحديث ١٤٧٢ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «سألت رسول الله، عَلَيْكَ فأعطاني، ثم سألت فأعطاني» وحكيم بن حزام كان من المؤلفة قلوبهم، وهو بفتح الحاء وكسر الكاف، وحزام بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي.

والحديث قد مضى في كتاب الزكاة في: باب الاستعفاف في المسألة، فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري... إلى آخره نحوه، وتقدم الكلام فيه هناك مستوفى. قوله: «لا أرزأ»، بتقديم الراء على الزاي أي: لا آخذ من أحد شيئاً بعدك، وأصله النقص.

٣١٤٤/٥١ ــ حدّثنا أبُو النَّعْمَانِ قال حدَّثنا حَمَّاهُ بنُ زَيْدِ عنْ أَيُّوبَ عنْ نَافِعِ أَن عُمَرَ ابنَ الخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه قالَ يا رَسُولَ الله إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ في الجَاهِلِيَّةِ فَامْرَهُ أَنْ يَفِيَ بهِ قال وأصابَ عُمَرُ جارِيَتَيْنُ منْ سَبْيِ حُنَيْنِ فَوَضَعَهُمَا في بعض بُيوتِ مَكَّةً قَالَ فَمنَ رسولُ الله عَيِّلِيَّةٍ على سَبْيِ حُنَيْنٍ فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ في السِّكَكِ فَقَالَ عُمَرُ يا عَبْدَ الله قَالَ فَمن رسولُ الله عَيِّلِيَّةٍ على السَّبِي قال اذْهَبْ فأرْسِلِ الجَارِيَتَيْنِ قال نافِعٌ ولَمْ انظُو ما هذَا فقال مَنَّ رَسولُ الله عَيِّلِيَّةً عِن السَّبِي قال اذْهَبْ فأرْسِلِ الجَارِيَتَيْنِ قال نافِعٌ ولَمْ يَعْتَمِوْ رَسُولُ الله عَيِّلِيَّةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ ولَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ على عَبْدِ الله. [انظر الحديث يَعْتَمِوْ رَسُولُ الله عَيِّلَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ ولَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ على عَبْدِ الله. [انظر الحديث يَعْتَمِوْ رَسُولُ الله عَيْلِيَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ ولَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ على عَبْدِ الله. [انظر الحديث

مطابقته للترجمة في قوله: «وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين». وأبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي، وهذا الحديث يشتمل على ثلاثة أحكام. الأول: في الاعتكاف أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف في: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف، ثم أسلم

فإنه أخرجه هناك عن عبيد بن إسماعيل إلى آخره، لكن رواه نافع هناك: عن ابن عمر أن عمر، وهنا: عن نافع، أن عمر، هذا مرسل لأنه لم يدرك رسول الله، عليه ولا عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، فكل ما رواه عنهما، فهو مرسل وقد مر الكلام فيه. الثاني: في المن على السبي، وهو قوله: قال: وأصاب عمر جاريتين، وهو أيضاً مرسل، وقال الدارقطني: روى سفيان بن عيينة عن أيوب حديث الجاريتين، فوصله عنه قوم وأرسله عنه آخرون. الثالث: في العمرة وهو أيضاً مرسل، ووصله مسلم، قال: حدثنا أحمد بن عدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع، قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله، علمه حدث به نافعاً ولا كل ما حدث به حفظه نافع ولا كل ما علم ابن عمر لا ينساه والعمرة من الجعرانة أشهر من هذا وأظهر أن يشك فيها.

# وزَادَ جَرِيرُ بنُ حازِمٍ عنْ أَيُّوبَ عنْ نافِعِ عنِ ابنِ عُمَرَ قالَ مِنَ الحُمُسِ

أراد بهذا أن حديث السبي في رواية جرير بن حازم موصول وأن الذي أصاب عمر جاريتين كان من الخمس قال الدارقطني حديث جرير موصول وحماد أثبت في أيوب من جرير.

## . ورَواهُ مَعْمَرٌ عنْ أَيُّوبَ عنْ نافِعِ عن ابنِ عُمَرَ في النذْرِ وَلَمْ يُقلْ يَوْمْ

أي روى حديث الاعتكاف معمر بفتح الميمين قيل اتفقت الروايات كلها على أنه بفتح الميمين ابن راشد وقال بعضهم وحكى بعض الشراح أنه معتمر بفتح الميم وبعد العين تاء مثناة من فوق وهو تصحيف، قلت: إن أراد به الكرماني فهو لم يقل هكذا وإنما عبارته معمر بفتح الميمين ابن راشد وفي بعضها معتمر بلفظ الفاعل من الاعتمار وكلاهما أدركا أيوب وسمعا منه والأول أشهر. قوله: «في النذر»، أي في حديث النذر. قوله: «ولم يقل يوم»، يعني لم يذكر لفظ يوم في قوله على اعتكاف يوم ويجوز في يوم الجر بالتنوين على طريق الحكاية ويجوز النصب على الظرفية.

٣١٤٥/٥٢ ــ حدثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ قال حدَّثنا جَرِيرُ بنُ حازِم حدَّثنا الحَسن قال حدَّثني عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ رضي الله عنه قالَ أعْطَى رسول الله عَلَيْكَ قوماً ومنَعَ آخَرِينَ فَكَانَهُمْ عَتَبُوا علَيْهِ فَقال إنِّي أَعْطي قَوْماً أَخَافُ ظَلَعَهُمْ وجَزَعَهُمْ وأكِلُ أَقُواماً إلي ما جعَلَ اللهُ في قلوبِهِمْ منَ الحَيْرِ والغِنَى مِنْهُمْ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ فَقالَ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ ما أُحِبُ أَنَّ لي بِكَلمَةِ رسولِ اللهِ عَلَيْكَ مُحمْرَ النَّعَمِ.

مطابقته للترجمة في قوله «أعطى رسول الله عَلَيْكَ قوما». والحسن هذا هو البصري وعمرو بالواو ابن تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة وكسر اللام وفي آخره باء موحدة وقد مر الحديث في كتاب الجمعة في باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد فإنه أخرجه هناك عن محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم إلى آخره. عدمة القاري/ج١٥ م٧

قوله: «كأنهم عتبوا عليه»، أي لاموا قال الخليل حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة. قوله: «ظلعهم ليس هناك»، وإنما هناك لما رأى في قلوبهم من الجزع والهلع والظلع بفتح الظاء المعجمة واللام وبالعين المهملة وهو الاعوجاج وأصل الظلع الميل وأطلق ههنا على مرض القلب وضعف اليقين. قوله: «وجزعهم»، بالجيم والزاي. قوله: «وأكل»، أي أفوض. قوله: «من الغني»، بالكسر والقصر بلفظ ضد الفقر في رواية الكشميهني وفي رواية غيره من الغناء بفتح الغين المعجمة ثم نون ممدودة وهو الكفاية. قوله: «بكلمة رسول الله عليه الله التي قالها في حق غيره قالها في حقه وهي إدخاله في أهل الخير والغني ويقال المراد الكلمة التي قالها في حق غيره فالمعنى لا أحب أن يكون لي حمر النعم بدلاً من الكلمة المذكورة التي لي أو أن يكون لي ذلك وتقال تلك الكلمة في حق غيري. قوله: «حمر النعم»، قال الجوهري النعم واحد الأنعام وهو المال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل والحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم.

وزادَ أَبُو عاصِمٍ عنْ جَرِيرِ قالَ سَمِعْتُ الحَسنَ يقُولُ حدَّثنا عَمْرُو بنُ تغْلِبَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمالِ أو بِسَبْيِ فَقَسَمَهُ بهذَا

أبو عاصم هو الضحاك المشهور بالنبيل أحد مشايخ البخاري وهذا من المواضع التي علق البخاري عن بعض شيوخه ما بينه وبينه واسطة وساقه موصولاً في أواخر الجمعة وأدخل بينه وبين أبي عاصم واسطة حيث قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم وقد ذكرناه الآن وهنا روى عنه بواسطة وتارة يروي بلا واسطة. قوله: «أو بسبي»، بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة، وفي رواية الكشميهني: بشيء، بالشين المعجمة، وهو أشمل وأعم من ذلك. قوله: «بهذا»، أي: بهذا الذي ذكر في الحديث.

٣١٤٦/٥٣ ــ حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ قال حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ قَتَادَةَ عنْ أَنَسِ رضي الله تعالى عنه قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلِيْ إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشاً أَتَأَلَّفُهُمْ لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةِ. [الحديث عنه قالَ النَّبِيُّ عَلِيْ إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشاً أَتَأَلَّفُهُمْ لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةِ. [الحديث ٣١٤٦] ما ٣٧٤٦ - أطراف في الله ١٤٣٣، ٣٧٧٨، ٣٧٩٣، ٣٧٩١، ٢٣٣١، ٢٣٣٤، ٣٣٣٤، ٢٢٣٤، ٤٣٣٤، ٤٣٣٤.

مطابقته للترجمة ظاهرة، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرج البخاري هذا الحديث مطولاً ومختصراً فأخرجه في مناقب قريش عن سليمان بن حرب وفي المغازي عن بندار عن غندر وفرق عن أبي الوليد وآدم على ما يجيء، والحديث على وزن: فعيل، يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع وإن كان بمعنى الفاعل.

٣١٤٧/٥٤ ــ حدَّثنا أَبُو اليَمانِ قال أخبرَنا شُعَيْبٌ قال حدَّثنا الزُّهْرِيُّ قالَ أخبرَنِي أَنَسُ بنُ مالِكِ أَنَّ ناساً مِنَ الأَنْصَارِ قالوا لِرَسُولِ الله عَيْلِيَّهُ حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَيْلِيَّهُ مِنْ أَمُوالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرَيْشِ المِاثَةَ مِنَ الإبلِ فقالوا يَغْفِرُ الله لِرَسُولِ الله عَيْلِيَّةً مِعَالَتِهِمْ وَيَعْطِي قُرَيْشًا ويَدَعُنا وسُيُوفُنا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قال أَنَسٌ فَحُدَّثَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ مِمَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إلى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فَي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ ولَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَداً غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا فَأَرْسَلَ إلى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ في قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ ولَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَداً غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا

جاءَهُمْ رسولُ الله عَلَيْ فقال ما كانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالَ لَهُ فُقَهَاوُهُمْ أَمَّا ذَوُو رَأَيِنَا يا رسولَ الله فَلَمْ يَقُولُوا شَيْعًا وأما أناسٌ مِنَّا حدِيثة أَسْنَانُهُمْ فقالوا يَغْفِرُ الله لرَسُولِ الله عَيَّيِ يُعْطَي وَجَالاً حدِيثُ فَرَيْشاً ويَتُرُكُ الأَنْصَارَ وسُيُوفُنا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فقال رسولُ الله عَيِّيِ إِنِّي أَعْطي رِجالاً حدِيثُ عَهْدُهُمْ بِكُفُو أَمَا تَرْضَونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالأَمْوَالِ وتَرْجِعُونَ إلى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ الله عَيِّيِ فَوَاللهُ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ قالوا بَلَى يا رَسُولَ الله قَدْ رَضِينا فَقالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ فَوَاللهُ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ قالوا بَلَى يا رَسُولَ الله قَدْ رَضِينا فَقالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ مَسَرَوْنَ بَعْدِي أَثُورَةً شَدِيدَةً فاصْبِرُوا حتى تَلْقُوا الله ورسُولَهُ عَيِّي عَلَى الحَوْضِ قالَ أَنْسٌ فَلَمْ نَصْبِرُ الحديث ٢١٤٦ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع.

قوله: «فطفق»، بمعنى: أخذ في الفعل وجعل يفعل، وهو من أفعال المقاربة. قوله: «من الإبل، ذكر ابن إسحاق الذين أعطاهم رسول الله، عَيْلِيَّةً يومئذ مائة من الإبل، يتألفهم ويتألف بهم قومهم هم: أبو سفيان صخر بن حرب، وابنه معاوية، وحكيم بن حزام، والحارث بن الحارث بن كلدة، والحارث بن هشام، وسهل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى، والعلاء ابن حارثة الثقفي، وعيينة بن حصن، وصفوان بن أمية، والأقرع بن حابس، ومالك بن عوف النصري، فهؤلاء أصحاب المئين، وأعطى دون المائة رجالاً من قريش منهم: مخرمة بن نوفل الزهري، وعمير بن وهب الجمحي، وهشام بن عمر وأخو بني عامر. قال ابن إسحاق: لا أحفظ ما أعطاهم، وقد عرفت أنها المائة، وأعطى سعد بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن مخزوم خمسين من الإبل، والسهمي كذلك، وقال ابن هشام: واسمه عدي بن قيس، وأعطى عباس بن مرداس أباعر قليلة، وقال ابن التين: إنهم فوق الأربعين، وعد منهم: عكرمة بن أبي جهل. قوله: «فحدث رسول الله، عَيْلِيَّةٍ» على صيغة المجهول أي: أخبر رسول الله، عَيْلِيَّةٍ ما قاله أناس من الأنصار. قوله: «فقهاؤهم»، أي: أصحاب الفهم والعلم، واشتقاق الفقه في الأصل من الفهم، وليس المراد منه ما جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قوله: «أما ذوو رأينا» أي: أما أصحاب رأينا الذين ترجع إليهم الأمور فلم يقولوا شيئاً من ذلك. قوله: «حديثة أسنانهم» أرادوا بهم الشبان الجهال الذين ما تمكنوا من القول بالصواب. وقوله: «أسنانهم» مرفوع: بحديثه. قوله: «إلى رحالكم»، هو جمع الرحل، وهو مسكن الرجل وما يستصحبه من المتاع. قوله: «خير» أي: رسول الله، عَيَالِيُّهُ خير من المال، قوله: «أثرة» بفتح الهمزة والثاء المثلثة: وهو اسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى يقال: استأثر فلان بالشيء أي: استبد به، وأراد استقلال الأمراء بالأموال وحرمانكم منها، وهذا مر في كتاب الشرب.

٣١٤٨/٥٥ ــ حدثنا عبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله الأوَيْسِيُّ قال حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ عنْ صَالِحِ عن ابنِ شِهابِ قال أخبرَني عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ جُبَيْرِ قَالَ أَخْبَرَني جُبَيْرِ بنُ مُطْعِم أَنَّهُ بَيْنا هُوَ مَعَ رسولِ الله عَيْنِ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلاً مِنْ حُنَيْنِ عَلَى سَمْرَةِ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ علِقَتْ رسولَ الله عَيْنِ اللهُ عَيْنِ اللهُ عَيْنِ اللهُ عَيْنِ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنِ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْلُهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُعَلِّلَةُ اللهُ المُعْلَى المُعَلِيْنَ المُعْلَى المُعْلِقُلْمُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِقُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِ

رسولُ الله عَيْلِيَّةً فقال اعْطُونِي رِدَائي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَماً لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً ولاَ كَذُوباً وَلا جَبَاناً. [انظر الحديث ٢٨٢١].

مطابقته للترجمة تستأنس من قوله: «لقسمتُه بينكم» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وصالح هو ابن كيسان.

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب الشجاعة في الحرب والجبن فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عمر بن محمد... إلى آخره.

قوله: «مقبلاً»، نصب على الحال، ووقع في رواية الكشميهني: مقفله أي: مرجعه. قوله: «إلى سمرة»، بفتح السين المهملة وضم الميم: وهي شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل صغيرة الورق والشوك صلبة الخشب. قوله: «فخطفت رداءه» أي: خطفت السمرة على سبيل المجاز أو خطفت الأعراب. قوله: «العضاه» هو شجر الشوك كالطلح والعوسج والسدر، واحدتها: عضة، كشفة وشفاه، وأصلها عضهة وشفهة، فحذفت الهاء وقيل: واحدها عضاهة، وقد مر تحقيق الكلام فيه هناك.

٣١٤٩/٥٦ ــ حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرِ قال حدَّثنا مالِكٌ عنْ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ الله عنْ أَنْسِ بنِ مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيَّ غَلِيظُ السَّهِ بَنْ مَالِكِ رضي الله تعالى عنه قال كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيَّ غَلِيظُ قَدْ النَّبيِّ عَلِيْكَ وَالنَّبيِّ عَلِيْكَ وَلَى صَفْحَةِ عاتِقِ النَّبيِّ عَلِيْكَ قَدُ النَّفَتَ النَّبي عَلِيْكَ وَالنَّفَتَ النَّهِ اللهِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ فالْتَفَتَ النَّهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِعَطَاءِ. [الحديث ٢١٤٩ ـ طرفاه في: ٢٠٨٨، ٥٨٠٩].

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه عَيْكَ أعطى لهذا الأعرابي مع إساءته في حقه عَيْكَ تألفاً له، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبو يحيى الأنصاري.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن إسماعيل بن أبي أويس وفي الأدب عن عبد الله الأويسي. وأخرجه مسلم في الزكاة عن عمرو بن محمد الناقد وعن يونس بن عبد الأعلى، وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن يونس بن عبد الأعلى به مختصراً.

قوله: «وعليه برد نجراني» الواو فيه للحال، والبرد، بضم الباء الموحدة: وهو نوع من الثياب معروف، والجمع أبراد وبرود، ونجراني: بالنون المفتوحة وسكون الجيم وبالراء: نسبة إلى نجران، بلد باليمن. قوله: «إلى صفحة عاتق النبي عَلَيْكَ »، صفح كل شيء وجهه وناحيته، والعاتق ما بين المنكب والعنق. قوله: «جذبة»، الجذبة والجبذة بمعنى واحد.

وفيه: لطف رسول الله، عَيْلِيُّهُ وحلمه وكرمه، وأنه لعلى خلق عظيم.

٣١٥٠/٥٧ ــ حدَّثنا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ قال حدَّثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورِ عنْ أَبِي وَاثِلِ عنْ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنه قال لَمَّا كانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ أُناساً في القِسْمَةِ

فأعْطَى الأَقْرَعَ بنَ حَايِسٍ مِاثَةً مِنَ الإبلِ وأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلَ ذَلِكَ وأَعْطَى أُنَاساً مِنْ أَشْرَافِ العَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذِ فِي القِسْمَةِ قال رَجُلَّ والله إنَّ هَذِهِ القِسْمَةَ ما عُدِلَ فِيها وما أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ الله فَقُلْتُ والله لأَجْبِرَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكَ فَاتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ الله ورسُولُهُ رَحِمَ الله مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ. [الحديث ٢١٥٠ - أطرافه في: ٣٤٠٥، و٣٣٦].

مطابقته للترجمة ظاهرة، وجرير \_ بفتح الجيم \_ ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، وأبو وائل شقيق بن سلمة.

والحديث أخرجه البخاري في المغازي عن قتيبة، وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير ابن حرب.

قوله: «آثر» بالمد أي: اختار أناساً في القسمة بالزيادة، والأقرع بن حابس، بالحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة: ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي الدارمي، أحد المؤلفة قلوبهم، وكان الأقرع وعيينة بن حصن شهدا مع رسول الله، عَيِّكُ فتح مكة وحنيناً والطائف، وقال الذهبي: قال ابن دريد: اسمه فراش، ولقبه الأقرع لقرع برأسه، وكان أحد الأشراف واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيَّره إلى خراسان فأصيب هو والجيش بجوازحاز، وعيينة، بضم العين المهملة وفتح الياء آخر الحروف الأولى وسكون الثانية أبو حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري من المؤلفة، قال الذهبي: وكان أحمق مطاعاً، دخل على النبي عَلَيْكُ بغير إذن وأساء الأدب، فصبر النبي عَلَيْكُ على جفوته وأعرابيته، وقد ارتد وآمن بطليحة ثم أسر فمنَّ عليه الصديق، رضي الله تعالى عنه، ثم لم يزل مظهراً للإسلام، واسمه حذيفة ولقبه عيينة لشتر عينه. **قوله: «فقال رجل»**...(١١) قوله: «أو ما أريد فيها» أي: في هذه القسمة، وكلمة: أو، شك من الراوي وفي مسلم بالواو من غير شك. قوله: «فأخبرته»، وفي رواية مسلم بعده: بما قال، قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف، بكسر الصاد المهملة وسكون الراء وفي آخره فاء، وهو صبغ أحمر يصبغ به الجلود، وقال ابن دريد: وقد يسمى الدم صرفاً، وفي رواية أخرى له: قال: فأتيت النبي عَلِيُّكُمْ فساررته فغضب من ذلك غضباً شديداً واحمرٌ وجهه حتى تمنيت أنى لم أذكر له، وقال القاضي عياض: حكم الشرع أن من سب النبي عَيْكُ كفر وقتل، ولم يذكر في هذا الحديث أن الرجل قتل، وقال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة، وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة فلعله، عَلَيْكُم، لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت عليه ذلك، وإنما نقله عنه واحد، وبشهادة الواحد لا يراق الدم. قوله: «أو ذي»، على صيغة المجهول.

٣١٥١/٥٨ ـــ حدَّثنا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنِ قالَ حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ قالَ حدَّثنا هِشامٌ قالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرِ رضي الله تعالى عنهما قالَتْ كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزَّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رسُولُ الله عَلِيْكُ علَى رَأْسِي وهْيَ مِنِّي علَى ثُلُثَيْ فَرْسَخِ. [الحديث ٢١٥١

<sup>(</sup>١) هنا بياض في جميع النسخ الخطية.

ـ طزفه في: ٢٢٤٥].

وجه المطابقة بينه وبين قوله في الترجمة: وغيرهم، أي: وغير المؤلفة، وفي قوله: وغيره، أي: وغير الخمس يؤخذ من هذا وفيه دقة.

وغيلان، بفتح الغين المعجمة، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام.

والحديث أخرجه البخاري مطولاً في النكاح ولم يذكر هنا إلا قصة النووي. وأخرجه مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وفي الاستئذان عن أبي كريب، وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن محمد بن عبد الله بن المبارك.

قوله: «أقطعه» أي: أعطاه قطعة من الأراضي التي جعلت الأنصار لرسول الله، عَلَيْكَ، حين قدم المدينة، أو من أراضي بني النضير، كما في الحديث بعده. قوله: «على رأسي»، يتعلق بقوله: أنقل. قوله: «وهي»، أي الأرض التي أقطعه.

# وقال أبُو ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكَ الْقُطَعَ الزُّبَيْرَ النَّضِيرِ أَرْضَاً مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ

أبو ضمرة، بفتح الضّاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: اسمه أنس بن عياض، وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. وأشار بهذا التعليق إلى أن أبا ضمرة خالف أسامة في وصله فأرسله كما ترى، وأيضاً فيه تعيين الأرض المذكورة وأنها كانت مما أفاء الله تعالى على رسوله، والله الموال بني النضير، فأقطع الزبير منها، وبهذا يجاب عن إشكال الخطابي حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبي عَيَّكُم، أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين الأ أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا للنبي، عَيَّكُم، ما لا يبلغه الماء من أرضهم فأقطع النبي عَيَّكُم لمن شاء منه.

وه/ ٣١٥٧ \_ حدَّ دني أَحْمَدُ بنُ الْمِقْدَامِ قال حدَّ ثنا الْفُضَيْلُ بنُ سُلَيْمَانَ قال حدَّ ثنا مُوسى بنُ عُقْبَةَ قال أخبرَنِي نافِعٌ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ والنَّصارى مِنْ أَرْضِ الحِبَازِ وكانَ رسولُ الله عَيِّلِيَّهُ لَمَّا ظَهرَ على أهلِ جَيْبَرَ أَرْضَ الحِبَازِ وكانَ رسولُ الله عَيِّلِيَّهُ لَمَّا ظَهرَ على أهلِ جَيْبَرَ أَرْضَ الدِبَالِ وكانَتِ الأَرْضُ لَمًا ظَهرَ عليها لِلْيَهُودَ ولِلْوَسُولِ ولِلْمُسْلِمِينَ فَسأَل الْيَهُودُ رسولُ الله عَيِّلِيَّهُ أَن يَتُرْكَهُمْ على أَنْ يَكفُوا العَملَ ولَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقالَ رسولُ الله عَيِّلِيَّهُ فَي إمارَتِهِ إلى تَيْماءَ وأريحا. [انظر الحديث ٢٢٨٥ وأطرافه].

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة هنا لأنه ليس للعطاء فيه ذكر. وأجيب: بأن فيه جهات قد علم من مكان آخر أنها كانت جهات عطاء، فبهذا الطريق يدخل تحت الترجمة.

وأحمد بن المقدام بن سليمان العجلى البصري، والفضيل - مصغر فضل - النميري

البصري.

وقد مر الحديث في كتاب المزارعة في: باب إذا قال رب الأرض أقرك بما أقرك الله، فإنه أخرجه هناك مطولاً عن أحمد بن المقدام عن فضيل بن سليمان عن موسى عن نافع عن ابن عمر... إلى آخره، وقد مر الكلام فيه هناك.

قوله: «أجلى اليهود والنصارى»، أي: أخرجهم من وطنهم، يقال: أجليت القوم عن وطنهم وجلوتهم، وجلى القوم وأجلوا وجلوا، وإنما فعل هذا عمر لقوله عَلِيُّة: لا يبقين دينان بجزيرة العرب، والصديق اشتغل عنه بقتال أهل الردة، أو لم يبلغه الخبر، والله أعلم. قوله: «لليهود وللرسول وللمسلمين» هكذا في رواية الأكثرين، وفي رواية ابن السكن: لما ظهر عليها لله وللرسول، قيل: هذا هو الصواب، وقال ابن أبي صفرة: والذي في الأصل صحيح أيضاً، قال: والمراد بقوله: «لما ظهر عليها»، أي: لما ظهر على فتح أكثرها قبل أن يسأله اليهود أن يصالحوه فكانت لليهود، فلما صالحهم على أن يسلموا له الأرض كانت لله وللرسول، ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي: ثمرة الأرض، ويحتمل أن يكون المراد بالأرض ما هي أعم من المفتتحة وغير المفتتحة، والمراد بظهوره عليها: غلبته لهم، فكانت حينئذ بعض الأرض لليهود وبعضها للرسول وللمسلمين. قوله: «نقرَّكم» من التقرير، هذه رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: نترككم. قوله: «تيماء»، بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وبالمد، قال ابن قرقول هي من أمهات القرى على البحر من بلاد طيء، منها يخرج إلى الشام. وقال البكري: قال السكوني: ترتحل من المدينة وأنت تريد تيماء فتنزل الصهباء لأشجع، ثم تنزل الثمدى لأشجع، ثم تنزل العين ثم سلاج لبني عذرة، ثم تسير ثلاث ليال في الجناب ثم تنزل تيماء، وهو لطي، قوله: «وأريحاء»، بفتح الهمزة وكسر الراء وبالحاء المهملة، قال البكري: أريحا قرية بالشام وهي أرض سميت بأريحا بن لمك بن أرفخشذ بن سام بن نوح، عليه السلام، والله تعالى أعلم.

### ٢٠ ــ بابُ ما يُصِيبُ مِنَ الطُّعام في أرْضِ الحَرْبِ

أي: هذا باب في بيان حكم ما يصيب المجاهد من الطعام في دار الحرب هل يؤخذ منه الخمس أو هل يباح أكله للغزاة؟ وفيه خلاف، فعند الجمهور: لا بأس بأكل الطعام في دار الحرب بغير إذن الإمام ما داموا فيها فيأكلون منه قدر حاجتهم، ولا بأس بذبح البقر والغنم قبل أن يقع في المقاسم، هذا قول الليث والأربعة والأوزاعي وإسحاق، واتفقوا أيضاً على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب، ورده بعد انقضاء الحرب، وقال الزهري: لا يأخذ شيئاً من الطعام وغيره إلا بإذن الإمام، وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا أن ينهى الإمام.

۳۱۵۳/٦٠ ــ حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ قال حدَّثنا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بنِ هِلالِ عنْ عَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلِ رضي الله تعالى عنهُ قال كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابِ فِيهِ شَحْمٌ

فَنَزَوْتُ لَآنِحُذَهُ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُّ عَلِيُّ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ. [الحديث ٣١٥٣ ـ طرفاه في:

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عليه آه ولم ينكر عليه. فإن قلت: قال: «فنزوت لآخذه» وليس فيه أنه أخذه حتى يتأتى عدم الإنكار. قلت: جاء في رواية سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل، قال: أصبت جراباً من شحم يوم حيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن سليمان ابن المغيرة.

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وعبد الله بن مغفل بالغين المعجمة والفاء. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي وفي الذبائح عن أبي الوليد وفي المغازي أيضاً عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في المغازي عن بندار عن سليمان بن المغيرة، وأخرجه أبو داود في الجهاد عن موسى بن إسماعيل والقعنبي. وأخرجه النسائي في الذبائح عن يعقوب بن إبراهيم.

قوله: «بجراب»، هو: المزود، وقال القزاز: هو بفتح الجيم وهو وعاء من جلود، وفي (غرائب المدونة): هو بكسر الجيم وفتحها. وقال صاحب (المنتهى): الجراب، بالكسر والعامة تفتحه، وجمعه: أجربة ومجرب بإسكان الراء وفتحها. قوله: «فنزوت»، بالنون والزاي أي: وثبت مسرعاً. قوله: «فإذا النبي، عَلَيْتُهُ» أي: هناك ونحوه، لأن كلمة: إذا، التي للمفاجأة تقع بعدها الجملة. قوله: «فاستحييت منه»، أي: من النبي عَلَيْتُهُ، أراد أنه استحيى منه من فعل ذلك.

وفيه: إشارة إلى ما كانوا عليه من توقير النبي عليه، ومن الإعراض عن خوارم الممروءة. وفيه: جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود، وكانت محرمة علهيم وكرهها مالك وعنه تحريمها، وكذا عن أحمد، رضى الله تعالى عنه.

٣١٥٤/٦١ \_\_ حدَّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ أَيُّوبَ عنْ نافِع عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ والعِنَبَ فنَأْكُلُهُ ولا نَوْفَعُهُ.

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «العسل» بالنصب مفعول: نصيب، وعند أبي نعيم من رواية يونس بن محمد، وعند الإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم، كلاهما عن حماد بن زيد فزاد فيه: والفواكه، وروى الإسماعيلي أيضاً من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد بلفظ: كنا نصيب العسل والسمن في المغازي فنأكله، ومن طريق جرير بن حازم عن أيوب، بلفظ: أصبنا طعاماً وأغناماً يوم اليرموك، وهذا موقوف يوافق المرفوع، لأن يوم اليرموك كان بعد النبي عليه ، أي: ولا نحمله للادخار. قيل: ويحتمل أن يريد، ولا نرفعه إلى متولى القسمة أو إلى النبي عليه لأجل الاستئذان، وفيه ما فيه.

٢٢ / ٣١٥٥ \_\_ حدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ قال حدَّثنا الشَّيْبَانِي

قال سَمِعْتُ ابنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَوْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ القُدُورُ نادَى مُنادي رسول الله، عَيِظِيِّةِ اكْفِقُوا القُدُورَ فَلا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الحُمْرِ شَيْعاً: قال عَبْدُ الله فَقُلْنَا إِثَمَا نَهَى النَّبِيُ عَيِّلِيِّهِ لَأِنَّهَا لَمُ تُخَمَّسُ قال وقال آخَرُونَ حَرَّمَهَا البَتَّةَ وسألْتُ سَعِيدَ بنَ مُجَبَيْرٍ فقال حَرَّمَهَا البَتَّةَ. [الحديث ٢١٥٥].

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكولات، ولولا ذلك ما أقدموا بحضرة النبي عَلِيليًّ على ذلك، فلما أمروا بالإراقة كفوا.

وعبد الواحد بن زياد العبدي البصري، والشيباني، بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة والنون: هو سليمان بن أبي سليمان، واسمه فيروز الكوفي وابن أبي أوفى، علمه.

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن سعيد بن سليمان. وأخرجه مسلم في الذبائح عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كامل الجحدري، وأخرجه النسائي في الصيد عن محمد ابن عبد الله بن يزيد المقري. وأخرجه ابن ماجه في الذبائح عن سويد بن سعيد.

قوله: «مجاعة» أي: جوع شديد. قوله: «اكفؤوا»، أي: إقلبوا، من: كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، وكفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته. قوله: «ولا تطعموا» أي: ولا تنوقوا. قوله: «قال عبد الله»، هو عبد الله بن أبي أوفى الصحابي راوي الحديث، وبين ذلك في المغازي من وجه آخر عن الشيباني، بلفظ: قال ابن أبي أوفى: فتحدثنا... فذكر نحوه، وفي رواية مسلم من طريق علي بن مسهر عن الشيباني، قال: فتحدثنا بيننا... أي: الصحابة وهذه إشارة إلى أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحوم الحمر: هل هو لذاتها أو لعارض؟ فقال عبد الله: إنما نهى النبي عَيَّلُهُ لأنها لم تخمس، فهذا يدل على أنها إذا خمست تؤكل. وقال بعضهم: لأنها كانت تأكل القذر، وفي (كتاب الأطعمة) لعثمان بن سعيد الدارمي، بإسناده عن سعيد بن جبير، قال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل القذر، وقال أنها كانت تأكل القذر، وقال أنها كانت تأكل القذر، وقال المنه عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: إنما كرهت إبقاء على الظهر وخشية أن يفني.

قوله: «وقال آخرون: حرمها البتة»، أي: قال جماعة آخرون من الصحابة: حرمها البتة، يعني قطعاً، وهو منصوب على المصدرية، يقال: بته البتة من البت، وهو القطع. قوله: «وسألت سعيد بن جبير»، السائل هو الشيباني، وللشيباني رواية عن سعيد بن جبير من غير هذا الحديث عند النسائي. فإن قلت: روى ابن شاهين في (ناسخه) استدلالاً على نسخ التحريم بأسناد جيد عن البراء بن عازب، قال: أمرنا رسول الله، عَلِيَّ يوم خيبر أن نكفىء الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم أمر...(١) بعد ذلك، وروى أبو داود أيضاً من حديث غالب ابن أبجر أنه قال: يا رسول الله! لم يبق في مالي شيء أطعم أهلي إلاً حمر لي! فقال: أطعم

<sup>(</sup>١) هنا بياض في جميع النسخ الخطية.

أهلك من سمين مالك. قلت: الأحاديث الصحيحة الثابتة ترد ذلك كله، وقال الخطابي: حديث غالب مختلف في إسناده فلا يثبت، والنهي ثابت، وقال عبد الحق: ليس هو بمتصل الإسناد، وقال السهيلي: ضعيف لا يعارض بمثله حديث النهي.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ٨٥ ـــ كِتَابُ الْجِزْيَةِ والْـمُوادَعَةِ مَعَ أَمْلِ الذَّمَّةِ والحَرْبِ ١ ـــ باب الجزية والموادعة، مع أهل الذمة والحرب

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الجزية إلى آخره، ولفظ: الكتاب، إنما وقع عند أبي نعيم وابن بطال وعند الأكثرين: باب الجزية، وأما البسملة فموجودة عند الكل إلا في رواية أبي ذر، والجزية من الجزاء: لأنها مال يؤخذ من أهل الكتاب جزاء الإسكان في دار الإسلام، وقيل: من جزأت الشيء إذا قسمته، ثم سهلت الهمزة، وهي عبارة عن المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، وهي فعيلة من الجزاء، كأنها جزت عن قتله، والموادعة المتاركة، والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة، قيل: فيه لف ونشر مرتب لأن الجزية مع أهل الذمة والموادعة مع أهل الحرب.

وقَوْلِ الله تعَالَى ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باللهِ ولا بالْيَوْمِ الآخِرِ ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ الله ورسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ منَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَى يُعْطُوا الْحِزْيَةَ عَنْ يد وهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

وقول الله، بالجرعطفاً على قوله: الجزية، أي: وفي بيان قول الله عز وجل. ومطابقة الآية الكريمة للترجمة في قوله: وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [التوبة: ٢٩]. وهذه الآية أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجاً واستقامت جزيرة العرب، أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين: اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة تسع، ولهذا جهز رسول الله، عَيَّاتُ لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه، واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفاً، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جدب ووقت قيظ وحر، وخرج رسول الله، عَيَّاتُ يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريباً من عشرين يوماً، ثم استخار الله تعالى في الرجوع فرجع لضيق الحال وضعف الناس. قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية﴾ [التوبة: ٢٩]. أي: إن لم يسلموا. قوله: ﴿عن يد﴾ [التوبة: ٢٩]. أي: خليلون حقيرون مهانون، فلهذا لا يجوز إعزازهم ولا رفعهم على المسلمين، بل أذلاء أشقياء.

#### أذِلاَّءُ

هذا تفسير البخاري لقوله تعالى: ﴿وهم صاغرون﴾ [التوبة: ٢٩]. وذكر أبو عبيد في (المجاز): الصاغر الذليل الحقير.

والْـمَسْكَنَةُ مَصْدَر الـمِسْكِينِ يُقال: أَسْكَنُ مِنْ فُلانِ أَحْوَجُ مِنْهُ

#### ولَمْ يَذْهَبْ إلى السُّكونِ

وجه ذكر البخاري لفظ المسكنة هنا هو أن عادته أنه يذكر ألفاظ القرآن التي لها أدنى مناسبة بينها وبين ما هو المقصود في الباب، ويفسرها. وقد ورد في حق أهل الكتاب قوله تعالى: هوضربت عليهم الذلة والمسكنة [البقرة: ٢٦]. فقال: والمسكنة مصدر المسكين. قلت: المسكنة الفقر المدقع، وقال ابن الأثير: المسكنة فقر النفس، فإن كان مراد البخاري من المصدر الاصطلاحي فلا يصبح على ما لا يخفى، وإن كان مراده الموضع فكذلك، لأنه لا يقال: المسكنة موضع صدور المسكين. قوله: «أسكن من فلان أحوج منه»، إشارة إلى أن المسكين يؤخذ من قولهم: فلان أسكن من فلان، أي: أحوج، وليس من السكون الذي هو قلة الحركة، وهذا الكلام فيه ما فيه أيضاً، لأن المسكنة والمسكين وما يشتق من ذلك في هذا الباب كلها من السكون، وقال بعضهم: والقائل: ولم يذهب إلى الكسون، قيل: هو الفربري الراوي عن البخاري. قلت: من قال ممن تصدى شرح البخاري أو من غيرهم إن قائل هذا هو الفربري، وهذا تخمين وحدس، ولئن سلمنا أن أحداً منهم ذكر هذا الإبهام فلا يفيد شيئاً، لأن المتصرف في مادة خارجاً عن القاعدة لا يؤخذ منه، وهذا مما لا نزاع فيه ولا مكابرة.

### ومَا جاءَ في أُخْذِ الجِزْيَةِ مِنَ اليَهُودِ والنَّصارَى والمَبْوسِ والعَجَمِ

أي: وفي بيان ما جاء في أخذ الجزية... إلى آخره، وهذا من بقية الترجمة. قوله: «والعجم»، أعم من المعطوف عليه من وجه وأخص من وجه آخر، وهذا الذي ذكره هو قول أبي حنيفة، رضي الله تعالى عنه، فإن عنده تؤخذ الجزية من جميع الأعاجم، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين. وعند الشافعي وأحمد: لا يؤخذ إلا من أهل الكتاب، وعند مالك: يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك، إلا من ارتد، وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام.

## وقالَ ابنُ عُيَيْنَةَ عنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ قُلْتُ لِـمُـجَاهِدِ ما شأنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وأَهلُ اليَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارِ قالَ جُعِلِ ذَٰلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسارِ

ابن عيينة هو سفيان، وابن أبي نجيح هو عبد الله، وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عنه به، وزاد بعد قوله: «من قبل اليسار»، أي: من جهة الغنى، وأشار بهذا إلى جواز التفاوت في الجزية، وقد عرف ذلك في الفروع.

ال ٣١٥٦ ــ حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عبدِ الله قال حدَّثنا شَفْيانُ قال سَمِعْتُ عَمْراً قال كُنْتُ جَالِساً مِعَ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ وعَمْرِو بنِ أُوسِ فَحَدَّثَهُما بَجَالَةُ سَنة سَبْعِينَ عامَ حَجَّ مُصْعَبُ بنُ الرُّبَيْرِ بِأَهْلِ البَصْرَةِ عِنْدَ درَجِ زَمْزَمَ قال كُنْتُ كاتِباً لِجزْءِ بنِ مُعاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ فأتانا كِتابُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرُقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ولَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الجَرْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ ولَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الجَرْيَة مِنَ الْمَجُوسِ ولَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الجَرْيَة مِنَ الْمَجُوسِ ولَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الجَرْيَة مِنَ المَجُوسِ ولَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ

.../٣١٥٧ ــ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بنِ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَيِّلِيَّ أَخَذَها مِنْ مَجُوسِ هَجَرٍ.

مطابقته للترجمة في قوله: «والمجوس».

ذكر رجاله: الرجال المذكورون فيه أحد عشر نفساً. الأول: على بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن زيد أبو الشعثاء البصري. الخامس: عمرو بن أوس، بفتح الهمزة وسكون الواو وفي آخره سين مهملة: الثقفي المكي. السادس: بجالة، بفتح الباء الموحدة وتخفيف الجيم وباللام: ابن عبدة، بالمهملتين والباء الموحدة المفتوحات التميمي، وقد يقال: بجال بن عبد، بسكون الباء بلا هاء، وهو من التابعين الكبار المشهورين من أهل البصرة. السابع: مصعب بن الزبير بن العوام أبو عبد الله، من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة، وكان يجالس أبا هريرة، وحكى عن عمر بن الخطاب، وروى عن أبيه الزبير بن العوام وسعد وأبي سعيد الخدري، وكان يقال له: النحل، لجوده. وكان جميلاً وسيماً شجاعاً، وولى العراق خمس سنين فأصاب ألف ألف وألف ألف وألف ألف، ففرقها في الناس، قتل يوم الخميس النصف من جمادي الأخرى سنة اثنتين وسبعين، وسنّه خمس وثلاثون سنة، وقيل: تسع وثلاثون، وقيل: أربعون، وقيل: خمس وأربعون، وكان قتله عند دير الجاثليق على شاطيء نهر يقال له: دجيل، وقبره معروف هناك، وكان عبد الملك بن مروان سار في جنود هائلة من الشام فالتقي مصعباً في السنة المذكورة وعبد الملك في خمسين ألفاً ومصعب في ثلاثين ألفاً، فانهزم جيش مصعب لنفاق جماعة من عسكره وقتل منهم خلق كثير، وقتل مصعب، قتله زائدة بن قدامة، وقيل: يزيد بن الهبار القابسي، وكان من أصحاب مصعب، ونزل إليه عبيد الله بن ظبيان فحز رأسه وأتى به عبد الملك فأعطاه ألف دينار، وكان في هذه الأيام عبد الله بن الزبير يدعى له بالخلافة في أرض الحجاز، وأخوه مصعب كان عامله على البصرة والكوفة.

الثامن: جزء، بفتح الجيم وسكون الزاي وفي آخره همزة: ابن معاوية بن حصين، بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: التميمي السعدي، قال الدارقطني: بكسر الجيم وسكون الزاي وبالياء آخر الحروف، وقال ابن ماكولا: بفتح الجيم وكسر الزاي وبالياء، وقيل: بضم الجيم وفتح الزاي وتشديد الياء، وقيل: هذا تصحيف، وقال بعضهم: وهو معدود في الصحابة، وكان عامل عمر على الأهواز، وقال أبو عمر في (الاستيعاب): لا يصح له صحبة. التاسع: الأحنف بن قيس، واسمه الضحاك بن قيس، وقيل: صخر بن قيس بن معاوية بن التاسع: الأحنف بن النزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة التميمي السعدي، قال أبو عمر: أدرك النبي عَلَيْكُ، ولم يره، وأسلم على عهد النبي عَلَيْكُ، وكان أحد الأجلة الحكماء الدهاة الحلماء العقلاء، يعد من كبار التابعين بالبصرة، ومات بالكوفة في إمارة مصعب بن الزبير سنة سبع وستين، ومشى مصعب في جنازته، وقال الذهبي: هو مخضرم. العاشر: عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه. الحادي عشر: عبد

الرحمن بن عوف، أحد المبشرة بالجنة.

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: عمرو بن دينار وليس له هنا رواية، لأن بجالة لم يقصده بالتحديث، وإنما حدث غيره فسمعه هذا، وهذا من وجوه التحمل بالاتفاق، ولكن اختلفوا: هل يسوغ أن يقول: حدثنا، والجمهور على الجواز ومنع منه النسائي وطائفة قليلة، وقال البرقاني: يقول: سمعت فلاناً. وفيه: بجالة، وماله في البخاري سوى هذا الموضع، وذكر المزي هذا الحديث في مسند عبد الرحمن بن عوف، رضي الله تعالى عنه.

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الخراج عن مسدد عن سفيان بأتم منه. وأخرجه الترمذي في السير عن أحمد بن منيع بقصة الجزية مختصرة، وعن ابن أبي عمر، وأخرجه النسائي فيه عن إسلحاق بن إبراهيم بن راهوية عن سفيان به مختصراً.

ذكر معناه: قوله: «سنة سبعين»، فيها حج مصعب بن الزبير وأخوه يدعى له بالخلافة بالحجاز والعراق، وقدم بأموال عظيمة ودواب، وظهر ففرق الجميع في قومه وغيرهم، ونحر عند الكعبة ألف بدنة وعشرين ألف شاة، وأغنى ساكني مكة وعاد إلى الكوفة. قوله: «عند درج زمزم»، الدرج بفتحتين جمع درجة وهي: المرقاة، قاله الجوهري. وفي (المغرب): درج السلم رتبه، الواحدة: درجة. قوله: «قبل موته» أي: قبل موت عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه. قوله: «فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس»، قال الخطابي: أمر عمر، رضي الله تعالى عنه، بالتفرقة أي: بين الزوجين. المراد منه: أن يمنعوا من إظهاره للمسلمين والإشارة به في مجالسهم التي يجتمعون بها للأملاك، وإلاَّ فالسنَّة أن لا يكشفوا عن بواطن أمورهم وعما يستحلون به من مذاهبهم في الأنكحة وغيرها، وذلك كما يشترط على النصارى أن لا يظهروا صليبهم ولا يفشوا عقائدهم لئلا يفتتن به ضعفة المسلمين، ثم لا يكشف لهم عن يؤمين من المجوس: اقتلوا كل ساحر، وفي رواية مسدد وأبي يعلى بعد قوله: فرقوا بين كل زوجين من المجوس: اقتلوا كل ساحر، قال: فقتلنا في يوم ثلاث سواحر، وفرقنا بين المحارم منهم وصنع طعاماً فدعاه وعرض السيف على فخذيه فأكلوا بغير رمرمة.

قوله: «ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» لأنه كان يرى في زمانه أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب، إذ لو كان عاماً لما كان في توقفه في ذلك معنى. قوله: «حتى شهد عبد الرحمن بن عوف» يعني: إلى أن شهد، فلما شهد بذلك رجع إليه. وفي (الموطأ): عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عمر، قال: لا أدري ما أصنع بالمحوس. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول الله، عليه الله المنافق المهم سنة أهل الكتاب، وهذا منقطع، ورجاله ثقاة، ورواه ابن المنذر والدارقطني في (الغرائب) من طريق أبي على الحنفي عن مالك، فزاد فيه: عن جده، وهذا أيضاً منقطع، لأن جده على بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف، ولا عمر، وقال أبو عمر: هذا من العام الذي أريد به

الخاص، لأن المراد منه أهل الكتاب وأخذ الجزية فقط، واستدل بقوله: سنة أهل الكتاب، يعني في على أنهم ليسوا أهل الكتاب، ورد هذا بأن قوله عليه الدليل، وأيضاً فإنه على الكتاب، يعني في أخذ الجزية منهم، ومن ادعى الخصوص فعليه الدليل، وأيضاً فإنه على كان يبعث أمراء السرايا فيقول لهم: إذا لقيتم العدو فادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فالجزية، فإن أعطوا وإلا قاتلوهم. ولم ينص على مشرك دون مشرك، بل عم جميعهم، لأن الكفر يجمعهم. ولما جاز أن يسترقهم جاز أن تؤخذ منهم الجزية، عكسه المرتد لما لم يجز أن يسترق لم يجزأ أخذ الجزية منه. فإن قلت: تدل الآية المذكورة على أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب؟ قلت: لا نسلم، لأن الله تعالى لم ينه أن تؤخذ من غيرهم وللشارع أن يزيد في البيان ويفرض ما ليس بموجود ذكره في الكتاب، على أن الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما رووا بإسناد حسن عن علي، رضي الله تعالى عنه، كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم يدرسونه، فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم، وقال: إن آدم، عليه الصلاة والسلام، كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه، فقتل من خالفه فأسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم فلم يق عندهم شيء. قوله: «هجر»، بفتحتين، قالوا: المراد منه: هجر البحرين. ما في قلوبهم فلم يق عندهم شيء. قوله: «هجر»، بفتحتين، قالوا: المراد منه: هجر البحرين. قال الجوهري: هو اسم بلد مذكر مصروف، وقال الزجاجي: يذكر ويؤنث. وقال البكري: لا يدخله الألف واللام.

### وفي الحديث: قبول خبر الواحد.

٢ / ٣١٥٨ \_ حدَّثنا أَبُو اليَمانِ قال أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ عنِ الزَّهْرِي قال حدَّثني عُرْوةُ بنُ الزَّبَيْرِ عنِ المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخبرَهُ أَنَّ عَمْرُو بنَ عَوْفِ الأَنْصَارِيَّ وهُوَ حَلِيفٌ لِبني عامِرِ النِّ عَيْنِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رسولَ الله عَيْنِ بَعْثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بنَ الجَوَّاحِ إلى البَحْرَيْنِ البَحْرَيْنِ وَاللَّهِ عَبَيْدَةَ بَنَ الجَوَّاحِ إلى البَحْرَيْنِ وَاللَّهُ عَيْنَةَ فَوافَتْ صَلاةَ السَّبْحِ مَعَ يَاتِي بِجزْيَتَهَا وكانَ رسولُ الله عَيْنِي فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بَقُدُومٍ أَبي عُبَيْدَةَ فَوافَتْ صَلاةَ الصَّبْحِ مَعَ النَّبِي عَيْنِي فَاللَّهُ عَيْنَةً وَاللَّهُ عَيْنَةً وَاللَّهُ عَيْنَةً وَاللَّهُ عَيْنَةً وَاللَّهُ عَيْنَةً السَّبْحِ مَعَ النَّهُ عَيْنَةً عَلَى مِنَ البَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بَقُدُومٍ أَبي عُبَيْدَةَ فَوافَتْ صَلاةَ الصَّبْحِ مَعَ النَّبِي عَيْنِي عَيْنَةً عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَيْنَةً عَيْنَةً وَاللَّهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَيْنِي عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَيْنِي عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَيْنَا كُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُنُ أَنْ الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ ا

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بعث أبا عبيدة إلى البحرين» إلى قوله: «فقدم أبو عبيدة بمالٍ من البحرين» وكان أهل البحرين إذ ذاك مجوساً.

وأبو اليمان الحكم بن نانع، وشعيب بن أبي حمزة الحمصي، والزهري هو محمد بن مسلم، وكل هؤلاء قد ذكروا، وعمرو بن عوف بالفاء في آخره الأنصاري، قال أبو عمر: عمرو بن عوف الأنصاري، حليف لبني عامر بن لؤي، شهد بدراً، يقال له: عمير، وقال ابن

إسحاق: هو مولى سهيل بن عمرو العامري، سكن المدينة، لا عقب له، روى عنه المسور بن مخرمة خديثاً واحداً: أن رسول الله، عليه أخذ الجزية من مجوس البحرين، قال بعضهم: المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين، لأن قوله: وهو حليف لبني عامر يشعر بكونه من أهل مكة. قلت: لا يقطع به أنه من المهاجرين، ثم قال هذا القائل: ثم ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم، وقد تفرد بها شعيب عن الزهري، ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه بدونها في (الصحيحين) وغيرهما. قلت: هذا أيضاً لا يجزم به أنه من المهاجرين، وشعيب بن أبي حمزة ثقة لا يضر تفرده بمثل هذا، على أنه يحتمل أن يكون أصله من الأوس أو من الخزرج، وزل مكة وحالف بعض أهلها، فبهذا الاعتبار يطلق عليه أنه أنصاري مهاجري باعتبار الوجهين المذكورين، ووقع عند موسى بن عقبة في المغازي أنه: عمير بن عوف، بالتصغير، وقد ذكرنا عن قريب عن أبي عمر أنه يقال له: عمر، وقد فرق العسكري بين عمرو بن عوف وعمير بن عوف، والصواب ما قاله أبو عمر: إنهما واحد.

قوله: «أبا عبيدة»، واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح أمين هذه الأمة. قوله: «وكان رسول الله، عليه مو صالح أهل البحرين»، وكان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من الهجرة. قوله: «وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي»، وهو صحابي مشهور، واسم الحضرمي: عبد الله بن مالك بن ربيعة، وكان من أهل حضرموت، فقدم مكة فخالف بها بني مخزوم وأسلم العلاء قديماً، ومات أبو عبيدة والعلاء باليمن وعمرو بن عوف في خلافة عمر، رضي الله تعالى عنهم، قوله: «أملوا»، من التأميل. قوله: «لا الفقر»، منصوب لأنه مفعول أخشى. قوله: «أن تبسط»، كلمة: أن، مصدرية في محل النصب على أنه مفعول ولكن أخشى. قوله: «فتنافسوها»، من التنافس، وهو الرغبة في الشيء والانفراد به، وهو من الشيء النفيس الجيد في نوعه ونافست في الشيء منافسة ونفاساً: إذا رغبت فيه.

وفي الحديث: أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه. وفيه: البشرى من الإمام لا تجاهه وتوسيع أملهم منه. وفيه: من إعلام النبوة أخباره عَيَّاتُهُ بما يفتح عليهم. وفيه: أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين.

٣/٣٥٩ ـ حدَّثنا الفَصْلُ بنُ يَعْقُوبَ قال حدَّثنا عبدُ الله بنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُ قال حدَّثنا والمُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ قال حدَّثنا سَعِيدُ بنُ عُبيْدِ الله التَّقَفِيُ قالَ حدَّثنا بَكْرُ بنُ عَبْدِ الله المُمْزِنِيُ وَزِيادُ ابنُ مُجبَيْرِ عنْ مُجبَيْرِ بنِ حَيَّةً قال بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ في أَفْناءِ الأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ فَاسُلَمَ الْهُرْمُزَانَ فَقال إنِّي مُسْتَشِيرُكَ في مَغَازِيَّ هذِهِ قالَ نَعَمْ مَثَلُها ومَثلُ منْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ منْ عَدُو المُسْلِمِينَ مَقَلُ طائِرٍ لَهُ رأسٌ ولَهُ جَناحَانِ ولَهُ رِجْلانِ فإنْ كُسِرَ أَحَدُ الجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلانِ فِإِنْ كُسِرَ الجَناحُ الآخَرُ نَهَضَتِ الرِّجْلانِ والرَّأسُ وإنْ شُدِخُ الجَناحُ الآخَرُ لَهَضَتِ الرِّجْلانِ والرَّأسُ وإنْ شُدِخُ الرَّأسُ فالرَّأسُ كَسْرَى والجَناحُ الآخَرُ المَسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إلى كَسْرَى، وقال بَكْرٌ وزِيادٌ جَمِيعاً عنْ مُجَيْرِ بنِ حَيَّةً قالَ فارِسُ فَمُرُ والمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إلى كَسْرَى، وقال بَكْرٌ وزِيادٌ جَمِيعاً عنْ مُجَيْرِ بنِ حَيَّةً قالَ فَنَدَبَنا عُمَرُ والسَّعْمَلَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَمْ والسَّعْمَلَ عَلَيْنَا النَّعْمَانَ بنَ مُقَرِّنِ حتَّى إذَا كُنَّا بأرْضِ العَدُو وخَرَجَ عَلَيْنَا عامِلُ فَنَدَبَنا عُمَرُ واسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النَّعْمَانَ بنَ مُقَرِّنِ حتَّى إذَا كُنَّا بأرْضِ العَدُو وخَرَجَ عَلَيْنَا عامِلُ

كِسْرَى في أَرْبَعِينَ أَلْفاً فَقَامَ تَوْجُمانٌ فقال لِيُكَلِّمْنِي رَجُلِّ مِنْكُمْ فقال الْمُغِيرَةُ سَلْ عَمَّا شِفْتَ قال مَا أَنْتُمْ قال نَحْنُ أُناسٌ مِنَ العَرَبِ كُنَّا في شَقَاءِ شَدِيدٍ وبَلاَءِ شَدِيدٍ نَمَصُّ الجِلْدَ والنَّوَى مِنَ المُجُوعِ ونَلْبَسُ الْوَبَرَ والشَّعْرَ ونَعْبُدُ الشَّجَرَ والحجرَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعثَ رَبُّ السَّمُواتِ وربُ الأَرْضِين تعالى ذِكْرُهُ وجَلَّتْ عَظَمَتُهُ إِلَيْنَا نَبِينًا مِنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وأُمَّهُ السَّمُواتِ وربُ الأَرْضِين تعالى ذِكْرُهُ وجَلَّتْ عَظَمَتُهُ إِلَيْنَا نَبِينًا مِنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وأُمَّهُ السَّمُواتِ وربُ الأَرْضِين تعالى ذِكْرُهُ وجَلَّتْ عَظَمَتُهُ إِلَيْنَا نَبِينًا مِنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وأُمَّهُ فَا مَنْ أَنْفُسِنَا وَلَهُ عَلَى مِنَا عَلَى مَنْ عَلَيْهُ وَاللّهِ وحَدَهُ أَو تُؤدُّوا الجِزْيَةَ وأَخْبَرَنا نَبِيتِنَا ومِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا الله وحُدَهُ أَو تُؤدُّوا الجِزْيَة وأَخْبَرَنا نَبِيتنَا مَنْ عَيْرِ مِثْلَهَا قَطُ ومَنْ بَقِي مِنّا مَالَ إِلَى الجَنَّةِ في نَعِيمٍ لَمْ يَرَ مِثْلُهَا قَطُ ومَنْ بَقِي مِنّا مَلْكُ رِقَابَكُمْ. [الحديث ٢٥٥ - طرفه في: ٢٥٥٤].

٣١٦٠ ــ فَقَالَ النُّعْمَانُ رُبَّمَا أَشْهَدَكَ الله مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ عَيِّلِكَ فَلَمْ يُندِّمْكَ وَلَمْ يُخْزِكَ وَلَكُنِّي شَهِدْتُ القِيقَالَ مَعَ رَسُولِ الله عَيِّلِكَ كَانَ إِذَا لَمْ يُقاتِلْ فِي أُوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ وتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ. الأَرْوَاحُ وتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ.

مطابقته للترجمة في تأخير النعمان بن مقرن عن مقاتلة العدو وانتظاره هبوب الرياح وزوال الشمس، وهو معنى قوله في آخر الحديث: «انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات» وفي رواية ابن أبي شيبة: حتى تزول الشمس، على ما نذكره، إن شاء الله تعالى، وهذه موادعة في هذا الزمان مع الإمكان للمصلحة، والترجمة هي المواعدة مع أهل الحرب، وهي ترك قتالهم مع إمكانه قبل الظفر بهم.

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: الفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي، وهو من أفراده، مر في البيع. الثاني: عبد الله بن جعفر بن غيلان أبو عبد الرحمن الرقي، بفتح الراء المشددة وكسر القاف المشددة: نسبة إلى الرقة، وكانت مدينة مشهورة على شرقي ضفة الفرات، ويقال لها: الرقة البيضاء، وهي الرافقة أما الرقة فخربت وغلب اسم الرقة على الرافقة. الثالث: المعتمر بن سليمان، كذا وقع في جميع النسخ: بسكون العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وكسر الميم، وكذا وقع في (مستخرج) الإسماعيلي وغيره في هذا الحديث، وزعم الدمياطي: أن الصواب: المعمر، بفتح العين المهملة وتشديد الميم المفتوحة وبالراء، قال: لأن عبد الله بن جعفر لا يروي عن المعتمر البصري، ورد بأن ذلك ليس بكاف في رد الروايات الصحيحة، لأن عدم دخول أحدهما بلد الآخر لا يستلزم عمد ملاقاتهما في سفر الحج ونحوه، وقال بعضهم: وأغرب الكرماني، فحكى أنه قيل: الصواب في هذا: معمر بن راشد رواية أصلاً. انتهى.

قلت: الكرماني لم يجزم فيه، بل حكى عن بعضهم، ولمن حكى عنه أن يقول: الدعوى بعدم رواية عبد الله بن جعفر الرقي عن معمر بن راشد يحتاج إلى دليل، فمجرد النفي غير كاف. الرابع: سعيد بن عبيد الله الثقفي، هو ابن جبير بن حية الذي يأتني الآن. الخامس: بكر بن عبد الله المزني البصري. السادس: زياد بن جبير بن حية الثقفي، روى عمدة القارى/ج١٥ م٨

عن أبيه تجبير بن حية، وروى عنه سعيد بن عبيد الله الثقفي المذكور آنفاً. السابع: جبير بن حية، بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن مسعود، ابن معتب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي، ولاه زياد أصبهان، ومات أيام عبد الملك بن مروان، وقال ابن ماكولا: جبير بن حية الثقفي روى عن المغيرة بن شعبة، هو والد الجبيرين بالبصرة، وابنه زياد بن جبير. قلت: روى جبير بن حية أيضاً عن عمر بن الخطاب، والنعمان ابن بشير. الثامن: عمر بن الخطاب، رضى الله تعالى عنه.

وأخرج البخاري بعض هذا الحديث في التوحيد عن الفضل بن يعقوب أيضاً.

فكر معناه: قوله: «في أفناء الأمصار»، قال صاحب (المطالع): قوله، في أفناء الناس، أي جماعاتهم، والواحد فنو، وقيل: أفناء الناس أخلاطهم، يقال للرجل إذا لم يعلم من أي قبيلة: هو من أفناء القبائل، وقيل: الأفناء أنزاع من القبائل من ههنا ومن ههنا، حكى أبو حاتم أنه لا يقال في الواحد: هذا من أفناء الناس، إنما يقال في الجماعة هؤلاء من أفناء الناس، وقال الجوهري: يقال: هو من أفناء الناس، إذا لم يعلم ممن هو، وقال ابن الأثير: وفي الحديث: رجل من أفناء الناس أي: لم يعلم ممن هو، الواحد فنو، وقيل: هو من الفناء، وهو المتسع أمام الدار، ويجمع الفناء على أفنية، وقال الكرماني: قوله: أفناء الأنصار، يقال: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو، وفي بعضها: الأمصار، بالميم، وقال بعضهم «في أفناء الأمصار»: إنه في مجموع البلاد الكبار. قلت: هذا التفسير ليس على قانون اللغة، والذي ذكرناه هو التفسير.

قوله: «فأسلم الهرمزان»، بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم وتخفيف الزاي، وفي آخره نون و: هذا الموضع يقتضي بعض بسط الكلام حتى ينشرح صدر الناظر فيه، لأن الراوي هنا أخل شيئاً كثيراً، فنقول: وبالله التوفيق: أما الهرمزان فكان ملكاً كبيراً من ملوك العجم، وكانت تحت يده كورة الأهواز، وكورة جندي سابور، وكورة السوس، وكورة السرق، وكورة نهر بين، وكورة نهر تيري، ومناذر، بفتح الميم والنون وبعد الألف ذال معجمة وفي آخره راء، وكان الهرمزان في الجيش الذين أرسلهم يزدجر إلى قتال المسلمين وهم على القادسية، وهي قرية على طريق الحاج على مرحلة من الكوفة، وأمير المسلمين يومئذ سعد بن أبي وقاص، رضي الله تعالى عنه، وكان رأس جيش العجم رستم في مائة ألف وعشرين ألفاً يتبعها ثمانون ألفاً، ومعهم ثلاثة وثلاثون فيلاً، وكان الهرمزان رأس الميمنة، وزعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين السبعة آلاف إلى الثمانية آلاف، ووقع بينهم وعمرو بن معدي كرب والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله البجلي وضرار بن الخطاب وعمرو بن معدي كرب والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله البجلي وضرار بن الخطاب وخالد بن عرفطة وأمثالهم، وكانت الوقعة بينهم يوم الاثنين مستهل المحرم عام أربع عشرة، وأرسل الله تعالى في ذلك اليوم ريحاً شديدة أرمت خيام الفرس من أماكنها، وألقت سرير وستم مقدم الجيش، فركب بغلة وهرب، وأدركه المسلمون وقتلوه، وانهزمت الفرس وقتل رستم مقدم الجيش، فركب بغلة وهرب، وأدركه المسلمون وقتلوه، وانهزمت الفرس وقتل

المسلمون منهم خلقاً كثيراً، وكان فيهم المسلسلون ثلاثين ألفاً فقتلوا بكمالهم، وقتل في المعركة عشرة آلاف، وقيل: قريب من ذلك، ولم يزل المسلمون وراءهم إلى أن دخلوا مدينة الملك، وهي المدائن التي فيها إيوان كسرى، وكان الهرمزان من جملة الهاربين، ثم وقعت بينه وبين المسلمين وقعة، ثم وقع الصلح بينه وبين المسلمين، ثم نقض الصلح ثم: جمع أبو موسى الأشعري، رضي الله تعالى عنه، الجيش وحاصروا هرمزان في مدينة تستر، ولما اشتد عليه الأمر بعث إلى أبي موسى فسأل الأمان إلى أن يحمله إلى أمير المؤمنين عمر المخطاب، رضي الله تعالى عنه، فأجابه إلى ذلك ووجه معه الخمس من غنائم المسلمين، فلما وصل إليه ووقع نظره عليه سجد لله تعالى، وجرى بينه وبين عمر محاورات، ثم بعد ذلك أسلم طائعاً غير مكره، وأسلم من كان معه من أهله وولده وخدمه، ثم قربه عمر وفرح بإسلامه، فهذه قصة إسلام هرمزان الذي قال في حديث الباب: فأسلم الهرمزان، وكان لا يفارق عمر حتى قتل عمر، رضي الله تعالى عنه، فاتهمه بعض الناس بممالأة أبي لؤلؤه فقتله عبيد الله بن عمر.

قوله: «فقال: إنى مستشيرك»، أي: قال عمر، رضى الله تعالى عنه، للهرمزان. قوله: «في مغازي»، بتشديد الباء، وقد بيَّن ابن أبي شيبة ما قصده من ذلك، فروى من طريق معقل ابن أيسار أن عمر شاور الهرمزان في فارس وأصبهان وأذربيجان أن بأيها يبدأ، وإنما شاوره عمر، رضي الله تعالى عنه، في ذلك لأنه كان أعلم بأحوال تلك البلاد. قوله: «قال: نعم» أي: قال الهرمزان: نعم، وهو حرف إيجاب، وقال الكرماني: إن صحت الرواية بلفظ فعل المدح فتقديره: نعم المثل مثلها، والضمير في مثلها يرجع إلى الأرض التي يدل عليها السياق، وارتفاع: مثلها، على الابتداء وخبره قوله: مثل طائر. قوله: «والجناج قيصر»، هو ملك الروم، قيل: فيه نظر لأن كسرى لم يكن رأساً للروم، ونوزع في هذا بأن كسرى رأس الكل لأنه لم يكن في زمانه ملك أكبر منه، لأن سائر ملوك البلاد كانوا يهابونه ويهادونه. قوله: «فلينفروا إلى كسرى»، إنما أشار بالنفير أولاً إلى كسرى لكونه رأسا، فإذا فات الرأس فات الكل. وأشار إلى هذا المعنى بقوله: «وإن شدخ الرأس» أي: وإن كسر، من الشدخ بالشين المعجمة والدال المهملة والخاء المعجمة، قال ابن الأثير: الشدخ كسر الشيء الأجوف، تقول: شدخت رأسه فانشدخ، فإن قلت: قال: فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، وما الرجلان؟ قلت: لقيصر الفريخ مثلاً، ولكسرى الهند مثلاً، ولا شك أن الفريخ كانت في طرف من قيصر متصلين به، والهند كانت في طرف من كسرى متصلين به، وإنما لم يقل: وإن كسر الرجلان فكذا، اكتفاء للعلم بحاله قياساً على الجناح، لا سيما وأنه بالنسبة إلى الظاهر أسهل حالاً من الجناح. فإن قلت: إذا انكسر الجناحان والرجلان جميعاً لا ينهض أيضاً؟ قلت: الغرض أن العضو الشريف هو الأصل فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد، بخلاف العكس.

قوله: «وقال بكر»، هو بكر بن عبد الله المذكور. «وزياد»، هو زياد بن جبير

المذكور. قوله: «فندبنا»، بفتح الدال والباء على صيغة الماضي، أي: طلبنا ودعانا وعزم علينا أن نجتمع للجهاد. قوله: «واستعمل علينا النعمان بن مقرن» أي: جعله أميراً علينا، وكان النعمان قدم على عمر، رضي الله تعالى عنه، بفتح القادسية التي ذكرناها عن قريب، وفي رواية ابن أبي شيبة: فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصلي، فقعد فلما فرغ قال: إني مستعملك! قال: أما جابياً فلا، ولكن غازياً. قال: فإنك غازٍ، فخرج ومعه الزبير وحذيفة وابن عمر والأشعث وعمرو بن معدي كرب، وفي رواية الطبراني: فأراد عمر، رضي الله تعالى عنه، أن يسير بنفسه ثم بعث النعمان ومعه ابن عمر وجماعة، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يسير بأهل البصرة، وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة حتى يجتمعوا بنهاوند، وإذا التقيتم فأميركم النعمان بن مقرن، بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة وبالنون: ابن عائذ أبن منجي بن هجير بن نصر بن حبشية بن كعب بن عبد بن تور بن هدمة بن الأطم بن عمرو عثمان. وهو مزينة بن عمرو بن أد بن طابخة المزني، قال أبو عمر: ويقال: النعمان بن عمرو ابن مقرن ومعه سبعة أخوة، وروى عنه أبه عمره، ويقال: أبا حكيم. قال مصعب: هاجر النعمان بن مقرن ومعه سبعة أخوة، وروى عنه أبه قال: قدمنا على رسول الله، علينة في أربع مائة من مزينة، ثم سكن البصرة وتحول عنها إلى الكوفة.

قوله: «حتى إذا كنا بأرض العدو» وهي نهاوند، بضم النون وتخفيف الهاء وفتح الواو وسكون النون، وفي آخره دال مهملة، وضبط بعضهم: بفتح النون وليس كذلك، بل بالضم لأن الذي بناها نوح، عليه الصلاة والسلام، وكانت تسمى: نوح أوند، يعني: عمرها نوح، عليه الصلاة والسلام، فأبدلوا الحاء هاء، وهي مدينة جنوبي همدان ولها أنهار وبساتين، وهي كثيرة الفواكه وتحمل فواكهها إلى العراق لجودتها، منها إلى همدان أربعة عشر فرسخاً، وهي من بلاد عراق العجم في حد بلاد الجيل. قوله: «وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاً»، كان هؤلاء الأربعون ألفاً من أهل فارس وكرمان، وكان من أهل نهاوند عشرون ألفاً ومن أهل أصبهان عشرون، ومن أهل قم وقاشان عشرون ومن أهل أذربيجان ثلاثون ألفاً ومن بلاد أخرى عشرون ألفاً فالجملة مائة ألف وخمسون ألفاً فرساناً، وكان عامل كسرى الذي على هؤلاء الجيش الغيرزان، ويقال: بندار، ويقال: ذو الحاجبين، وقال ابن الأثير في (كتاب الأذواء): ذو الحاجبين هو حرزاد بن هرمز من الفرس أحد الأمراء الأربعة الذين أمرتهم الأعاجم على كورة نهاوند، وكانت هذه الوقعة التي وقعت على نهاوند وقعة عظيمة، وكان المسلمون يسمونها فتح الفتوح، وقال ابن إسحاق والواقدي: كانت وقعة نهاوند في سنة إحدى وعشرين، وقال سيف: كانت في سنة سبع عشرة، وقيل: في سنة تسع عشرة، وكانت هذه الواقعة أربع وقعات، وفي الوقعة الثانية قتل النعمان بن مقرن أمير الجيش وقام مقامه حذيفة بن اليمان، رضى الله تعالى عنه.

قوله: «فقام ترجمان»، بفتح التاء وضمها وضم الجيم والوجه الثالث فتحهما نحو: الزعفران. قوله: «فقال السمغيرة»، وهو المغيرة بن شعبة، وكان هو الترجمان، وكذلك كان

هو الترجمان بين الهرمزان وعمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، في المدينة لما قدم الهرمزان إليه كما ذكرناه. قوله: «قال: ما أنتم؟» هكذا خاطب عامل كسرى الذي هو عينه على جيشه بصيغة من لا يعقل احتقاراً له. قوله: «قال: ناس من العرب» أي: قال المغيرة: نحن ناس من العرب... إلى آخر ما ذكره، وفي رواية ابن أبي شيبة، فقال: إنكم معشر العرب، أصابكم جوع وجهد فجئتم، فإن شئتم مرناكم، بكسر الميم وسكون الراء أي: أعطيناكم الميرة، أي الزاد ورجعتم، وفي رواية الطبري: إنكم معشر العرب أطول الناس جوعاً وأبعد الناس من كل خير، وما منعني أن أمر هؤلاء الأساورة أن ينتظموكم بالنشاب إلا تقذراً لجيفكم. قال المغيرة: فحمدت الله وأثنيت عليه، ثم قلت: ما أخطأت شيئاً من صفتنا، كذلك كنا حتى بعث الله إلينا رسوله. قوله: «فعرف أباه وأمه»، وزاد في رواية ابن أبي شيبة: في شرف منا أوسطنا حسباً وأصدقنا حديثاً. قوله: «فقال النعمان» يعني للمغيرة: ربما أشهدك في شرف منا الإندام، يقال: أندمه الله فندم، والمعنى: لم يندمك فيما لقيت معه من الشدة. بضم الياء من الإندام، يقال: أندمه الله فندم، والمعنى: لم يندمك فيما لقيت معه من الشدة.

قوله: «ولم يخزك» من الإخزاء، يقال: خزي، بالكسر: إذا ذل وهان، ويروى: فلم يحزنك، بالحاء المهملة والنون، وهي رواية الأكثرين، والأولى رواية المستملى، وهي أوجه لوفاق ما قبله، كما في حديث وفد عبد القيس: غير خزايا ولا ندامي، وهذه المحاورة التي وقعت بين النعمان بن مقرن والمغيرة بن شعبة بسبب تأخير النعمان القتال، فاعتذر النعمان بقوله: «ولكني شهدت القتال مع رسول الله، عَيْكَ ...» إلى آخره، وقال الكرماني ما معنى الاستدراك؟ وأين توسطه بين كلامين متغايرين؟ قلت: كان المغيرة قصد الاشتغال بالقتال أول النهار بعد الفراغ من المكالمة مع الترجمان فقال النعمان: إنك شهدت القتال مع رسول الله، مَاللَّهِ لكنك ما ضبطت انتظاره للهبوب، وقال ابن بطال: قوله: «ولكني شهدت...» إلى آخره كلام مستأنف وابتداء قصة أخرى. قلت: الذي قاله الكرماني هو الذي يقتضيه سياق الكلام، وسياقه على ما لا يخفى على المتأمل، وفي رواية الطبري: قد كان الله أشهدك أمثالها، والله ما منعني أن أناجزهم إلاّ شيء شهدته من رسول الله، عَيْلِيُّه، وهو قوله: كان إذا لم يقاتل أول النهار إلى آخره. قوله: «حتى تهب الأرواح» جمع ريح، وأصله: روح، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، والتصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها. وقد حكى ابن جني جمع ريح على: أرياح. قوله: «وتحضر الصلوات» يعنى: بعد زوال الشمس، تدل عليه رواية ابن أبى شيبة: وتزول الشمس، وزاد في رواية الطبري: ويطيب القتال، وفي رواية ابن أبي شيبة: وينزل النصر.

وفي الحديث من الفوائد: منقبة النعمان ومعرفة المغيرة بن شعبة بالحرب وقوة نفسه وشهامته وفصاحته وبلاغته واشتمال كلامه على بيان أحوالهم الدينية والدنياوية، وعلى بيان معجزات الرسول عَيْنِيَّةً وأخباره عن المغيبات ووقوعها كما أخبر. وفيه: فضل المشورة وأن الكبير لا نقص عليه في مشاورة من هو دونه، وأن المفضول قد يكون أميراً على الأفضل،

لأن الزبير بن العوام، رضي الله تعالى عنه، كان في جيش عليه النعمان بن مقرن، والزبير أفضل منه اتفاقاً وفيه: ضرب المثل. وفيه: جودة تصور الهرمزان، وكذلك استشارة عمر، رضي الله تعالى عنه. وفيه: الإرسال إلى الإمام بالبشارة. وفيه: فضل القتال بعد زوال الشمس على ما قبله.

### ٢ ـــ بابّ إذَا وادَعَ الإِمَامُ مَلِكَ القَرْيَةِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيتِهِمْ؟

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وادع الإمام، من الموادعة، وهي: المصالحة والمسالمة على ترك الحرب والأذى، وحقيقة الموادعة المتاركة أي: يدع كل واحد منهما ما هو فيه. قوله: «هل يكون ذكر من الموادعة التي يدل عليه قوله: وادع. قوله: «لبقيتهم» أي: لبقية أهل القرية، وجواب الاستفهام محذوف تقديره: يكون.

٣١٦١/٤ ــ حدَّثنا سَهْلُ بنُ بَكَّارِ قال حدَّثنا وُهَيْبٌ عنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى عنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عنْ أَبِي عَنْ اللَّبِيِّ عَلَيْكَ تَبُوكَ وأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قال غَزوْنَا معَ النَّبِيِّ عَيْكَ تَبُوكَ وأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ عَيْكَ بَعْضَاءَ وكَساهُ بُرْداً وكَتبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ. [انظر الحديث ١٤٨١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة من حيث إن قبول هديته مؤذن بموادعته وكتابته ببحرهم مؤذن بدخولهم في الموادعة، لأن موادعة الملك موادعة لرعيته، لأن قوتهم به ومصالحهم إليه، فلا معنى لانفراده دونهم وانفرادهم دونه عند الإطلاق. وقال بعضهم: هذا القدر لا يكفي في مطابقة الحديث للترجمة، لأن العادة بذلك معروفة من غير الحديث، وإنما جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده، وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في والسيرة) فقال: لما انتهى النبي عَيَّاتُه، إلى تبوك أتاه بحنة بن روبة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وكتب إليه رسول الله، عَيَّاتُه، كتاباً فهو عندهم بسم الله الرحمن الرحيم! هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله لبحنة بن روبة وأهل أيلة...» فذكره. قلت: هذا القائل ذكر الاكتفاء في مواضع عديدة في المطابقة بوجه أدنى من الذي ذكرناه، فما له يدعي هنا عدم الكفاية؟ وإثبات المطابقة بالوجه الذي ذكرناه أقوى وأوجه من الذي ذكره، لأن الذي ذكرناه من الداخل، والذي ذكره من الخارج؟ وهل علم أنه قصد ذلك أم لا؟

وسهل بن بكار أبو بشر الدارمي البصري، ووهيب \_ مصغر وهب \_ بن خالد بن عجلان أبو بكر البصري صاحب الكرابيس، وعمرو بن يحيى بن عمارة المازني، وعباس ابن سهل الساعدي، وأبو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن، وقيل: المنذر، ويقال: إنه عم عباس الساعدي.

وهذا طرف حديث مضى في كتاب الزكاة مطولاً بعين هذا الإسناد في: باب خرص التمر، وقد مضى الكلام فيه.

قوله: «أيلة» بضم الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح اللام وفي آخره هاء، وقال

ابن قرقول: هي مدينة بالشام على النصف ما بين طريق مصر ومكة على شاطىء البحر من بلاد الشام. قوله: «ببحرهم» أي: بلاد الشام. قوله: «ببحرهم» أي: بقريتهم.

### ٣ \_ بابُ الوَصاةِ بأَهْلِ ذِمَّةِ رسولِ اللهُ عَيْكَ ا

أي: هذا باب في بيان الوصية بأهل الذمة وإنما أضاف الذمة إلى رسول الله، على لأن الذمة التي هي العهد عهد بينهم وبين رسول الله، على الوصاة اسم بمعنى الوصاية، بفتح الواو وتخفيف الصاد بمعنى: الوصية. وقال الجوهري: أوصيت له بشيء وأوصيت إليه: إذا جعلته وصيّك، والاسم: الوصاية، بكسر الواو وفتحها، وأوصيته ووصيته توصية، والاسم: الوصايا.

## والذُّمَّةُ العَهْدُ والإلُّ القَرَابَةُ

فسر البخاري الذمة بالعهد، والذمة تجيء بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحتى، وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. قوله: «والإلّ» بكسر الهمزة وتشديد اللام، وقد فسره بالقرابة، والإلّ أيضاً الله تعالى، قاله مجاهد، وأنكروا عليه، وقيل: الإل الأصل الجيد، والأل بالفتح: الشدة، والله تعالى أعلم.

# ٤ ـــ بابُ ما أَقْطَعَ النَّبِي عَلِيْكُ مِنَ البَحْرَيْنِ وما وعَدَ مِنْ مالِ البَحْرَيْنِ والحِزْيَةِ ولِـمَنْ يُقْسَمُ الفَـيْءُ والـجِزْيَةُ

أي: هذا باب في بيان ما أقطع النبي عَيِّكُ وأقطع من الإقطاع، بكسر الهمزة: وهو تسويغ الإمام شيئاً من مال الله لمن يراه أهلاً لذلك، وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض، وهو أن يخرج منها شيئاً له يحوزه إما أن يملكه إياه فيعمره، أو يجعل له عليه مدة. والإقطاع قد يكون تمليكاً وغير تمليك، والأجناد يسمون مقطعين، بفتح الطاء، ويقال: مقتطعين أيضاً «من البحرين» أراد به: من، مال البحرين، لأنها كانت صلحاً، فلم يكن في أرضها شيء. قوله: «وما وعد» على: ما أقطع. قوله: «والجزية» من عطف الخاص على العام. قوله: «ولمن يقسم الفيء» وقد مر أن الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد.

٣٦٣/٥ ــ حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ قال حدَّثنا زُهَيْرٌ عنْ يَحْيَى بنِ سَمِيدِ قال سَمِيدِ قال سَمِيدِ أَنَساً رضي الله تعالى عنهُ قال دَعا النَّبِيُ عَلَيْكِ الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بالْبَحْرَيْنِ فقالُوا لاَ وَالله حتَّى تَكْتُبَ لَهُمْ ما شَاءَ الله علَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قال فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي. [انظر الحديث ٢٣٧٦ وطرفيه].

مطابقته للجزء الأول من الترجمة، لأن لها ثلاثة أجزاء: ففي الباب ثلاثة أحاديث فلكل جزء حديث يطابقه على الترتيب، فحديث أنس هذا يدل على أنه عليه قد أشار بذلك

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي، ويحيى بن سعيد الأنصاري قاضى المدينة.

والحديث قد مر في كتاب الشرب في: باب كتابة القطائع، فإنه أخرجه هناك معلقاً، فقال: قال الليث: عن يحيى بن سعيد... إلى آخره، وهناك لفظة: ليقطع لهم بالبحرين، وهنا ليكتب لهم البحرين أي: ليعين لكل منهم منها حصة على سبيل الإقطاع، والمراد بالحصة الحصة من الجزية والخراج لأن رقبتها لا تملك لأن أرض الصلح لا تقسم.

قوله: «وذاك لهم» أي: ذاك المال للمهاجرين ما شاء الله على ذلك. قوله: «يقولون له» أي: الأنصار يقولون لرسول الله، عَلَيْ في شأنهم مصرين على ذلك حتى قال رسول الله، عَلَيْ في شأنهم مصرين على ذلك حتى قال رسول الله، عَلَيْ إنكم سترون أثرة وهي بفتح الهمزة والثاء المثلثة، الإسم من آثر إيثاراً إذا أعطى. قاله ابن الأثير: وفي (المطالع) بضم الهمزة وإسكان الثاء، ويروى: أثرة، بفتحهما، وبالوجهين قيده الجياني، ويقال أيضاً: إثرة بكسر الهمزة وسكون الثاء، قال الأزهري، وهو الاستيثار أي: يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل غيركم عليكم، ولا يجعل لكم في الأمر نصيباً وعن أبي على القالي: إن الإثرة الشدة، وبه كان يتأول الحديث، والتفسير الأول أظهر وعليه الأكثر وسببه يشهد له وهو إيثار الأنصار المهاجرين على أنفسهم، فأجابهم، عَيَّاتُه، بهذا. قوله: «حتى تلقوني»، ويروى: «على الحوض».

7/٢٦٤ ــ حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله قالَ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قال أَخبرَنِي رَوْحُ بنُ القَاسِمِ عنْ مُحَمَّدِ بنِ الْمُنْكَدِرِ عنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما قال كانَ رسولُ الله عَلَيْتُكَ هَكَذَا وهْكَذَا وهْكَذَا وهْكَذَا وهْكَذَا وهْكَذَا وهْكَذَا وهْكَذَا وهْكَذَا وهْكَذَا قُلِمًا قُبِضَ رسولَ الله، عَيِّلِيَّةً وجاءَ مالُ البَحْرَيْنِ فقال أبو بَكْرٍ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رسولِ الله عَلَيْتُ عَدْدُ كَانَ قال لِي لَوْ قَدْ جاءَنا مالُ عَلَيْتُ عَدَّةً فَلْيَأْتِني فَأْتُونَتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رسول الله، عَلِيْتُ قَدْ كَانَ قال لِي لَوْ قَدْ جاءَنا مالُ البَحْرَيْنِ لأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وهْكَذَا فقال لي إخْتِهِ فَحَثُوثُ حَثْيَةً فقال لِي عُدَّها فَعَدَدْتُهَا فَعَدَدْتُهَا فَاذَا هِي خَمْسُمِائَةٍ فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ. [انظر الحديث ٢٢٩٦ وأطرافه].

مطابقته للجزء الثاني للترجمة، وقد بيناه عن قريب، وإسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي الهروي، سكن بغداد. وروح ـ بفتح الراء ـ ابن قاسم العنبري التميمي البصري. والحديث مر في الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. قوله: (عدة) أي: وعد. قوله: (أحثه) بضم الهمزة وكسرها، من: حثا يحثو حثواً، وحثى يحثي حثياً، وقيل: الهاء فيه للسكت.

... / ٣١٦٥ \_\_ وقالَ إِبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ عنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ عنْ أنس قال أتي

النَّبِيُّ عَلَيْكُ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ فقال انْثُرُوهُ في المَسْجِدِ فكانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهُ عَلِيْكُمُ إِذْ جَاءَهُ العَبَّاسُ فقال يا رَسُولَ الله أَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً قال خُذْ فَحَثَا في ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِله فَلَمْ يَسْتَطِعْ فقال أَمْرُ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ قال لا قال فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لا فَال فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لا فَتَنَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ يُشْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبَا قَالَ لا قامَ رسولُ الله عَلَيْنَا وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمْ. [انظر الحديث ٤٢١ وطرفه].

وقد مضى هذا التعليق بهذا الإسناد في كتاب الصلاة في: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قوله: «عقيلاً»، بفتح العين: ابن أبي طالب وقد فادى العباس لنفسه وله يوم بدر حين صارا أسيرين للمسلمين. قوله: «يقله»، بضم الياء وكسر القاف وتشديد اللام، أي: يحمله. قوله: «على كاهله»، وهو ما بين الكتفين.

### ه ــ بابُ إثْم مَنْ قَتَلَ مُعاهَدَاً بِغَيْرِ مُحْرُمِ

أي: هذا باب في بيان إثم من قتل معاهداً أي ذمياً بغير جرم، أي: بغير ذنب أراد: إذا قتله بغير حق، وهذا القيد ليس في الحديث، ولكنه مستفاد من قواعد الشرع، ووقع منصوصاً عليه في رواية أبي معاوية التي يأتي ذكرها بلفظ: بغير حق، وروى النساثي وأبو داود من حديث أبي بكر بلفظ: من قتل نفساً معاهدة بغير حلها، حرم الله عليه الجنة.

٣١٦٦/٧ ــ حدَّثنا قَيْش بنُ حَفْصِ قال حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ قال حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عَمْرِو قال حدَّثنا مُجاهِد عنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو رضي الله تعالى عنهُما عنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيٍّ قال من قتلَ مُعاهِداً لَمْ يَرَحْ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ وإنَّ رِيحَها تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً. [الحديث من قتلَ مُعاهِداً لَمْ يَرَحْ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ وإنَّ رِيحَها تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً. [الحديث ٢١٦٦ ـ طرفه في: ٢٩١٤].

مطابقته للترجمة في قوله: ومن قتل معاهداً وقوله: ولم يرح إلى آخره، يوضح ما أبهمه في الترجمة. وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري، وعبد الواحد بن زياد والحسن ابن عمرو الفقيمي الكوفي، والفقيمي، بضم الفاء وفتح القاف نسبة: إلى فقيم بن دارم ابن مالك، والحسن بن عمر، وهذا ليس له في البخاري إلاً هذا الحديث وآخر في الأدب.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن قيس بن حفص أيضاً وأخرجه ابن ماجه في الديات عن أبي كريب، قالوا: هذا الحديث منقطع فيما بين عبد الله بن عمرو ومجاهد، بين ذلك البرديحي في كتابه (المتصل والمرسل) بقوله: مجاهد عن ابن عمرو عن ولم يسمع منه، وقد رواه مروان بن معاوية الغزاري عن...(١) حدثنا الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو، قال الدارقطني: هو الصواب. وأجيب: بأن سماع مجاهد عن ابن عمر وثابت وليس هو بمدلس، فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه أولاً من جنادة ثم لقي عبد الله بن عمرو، أو سمعاه معاً من ابن عمرو، فحدث به مجاهد تارة عن ابن عمرو وتارة عن جنادة، وقالوا أيضاً: هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو إلا أن

<sup>(</sup>١) هنا بياض في جميع النسخ الخطية.

الأصيلي رواه عن الجرجاني عن الفربري، فقال عبد الله بن عمر، بضم العين بغير واو، ورد بأنه تصحيف.

ذكر معناه: قوله: «معاهداً»، بكسر الهاء وفتحها وأراد به الذمي لأنه من أهل العهد، أي: الأمان، والعهد حيث وقع هو الميثاق. قوله: «لم يرح»، بفتح الياء والراء وأصله: يراح، قال الجوهري: راح فلان الشيء يراحه ويريحه إذا وجد ريحه، وأما في هذا الحديث فقد جعله أبو عبيد من: راحه يراحه، وكان أبو عمرو يقول: إنه من راحه يريحه، والكسائي يقول: من راحه يريحه، ومعنى الثلاث واحد. قوله: «أربعين عاماً» هكذا هو في رواية الجميع. «أربعين عاماً» إلاَّ عبد الغفار، فقال: «سبعين عاماً»، وكذا جاء في رواية أبي هريرة عند الترمذي مرفوعاً، ولفظه: «ألا من قتل نفساً معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يراح رائحة الجنة، وأن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً». وروى النسائي أيضاً من حديث أبي بكرة بإسناد صحيح نحوه، وفي (الموطأ) خمسمائة، قال ابن بطال: أما الأربعون فهي أقصى أشد العمر في قول الأكثرين، فإذا بلغها ابن آدم زاد عمله ويقينه واستحكمت بصيرته في الخشوع لله تعالى على الطاعة والندم على ما سلف، فهذا يجد ريح الجنة على مسيرة أربعين عاماً، وأما السبعون فهي حد المعترك، ويعرض للمرء عندها من الخشية والندم لاقتراب أجله فيجد ريح الجنة من مسيرة سبعين عاماً، وأما وجه الخمسمائة فهي فترة ما بين نبي ونبي، فيكون من جاء في آخر الفترة واهتدى باتباع النبي عَلِيُّكُ الذي كان قبل الفترة ولم يضره طولها، فيجد ريح الجنة على خمسمائة عام. فإن قلت: المؤمن لا يخلد في النار؟ قلت: المراد لم يجد أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر، وقال أحمد: أربعة أحاديث تدور على ألسنة الناس ولا أصل لها عن رسول الله، عَيِّك: من آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة. ومن بشر بخروج آذار بشر بالجنة. ويوم نحركم يوم فطركم. وللسائل حق وإن جاء على فرس.

# ٦ ـــ بابُ إخْرَاجِ الْمِيهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ

أي: هذا باب في بيان إخراج اليهود من جزيرة العرب، وقد مضى تفسير جزيرة العرب في: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة. وقال الكرماني: جزيرة العرب هي ما بين عدن إلى ريف العراق طولاً، ومن جدة إلى الشام عرضاً، وقيل: هذا عام أريد به الخاص، وهو الحجاز.

# وقال عُمَرُ عنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ الله بِهِ

هذا قطعة من قصة أهل خيبر، وقد ذكرها البخاري موصولة في كتاب المزارعة في: باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ومضى الكلام فيه هناك.

٣١٦٧/٨ ــ حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قال حدَّثنا اللَّيثُ قال حدَّثني سَعِيدُ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال بَيْنَما نَحْنُ في الْمَسْجِدِ خرَجَ النَّبِيُّ عَيْلِلُهُ قال انْطَلِقُوا إلى يَهُودَ فَخَرَجْنَا حتَّى جِفْنا بَيْتَ المِدْرَاسِ فقال أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا واعْلَمُوا أَنَّ قال أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا واعْلَمُوا أَنَّ

الأَرْضَ للهُ ورسُولِهِ وإنَّى أُرِيدُ أَن أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذَا الأَرْضِ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمالِهِ شَيْناً فَلْيَبِغَهُ وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ للهُ ورَسُولِهِ. [الحديث ٣١٦٧ ـ طرفاه في: ٦٩٤٤، ٢٣٤٨].

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عَيِّلِهُ أراد أن يخرج اليهود لأنه كان يكره أن يكون بأرض العرب غير المسلمين لأنه امتحن في استقبال القبلة حتى نزل: وقد نرى تقلب وجهك في السماء [البقرة: ٤٤٢]. الآية: وامتحن مع بني النضير حين أرادوا الغدر به، وأن يلقوا عليه حجراً، فأمره الله بإجلائهم وإخراجهم، وترك سائر اليهود، وكان يرجو أن يحقق الله رغبته في إبعاد اليهود عن جواره فلم يوح إليه في ذلك شيء إلى أن حضرته الوفاة، فأوحي إليه فيه، فقال: لا يبقين دينان بأرض العرب، وأوصى بذلك عند موته، فلما كان في خلافة عمر، رضي الله تعالى عنه، قال: من كان عنده عهد من رسول الله، عَيِّلِيَّهُ، فليأت به، وإلاً فإنى مجليكم فأجلاهم.

ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم، وسعيد المقبري يروي هنا عن أبيه أبي سعيد واسمه: كيسان المدني مولى بني ليث.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإكراه عن عبد العزيز بن عبد الله، وفي الاعتصام عن قتيبة، وأخرجه مسلم في المغازي، وأبو داود في الخراج والنسائي في السير جميعاً عن قتيبة.

ذكر معناه: قوله: «خرج»، جواب: بينما، وقد ذكرنا أن الأفصح في جوابه أن يكون بلا إذ وإذا. قوله: «بيت المعارس»، بكسر الميم، وهو البيت الذي يدرسون فيه. وقيل: المعدراس: العالم التالي للكتاب، وقال بعضهم: الأول أرجح لأن في الرواية الأخرى: حتى أتى المعارس، أي: جاء مكان دراستهم للتوراة أتى المعارس. قلت: ما ثم ترجيح لأن معنى أتى المعراس، أي: جاء مكان دراستهم للتوراة ونحوها. قوله: «أسلموا»، بفتح الهمزة، من الإسلام. قوله: «تسلموا» مجزوم لأنه جواب الأمر، وهو من السلامة، وفيه الجناس الحسن، لسهولة لفظه وعدم كلفته، ونظيره في كتاب هرقل: أسلم تسلم. قوله: «واعلموا» جملة ابتدائية كأنهم قالوا في جواب قوله: أسلموا تسلموا: لِمَ قلت هذا وكررته؟ فقال: إعلموا أني أريد أن أجليكم فإن أسلمتم سلمتم. قوله: «بالله»، أي: بدل ماله، والباء للبدلية. قوله: «فليبعه»، جواب: من، إن من كان له شيء مما لا يمكن تحويله فله أن يبيعه. قوله: «وإلاً»، أي: وإن لم تسمعوا ما قلت لكم من ذلك فاعلموا أن الأرض لله، أي: تعلقت مشيئة الله بأن يورث أرضكم هذه للمسلمين ففارقوها، وهذا كان بعد قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير، لأن هذا كان قبل إسلام أبي هريرة، لأن أم هريرة إنما جاء بعد فتح خير. قوله: «ورسوله»، ويروي: «ولرسوله».

٣١٦٨/٩ ــ حدَّثنا مُحَمَّدٌ قال حدَّثنا ابنُ عُيئِنَةَ عنْ سُلَيْمانَ بنِ أَبِي مُسْلِمِ الأَحْوَلِ قال سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهُما يَقُولُ يَوْمُ الخَمِيسِ وما يَوْمُ الخَمِيسِ قال اشْتَدَّ يا ابنَ عَبَّاسٍ ما يَوْمُ الخَمِيسِ قال اشْتَدَّ

بِرَسُولِ الله عَلَيْكَةً وجَعْهُ فقال اتْتُونِي بِكَتِفِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدَا فَتَنازَعُوا ولاَ يَثْبَغِي عِنْدَ نَبِيّ تَنازُعٌ فقالوا مالَهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فقال ذَرُونِي فالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إلَيْهِ فأَمَرَهُمْ بِثَلاثِ قال أخرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ وأَجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ ما كُنْتُ أَجِيزُهُمْ والثَّالِفَةُ خَيْرٌ إمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا وإمَّا أَنْ قالَهَا فَنَسِيتُهَا: قالَ سُفْيَانُ لَهٰذَا مِنْ قَوْلِ شَلْيْمَانَ. [انظر الحديث ١١٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «أخرجوا المشركين»، فإن قلت: الترجمة إخراج اليهود والمشرك أعم من اليهود. قلت: إنما ذكر اليهود في الترجمة لأن أكثرهم يوحدون الله تعالى، فإذا كان هؤلاء مستحقين الإخراج فغيرهم من الكفار أولى، ومحمد شيخ البخاري، قال الجياني: لم ينسبه أحد من الرواة، وقال بعضهم: هو محمد بن سلام، وقد ذكر في الوضوء: حدثنا ابن سلام حدثنا ابن عيينة. قلت: لا يلزم من قوله في الوضوء: حدثنا ابن سلام عن ابن عيينة أن يكون هنا أيضاً ابن سلام عن ابن عيينة، لأنه قال في عدة مواضع: عن محمد بن يوسف البيكندي عن ابن عيينة وروى الإسماعيلي هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن محمد بن خلاد الباهلي عن ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة.

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن ابن عيينة... إلى آخره، وقد مر الكلام فيه هناك.

قوله: «قال سفيان» أي: ابن عيينة، هذا من قول سليمان أي: الأحول المذكور فيه. وقال المهلب: إنما أمر بإخراجهم خوف التدليس منهم. وأنهم متى رأوا عدواً قوياً صاروا معه، كما فعلوا برسول الله، عليه على يوم الأحزاب.

وقال الطبري: فيه: من الفقه: أن الشارع بين لأمته المؤمنين إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلدة للمسلمين، سواء كانت تلك البلدة من البلاد التي أسلم أهلها عليها أو من بلاد العنوة إذا لم يكن للمسلمين بهم ضرورة إليهم، مثل كونهم عماراً لأراضيهم ونحو ذلك. فإن قلت: كان هذا خاصاً بمدينة رسول الله، عين وسائر جزيرة العرب دون سائر بلاد الإسلام، إذ لو كان الكل في الحكم سواء لكان، عين ذلك. قلت: قد ذكرنا أنه إذا كان للمسلمين ضرورة إليهم لا يتعرض لهم، ألا يرى أنه عين أقر يهود خيبر بعد قهر المسلمين إياهم لإعمار أرضها للضرورة، وكذلك فعل الصديق، رضي الله تعالى عنه، في يهود خيبر ونصارى نجران، وكذلك فعل عمر، رضي الله تعالى عنه، بنصارى الشام، فإنه أقرهم للضرورة إليهم في عمارة الأرضين، إذ كان المسلمون مشغولين بالجهاد.

### ٧ \_ بابٌ إِذَا غدرَ المُشْرِكُونَ بالمُسْلِمينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ

أي: هذا باب يذكر فيه إذا غدر المشركون بالمسلمين، والغدر ضد الوفاء، والغدر: الخيانة، والغدر نقض العهد، ولم يذكر جواب الاستفهام لأجل الاختلاف في معاقبة المرأة التي أهدت الشاة المسمومة.

مَرْيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال لَمَّا فَتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ عَيْلِيّهِ شَاةً فِيها شُمْ فَقال النّبِيُ عَيْلِيّةِ رضي الله تعالى عنه قال لَمَّا فَتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنّبِيِّ عَيْلِيّةِ شَاةً فِيها شُمْ فَقال النّبِي عَيْلِيّةِ الْحَمْعُوا لِلَهُمْ إِلْنِي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَل أَنْتُمْ صَادِقَيَّ عَنْ أَبُوكُمْ قالوا فَلانٌ فَقال كذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فَلانٌ قالوا صَدَقْتَ قال فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقيَّ عَنْ شَيءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقالُوا نَعَمْ يَا أَبِا القَاسِمِ فَلانٌ قالوا صَدَقْتَ قال فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقيَّ عَنْ شَيءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقالُوا نَعَمْ يَا أَبِا القَاسِمِ وَلَوْ كَذَبْنا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا فَقَالَ لَهُمْ مِنْ أَهُلُ النّارِ قالُوا نَكُونُ فِيها يَسِيراً ثُمَّ وَلِنْ كَذَبْنا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا فَقَالَ لَهُمْ مِنْ أَهُلُ النّارِ قالُوا نَكُونُ فِيها يَسِيراً ثُمَّ وَلِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا فَقَالَ لَهُمْ مِنْ أَهُلُ النّارِ قالُوا نَكُونُ فِيها يَسِيراً ثُمَّ قالَ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِي عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبِا القَاسِمِ قالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاقِ صَادِقِي عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عِنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبِا القَاسِمِ قالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاقِ صَادِا نَعَمْ قالُ مَا حَمَلَكُمْ عِلْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبِا القَاسِمِ قالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاقِ يَتَعَمْ قَالُوا نَعَمْ قالُ مَا حَمَلَكُمْ عِلْمَ ذَلِكَ قالُوا أَرَدُنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِباً نَسْتَرِيحُ وإِنْ كُنْتَ نَبِيًا لَمْ عَلَى ذَلِكَ قالُوا أَرَدُنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِباً نَسْتَرِيحُ وإِنْ كُنْتَ نَبِيًا لَمْ عَلَى مَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَاسِلَقُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمَالِمُ لَلْكُوا أَنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ لَا أَنْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ الْوا أَرَدُنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِباً لَا الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

مطابقته للترجمة من حيث إن المشركين من أهل خيبر غدروا بالنبي عَلَيْكُ وأهدوا له على يد امرأة شاة مسمومة فعفا عنها أو قتلها، فيه خلاف على ما نذكره الآن.

و سعيد هو المقبري.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن يوسف أيضاً، وفي الطب عن قتيبة به. وأخرجه مسلم عن أنس: أن امرأة يعز قتيبة به. وأخرجه مسلم عن أنس: أن امرأة يهودية أتت رسول الله، عَلَيْ بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله، عَلَيْ فَ فَالَ فَسَالُها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك! فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك، قال، أو قال: على. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله، عَلَيْتُهُ.

ذكر معناه: قوله: «أهديت للنبي عَيِّكُ شاق»، وكان الذي أتى بها امرأة يهودية، صرح بذلك في (صحيح مسلم) وقال النووي في (شرح مسلم): وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي. قلت كذا رواه الواقدي عن الزهري، وأنه على الله على هذا؟ قالت: قتلت أبي وعمي وزوجي وأخي، قال محمد: فسألت إبراهيم بن جعفر عن هذا فقال: أبوها الحارث، وعمها بشار وكان أجبن الناس وهو الذي أنزل من الرف، وأخوها زبير، وزوجها سلام بن مشكم. قوله: «سم»، بفتح السين وضمها وكسرها، ثلاث لغات والفتح أفصح، وجمعه: سمام وسموم. قوله: «صادقي» بتشديد الياء لأن أصله: صادقون، فلما أضيف إلى ياء المتكلم وسقطت النون وقلبت الواو ياء أدغمت الياء في الياء. قوله: «ثم تخلفونا فيها»، أي: في النار، وأصل تخلفونا: تخلفونا: عنره، والخلف بتحريك اللام وسكونها كل من يجيء بعده من مضى، إلا أنه بالتحريك في الخير، وبالسكون في الشر، يقال: خلف صدق، وخلف سوء. قوله: «اخسأوا»، زجر لهم بالطرد والإبعاد أو دعاء عليهم بذلك، ويقال لطرد الكلب: إخساً.

قال القاضي عياض: واختلفت الآثار والعلماء: هل قتلها النبي علي أم لا؟ فوقع في (مسلم): أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، ومثله عن أبي هريرة وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة: أنه علي قتلها، وفي رواية ابن عباس: أنه على دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، وكان أكل منها فمات بها فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله، على قتلها، وفي رواية أبي داود. فأمر بها فقتلت، وفي لفظ: قتلها وصلتها وفي (جامع معمر) عن الزهري: لما أسلمت تركها. قال معمر: كذا قال الزهري: أسلمت، والناس يقولون: قتلها، وأنها لم تسلم. وقال السهيلي: قيل: إنه صفح عنها. قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها إلا حين اطلع على سحرها، وقيل له: اقتلها، فقال: لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً، فصح قولهم: لم يقتلها أي: في الحال، ويصح قولهم: قتلها أي: بعد ذلك والله أعلم.

وفيه: أن الإمام مالكاً احتج به على أن القتل بالسم كالقتل بالسلاح الذي يوجب القصاص، وقال الكوفيون: لا قصاص فيه. وفيه: الدية على العاقلة، قالوا: ولو دسه في طعام أو شراب لم يكن عليه شيء ولا على عاقلته، وقال الشافعي: إذا فعل ذلك وهو مكره ففيه قولان في وجوب القود أصحهما: لا. وفيه: معجزة ظاهرة له، عليه السلام، حيث لم يؤثر فيه السم، والذي أكل معه مات. وفيه: أن السم لا يؤثر بذاته بل بإذن الرب، جل جلاله، ومشيئته، ألا تَرَى أن السم أثر في بشر ولم يؤثر في النبي عَلَيْكُ؟ فلو كان يؤثر بذاته لأثر فيهما في الحال، والله أعلم.

# ٨ \_ باب الدُّعاءِ عَلَى مَنْ نَكَثَ عَهْداً

أي: هذا باب في بيان جواز الدعاء على من نكث، أي: نقض عهداً، أي: ميثاقاً.

ال/٣١٧ \_ حدَّثنا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حدَّثنا ثابتُ بنُ يَزِيدَ قَالَ حدَّثنا عاصمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَساً رضي الله تعالى عنه عن الْقُنُوتِ قال قَبْلَ الرُّكُوعِ فَقلْتُ إِنَّ فُلاناً يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقالَ كَذَبَ ثُمَّ حدَّثَنَا عنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيٍّ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو علَى بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقالَ كَذَبَ ثُمَّ حدَّثَنَا عنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيٍّ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو علَى أَحْياءِ مِنْ بَنِي سُلَيْمِ قال بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ يَشُكُ فيهِ مِنَ القُرَّاءِ إلى أناسٍ منَ المُشْرِكِينَ فعرضَ لَهُمْ هُولُاءِ فَقتَلُوهُمْ وكانَ بَيْنَهُم وبَيْنَ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ عَهْدٌ فَما رَأَيْتُهُ وجَدَ علَى أَحَدِ ما وَطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وثابت بن يزيد - بالياء آخر الحروف، ووهم من قال فيه: زيد، بغير الياء، وعاصم هو ابن سليمان الأحول، وهؤلاء، كلهم بصريون.

والحديث قد مر في كتاب الوتر في: باب القنوت قبل الركوع وبعده، فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن عبد الواحد عن عاصم عن أنس، رضي الله تعالى عنه.

قوله: «من القراء» متعلق بقوله: بعث. قوله: «وجد»، يقال: وجد مطلوبه يجده ـ من

باب ضرب يضرب وجوداً، ويجده بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال، ووجد ضالته وجدانًا، ووجد عليه في الغضب موجدة ووجدانًا أيضاً، حكاها بعضهم: ووجد في الحزن وجداً بالفتح، ووجد في الحال وجداً ووجداً ووجداً وجداً، أي: استغنى، وكان، عليه، لا يدعو بالشر على أحد من الكفار ما دام يرجو لهم الرجوع والإقلاع عما هم عليه، ألا ترى أنه، عليه، سئل أن يدعو على دوس فدعا لها بالهدى، وإنما دعا على بني سليم حين نكثوا العهد وغدروا لأنه أيس من رجوعهم عن ضلالتهم، فأجاب الله بذلك دعوته وأظهر صدقه وبرهانه، وهذه القصة أصل في جواز الدعاء في الصلاة والخطبة على عدو المسلمين ومن خالفهم، ومن نكث عهداً وشبهه، والله أعلم.

### ٩ ـــ بابُ أمانِ النُّسَاءِ وجِوارهنَّ

أي: هذا باب في بيان حكم أمان النساء وجوارهن، بكسر الجيم وضمها أي: إجارتهن، قال الجوهري: الجار الذي يجاورك، تقول: جاورته مجاورة وجواراً، بكسر الجيم وضمها، والجار الذي أجرته من أن يظلمه ظالم، وأجرته بدون المد من الإجارة، ويقال: أجرت فلاناً على فلان إذا أعنته منه ومنعته.

٣١٧/١٢ ــ حدّ ثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أُخْبَرَنا مالِكٌ عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ ابنِ عُبَيْدِ الله أَنَّ أَبا مُرَّةَ مَوْلَى أُمُّ هانِيءِ ابْنَةِ أَبِي طالبِ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هانِيءِ ابْنَةَ أَبِي طالبِ تَقُولُ ذَهَبْتُ إلى رسُولِ الله عَلَيْ عامَ الفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقَلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِيءِ بنْتُ أَبِي طالِبٍ فَقالَ مَنْ عَبْلِهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقَلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِيء بنْتُ أَبِي طالِبٍ فَقالَ مَرْحَباً بِأُمْ هانِيءِ فلَمَّا في مُوْبِ واحدٍ فَقلْتُ يا رسُولَ الله زَعَمَ ابنُ أُمْ عالَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ قَدْ أَجَوْنَهُ فَلانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ فَقالَ رسولُ الله عَلَيْكُ قَدْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَرْتِ اللهُ عَلَيْكُ قَدْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَرْتِ اللهُ عَلَيْكُ قَدْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَرْتِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَالُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

مطابقته للترجمة في قوله: «قد أجرنا من أجرتِ» وأبو النضر، بالنون والضاد المعجمة، واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني، وأبو مرة، بضم الميم وتشديد الراء: واسمه يزيد بن مرة مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال: مولى أم هانىء، وقال الداودي: كان عبداً لهما فأعتقاه فينسب مرة لهذا ومرة لهذا.

والحديث مضى في أوائل كتاب الصلاة في: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك إلى آخره، ومر الكلام فيه هناك.

وفيه من الفقه: جواز أمان المرأة وأن من أمنته حرم قتله، وقد أجارت زينب بنت رسول الله، عَلِي أبا العاص ابن الربيع، وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق، وهو قول الثوري والأوزاعي، وشذ عبد الملك ابن الماجشون وسحنون عن الجماعة، فقالا: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام، فإن أجازه جاز، وإن رده رد.

### • ١ \_ بابٌ ذِمَّةُ الـمُسْلِمِينَ وجِوارُهُمْ واحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ

أي: هذا باب يذكر فيه ذمة المسلمين وجوارهم واحدة، فقوله: ذمة المسلمين، مرفوع بالابتداء، وجوارهم، عطف عليه وخبره قوله: واحدة، ومعناه: أن من انعقدت عليه ذمة من طائفة من المسلمين فإنها واحدة في الحكم لا تختلف باختلاف العاقدين، وحاصل المعنى: أن كل من عقد ذمة يعني أماناً لأحد من أهل الحرب جاز أمانه على جميع المسلمين دنيّاً كان أو شريفاً، عبداً كان أو حراً، رجلاً كان أو امرأة، وليس لهم بعد ذلك أن يخفروه، واتفق مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور على حواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز أمانه إلاَّ أن يقاتل، وأجاز مالك أمان الصبي إذا عقل الإسلام، ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر، وقال الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحداً فإن شاء الإمام أمضاه وإلاَّ فيرده إلى مأمنه. قوله: «وجوارهم» أي: وجوار المسلمين، وقد مر تفسيره عن قريب، وليس في بعض النسخ لفظ: جوارهم. قوله: «يسعى بها»، أي: بذمة المسلمين، أي: بأمانهم «أدناهم» أي: أقلهم عدداً فيدخل فيه الواحد وتدخل فيه المرأة أيضاً، ولا يدخل فيه العبد عند أبي حنيفة لأنه ليس من أهل الجهاد، فإذا قاتل يكون منهم، ولفظ: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، رواه أحمد في (مسنده) وقال الترمذي: وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي عَلَيْ مثل رواية أحمد، ثم قال: معنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم. وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي علية: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدٌ على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم... الحديث.

٣١٧٢/١٣ \_ حدَّثني مُحَمَّدٌ قال أخبرنا وَكِيعٌ عنِ الأَعْمَشِ عنْ إبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عنْ أَبِيهِ قال خَطَبَنَا علي فقال ما عنْدَنا كِتَابٌ نَقْرَوُهُ إلاَّ كِتابُ الله وما في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فقال فِيهَا الجِرَاحَاتُ وأَسْنَانُ الإبلِ والمَدِينَةُ حَرَمٌ ما بَيْنَ عَيْر إلى كذَا فَمنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثا أَوْ آوى فيها مُحْدِثاً فعلَيْهِ لَعْنَةُ الله والمَلاَيْكَة والنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ ومَنْ تَولًى غيْرَ مَوَالِيهِ فعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فعلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ. وانظر الحديث ١١١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «وذمة المسلمين واحدة» وأما قوله: يسعى بها أدناهم، ففي رواية أحمد، وقد ذكرناه الآن، ومحمد شيخ البخاري هو محمد بن سلام، كذا نسبه ابن السكن، وقال الكلاباذي: روى محمد بن مقاتل ومحمد بن سلام ومحمد بن نمير في (الجامع) عن وكيع بن الجراح، وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب، مات إبراهيم في حبس الحجاج سنة أربع وتسعين.

والحديث مضى في: باب حرم المدينة فإنه رواه هناك: عن بشار عن عبد الرحمن عن

سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه... إلى آخره، وفيه: وهذه الصحيفة عن النبي عَلِيْتُهُ، وليس فيه: فقال فيها: الجراحات وأسنان الإبل... وتقدم الكلام فيه هناك.

قوله: «حدثاً»، بفتح الدال، وهو الأمر المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة، والمحدث، بكسر الدال، وهو الذي ينصر جانياً أو أواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين من يقتص منه، ويروى بفتح الدال، وهو الأمر المبتدع نفسه. قوله: «صرف»، بفتح الصاد المهملة: وهو التوبة، وقيل: النافلة، والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة. قوله: «فمن أخفر»، بالخاء المعجمة أي: فمن نقض عهد مسلم فعليه مثل ما كان على من أحدث فيها.

### ١١ \_ بابٌ إِذَا قالوا صَبَأْنَا ولَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا

أي: هذا باب في بيان قول المشركين حين يقاتلون إذا قالوا: صبأنا، وأرادوا به الإخبار بأنهم أسلموا ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، وجواب: إذا، محذوف تقديره: هل يكون ذلك كافياً في رفع القتال عنهم أم لا؟ قيل: إن المقصود من الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيف ما كانت الأدلة، لفظية أو غير لفظية، تأتي بأي لغة كانت، وصبأنا من صبأ فلان إذا خرج من دينه إلى دين غيره، من قولهم صبأ ناب البعير إذا طلع، وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها، وكانت العرب تسمي النبي عَيِّلِيَّة: الصابىء، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام.

# وقال ابنُ عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ فقال النبِيُّ عَيْلِكُ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مَمَّا صَنَعَ خالِدٌ

أي: قال عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنهما. وهذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب المغازي في غزوة الفتح. وأصل القصة أن خالد بن الوليد بعثه النبي عَلَيْكُ إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا، صبأنا، صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم بناء على ظاهر اللفظ، فبلغ النبي عَلِيْكُ ذلك فأنكره، فدل على أنه يكتفي من كل قوم بما يعرف من لغتهم، وقد عذر النبي عَلِيْكُ خالداً في اجتهاده، ولذلك لم يقد منه. وقال ابن بطل: لا خلاف أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف قول أهل العلم فهو مردود، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد، رضي الله تعالى عنه، فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في ضمان ذلك، فإن كان في قتل أو جراح ففي بيت المال، وهذا قول الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: على عاقلة الإمام أو الحاكم، وهذا قول الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي، وقال ابن الماجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله ولا على عاقلته ولا في بيت المال. فإن قلت: ليس فيه ولا في الحديث الذي يأتي لفظ: صبأنا، فأين المطابقة؟ قلت: جرت عادته أنه يترجم ببعض ما ورد في الحديث الذي يذكره فهه.

وقال عُمَرُ إِذَا قال مَتْرَسْ فقدْ آمَنَهُ إِنَّ الله يغلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّها وقال تَكَلَّمْ لا بأسَ عمدة القاري/ج٥١ م٩

أي: قال عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، وهذا التعليق وصله عبد الرزاق من طريق أبي وائل، قال: جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارس، فقال: إذا حاصرتم قصراً فلا تقولوا: إنزلوا على حكم الله، فإنهم لا يدرون ما حكم الله، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم، وإذا لقي الرجلُ الرجلُ فقال: لا تخف، فقد أمنه، وإذا قال: مترس، فقد أمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها ولفظة: مترس، كلمة فارسية ومعناها: لا تخف، لأن لفظ: م، كلمة النفي عندهم. ولفظ: ترس، بمعنى الخوف عندهم، فإذا أرادوا أن يقولوا لواحد: لا تخف، يقولون بلسانهم: مترس، واختلفوا في ضبطها، فضبطه الأصيلي: بفتح الميم والتاء وسكون الراء، وضبطه أبو ذر: بكسر الميم وسكون التاء، وضبطه بعضهم: بإسكان التاء وفتح الراء، وأهل خراسان كانوا يقولون ليحيى بن يحيى في (الموطأ): مطرس، قلت: الأصح ضبط الأصيلي لا غير. قوله: «قال: تكلم لا بأس» أي: قال عمر بن الخطاب للهرمزان حين أتوا به إليه، وقد تقدم في الجزية والموادعة، وأخرجه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن حميد عن أنس، قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، فلما قدم عليه استعجم، فقال له عمر: تكلم لا بأس عليك، فكان ذلك عهداً وتأميناً من عمر، رضي الله تعالى عنه.

# ١٢ ــ بابُ المُوَادَعَةِ والْمُصَالَحَةِ مَعَ المُشْرِكِينَ بالمالِ وغَيْرِهِ وإثْم مَن لَمْ يَفِ بالْعَهْدِ

أي: هذا باب في بيان جواز الموادعة، وهي المسالمة على ترك الحرب والأذى، وحقيقة الموادعة المتاركة، أي: أن يدع كل واحد من الفريقين ما هو فيه. قوله: «وغيره»، أي: وغير المال نحو الأسرى. قوله: «من لم يفي» ويروى: من لم يوف.

# وَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَجْ لَهَا ﴾ [الأنفال: ٦١]. الآية

وقوله، بالجر عطف على قوله: الموادعة، أي: وفي بيان قوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا﴾ [الأنفال: ٢٦]. الآية في مشروعية الصلح، ومعنى: جنحوا، أي: مالوا، ويقال: أي طلبوا، و: السلم، بكسر السين الصلح. قوله: فاجنح، أمر من جنح يجنح أي: مِلْ لَها أي: إليها، أي: إلى المسالمة. واقبل منهم ذلك، قال مجاهد: نزلت في بني قريظة، وفيه نظر، لأن السياق كله في وقعة بدر، وذكرها مكشف لهذا كله، وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة: ﴿وَقَالُوا الذَينُ لا يؤمنونُ بالله ولا باليوم الآخر ﴿ [التوبة: ٢٩]. وقال ابن كثير في (تفسيره): فيه نظر أيضاً، لأن آية براءة الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه تجوز مهادنتهم، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي عَيَالَةً يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص.

٣١٧٣/١٤ \_\_ حدَّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا بِشْرٌ هُوَ ابنُ المُفَضَّلِ قال حدَّثنا يَحْيَى عنْ

بُشَيْرِ بنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ الله بنُ سَهْلِ ومُحَيِّصَةُ بنُ مَسْعُودِ بنِ زَيْدِ إلى خَيْبرَ وهْيَ يَوْمَئِذِ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فأتَى مَحَيِّصَةُ إلى عَبْدِ الله وهْوَ يَتَشَحَّطُ في دَمٍ قَتِيلاً فَدَوَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبدُ الرَّحُمْنِ بنُ سَهْلِ ومُحَيِّصَةُ وحُويِّصَةُ ابْنَا مَسْعُود إلى النَّبِيِّ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ يَتَكَلَّمُ فقال كَبِّرْ كَبِّرْ وهْوَ أَحْدَثُ القَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فقال أَتَجْلِفُونَ وتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ قَالُوا وكَيْفَ نَحْلِف ولَمْ نَشْهَدْ ولَمْ نَرَ قَالَ فَتَبْرِيكُمُ أَتُو فَيْ وَهُو يُحَمِّينِ فَقَالُوا كَيْفَ نَحْلِف ولَمْ نَشْهَدْ ولَمْ نَرَ قَالَ فَتَبْرِيكُمُ يَهُودُ بِحَمْسِينَ فَقَالُوا كَيْفَ نَاخُذُ أَيْمَانَ قَوْم كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةٍ مِنْ عِنْدِهِ. [انظر الحديث يَهُودُ بِحَمْسِينَ فقالُوا كَيْفَ نَاخُذُ أَيْمَانَ قَوْم كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةٍ مِنْ عِنْدِهِ. [انظر الحديث يَهُودُ بِحَمْسِينَ فقالُوا كَيْفَ نَاخُذُ أَيْمَانَ قَوْم كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُ عَيِّلِيَّةٍ مِنْ عِنْدِهِ. [انظر الحديث

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وهي يومئذ صلح» وتمام المطابقة تؤخذ من قوله: «فعقله النبى، عَيَالِيَّة من عنده»، لأنه مصالحة مع المشركين بالمال.

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: مسدد. الثاني: بشر، بكسر الباء الموحدة: ابن المفضل، على صيغة اسم المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة: ابن لاحق أبو إسماعيل البصري. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: بشير بضم الباء الموحدة مصغر بشر ابن يسار بضد اليمين بالمدني، مولى الأنصار. الخامس: سهل بن أبي حثمة، بفتح الحاء المعهملة وسكون الثاء المثلثة: واسمه عبد الله أبو محمد الأنصاري المدني، فهؤلاء الخمسة رواة. السادس: عبد الله بن سهل بن زيد بن كعب الحارثي قتيل اليهود بخيبر، وهو أخو عبد الرحمن بن سهل، وابن أخي حويصة ومحيصة. السابع: محيصة، بضم الميم وفتح الحاء المهملة: ابن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الخزرجي أبو سعيد المدني، له صحبة، المهملة: ابن مسعود بن كعب عن عامر الأنصاري الخزرجي أبو سعيد المدني، له صحبة، وهو أخو حويصة بن مسعود، ويقال فيهما جميعاً بتشديد الياء وتخفيفها، أسلم قبل أخيه حويصة، وكان حويصة أسن منه. الثامن: عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري، أخو عبد الله بن سهل المذكور. التاسع: حويصة بن مسعود الأنصاري أبو سعد أخو محيصة لأبيه وأمه.

ذكو تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الصلح) عن مسدد وفي الأدب عن سليمان بن حرب وفي الديات عن أبي نعيم وفي الأحكام عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس، وأخرجه مسلم في الحدود عن عبيد الله بن عمر عن حماد وعن عبيد الله أيضاً عن بشر بن المفضل وعن عمرو الناقد وعن محمد بن المثنى وعن قتيبة وعن يحيى بن يحيى وعن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن إسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود في الديات عن القواريري ومحمد بن عبيد وعن أبي الطاهر بن السرح وعن الحسن بن محمد. وأخرجه الترمذي في الديات أيضاً عن قتيبة به وعن الحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي في القضاء وفي القسامة عن قتيبة به وعن أبي الطاهر بن السرح به وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن منصور وعن محمد بن بشار وعن إسماعيل بن مسعود وعن عمرو بن علي وعن أحمد بن سليمان فيهما وعن محمد بن السماعيل في القضاء وحده وفيهما عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وأخرجه ابن

ماجه في الديات عن يحيى بن حكيم.

ذكر معناه: قوله: «انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة به مسعود إلى خيبر» وكانا خرجا في أناس من أصحاب لهما يمتارون تمراً، فؤجد عبد الله بن سهل في عين قد كسرت عنقه ثم طرح فيها فدفنوه، وقدموا على رسول الله، عربي فذكروا له شأنه، فحكم فيه بالقسامة، وبسبه كانت القسامة. قوله: «وهي يومئذ صلح»، أي: والحال أن خيبر يوم وقوع هذه القضية صلح يعني كانوا في مصالحة مع النبي عربي قوله: «وهو يتشحط في دم»، أي عبد الله يضطرب في الدم قاله الخطابي وقال الداودي: المتشحط المختضب، ومادته: شين معجمة وحاء مهملة وطاء مهملة، قال ابن الأثير: معناه يتخبط في دمه ويضطرب ويتمرغ. قوله: «قتيلاً» نصب على الحال. قوله: «كبر كبر» أي: قدم الأسن يتكلم، وهو أمر من التكبير كرره للمبالغة. قوله: «أتحلفون؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أو صاحبكم»، شك من الراوي. قوله: «تبرئكم»، من الإبراء، أي: تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يميناً. قوله: «فعقله بخمسين يميناً. قوله: «فعقله النبي عَيْلِيّهُ أي: أدى ديته. قوله: «من عنده»، يحتمل وجهين: هو أن يكون من مال نفسه، والآخر: أن يكون من مال بيت المال المعد لمصالح المسلمين، وإنما عقله رسول الله، عَيْلِيّهُ، قطعاً للنزاع وإصلاحاً وجبراً لخواطرهم، وإلا فاستحقاقهم لم يثبت.

ذكر ما يستفاد منه فيه: أدب وإرشاد إلى أن الأكبر أولى بالتقدمة في الكلام. واعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأحيه عبد الرحمن لا حق فيها لابني عمه، وأنه علياته، أمر أن يتكلم الأكبر لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى، بل سماع صورة القصة وكيفيتها، فإذا أراد حقيقتها تكلم صاحبها، ويحتمل أن عبد الرحمن وكل الأكبر أو أمره بتوكيله فيها. وفيه: أن القوم إذا كان فيهم صغير ينبغي أن يتأدب الصغير ولا يتقدم عليهم بالكلام ونحوه، أشار إليه بقوله: وهو أحدث القوم، أي: عبد الرحمن أصغر القوم. وفيه: صحة الوكالة، أشار إليه بقوله: فتكلما، أي: فتكلم محيصة وحويصة وذلك لأن الحق لم يكن لهما، وإنما تكلما بطريق الوكالة. وفيه: أن حكم القسامة مخالفة لسائر الدعاوي من جهة أن اليمين على المدعى. وفيه: أن القسامة خمسون يميناً. فإن قلت: كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإنما هي للوارث خاصة وهو أخوه؟ قلت: كان معلوماً عندهم أن اليمين تختص بالوارث، فأطلق الخطاب لهم، والمراد من يختص به. وفيه: إثبات حكم القسامة خلافاً لجماعة رُوي عنهم إبطال القسامة، وأنه لا حكم فيها ولا عمل بها، قال الكرماني: وفيه: من استدل على أن القسامة توجب القصاص بقوله: «تستحقون دم قاتلكم» منهم: مالك، وقال النووي: معناه ثبت حقكم على من حلفتم عليه، وذلك الحق أعم من أن يكون قصاصاً أو ديةً. وفيه: كما ذكرنا: أن النبي عَيِّلِيَّة وداه من عنده قطعاً للنزاع واستئلافاً لليهود وطمعاً منه في دخولهم الإسلام، وليكف بذلك شرهم عن نفسه وعن المسلمين مع إشكال القضية بإباء أولياء القتيل من اليمين، وإبائهم أيضاً من قبول أيمان اليهود، فكاد الحكم أن يكون مطولاً، ولكن أراد النبي على أن يوادع اليهود بالغرم عنهم لأن الدليل كان متوجها إلى اليهود في القتل لعبد الله، وأراد أن يذهب ما بنفوس أوليائه من العداوة لليهود بأن غرم لهم الدية، إذ كان العرف جاريا أن من أخذ دية قتيله فقد انتصف. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن موادعة إلا أمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدية يؤديها المسلمون إليهم، فقال: لا يصح ذلك كان ذلك فلا بأس به. قال الوليد: وذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال: قد صالحهم معاوية أيام صفين، وصالحهم عبد الملك بن مروان لشغله بقتال ابن الزبير، يؤدي عبد الملك ألى طاغية ملك الروم في كل يوم ألف دينار، وإلى تراجمة الروم وأنباط الشام في كل جمعة ألف دينار. وقال الشافعي: لا يعطيهم المسلمون شيئاً بحال إلا أن يخافوا أن يصطلحوا لكثرة العدى رجلاً برجلين، وقال ابن بطال: ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين نصاً في هذه فدى رجلاً برجلين، وقال ابن بطال: ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين نصاً في هذه المسلم خيراً في حق المسلمين، لقوله تعالى: ﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها المسلم خيراً في حق المسلمين، لقوله تعالى: ﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الله كان الصلح خيراً في حق المسلمين، لقوله تعالى: ﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها المسالة. والمال الذي يؤخذ منهم بالصلح يصرف مصارف الجزية.

### ١٣ ــ بابُ فَضْلِ الوَفاءِ بالْعَهْدِ

أي: هذا باب في بيان فضل الوفاء بالعهد أي: الميثاق.

مطابقته للترجمة من حيث إن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم، وليس هو من صفات الرسل، وأن هرقل أراد أن يمتحن بذلك، أعني بإرساله إلى أبي سفيان صدق رسول الله، عَيْقَالُهُ لأن من غدر ولم يفِ بعهده لا يجوز أن يكون نبياً، والرسل أخبرت عن الله تعالى فضل من وفي بعهده.

والحديث قطعة من حديث أبي سفيان قد مر في أوائل الكتاب. قوله: «ماد» أي: المدة التي هادن رسول الله، عَلَيْكُ، وعينها للصلح بينهما، ويقال: ماد الغريمان: إذا اتفقا على أجل الدين.

## ١٤ ــ بابٌ هَلْ يُعْفَى عنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يعفى... إلى آخره، وجواب الاستفهام يوضحه حديث الباب.

وقال ابنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهابِ سُئِلَ أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ قَتْلٌ قال بلَغَنا أَنَّ رسؤلَ الله ﷺ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ وكانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ

مطابقته للترجمة ظاهرة، وقال الكرماني: فإن قلت: الترجمة بلفظ الذمي، والسؤال بأهل العهد، والجواب بأهل الكتاب؟ قلت: المراد بأهل الكتاب: الذين لهم عهد، وإلا فهو حربي واجب القتل، والعهد والذمة بمعنى. انتهى. قلت: هذا تطويل بلا فائدة، وكان قوله: والعهد والذمة بمعنى، فيه كفاية، وفيه إيضاح لجواب الترجمة. وابن وهب هو عبد الله بن وهب، ويونس هو ابن يزيد الأيلى. وهذا التعليق موصول في جامع ابن وهب.

قوله: «سئل»، على صيغة المجهول. قوله: «أعلى؟»الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «ذلك»، أي: السحر، وحكم هذا الباب أنه لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك كقول ابن شهاب، ولكن يعاقب إلى أن يقر بسحره فيقتل أو يحدث حدثاً فيؤخذ منه بقدر ذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أيضاً: أنه لا يقتل بسحره ضرراً على مسلم إن لم يعاهدوا عليه، فإذا فعلوا ذلك فقد نقضوا العهد فحل بذلك قتلهم، وعلى هذا القول، لا حجة لابن شهاب في أنه عَيِّلِيٍّ لم يقتل اليهودي الذي سحره لوجوه الأول: أنه قد ثبت عنه أنه لا ينتقم لنفسه ولو عاقبه لكان حاكماً لنفسه. الثاني: أن ذلك السحر لم يضره لأنه لم يتغير عليه شيء من الوحي ولا دخلت عليه داخلة في الشريعة، وإنما اعتراه شيء من التخيل والوهم، ثم لم يتركه الله على ذلك، بل تداركه بعصمته وأعلمه موضع السحر وأعلمه استخراجه وحله عنه، كما دفع الله عنه السم بكلام الذراع. الثالث: أن هذا السحر إنما تسلط على ظاهره لا على قلبه وعقله واعتقاده، والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض، فلا يقدح في نبوته ويجوز طره عليه في أمر دنياه، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر.

٣١٧٥/١٦ \_\_ حدَّثنا هِشامٌ قال حدَّثنا يَحْيَى قال حدَّثنا يَحْيَى قال حدَّثنا هِشامٌ قال حدَّثني أبي عن عائِشَةَ أنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِيٍّ شُحِرَ حَتَّى كانَ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّهُ صنَعَ شَيْئاً ولَمْ يَصْنَعْهُ. [الحديث ٣١٧٥ \_ أطرافه في: ٢٢٦٨، ٣٧٦٠، ٥٧٦٥، ٥٧٦٦، ٢٦٩١].

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَلِيلَة سحره يهودي وعفا عنه، كما ذكرنا عن قريب. فإن قلت: ليس في الترجمة ما ذكرته؟ قلت: تتمة القصة تدل عليه. ويحيى هو ابن سعيد القطان، وهشام هو ابن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عن عائشة، رضي الله تعالى عنها.

قوله: «سحر» على صيغة المجهول، واسم اليهودي الذي سحره لبيد بن أعصم، ذكر في (تفسير النسفي) عن ابن عباس وعائشة، رضي الله تعالى عنهم، كان غلام من اليهود يخدم رسول الله، عَيْلِيَةً فدنت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي عَيْلِيَةً وعدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها، وكان الذي تولى ذلك رجل منهم،

يقال له: لبيد بن أعصم، ثم دسها في بئر لبني زريق يقال لها: ذروان، ويقال: أروان، فمرض رسول الله، عَيْلِهُ وانتشر شعر رأسه ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وجعل يذوب ولا يدري ما عراه ويخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، فبينا هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طب، قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي، قال: وبم طبه؟ قال: بمشط وبمشاطة، قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذروان. والجف: قشر الطلع، والراعوفة: صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت، فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقي عليها، فانتبه رسول الله، عَيْلِتُهُ مذعوراً، فقال: يا عائشة! أما شعرتِ أن الله تعالى أخبرني بدائي؟ ثم بعث رسول الله، عَيْكُ علياً والزبير وعمار بن ياسر، رضى الله تعالى عنهم، فنزحوا ماء تلك البئر، وكأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه، وإذا وتر معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر، فأنزل الله تعالى المعوذتين، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد رسول الله، عُلِيُّكُم خفة حين انحلت العقدة الأخيرة، فقام رسول الله، عَيْكَةُ كأنما نشط من عقال، وجعل جبريل، عليه الصلاة والسلام، يقول: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك من عين وحاسد والله يشفيك. فقالوا: يا رسول الله! أفلا نأخذ الخبيث فنقتله؟ فقال عَيْكُم: أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على الناس شراً، قالت عائشة: ما غضب رسول الله، عَلِيلَة غضباً ينتقم من أحد لنفسه قط إلاّ أن يكون شيئاً هو لله، فيغضب لله وينتقم، وسيأتي هذا في كتاب الطب عن عائشة، رضى الله تعالى عنها. قوله: «يخيل إليه»، على صيغة المجهول.

وقد اعترض بعض الملحدين على حديث عائشة، وقالوا: كيف يجوز السحر على رسول الله، عَلِيهِ، والسحر كفر وعمل من أعمال الشياطين، فكيف يصل ضرره إلى النبي عَلِيهِ مع حياطة الله له وتسديده إياه بملائكته، وصون الوحي عن الشياطين؟ وأجيب: بأن هذا اعتراض فاسد وعناد للقرآن، لأن الله تعالى قال لرسوله: ﴿قَلْ أَعُوذُ برب الفلق﴾ [الفلق: ١]. إلى قوله: ﴿في العقد، كما ينفث الراقي في الى قوله: ﴿في العقد، كما ينفث الراقي في الرقية حين سحر، وليس في جواز ذلك عليه ما يدل على أن ذلك يلزمه أبداً أو يدخل عليه داخلة في شيء من ذاته أو شريعته، وإنما كان له من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر الحمى والبرسام من ضعف الكلام وسوء التخيل، ثم زال ذلك عنه وأبطل الله كيد السحر، وقد قام الإجماع على عصمته في الرسالة، والله الموفق.

# ١٥ ـــ بابُ ما يُحْذَرُ مِنَ الغَدْرِ

أي: هذا باب في بيان ما يحذر من سوء الغدر، وهو ضد الوفاء، ونقض العهد يحذر، على صيغة المجهول من: التحذير.

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهِ ۗ [الأنفال: ٦٢]. الآية

وقوله، بالجر عطفاً على ما يحذر، لأنه مجرور بالإضافة، تقديره: وفي بيان قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرِيدُوا﴾ [الأنفال: ٣٦]. أي: وإن يرد الكفار بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا ﴿ وَإِنْ حَسِبُكُ اللهِ [الأنفال: ٣٦]. أي: كافيك وحده، وهذه الآية بعد قوله: ﴿ وَإِنْ جَنْحُوا لَلْسَلْمِ ﴾ [الأنفال: ٣٦]. وبعدها ذكر نعمة الله عليه بقوله: ﴿ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ﴾ [الأنفال: ٣٣]. أي: جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك. فإنك: ﴿ ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ﴾ [الأنفال: ٣٣].

٣١٧٦/١٧ ــ حدثنا الحُمَيْدِيُّ قال حدَّثنا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم قال حدَّثنا عبدُ الله بنُ الْعَلاعِ بنِ زَبْرِ قال سَمِعْتُ بُسْرَ بنَ عُبَيْدِ الله أَنَّهُ سَمِعَ أَبا إِدْرِيسَ قال سَمِعْتُ عَوْفَ بنَ مَالِكِ قال أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيِّلِتُهُ في عَرْوَةِ تَبُوكَ وهُوَ في قَبْةِ مِنْ أَدَمٍ فقالَ اعْدُدْ سِتَّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْتِي فَمَّ فَشْحُ بَيْتِ المَقْدِسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاصَةُ المَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مائَةَ دِينارِ فيَظُلُّ ساخِطًا ثُمَّ فِئْتَةً لاَ يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلْتُهُ ثُمَّ حَتَّ ثَمانِينَ عَايَةً تَحْتَ كلَّ عَشَرَ أَلْفاً.

مطابقته للترجمة في قوله: «فيغدرون».

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الحميدي، وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته إلى أحد أجداده. الثاني: الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس. الثالث: عبد الله بن العلاء بن زبر، بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة والراء: الربعي، بفتح الراء والباء الموحدة وبالعين المهملة. الرابع: بسر، بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخره راء: ابن عبيد الله الحضرمي. الخامس: أبو إدريس عائذ الله بالعين المهملة والهمزة، بعد الألف وبالذال المعجمة، وقال ابن الأثير: بكسر الياء آخر الحروف بعد الألف: الخولاني، بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبالنون. السادس: عوف بن مالك الأشجعي، مات بالشام سنة ثلاث وسعين.

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن هؤلاء كلهم شاميون إلا شيخ البخاري، فإنه مكي. وفيه: عبد الله بن العلاء، سمعت بسر بن عبيد الله، ووقع في رواية الطبراني من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن واقد: عن بسر بن عبيد الله: ولا يضر هذا رواية البخاري، فإن عبد الله بن العلاء صرح بالسماع عن بسر، وكذا في رواية أبي داود وابن ماجه وغيرهما مثل رواية البخاري ليس فيها زبد بن واقد.

وأبو داود أخرجه في الأدب عن مؤمل بن الفضل وعن صفوان بن صالح. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن دحيم عن الوليد بن مسلم.

ذكر معناه: قوله: «في غزوة تبوك»، كانت في سنة...(١) قوله: «وهو في قبة من أدم»، القبة: بضم القاف وتشديد الباء الموحدة: الخرقاهة، وكل بناء مدور فهو قبة، والجمع قباب وقبية، والأدم، بفتحتين اسم لجمع أديم، وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ. قوله: «ستاً» أي: ست علامات لقيام القيامة. قوله: «ثم موتان» بضم الميم وسكون الواو، قال القزاز: هو الموت، وقال غيره: الموت الكثير الوقوع، ويقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونها، ويقال: للبليد موتان القلب، يفتح الميم والسكون، وقال ابن الجوزي، رحمه الله تعالى: يغلط بعض المحدثين فيقول: بضم الميم والواو، وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحز بالزرع والإصلاح، ووقع في رواية ابن السكن: ثم موتتان، بلفظ التثنية ولا وجه له هنا. قوله: «كقعاص الغنم»، بضم القاف وتخفيف العين المهملة وبعد الألف صاد مهملة، وهو داء يأخذ الغنم فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجاءة، وكذلك غيرها من الدواب. وقال ابن فارس: القعاص داء يأخذ في الصدر كأنه في كسر العنق، وقيل: هو الهلاك المعجل، وبعضهم ضبطه بتقديم العين على القاف، ولم أر ذلك في شرح من شروح البخاري، وما ذكره ابن الأثير وابن قرقول وغيرهما إلاً بتقديم القاف على العين.

قوله: «فيظل ساخطاً» أي: يبقى ساخطاً استقلالاً للمبلغ وتحقيراً له. قوله: «فيطل ساخطاً» أي: يبقى ساخطاً استقلالاً للمبلغ وتحقيراً له. قوله: «ثم هدنة»، الهدنة بضم الهاء: الصلح، وأصل الهدنة السكون، يقال: هدن يهدن فسمى الصلح على ترك القتال هدنة ومهادنة، لأنه سكون عن القتال بعد التحرك فيه. قوله: «بني الأصفر» هم الروم. قوله: «غاية»، بالغين المعجمة وبالياء آخر الحروف: الراية، وقال ابن الجوزي: رواه بعضهم بالباء الموحدة وهي الأجمة، وشبه كثرة الرماح للعسكر بها، فاستعيرت له، يعني: يأتون قريباً من ألف ألف رجل، قاله الكرماني، وقال غيره: الجملة في الحساب تسعمائة ألف وستون ألفاً، وقال الخطابي: الغاية الغيضة، فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش. وقال الجواليقي: غاية وراية واحد لأنها غاية المتبع، إذا وقفت وقف وإذا مشت تبعها، وهذه الست المذكورة ظهرت منها الخمس: موت النبي عَيْلَةً، وفتح بيت المقدس، والموتان كان في طاعون عمواس زمن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه مات فيه سبعون ألفاً في ثلاثة أيام، والمتناضة المال كانت في خلافة عثمان، رضي الله تعالى عنه، عند تلك الفتوح العظيمة والفتنة استمرت بعده، والسادسة لم تجيء بعد.

وروى ابن دحية من حديث حذيفة مرفوعاً: أن الله تعالى يرسل ملك الروم، وهو المخامس من أولاد هرقل، يقال له: صمارة، فيرغب إلى المهدي في الصلح، وذلك لظهور المسلمين على المشركين، فيصالحه إلى سبعة أعوام، فيضع ﴿عليهم الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: ٢٩]. ولا يبقى لرومي حرمة، ويكسر لهم الصليب، ثم يرجع المسلمون إلى دمشق فإذا هم كذلك إذا رجل من الروم قد التفت فرأى أبناء الروم وبناتهم في القيود، فرفع الصليب ورفع صوته، وقال: ألاً من كان يعبد الصليب فلينصره، فيقوم إليه رجل من

<sup>(</sup>١) بياض في بعض النسخ، وفي بعضها سنة تسع من الهجرة.

المسلمين فيكسر الصليب، ويقول: الله أغلب وأعز، فحينفذ يغدرون وهم أولى بالغدر، فيجتمع عند ذلك ملوك الروم حفية فيأتون إلى بلاد المسلمين، وهم على غفلة مقيمين على الصلح، فيأتون إلى أنطاكية في اثني عشر ألف راية، تحت كل راية اثني عشر ألفاً، فعند ذلك يبعث المهدي إلى أهل الشام والحجاز والكوفة والبصرة والعراق يستنصر بهم، فيبعث إليه أهل الشرق: أنه قد جاءنا عدو من أهل خراسان شغلنا عنك، فيأتي إليه بعض أهل الكوفة والبصرة، فيخرج بهم إلى دمشق وقد مكث الروم فيها أربعين يوماً يفسدون ويقتلون، فينزل الله صبره على المسلمين، فيخرجون إليهم فيشتد الحرب بينهم ويستشهد من المسلمين حلق كثير، فيا لها من وقعة ومقتلة ما أعظمها وأعظم هولها، ويرتد من العرب يومئذ أربع قبائل: سليم وفهد وغسان وطي، فيلحقون بالروم، ثم إن الله ينزل الصبر والنصر والظفر على المؤمنين، ويغضب على الكافرين، فعصابة المسلمين يومئذ خير خلق الله تعالى والمخلصين من عباده، وليس فيهم مارد ولا مارق ولا شارد ولا مرتاب ولا منافق، ثم إن المسلمين يدخلون إلى بلاد الروم ويكبرون على المدائن والحصون، فتقع أسوارها بقدرة الله تعالى، فيدخلون المدائن والحصون ويغنمون الأموال ويسبون النساء والأطفال، وتكون أيام المهدي فيدخلون المدائن والحصون ويغنمون الأموال ويسبون النساء والأطفال، وتكون أيام المهدي أربعين سنة: عشر منها بالمغرب، واثني عشر سنة بالمدينة، واثني عشر سنة بالكوفة، وستة بكة، وتكون منيته فجاءة.

### ١٦ \_ باب كَيْفَ يُنْبَذُ إلى أهْل العَهْدِ

أي: هذا باب يبين فيه كيف ينبذ، وهو على صيغة المجهول من النبد بالنون والباء الموحدة والذال المعجمة، وهو: الطرح، والمراد هنا نقض العهد.

وقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذٌ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ ﴾ [الأنفال:

وقوله، بالرفع على الابتداء وحبره محذوف تقديره: وقوله تعالى هو: ﴿وأَمَا تَحَافَنَ﴾ [الأَنفال: ٥٨]. الآية، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها.قوله: ﴿وأَمَا تَحَافَنُ خَطَابِ للنبي عَيِّكُم أَي: من قوم من المشركين. قال الأزهري: معناه إذا هادنت قوماً فعلمت منهم النقض فلا تسرع إلى النقض حتى تلقى إليهم أنك نقضت العهد فيكونون في علم النقض مستوين، ثم أوقع بهم. وقال الكسائي: السواء العدل، وقال ابن عباس: المثل، وقيل: أعلمهم أنك قد جازيتهم حتى يصيروا مثلك في العلم.

٣١٧٧/١٨ ــ حدَّثْنَا أَبُو اليَمَانِ قال أُخبرَنَا شُعَيْبٌ عنِ الزَّهْرِيِّ قال أُخبرَنا مُحمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْلُنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قال بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ رضي الله تعالى عنه فِيمَن يُؤذُنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِتَى لا يَحْجُ بَعْدَ العامِ مُشْرِكٌ ولا يَطُوفُ بالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ويَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وإَنَّمَا قِيلَ الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الحَجُّ الأَصْغَرُ فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إلى النَّاسِ في ذَلِكَ العام فَلَمْ يَحُجَّ عامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُ عَيِّلَةً مُشْرِكٌ. [انظر الحديث ٣٦٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: وفنبذ أبو بكر إلى الناس» وأبو اليمان الحكم بن نافع، وهذا الإسناد قد تكرر ذكره.

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة أخبره أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله عَلَيْكُ، قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.

قوله: وبعثني أبو بكر»، كان بعثه إياه في الحجة التي أمره النبي عَلِيلَةٍ قبل حجة الوداع، والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. قوله: وويوم الحج الأكبر يوم النحر»، هذا قول مالك وجماعة من الفقهاء، وقيل: عرفة، وإنما قيل له: الأكبر، لأجل قول الناس: الحج الأصغر. قال الداودي: يعني العمرة، وقيل: إنما قيل له: الأكبر، لأن الناس كانوا في الجاهلية يقفون بعرفة وتقف قريش بالمزدلفة، لأنهم كانوا يقولون: لا نخرج من الحرم، فإذا كان صلاة الفجر يوم النحر وليلة النحر اجتمعوا كلهم بالمزدلفة، فقيل له: يوم الحج الأكبر، لأنه يوم الاجتماع الأكبر فيه.

### ١٧ \_ بابُ إثم من عاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ

أي: هذا باب في بيان إثم من عاهد ثم غدر، أي: نقض العهد.

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كلِّ مَرَّة وهُمْ لا يَتَّقُونَ﴾ [الأنفال: ٥٦].

وقوله، بالجر عطفاً على قوله: إثم، أي: وفي بيان ما جاء في تحريم نقض العهد من قوله تعالى: ﴿الذين عاهدت﴾ [الأنفال: ٥٦]. الآية، والغدر حرام باتفاق، سواء كان في حق المسلم أو الذمي...(١).

٣١٧٨/١٩ ــ حدَّثنا ثَتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ قال حدَّثنا جَرِيرٌ عنِ الأَعْمَشِ عنْ عَبْدِ الله بنِ مُرَّةَ عنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَنْرِو رضي الله تعالى عنهُما قال قال رسُولُ الله عَلِيلَةٍ أَرْبَعُ خِلالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خالِصاً مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وإِذَا وعَدَ أَخْلَفَ وإِذَا عاهَدَ عَلَا مَنْ كُنَّ فِيهِ خَصْلَةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنَ النَّفَاقِ حتَّى عَدَرَ وإِذَا خاصَمَ فَجَرَ ومَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنَ النَّفَاقِ حتَّى يَدَعَهَا. [انظر الحديث ٣٤ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا عاهد غدر»، ورجاله كلهم قد مروا غير مرة. والحديث أيضاً مر في كتاب الإيمان في: باب علامة المنافق، ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «أربع خلال»، أي: أربع خصال، وهو جمع: خلة، وهي: الخصلة.

٢٠ ٣١٧٩ \_\_ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ قال أخبرنا شفْيَانُ عنِ الأَعْمَشِ عنْ إبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) هنا بياض في جميع الأصول.

التَّيْمِيِّ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ رضي الله تعالى عنهُ قال ما كَتَبْنَا عنِ النَّبِيِّ عَيِّلِكُ إِلاَّ القُرْآنَ وما في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قال النَّبِيُّ عَيِّلِكُ المَدينَةُ حَرَامٌ ما بَيْنَ عائِرٍ إلى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ ولاَ صَرْفٌ وذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ ومَنْ والَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فعليه لَعْنَةُ الله والمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ ومَنْ والَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فعليه لَعْنَةُ الله والمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ ومَنْ والَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فعليه لَعْنَةُ الله والمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ ومَنْ والَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فعليه لَعْنَةُ الله والمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ ومَنْ والَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فعليه لَعْنَةُ الله والمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فمن أحدث فيها حدثاً» إلى آخره، لأن في إحداث الحدث وإيواء المحدث والموالاة بغير إذن مواليه معنى الغدر، فلهذا استحق هؤلاء اللعنة المذكورة، وسفيان هو ابن عيينة، وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي. والحديث قد مر غير مرة عن قريب في: باب ذمة المسلمين وجوارهم وفي الحج أيضاً.

٣١٨٠/٢١ ـــ قال أبُو مُوسَى حدَّثنا هاشِمُ بنُ القَاسِمِ قال حدَّثنا إِسْحَاقُ بنُ سَعِيدٍ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَنِبُوا دِيناراً ولاَ دِرْهَمَا فَقِيلَ لَهُ وكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِناً يا أَبا هُرَيْرَةَ قال إِيْ والَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ قالُوا عَمَّ ذَاكَ قال ثُنْتَهَكُ ذِمَّةُ الله وذِمَّةُ رَسُولِهِ عَلَيْكُ فَيَشُدُّ الله عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَشُدُّ الله عَرَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا في أَيْدِيهِمْ.

أبو موسى هو محمد بن المثنى شيخ البخاري هاشم بن القاسم أبو النضر التميمي، ويقال: الليثي الكناني، خراساني سكن بغداد، وإسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أخو خالد بن سعيد الأموي القرشي، يروي عن أبيه سعيد بن عمرو.

وهذا التعليق كذا وقع في أكثر نسخ الصحيح، وقاله أيضاً أصحاب (الأطراف) والإسماعيلي والحميدي في جمعه وأبو نعيم، وفي بعض النسخ: حدثنا أبو موسى، والأول هو الصحيح، ثم هذه الصيغة تحمل على السماع، فيه خلاف، وقال الخطيب: لا تحمل على السماع إلا ممن جرت عادته أن يستعملها فيه، ووصل أبو نعيم هذا في (مستخرجه) من طريق موسى بن عباس عن أبي موسى مثله.

قوله: «إذا لم تجتبوا»، من الجباية، بالجيم والباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر الحروف، يعني: إذا لم تأخذوا من الجزية والخراج. قوله: «عن قول الصادق المصدوق»، معنى الصادق ظاهر، والمصدوق هو الذي لم يقل له إلا الصدق، يعني: أن جبريل، عليه الصلاة والسلام، مثلاً لم يخبره إلا بالصدق. قال الكرماني: أو المصدق، بلفظ المفعول. قوله: «تنتهك»، بضم أوله من الانتهاك، وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل من الجور والظلم. قوله: «فيمنعون ما في أيديهم»، أي: من الجزية، وقال الحميدي: أخرج مسلم معنى هذا الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، رفعه: منعت العراق درهمها

وقفيزها... الحديث، وساق الحديث بلفظ الماضي ـ والمراد ما يستقبل ـ مبالغة في الإشارة إلى تحقق وقوعه، وروى مسلم أيضاً عن جابر، رضي الله تعالى عنه، مرفوعاً: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قالوا: مم ذاك؟ قال: من قبل العجم، يمنعون ذلك. وفيه: علم من علامات النبوة.

#### ۱۸ \_\_ بابّ

أي: هذا باب وقد وقع كذا بلا ترجمة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله، وقد مر مثل هذا غير مرة.

٣٨١/٢٢ ــ حدَّ ثنا عَبْدَانُ قال أَخبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قالَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ قال سألْتُ أَبا وَائِلِ شَهِدْتَ صِفِّينَ قال نَعَمْ فسَمِعْتُ سَهْلَ بنَ حُنَيْفِ يَقُولُ اتَّهِمُوا رَأَيْكُمْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ لَرَدَدْتُهُ وما وضَعْنَا أَسْيَافَنَا علَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرِ يُفْظِعُنَا إلاَّ أَسْهَلْنَ بِنا إلى أَمْرِ نَعْرِفُهُ غَيْرَ أَمْرِنَا هَذَا. [الحديث ٣١٨١ - أطرافه في: ٣١٨٦، ٣١٨٩، ٤٨٤٤

تعلق هذا الحديث بالباب المترجم من حيث ما آل أمر قريش في نقضهم العهد من الغلبة عليهم والقهر بفتح مكة فإنه يوضح أن مال الغدر مذموم، ومقابل ذلك ممدوح.

وعبدان قد مر غير مرة، وأبو حمزة، بالحاء المهملة وبالزاي: وهو محمد بن ميمون السكري، والأعمش هو سليمان، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وسهل بن حنيف بن واهب الأنصاري.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عبدان أيضاً وعن موسى بن إسماعيل، وفي الخمس عن الحسن بن إسحاق وفي التفسير عن أحمد بن سليمان.

قوله: «صفين»، بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء، وهو اسم موضع على الفرات وقع فيه الحرب بين علي ومعاوية وهي وقعة مشهورة. قوله: «اتهموا رأيكم في هذا القتال، يعظ صفين، وكان مع علي، رضي الله تعالى عنه، يعني: اتهموا رأيكم في هذا القتال، يعظ الفريقين، لأن كل فريق منهما يقاتل على رأي يراه واجتهاد يجتهده، فقال لهم سهل: اتهموا رأيكم فإنما تقاتلون في الإسلام إخوانكم برأي رأيتموه، وكانوا يتهمون سهلاً بالتقصير في القتال، فقال: اتهموا رأيكم، فإني لا أقصر، وما كنت مقصراً في الجماعة كما في يوم الحديبية. قوله: «رأيتني»، أي: رأيت نفسي يوم أبي جندل، بفتح الجيم وسكون النون، واسمه: العاص بن سهل وإنما نسب اليوم إليه ولم يقل: يوم الحديبية، لأن رده إلى المشركين وانن شاقاً على المسلمين، وكان ذلك أعظم عليهم من سائر ما جرى عليهم من سائر الأمور، وكان قد عذب على وكان أبو جندل جاء إلى النبي عينية، من مكة مسلماً وهو يجر قيوده، وكان قد عذب على الإسلام، فقال سهل والده: يا محمد! هذا أول ما أقاضيك عليه. فرد عليه أبا جندل وهو ينادي: أتردونني! إلى المشركين وأنا مسلم، وترون ما لقيت من العذاب في الله؟ فقام سهل ينادي: أتردونني! إلى المشركين وأنا مسلم، وترون ما لقيت من العذاب في الله؟ فقام سهل

إلى ابنه بحجر فكسر قيده، فغارت نفوس المسلمين يومئذ حتى قال عمر، رضي الله تعالى عنه: ألسنا على الحق؟ فعلى ما نعطي الدنية؟ على وزن فعيلة، أي: النقيصة والخطة الخسيسة، أي: ليم نرد أبا جندل إليهم ونقاتل معهم ولا نرضى بهذا الصلح؟ قوله: «فلو أستطيع أن أرد أمر النبي عَيِّليًّه» أشار بهذا الكلام إلى جواب الذي اتهموه بالتقصير في القتال يوم صفين، فقال: كيف تنسبونني إلى التقصير؟ فلو كان لي استطاعة على رد أمر النبي عَيِّليًّه، يوم الحديبية لرددته، ولم يكن امتناعي عن القتال يومئذ للتقصير، وإنما كان لأجل أمر النبي عَيِّليًّه، بالصلح. قوله: «وما وضعنا أسيافنا...»إلى آخره. يعني: ما جردنا سيوفنا في الله لأمر يفظعنا من أفظع بالفاء والظاء المعجمة والعين المهملة. قال ابن فارس: فظع وأفظع لغتان، يقال: أمر فظيع أي: شديد علينا، إلا أسهلت بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا، يعني: أمر الفينة التي وقعت بين المسلمين، فإنها مشكلة حيث حلت المصيبة بقتل المسلمين، فنزع السيف أول من سله في الفتنة.

٣١٨٢/٢٣ ــ حدَّثنا عبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ قال حدَّثنا يَحْيَى بنُ آدَمَ قال حدَّثنا يَريدُ بنُ عبْدِ العَزِيزِ عنْ أَبِيهِ قال حدَّثنا حَبِيبُ بنُ أَبِي ثَابِتِ قال حدَّثني أَبو وائِلِ قال كُنَّا بِصِفِّينَ فقامَ سَهْلُ بنُ مُحَيَّفِ فقال أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ فإنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَيِّلِيَّ يَوْمَ اللهُ وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَايَلْنَا فَجاءَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فقال يا رسُولُ الله أَلَسْنَا علَى الحَقِّ وهُمْ علَى البَاطِلِ فقال بَلَى فقال أَلَيْسَ قَتْلاَنا في الجَنَّةِ وقَتْلاَهُمْ في النَّارِ قال بَلَى قال فَعَلَى ما نُعْطِي الدَّنِيَّةِ في دِينِنَا أَنْرَجِعُ ولما يَحْكُمِ الله بَيْنَنَا وبيْنَهُمْ فقال: ابنَ الحَطَّابِ إنِّي رسُولُ اللهُ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَداً » فانْطَلَقَ عُمَرُ إلى أَبِي بَكْرٍ فقال لَهُ مثلَ ما قال لِلنَّبِيِّ عَيِّلَةٍ فقال إنَّهُ رسُولُ الله وَلَنْ يُضَيِّعُهُ اللهُ أَبَداً فَوَلَا سُورَةُ الفَّرِ قَالَ مَثْلُ ما قال لِلنَّبِيِّ عَيَلِيَةٍ فقال إنَّهُ رسُولُ الله وَلَنْ يُضَيِّعُهُ اللهُ أَبَداً فَوَلَا سُورَةُ الفَّرِ الحَديث ١٨٥١ وأَطرافه].

تعلق هذا الحديث أيضاً بالباب المترجم مثل تعلق الحديث السابق، وعبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بالمسندي، ويزيد من الزيادة ابن عبد العزيز الكوفي، يروي عن أبيه سياه، بكسر السين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالهاء وصلاً ووقفاً، منصرف وغير منصرف، والأصح الانصراف، وحبيب بن أبي ثابت واسمه دينار الكوفي، وأبو وائل شقيق بن سلمة.

قوله: «فجاء عمر، رضي الله تعالى عنه»، قد مر هذا في كتاب الشروط في باب الشروط في باب الشروط في الجهاد قوله: فنزلت سورة الفتح أي: سورة هإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً [الفتح: ١]. والمراد بالفتح صلح الحديبية، وقيل: فتح مكة، وقيل: فتح الروم، وقيل: فتح مكة، والسنان، وقيل: الفتح الحكم، والمختار من هذه الأقاويل: فتح مكة، وقيل: فتح الحديبية، وهو الصلح الذي وقع فيها بين النبي عيالية وبين مشركي مكة، فإن قلت: كيف كان فتحاً وقد أحصروا فنحروا وحلقوا بالحديبية؟ قلت: كان ذلك قبل الهدنة، فلما تحت الهدنة كان فتحاً مبيناً.

٣١٨٣/٢٤ ــ حدَّثنا قَتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ قال حدَّثنا حاتِمٌ عنْ هِشامِ بنِ عُرْوَةَ عنْ أَبِيهِ عنْ أَسْماءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرِ رضي الله تعالى عنهما قالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رسولَ الله عَيِّلِيَّةٍ ومُدَّتِهِمْ مَعَ أَبِيهَا فاسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله عَيَلِيَّةٍ فقالَتْ يا رسُولَ الله عَيْلِيَّةٍ فقالَتْ يا رسُولَ الله إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهْيَ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُهَا قال نَعَمْ صِلْمِيهَا. [انظر الحديث ٢٦٢٠ وأطرافه].

تعلق هذا الحديث بما قبله من حديث إن عدم الغدر اقتضى جواز صلة القريب ولو كان على غير دينه، وحاتم هو أبو إسماعيل ابن إسماعيل الكوفي. والحديث مضى في كتاب الهبة في: باب الهدنة للمشركين، ومضى الكلام فيه.

قوله: «قدمَتْ عليّ» بتشديد الياء. قوله: «أمي»، واسمها: قبيلة، بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف، واسم أبيها: عبد العزى، وأسماء وعائشة أختان من جهة الأب فقط. قوله: «ومدتهم» أي: المدة التي كانت معينة للصلح بينهم وبين رسول الله، عَلِيَّةً. قوله: «راغبة» أي: في أن تأخذ منى بعض المال.

# ١٩ ... بابُ الْمُصَالَحَةِ علَى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ وَقْتِ مَعْلُومٍ

أي: هذا باب في بيان المصالحة مع المشركين على مدة ثلاثة أيام. قوله: أو وقت معلوم، أي: أو المصالحة على وقت معلوم سواء كان ثلاثة أيام أو أشهر أو نحو ذلك.

حدَّثنا إِبْرَاهِيم بنُ يُوسُفَ بنِ أَبِي إِسْحَاقَ قال حدَّثنِي أَبِي إِسْحَاقَ قال حدَّثني البَرَاءُ حدَّثنا إِبْرَاهِيم بنُ يُوسُفَ بنِ أَبِي إِسْحَاقَ قال حدَّثنِي أَبِي عِنْ أَبِي إِسْحَاقَ قال حدَّثني البَرَاءُ رَضِي الله تعالى عنه أنَّ النبي عَلِي لله الرَّادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِليَّ أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأَذِنَهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُقِيم بِها إِلاَّ ثَلاثَ لَيَالٍ ولاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِجُلْبَانِ السِّلاحِ ولا يَدْخُو مِنْهُمْ أَحداً قال فأخذ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ علِي بنُ أَبِي طالِبَ فكتَبَ هَذَا ما قاضَى علَيْهِ مُحمَّد رَسُولُ الله فقالوا لَوْ عَلِمْنَا أَنْكَ رَسُولُ الله لَمْ مَنْعُكَ ولَبَايَعْنَاكَ ولَكِنْ اكْتُبْ هذَا ما قاضَى علَيْهِ فَالَ أَنَا والله مُحمَّد بنُ عَبْدِ الله وَأَنا والله رَسُولُ الله قالَ عَلِي والله لا أَمْحَاهُ أَبَداً قال فأرنيهِ قالَ فأراهُ إِيَّاهُ فَمَحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله عَقِل اللهِ فقالَ أَنَا والله فقالَ عَلِي والله لا أَمْحَاهُ أَبَداً قال فأرنيهِ قالَ فأراهُ إِيَّاهُ فَمَحَاهُ النبي عَيِّلِي فقالَ لِعَلِي الْمَحْلَ وَمَضَى الأَيَّامُ أَتُوا علِيّاً فقالُوا مُو صَاحِبَكَ فلْيَرْتَحِلْ فَدَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلِي فقالَ أَنَا وَمَضَى الأَيَّامُ أَتُوا علِيّاً فقالُوا مُو صَاحِبَكَ فلْيَرْتَحِلْ فَدَى وَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلِي فَقَالُوا مُو صَاحِبَكَ فلْيُرْتَحِلْ فَدَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلِي فقالَ نَعْمُ ثُمُّ الْوَتَحَلَ ومَضَى الأَيَّامُ أَتُوا علِيّا فقالُوا مُو صَاحِبَكَ فلْيُرْتَحِلْ فَالسَالِ الله عَلِيَا فقالَ الْعَلَى الله عَلَيْ فَقَالُ اللهُ عَلَى فَقَالَ الْعَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى فَالْ المَلْ المَنْهُ الْمُتَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَلْكُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَقَالُ الْعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مطابقته للترجمة في قوله: «أن لا يقيم إلا ثلاث ليال» وأحمد بن عثمان بن حكيم ابن دينار أبو عبد الله الأزدي الكوفي، وشريح بن مسلمة بفتح الميم واللام الكوفي، وإبراهيم ابن يوسف الكوفي، وأبوه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الكوفي، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله الكوفي السبيعي. ومر الحديث في كتاب الصلح في: باب كيف يكتب، ومضى الكلام فيه.

قوله: «جلبان»، بضم الجيم وسكون اللام: شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف

مغموداً. قوله: «لا أمحاه» ويروى: لا أمحوه، ويقال: محاه يمحوه ويمحاه ويمحيه، ثلاث لغات.

### ٢٠ \_ بابُ المُوَادَعَةِ منْ غَيْر وَقْتِ

أي: هذا باب في بيان الموادعة أي: المصالحة والمتاركة من غير تعيين وقت.

# وقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْكُ أَفِرُكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ الله بِهِ

هذا طرف من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما، وقد مر في كتاب المزارعة في: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، وليس في أمر المهادنة حد عند أهل العلم لا يجوز غيره، وإنما ذلك على حسب الحاجة والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل الرأي.

# ٢١ ــ بابُ طَرْحِ جِيَفِ الـمُشْرِكِينَ في البِثْرِ ولا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنّ

أي: هذا باب في بيان جواز طرح جيف المشركين في البير، والجيف، بكسر الجيم وفتح الياء آخر الحروف جمع جيفة. قوله: «ولا يؤخذ لهم ثمن»، أي: لا يجوز أخذ الفداء فيها من المشركين إذ كان أصحاب قليب بدر رؤساء مشركي مكة، ولو مكن أهلهم من إخراجهم من البير ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المال، وإنما لا يجوز أخذ الثمن فيها لأنها ميتة لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها، وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابر، وفي الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبي، عليه، أن يبيعهم إياه، وقال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى، وقال البخاري: وهو صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، وذكر ابن إسحاق في المغازي: أن المشركين سألوا النبي عليه أن يبيعهم جسد نوفل ابن عبد الله بن المغيرة، وكان اقتحم الخندق فقال النبي عليه: لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده، وقال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف.

٣١٨٥/٢٦ \_ حدَّثنا عبدانُ بنُ عُثمانَ قال أخبرني أبي عنْ شُغبَةَ عنْ أبي إسحاقَ عنْ عَمْرِو بن ميمُونِ عنْ عَبْدِالله رضي الله تعالى عنهُ قال بَيْنَا رسُولُ الله عَيِّلَةِ ساجِدٌ وحَوْلَهُ ناسٌ مِنْ قُرِيْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَ إِذْ جاءَ عُقبَةُ بنُ أبي مُعَيْطٍ بِسَلى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ علَى ظَهْرِ النَّبيِّ عَلِيْكَ فَلَمْ يَرْفَعُ رأسَهُ حتَّى جاءَتْ فاطِمَةُ علَيْهَا السَّلاَمُ فأَخذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ ودَعَتْ على مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فقالَ النَّبِي عَيِّلَةً اللَّهُمَّ علَيْكَ المَلاَ مِنْ قُرِيْشِ اللَّهُمَّ علَيْكَ أَبَا جَهْلِ بنَ هِشَامٍ وعُتْبَةَ بنَ رَبِيعَة وشَيْبَة بنَ رَبِيعَة وعُقبَة بنَ أبي مُعَيْطٍ وأَمَيَّة بنَ خَلَفِ أَوْ أَبِي مَعَيْطٍ وأَمَيَّة بنَ خَلَفِ أَوْ أَبِي مَنْ خَلَفِ أَوْ أَبِي مَنْ خَلَفِ فَلَا المَّالَ مَنْ وَلِيْكُ الْمَا جَرُوهُ فَلَقُوا في بِفْرِ غَيْرَ أُمَيَّةً أَوْ أُبِي فإنَّهُ كَانَ رَجُلاً ضَحْماً فلَمَّا جَرُّوهُ وَعَلَيْتُ أَوْ أَبِي فإنَّهُ كَانَ رَجُلاً ضَحْماً فلَمَّا جَرُّوهُ الْقَدَى في البِقْر. [انظر الحديث ٢٤٠ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، وعبدان اسمه عبد الله بن عثمان، يروي عن أبيه عثمان بن

جبلة وأبو إسحاق مر عن قريب. والحديث مضى بهذا الإسناد في كتاب الطهارة في: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر إلى آخره. قوله: «سلا» بالسين المهملة وتخفيف اللام مقصوراً هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة والجزور المنحور من الإبل، قوله: «عليك الملا» أي: أخذ الجماعة وأهلكهم.

## ٢٢ ـــ بابُ إثْم الغَادِرِ لِلْبَرِّ والفَاجِرِ

أي: 'هذا باب في بيان إثم الغادر للرجل البر، بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء: الخير، وسواء كان الغدر من بر لبر أو لفاجر، أو من فاجر لفاجر أو لبر، والغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به، يقال: غدر يغدر، بكسر الدال في المضارع.

٣١٨٦/٢٧ ــ ٣١٨٧ ــ حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ قال حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ عنْ أَبِي وائِلِ عنْ عَبْدِ الله وعنْ ثابِتِ عنْ أَنَسٍ عنِ النَّبِيِّ عَيْنِكُ قال لِكُلِّ غادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ أَبِي وائِلِ عنْ عَبْدِ الله وعنْ ثابِتِ عنْ أَنَسٍ عنِ النَّبِيِّ عَيْنِكُ قال لِكُلِّ غادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيُعْرَفُ بِهِ. قال الآخَرُ يُرَى يَوْمَ القِيَامَةِ لَيُعْرَفُ بِهِ.

مطابقته للترجمة ظاهرة، والوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وعبد الله هو ابن مسعود. قوله: «وعن ثابت» عطف على سليمان.

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي موسى وأبي قدامة.

قوله: «لواء»، أي: علم. قوله: «قال أحدهما»، أي: أحد الراويين عن عبد الله ينصب أي: اللواء. وقال الآخر: يرى يوم القيامة، أي: يعرف به، وإنما قال بلفظ: أحدهما لالتباسه عليه، ولا قدح بهذا اللفظ لأن كلتا الروايتين بشرط البخاري، واللواء لا يمسكه إلا صاحب جيش الحرب، ويكون الناس تبعاً له، ومعنى: لكل غادر لواء، أي: علامة يشتهر بها في الناس، لأن موضع اللواء شهرة مكان الرئيس.

٣١٨٨/٢٨ \_\_ حدَّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبِ قال حدَّثنا حَمَّادُ عنْ أَيُّوبَ عنْ نافِعِ عنِ ابنِ عُمرَ رضي الله تعالى عنهُما قال سَمِعْتُ النَّبيَّ عَيِّلِيَّةٍ يَقُولُ لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ بِغَدْرَتِهِ. [الحديث ٣١٨٨ \_ أطرافه في: ٣١٧٧، ٦١٧٧، ٢٩٦٦، ٢١١١].

مطابقته للترجمة ظاهرة، وحماد هو ابن زيد، وأيوب هو السختياني. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي البخاري أيضاً. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي الربيع.

قوله: «بغدرته»، أي: بسبب غدرته في الدنيا، أو بقدر غدرته، وفي غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة، لأن غدرته يتعدى ضرره إلى خلق كثير، ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. وقال عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها، فمتى خان فيها أو عمدة القاري/ج١٥ م١٠

ترك الرفق فقد غدر بعهده، وقيل: المراد نهي الرعية عن الغدر للإمام فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة، قال، والصحيح الأول. قلت: لا مانع من أن يحمل الخبر على أعم من ذلك.

٣٩/٢٩ ــ حدَّثنا عَلِيُ بنُ عَبْدِ الله قال حدَّثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورِ عنْ مُجَاهِدٍ عنْ طَاوُسِ عنِ ابنه عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال قال رشولُ الله عَبِّلِيّهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ ولَكِنْ جِهَادٌ ونِيئةٌ وإذَا اسْتُنفِرْتُمْ فانْفُرُوا وقال يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إلى يَوْمِ القِيتَامَةِ وإنَّهُ لَـمْ يَحِلُّ القِتَالُ فِيهِ خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إلى يَوْمِ القِيتَالُ فِيهِ لاَحَدِيقَ وَلَمْ يَحِلُّ لي إلاَّ ساعَةٍ مِنْ نَهَارٍ فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إلى يَوْمِ القِيامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ ولاَ يُنَقُّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَنْتَقِطُ لُقُطَتَهُ إلاَّ مَنْ عَرَفَها ولاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ فقال المَبَّاسُ يا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ولاَ يُنَقُّرُ صَيْدُهُ ولِلاَ يَنْتَقِطُ لُقُطَتَهُ إلاَّ مَنْ عَرَفَها ولاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ فقال المَبَّاسُ يا رسولَ الله إلاَّ الإذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ ولِبُيُوتِهِمْ قال إلاَّ الإذْخِرَ. [انظر الحديث ١٣٤٩ وأطرافه].

وجه مطابقته للترجمة يمكن أحده من قوله: «فانفروا» إذ معناه: لا تغدروهم ولا تخالفوهم، إذ إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر، ووجه آخر: هو أن النبي عَلَيْكُ لم يغدر في استحلال القتال بمكة لأنه كان بإحلال الله تعالى له ساعة، ولولا ذلك لما جاز له.

ورجال الحديث كلهم قد مضوا غير مرة. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب لا يحل القتال بمكة، فإنه أخرجه هناك: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور... إلى آخره. وأخرجه أيضاً في: باب لا ينفر صيد الحرم، ومضى الكلام فيه هناك. والله أعلم.

# بسم الله الرحمن الرحيم ... كتابُ بَدْءِ الخَـلْقِ

أي: هذا كتاب في بيان بدء الخلق، البدء على وزن: فعل، بفتح الباء وسكون الدال وفي آخره همزة، من بدأت الشيء بدأ ابتدأت به. وفي (العباب): بدأت بالشيء فعلته ابتداء، وبدأ الله الخلق وأبداهم، بمعنى، والخلق بمعنى المخلوق، وهكذا وقع: كتاب بدء الخلق، بعد ذكر البسملة في رواية الأكثرين، وليس في رواية أبي ذر ذكر البسملة، ووقع في رواية النسفى ذكر بدء الخلق بدل: كتاب بدء الخلق.

# ١ ـــ بابُ ما جاءَ في قَوْلِ الله تعالى: ﴿وهْوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وهُوَ الروم: ٢٧].

أي: هذا باب في بيان وما جاء في قول الله تعالى: ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ﴿ [الروم: ٢٧]. وتمام الآية: ﴿وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز المحكيم ﴾ [الروم: ٢٧]. قوله: ﴿وهو الذي ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق أي: ينشىء المخلوق ثم يعيده، أي: ثانياً للبعث. قوله: ﴿وهو أهون عليه ﴾ [الروم: ٢٧]. أي: الإعادة أهون عليه أي: أسهل، وقيل: أيسر، وقيل: أسرع عليه، وقال مجاهد وأبو العالية: الإعادة أهون عليه من البداية، وكل هين عليه. وقال الزمخشري: فإن قلت: لِمَ ذكر الضمير في قوله: ﴿ وهو أهون عليه ﴾ [الروم: ٢٧]. والمراد به الإعادة؟ قلت: معناه: وأن يعيده أهون عليه. قوله: ﴿ وله المثل الأعلى ﴾ [الروم: ٢٧]. أي: الصفة العليا: ﴿ وفي السموات والأرض وهو العزيز ﴾ في ملكه ﴿ الحكيم ﴾ في خلقه.

وقالَ الرَّبِيعُ بنُ خَيْثُم والحَسَنُ كلِّ عَلَيْهِ هَيِّنَّ هَيْنَ وَهَيِّنُ مِثْلُ لَيْنِ ولَيِّنِ ومَيْتِ ومَيِّتِ ومَيْتِ ومَيْتِ ومَيْتِ ومَيْتِ ومَيْتِ ومَيْتِ ومَيْتِ ومَيْتِ وطَيْقِ وضَيْقٍ. لَغُوبٌ النَّصَبُ أَطْوَارَاً وطَيْقٍ وضَيْقٍ وَخَيْقَكُمْ. لَغُوبٌ النَّصَبُ أَطْوَارَاً كَذَا عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ طَوْرَاً كَذَا عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ

الربيع، بفتح الراء - ضد الخريف - ابن خيثم، بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء آخر الحروف: ابن عائذ بن عبد الله الثوري الكوفي من التابعين الكبار الورعين القانتين، مات سنة بضع وستين، والحسن هو البصري وهما فسرا قوله تعالى: هو أهون عليه الروم: ٢٧]. بمعنى: كل عليه هين، فحملا لفظ: أهون، الذي هو أفعل التفضيل بمعنى: هين. وتعليق الربيع وصله الطبري من طريق منذر الثوري عنه نحوه، وتعليق الحسن وصله الطبري أيضاً من طريق قتادة عنه، ولفظه: وإعادته أهون عليه من بدئه، وكل على الله تعالى هين. قوله: هين بتشديد الياء هو هَين بتخفيفها، أشار بهذا إلى أنهما لغتان، كما جاء التشديد والتخفيف في الألفاظ التي ذكرها، قال الكرماني: وغرضه من هذا أن أهون بمعنى: هين، أي: لا تفاوت عند الله بين الإبداء والإعادة كلاهما على السواء في السهولة. قوله: «أفعيينا»، أشار به إلى قوله تعالى: ﴿أفعيينا بالخلق الأول» [ق: ١٥]. وفسره بقوله:

أفأعيى علينا، يعنى ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم وأنشأنا خلقكم، وعدل عن التكلم إلى الغيبة التفاتاً، والظاهر أن لفظ: «حين أنشأكم وأنشأنا خلقكم» إشارة إلى آية أخرى، وإلى تفسيره وهو قوله تعالى: ﴿إِذْ أَنشأُكُم من الأرض وإذْ أنتم أَجنة في بطون أمهاتكم﴾ [النجم: ٣٢]. ونقل البخاري بالمعنى حيث قال: حين أنشأكم، بدل: إذ أنشأكم، أو هو محذوف في اللفظ واكتفى بالمفسر عن المفسر، وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿أَفْعِينَا بِالْخُلُقِ الأُولَ﴾ [ق: ٥٥]. بقوله: أَفَأُعِينِي عَلَيْنَا حَيْنِ أَنْشَأْناكم خلقاً جديداً، فشكوا في البعث، وقال أهل اللغة: عييت بالأمر إذا لم تعرف جهته، ومنه: العي في الكلام. قوله: لغوب، النصب أشار به إلى قوله تعالى: ﴿ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، [ق: ٥٠]. قال الزمخشري: اللغوب الإعياء، والنصب التعب وزناً ومعنى، وهذا تفسير مجاهد، أخرجه عنه ابن أبي حاتم. وأخرج من طريق قتادة: أكذب الله اليهود في زعمهم أنه استراح في اليوم السابع، قال: وما مسنا من لغوب أي: من إعياء، وغفل الداودي فظن أن النصب في كلام المصنف بسكون الصاد، وأنه أراد ضبط اللغوب، ثم اعترض عليه بقوله: لم أر أحداً نصب اللاُّم، أي: من الفعل، وإنما هو بالنصب الأحمق. قوله: «أطواراً» أشار به إلى ما في قوله: وقد خلقكم أطواراً ثم فسره بقوله: طوراً كذا وطوراً كذا، يعني طوراً نطفة وطوراً علقة وطوراً مضغة ونحوها، والأطوار: الأحوال المختلفة. وأخرج الطبري عن ابن عباس: أن المراد اختلاف أحوال الناس من صحة وسقم، وقيل: معناه أصنافاً في الألوان واللغات، وقال ابن الأثير: الأطوار التارات والحدود، واحدها طور، أي: مرة ملك ومرة هلك ومرة بؤس ومرة نعم. قوله: «عدا طوره»، فسره بقوله: قدره، يقال: فلان عدا طوره إذا جاوز قدره.

مطابقته للترجمة في قوله: «يحدث بدء المخلق» وسفيان هو الثوري، وجامع بن شداد بالتشديد أبو صخرة المحاربي الكوفي وصفوان بن محرز، بضم الميم على وزن الفاعل من الإحراز: المازني البصري.

والحديث أخرجه البخاري في المغازي عن أبي نعيم وعن عمرو بن علي وفي بدء الخلق أيضاً عن عمرو بن حفص وفي التوحيد عن عبدان. وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمد بن بشار. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى.

قوله: «جاء نفر» أي: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة، وكان قدومهم في سنة تسع. قوله: «أبشروا»، أمر بهمزة قطع من البشارة، وأراد بها ما يجازي به المسلمون وما يصير إليه عاقبتهم، ويقال: بشرهم بما يقتضي دخول الجنة حيث عرفهم أصول العقائد التي هي المبدأ والمعاد وما بينهما. قوله: «قالوا بشرتنا»، فمن القائلين بهذا الأقرع بن حابس، كان فيه بعض أخلاق البادية. قوله: «فأعطنا»، أي: من المال. قوله: «فتغير وجهه»، أي: وجه النبي عَلَيْكُ، إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنيا، وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به. قوله: «فجاء أهل اليمن»، هم الأشعريون قوم أبي موسى الأشعري، وقال ابن كثير: قدوم الأشعريين صحبة أبى موسى الأشعري في صحبة جعفر بن أبي طالب وأصحابه من المهاجرين الذين كانوا بالحبشة حين فتح رسول الله، عَلِيلية خيبر، قوله: «اقبلوا البشرى»، حكى عياض: أن في رواية الأصيلي: اليسرى، بالياء آخر الحروف والسين المهملة، قال: والصواب الأول. قوله: «إذ لم يقبلها»، كلمة إذ، ظرف وهو اسم للزمن الماضي، ولها استعمالات أحدها أن تكون ظرفاً بمعنى الحين، وهو الغالب، وهنا كذلك. قوله: «فأخذ النبي عَلَيْكُ»، أي: شرع يحدث. قوله: «راحلتك»، الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل والمركب أيضاً من الإبل ذكراً كان أو أنثى، ويجوز فيها الرفع والنصب، أما الرفع فعلى الابتداء، وأما النصب فعلى تقدير: أدرك راحلتك. قوله: «تفلتت» أي: تشردت وتشمرت. قوله: «ليتني لم أقم»، أي: قال عمران: ليتني لم أقم من مجلس رسول الله، عَلِيلًة حتى لم يفت منى سماع كلامه.

٣١٩١/٢ ــ حدثنا عَمَرُ بنُ حَفْصِ بنِ غِياثِ قال حدَّننا أبي قال حدَّننا الأعْمَشُ قال حدَّننا جامِعُ بنُ شَدَّادِ عنْ صَفُوانَ بنِ مُحْرِزِ أَنَّهُ حَدَّنَهُ عنْ عِمْرَانَ بنِ مُحَيْزِ رضي الله تعالى عنهما قال دَخَلَ عليَّ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ أَلَا مُوتَيْنِ أَمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ناسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فقال الْبُشْرَى يا بَنِي تَمِيمِ قالوا قَدْ بَنْ ثَمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ناسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فقال الْبُشْرَى يا بَنِي تَمِيمِ قالوا قَدْ فَيِلْنَا يا رسُولَ الله قالوا جِمُناكَ اقْبَلُوا البُشْرَى يا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بنُو تَمْيمِ قالوا قَدْ فَيِلْنَا يا رسُولَ الله قالوا جِمُناكَ انْشَالُكَ عنْ هذَا الأَمْرِ قالَ كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءً غَيرُهُ وكان عَرْشُهُ على الماءِ وكتَبَ نَشَالُكَ عنْ هذَا الأَمْرِ قالَ كَانَ اللهُ ولَمْ يَكُنْ شَيْءً غَيرُهُ وكان عَرْشُهُ على الماءِ وكتَبَ في الذّخْرِ كلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ فَنادى مُنادِ ذَهَبَتْ ناقَتُكَ يا ابنَ الحُصَيْنِ فالله قَوْلا اللهِ السَّرابُ فَوالله لوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا. [انظر الحديث فائطَهُ فاؤا هِي يَقْطَعُ دُونَها السَّرابُ فَوالله لوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا. [انظر الحديث فائطَا هي يَقْطَعُ دُونَها السَّرابُ فَوالله لوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا. [انظر الحديث فائطَا هي يَقْطَعُ دُونَها السَّرابُ فَوالله لوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا. [انظر الحديث

هذا طريق آخر لحديث عمران بن الحصين مع زيادة فيه. قوله: «جئناك»، بكاف الخطاب، هكذا رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: جئنا، بلا كاف. قوله: «نسألك عن هذا الأمر» أي: الحاضر الموجود، ولفظ: الأمر، يطلق ويراد به المأمور ويراد به الشأن، والمحال، وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم. قوله: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وسيأتي في التوحيد: ولم يكن شيء معه، ووقع هذا الحديث في بعض المواضع: كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان، وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث نبه عليه الإمام تقي الدين بن تيمية. قوله: «وكان عرشه ليست في شيء من كتب الحديث نبه عليه الإمام تقي الدين بن تيمية. قوله: «وكان عرشه

على الماء»، أي: لم يكن تحته إلا الماء، وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات والأرض. فإن قلت: بين هذه الجملة وما قبلها منافاة ظاهرة لأن هذه الجملة تدل على وجود العرش، والجملة التي قبلها تدل على أنه لم يكن شيء. قلت: هو من باب الإخبار عن حصول الجملتين مطلقاً، والواو بمعنى: ثم فإن قلت: ما الفرق بين كان في: كان الله، وبين كان في: وكان عرشه؟ قلت: كان الأول: بمعنى الكون الأزلي، وكان الثاني: بمعنى الحدث. وفي قوله: وكان عرشه على الماء، دلالة على أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم لكونهم خلقا قبل خلق السموات والأرض ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء. فإن قلت: إذا كان العرش والماء مخلوقين أولاً فأيهما سابق في الخلق؟ قلت: الماء لما روى أحمد والترمذي مصححاً من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً: إن الماء خلق قبل العرش، وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة: إن الله تعالى لم يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء.

فإن قلت: روى أحمد والتمرذي مصححاً من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: أول ما خلق الله القلم، ثم قال: أكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، واختاره الحسن وعطاء ومجاهد، وإليه ذهب إبن جرير وابن الجوزي، وحكى ابن جرير عن محمد بن إسحاق أنه قال: أول ما خلق الله تعالى النور والظلمة، ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلا أسود مظلماً، وجعل النور نهاراً أبيض مبصراً، وقيل: أول ما خلق الله تعالى نور محمد عليه. قلت: التوفيق بين هذه الروايات بأن الأولية نسبي، وكل شيء قيل فيه إنه أول فهو بالنسبة إلى ما بعدها. قوله: «وكتب في الذكر» أي: قدر كل الكائنات وأثبتها في الذكر أي: اللوح المحفوظ. قوله: «تقطع»، تفعل من التقطع وهو بلفظ الماضي وبلفظ المضارع من القطع. قوله: «السراب» بالرفع فاعله، والسراب هو الذي تراه نصف النهار كأنه ماء، والمعنى: فإذا هي، انتهى السراب عندها. قوله: «لوددت»، أي: لأحببت أني لو تركتها لئلا يفوت منه سماع كلام رسول الله، عيسة، وقال المهلب: السؤال عن مبادىء الأشياء والبحث عنها جائز شرعاً، وللعالم أن يجيب عنها بما يعلم، فإن خشي من السائل إيهام شك أو تقصير فلا يجيبه وينهاه عن ذلك.

... /٣١٩٢ ـــ وروَاهُ عِيسَى عَنْ رَقَبَةً عَنْ قَيْسِ بَنُ مُسْلِمَ عَنْ طَارِقِ بَنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ قامَ فِينَا النَّبِيُّ عَيِّلِيٍّ مَقَاماً فأخبرنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الجَيَّةِ مَنازِلَهُمْ وأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ ونَسِيتُهُ مَنْ نَسِيتُهُ.

عيسى هو ابن موسى البخاري أبو أحمد التيمي مولاهم يلقب: غنجار، بضم الغين المعجمة وسكون النون وبالجيم وبعد الألف راء، لقب به لاحمرار خديه، كان من أعبد الناس، مات سنة سبع أو ست وثمانين ومائة، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع، ورقبة، بفتح الراء والقاف والباء الموحدة: ابن مصقلة، بالصاد المهملة وبالقاف: العبدي الكوفي. واعلم أن رواية الأكثرين هكذا. عيسى عن رقبة، وقال الجياني: سقط بينه وبين رقبة أبو حمزة السكري وهو محمد بن ميمون، وقال أبو مسعود الدمشقي: إنما رواه عيسى، يعني: ابن

موسى عن أبي حمزة السكري عن رقبة.

وقد وصل الطبراني هذا الحديث من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة عن رقبة ولم ينفرد به عيسى، فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن أبي حمزة ولكن في إسناده ضعف.

قوله: «قام فينا النبي عَلِيدًا، مقاماً» يعني: قام على المنبر، بين ذلك ما رواه أحمد ومسلم من حديث أبي زيد الأنصاري، قال: صلى بنا رسول الله، عَلِيدً، صلاة الصبح وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الصلاة، ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا ثم العصر كذلك حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا لفظ أحمد وأفاد هذا بيان المقام المذكور زماناً ومكاناً، وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن غابت الشمس. قوله: «حتى دخل» كلمة: حتى، غاية للمبدأ وللإخبار، أي: حتى أخبر عن دخول أهل الجنة، والغرض أنه أخبر عن المبدأ والمعاش والمعاد جميعاً، وإنما قال: دخل، بلفظ الماضي موضع المستقبل مبالغة للتحقق المستفاد من خبر الصادق.

وفيه: دلالة على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات من ابتدائها إلى انتهائها، وفي إيراد ذلك كله في مجلس واحد أمر عظيم من خوارق العادة، وكيف وقد أعطي جوامع الكلم مع ذلك؟

٣١٩٣/٣ ــ حدَّثني عبْدُ لله بنُ أَبِي شَيْبَةَ عنْ أَبِي أَحْمَدَ عنْ سُفْيَانَ عنْ أَبِي الزِّنادِ عنِ الأَعْرَجِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال النَّبِيُّ عَيِّلِكُ أُرَاهُ يَقُولُ الله شَتَمَنِي الأَعْرَجِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال النَّبِيُّ عَيْلِكُ أُرَاهُ يَقُولُهُ إِنَّ لِي ولَدَا وأَمَّا ابْنُ آدَمَ ومَا يَنْبَغِي لَهُ أَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِي ولَدَا وأَمَّا بَكُذِيهُ فَقَوْلُهُ لَيْسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأْنِي. [الحديث ٣١٩٣ ـ طرفاه في: ٤٩٧٤، ٤٩٧٥].

مطابقته للترجمة في قوله: «ليس يعيدني كما بدأني» وهو قول منكري البعث من عباد الأوثان.

وأبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأزدي، وقيل: الأسدي الزبيري، نسبة إلى جده، مات بالأهواز في جمادى الأولى سنة ثلاث ومائتين، وكان يصوم الدهر، وسفيان هو الثوري، وأبو الزناد، بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

قوله: «يشتمني»، بالفعل المضارع، ويروى: شتمني، بالماضي من الشتم، وهو توصيف الشيء بما هو إزراء ونقص لا سيما فيما يتعلق بالغيرة وإثبات الولد كذلك، لأنه يستلزم الإمكان المتداعي للحدوث، قالوا: إن هذا الحديث كلام قدسي، أي: نص إلهي في الدرجة الثانية، لأن الله تعالى أخبر نبيه، عليه معناه بإلهام وأخبر النبي عليه عنه أمته بعبارة نفسه. قوله: «وتكذبني»، من باب التفعل، ويروى: ويكذبني بضم الياء من التكذيب.

٤/٣١٩٤ ــ حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قال حدَّثنا مُغِيرَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْلَمِ القَرَشِيُّ عنْ أَبِي

الزِّنَادِ عنِ الأَعْرَجِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسُولُ الله عَيِّلِيِّهِ لَمَّا قَضَى الله اللهُ عَلَيْتُ لَمَّا قَضَى الله اللهُ عَلَيْتُ عَضَبِي. [الحديث المَّخَلْقَ كَتَبَ فَي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوقَ العَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي عَلَبَتْ غَضَبِي. [الحديث ١٩٤٣ ـ أطرافه في: ٢٠٥٤، ٧٤١٢، ٧٤٥٣، ٧٥٥٣، ٢٥٥٤].

مطابقته للترجمة في قوله: «لما قضى الله الخلق». ومغيرة، بضم الميم وكسرها. والحديث أخرجه مسلم في التوبة، والنسائي في النعوت كلهم عن قتيبة.

قوله: «لما قضى الله الخلق»، قال الخطابي: يريد لما خلق الله الخلق كما في قوله تعالى: وفقضاهن سبع سموات [فصلت: ١٦]. أي: خلقهن، وقال ابن عرفة: قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، وبه سمي القاضي لأنه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. قوله: «كتب في كتابه»، أي: أمر القلم أن يكتب في كتابه وهو اللوح المحفوظ، والمكتوب هو: أن رحمتي غلبت غضبي. قوله: «فهو عنده»، أي: الكتاب عنده، والعندية ليست مكانية بل هو إشارة إلى كمال كونه مكنوناً عن الخلق مرفوعاً عن حيز إدراكهم. قوله: «فوق العرش»، قال الخطابي: قال بعضهم: معناه دون العرش استعظاماً أن يكون شيء من الخلق فوق العرش كما في قوله تعالى: وبعوضة فما فوقها [البقرة: ٢٦]. أي: فما دونها أي: أصغر منها، وقال بعضهم: إن لفظ الفوق زائد كما في قوله تعالى: وفإن كن نساء فوق النتين [النساء: ١١]. إذ الثنتان يرثان الثلثين.

قلت: في كل منهما نظر، أما الأول ففيه استعمال اللفظ في غير موضعه، وأما الثاني ففيه فساد المعنى، لأن معناه: يكون حينئذ: فهو عنده العرش، وهذا لا يصح، والأحسن أن يقال معنى قوله: فهو عنده فوق العرش أي: علم ذلك عند الله فوق العرش لا ينسخ ولا يبدل، أو ذكر ذلك عند الله فوق العرش، ولا محذور من إضمار لفظ العلم أو الذكر، على أن العرش مخلوق ولا يستحيل أن يحسه كتاب مخلوق، فإن الملائكة حملة العرش حاملونه على كواهلهم، وفيه المماسة فلا محذور أن يكون كتابه فوق العرش. فإن قلت: ما وجه تخصيص هذا بالذكر على ما قلت، مع أن القلم كتب كل شيء؟ قلت: لما فيه من الرجاء الكامل وإظهار أن رحمته وسعت كل شيء، بخلاف غيره. قوله: «أن رحمتي»، بفتح أن على أنها بدل من: كتب، وبكسرها ابتداء كلام يحمى مضمون الكتاب.

قوله: «غلبت»، في رواية شعيب عن أبي الزناد في التوحيد: سبقت، بدل: غلبت، والمراد من الغضب معناه الغائي وهو لازمه، وهو إرادة الانتقام ممن يقع عليه الغضب والسبق والغلبة باعتبار التعلق أي: تعلق الرحمة سابق غالب على تعليق الغضب، لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة، وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد حادث، وبهذا يندفع إشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواضع كمن يدخل النار من الموحدين ثم يخرج بالشفاعة أو غيرها، وقيل: الرحمة والغضب من صفات الفعل لا من صفات الذات فلا مانع من تقدم بعض الأفعال على بعض، وقال الطيبي في سبق الرحمة

إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب، وأنها تنالهم من غير استحقاق، وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق، فالرحمة تشمل الشخص جنيناً ورضيعاً وفطيماً وناشئاً قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك، والله تعالى أعلم.

## ٢ ـــ بابُ ما جاءَ في سَبْعِ أَرَضينَ

هذا باب في بيان ما جاء في وضع سبع أرضين.

وقَوْلِ الله تعَالَى ﴿أَلَهُ الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سَلْمُواتِ وَمِنَ الأَرْضِ مَثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله علَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلَّ شَيْءٍ عِلْمَاً [الطلاق: ٢١٢].

وقول الله، بالجر عطفاً على قوله: في سبع أرضين. قوله: «الله» مبتدأ. و: الذي خلق، خبره. قوله: «سبع سموات ومن الأرض مثلهن» في العدد، قيل: ما في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع: إلاُّ هذه الآية. وقال الداودي: فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض مثل السنموات ليس بينها فرجة، وحكى ابن التين عن بعضهم: أن الأرض واحدة، قال: وهو مردود بالقرآن والسنة. وروى البيهقي عن أبي الضحي عن مسلم عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ﴾ [الطلاق: ٢١]. قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيسى، ثم قال: إسناد هذا الحديث عن ابن عباس صحيح، وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. وروى ابن أبي حاتم من طريق محمد عن مجاهد عن ابن عباس، قال: لو حدثتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم، وكفركم تكذيبكم بها، وقد روى أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً، أن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام، وأن سمك كل سماء كذلك، وأن بين كل أرض وأرض خمسمائة عام. وأخرجه إسحاق بن راهويه والبزار من حديث أبي ذر نحوه. فإن قلت: روى أبو داود والترمذي من حديث العباس ابن عبد المطلب، رضي الله تعالى عنه، مرفوعاً: بين كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان وسبعون سنة. قلت: يجمع بينهما بأن اختلاف المسافة بينهما باعتبار بطء السير وسرعته، وفي (تفسير النسفي): وقيل: إن المراد بقوله: سبع أرضين الأقاليم السبعة، والدعوة شاملة جميعها، وقيل: إنها سبع أرضين متصلة بعضها ببعض والحائل بين كل أرض وأرض بحار لا يمكن قطعها ولا الوصول إلى الأرض الأخرى ولا تصل الدعوة إليهم. قوله: «لتعلموا» اللاُّم تتعلق بخلق، وقيل: بيتنزل، والأول أقرب، وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماً لا يخفى عليه شيء، وعلماً مصدر من غير لفظ الفعل أي: قد علم كل شيء علماً.

# والسَّقْفِ المَرْفُوعِ السَّماءُ

هذه حكاية عما في سورة الطور وهو: ﴿والطور وكتاب مسطور في رق منشور

والبيت المعمور والسقف المرفوع [الطور: ١]. فقوله: والسقف المرفوع، بالرفع مبتداً وقوله: والسماء [الطور: ١]. خبره وهو تفسيره، كذا فسره مجاهد، رواه ابن أبي حاتم وغيره من طريق ابن أبي نجيح عنه، ويجوز بالجر على طريق الحكاية عما في سورة الطور سمى السماء سقفاً لأنها للأرض كالسقف للبيت، وهو يقتضي الرد على من قال: إن السماء كرية، لأن السقف في اللغة العربية لا يكون كرياً، وفيه نظر.

### سَمْكَهَا بِنَاءَها

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿ رفع سمكها فسواها ﴾ [النازعات: ٢٨]. في: والنازعات، وهنا: سمكها، مرفوع على الابتداء وخبره قوله: بناؤها، ويجوز بالنصب على الحكاية. وقوله: ﴿ رفع سمكها ﴾ [النازعات: ٢٨]. أي: بناءها يعني: رفع بنيانها، والسمك، بفتح السين المهملة وسكون الميم، وهكذا فسره ابن عباس، رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عنه.

### الْحُبُكُ اسْتِوَاؤُهَا وحُسْنُها

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى ﴿والسماء ذات الحبك ﴾ [الذاريات: ٧]. ويجوز في الحبك الرفع على الابتداء وخبره: استواؤها، ويجوز الجر على الحكاية، والتفسير الذي فسره رواه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن يزيد عن سعيد بن جبير عنه، والحبك بضمتين \_ جمع حبيكة، كطرق جمع طريقة، وزناً ومعنى. وقيل: واحدها حباك كمثال، وقيل: الحبك الطرائق التي ترى في السماء من آثار الغيم، وروى الطبري عن الضحاك نحوه، وقيل: هي النجوم أخرجه الطبري بإسناد حسن عن الحسن، وروى الطبري عن عبد الله بن عمرو: أن المراد بالسماء هنا السماء السابعة.

### وأذِنَتْ سَمِعَتْ وأطَاعَتْ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿إِذَا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت﴾ [الانشقاق: ٢،١]. ورواه هكذا ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: ﴿وأذنت لربها ﴾ أي: أطاعت، ومن طريق الضحاك: أي: سمعت، قال النسفي: وحقيقته من أذن الشيء إذا أصغى إليه أذنه للاستماع، والسماع يستعمل للإسعاف والإجابة، كذلك الإذن أي: أجابت لربها إلى الانشقاق وما أراده منها.

# وأَلْقَتْ أَخْرَجَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتَى وتَخَلَّتْ عَنْهُمْ

أشار إلى قوله تعالى بعد قوله: ﴿وَأَذَنْتَ لَرِبُهَا وَحَقَتَ وَإِذَا الأَرْضُ مَدْتُ وَأَلَقَتُ مَا فَيِهَا وَتَخَلَّتُ ﴾ [الانشقاق: ٣،٢]. وحقت أي: حق لها أن تطيع، وألقت أي: طرحت ما فيها، ومدت من مد الشيء فامتد وهو: أن تزول جبالها وآكامها، وكل أمة فيها حتى تمتد وتنبسط ويستوي ظهرها، وتخلت أي: خلت غاية الخلو حتى لا يبقى في بطنها شيء كأنها

تكلفت أقصى جهدها في الخلو.

#### طَحَاهَا دَحاها

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها﴾ [الشمس: ٧٠٦]. وأراد بقوله: «دحاها»، تفسير قوله: ﴿طحاها﴾ وهكذا فسره مجاهد، أخرجه عنه عبد ابن حميد وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس والسدي وغيرهما: ﴿دحاها﴾ أي: بسطها، من الدحو وهو البسط، يقال: دحا يدحو ويدحى، أي: بسط ووسع.

## بالسَّاهِرَةِ وَجُهُ الأَرْضِ كَانَ فِيهَا الْحَيَوَانُ نَوْمُهُمْ وسَهَرُهُمْ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا هم بالساهرة ﴾ [النازعات: ١٤]. أي: وجه الأرض، ولعله سمى بها لأن نوم الخلائق وسهرهم فيها، هكذا فسره عكرمة، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج أيضاً من طريق مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا هم بالساهرة ﴾ [النازعات: ١٤]. قال: أرض بيضاء عفراء كالخبزة، وعن ابن أبي حاتم: المراد بها أرض القيامة، وقال النسفي: قيل: هذه الساهرة جبل عند بيت المقدس، وقال أبو العالية: ﴿وَإِذَا هم بالساهرة ﴾ [النازعات: ١٤]. بالصقع الذي بين جبل حسبان وجبل أريحا.

مُ ٣٩٥/٥ ــ حَدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله قال أَخْبَرَنَا ابنُ عَلَيَّةَ عنْ عَلِيٌّ بنِ المُبَارَكِ قال حَدَّثنا يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ عنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ عنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ في أَرْضَ فَدَخَلَ علَى عائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ فقالَتْ يا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ فإنَّ رسُولَ الله عَبِيلِةً قال مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ. [انظر الحديث ٢٤٥٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «من سبع أرضين». وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وابن علية اسمه إسماعيل بن إبراهيم، وعلية اسم أمه وقد مر غير مرة.

والحديث قد مضى في المظالم في: باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، فإنه أخرجه هناك: عن أبي معمر عن عبد الوارث عن حسين عن يحيى بن أبي كثير إلى آخره.

قوله: «قيد شبر»، بكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف، وهو المقدار. قوله: «طوقه»، على صيغة المجهول، ومعنى التطويق أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه يوم القيامة كالطوق، وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة، أي: يكلف، لا من طوق التقليد، بل من طوق التكليف.

٣١٩٦/٦ \_\_ حدَّثنا بِشْرُ بنُ مُحَمَّدِ أخبرَنا عَبْدُ الله عنْ مُوسَى بنِ مُقْبَةَ عنْ سَالِمٍ عنْ أَبِيهِ قال النبي عَلِيَّ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ إلى سَبْعِ أَرْضِينَ. [انظر الحديث ٢٤٥٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، وبشر، بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن محمد المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي، وسالم يروي عن أبيه عبد الله بن المبارك. والحديث مضى في المظالم في: باب إثم من ظلم، فإنه أخرجه هناك عن مسلم ابن إبراهيم عن عبد الله بن المبارك.

٣١٩٧/٧ \_\_ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى قال حدَّثنا عبدُ الوَهَّابِ قال حدَّثنَا أَيُّوبُ عنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ عنِ ابنِ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله تعالى عنه عنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ قال الزَّمَانُ قَلِهِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعةٌ حُرُمٌ ثَلاثٌ مُتَوَالِياتٌ ذُو القَعْدَةِ وذُو الحِجَّةِ والْمُحَرَّمُ ورَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ مُحَمَّادي وشَعْبَانَ. وانظر الحديث ٨٧ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تتأتى بالتعسف لأن الأحاديث المذكورة فيها التصريح بسبع أرضين، وهذا المذكور لفظ: الأرض فقط، ولكن المراد منه سبع أرضين أيضاً. وعبد الوهاب الثقفي، وأيوب السختياني، وابن أبي بكرة عبد الرحمن، وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، وقد مضى في كتاب العلم عن أبي بكرة، وفي الحج أيضاً من هذا الوجه، ولكن يأتي نحوه بأتم منه في آخر المغازي.

قوله: «الزمان» اسم لقليل الوقت وكثيره، وأراد به هنا السنة، وذلك أن قوله: «السنة إثنى عشر شهراً... الى آخره، جمل مستأنفة مبينة للجملة الأولى. فالمعنى أن الزمان في انقسامه إلى الأعوام، والأعوام إلى الأشهر عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي احتاره الله ووضعه يوم خلق السموات والأرض. قوله: «استدار»، يقال: دار يدور، واستدار يستدير بمعنى: إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه، ومعنى الحديث: أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسيء المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النسيء زيادة في الكفرك [التوبة: ٣٧]. وذلك ليقاتلوا فيه، ويفعلون ذلك كل سنة بعد سنة فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى جعلوه في جميع شهور السنة، فلما كانت تلك السنة قد عاد إلى زمنه المخصوص به، قيل: دارت السنة كهيئتها الأولى، وقال بعضهم: إنما أخر النبي عَيْلَةُ الحج مع الإمكان ليوافق أصل الحساب فيحج فيه حجة الوداع. قوله: «كهيئته»، الكاف صفة مصدر محذوف أي: استدار استدارة مثل حالته يوم خلق السموات والأرض. قوله: «ثلاث متواليات» إنما حذف التاء من العدد باعتبار أن الشهر واحد الأشهر بمعنى الليالي، فاعتبر لذلك تأنيثه، ويقال: ذلك باعتبار الغرة أو الليلة، مع أن العدد الذي لم يذكر معه المميز جاز فيه التذكير والتأنيث، ويروى: «ثلاثة»، على الأصل. قوله: «ذو القعدة» مرفوع على أنه حبر مبتدأ محذوف أي: هي ذو القعدة، أو: أولها ذو القعدة، وما بعده عطف عليه. قوله: «ورجب مضمر» عطف على قوله: «ثلاث»، وليس بعطف على قوله: والمحرم، وإنما أضافه إلى مضر لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد من محافظة سائر العرب، ولم يكن يستحله أحد من العرب. قوله: «بين جمادي وشعبان»، ذكره تأكيداً وإزاحة للريب الحادث فيه من النسىء.

قال الزمخشري: النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، كانوا يحلون الشهر الحرام ويحرمون مكانه شهراً آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم، فكانوا يحرمون من شهور العام أربعة أشهر مطلقاً، وربحا زادوا في الأشهر فيجعلونها ثلاثة عشر، أو أربعة عشر، قال: والمعنى: رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية، وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة، فكانت حجة أبي بكر، رضي الله تعالى عنه، قبلها في ذي القعدة.

٣١٩٨/٨ ــ حدَّثني عُبَيْدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ عنْ هِشَامِ عنْ أَبِيهِ عنْ سَعِيدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلِ أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى في حَقّ زَعَمَ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إلى مَرْوانَ فقالَ سَعِيدٌ أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حقِّهَا شَيْعاً أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقَيْدُ يقُولُ منْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً فَإِنَّهُ يُطُوقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ. [انظر الحديث ٢٤٥٢].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد، بضم العين: واسمه في الأصل عبد الله الهباري القرشي الكوفي، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وهشام بن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عروة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، بضم النون وفتح الفاء: العدوي أحد العشرة المبشرة، رضى الله تعالى عنهم.

والحديث من قوله: «لسمعت رسول الله، عَرِيكَ الله عَرَاكَ الله عَرَاكَ الله عَرَاكَ الله عَرَاكَ الله عَرَاكَ الله عَرَاكُ الله الله عَرَاكُ الله الله الله الله عنها من الأرض.

قوله: «زعمت»، أي: ادعت أنه أي: أن سعيد بن زيد انتقصه، أي: انتقصها من حقها في أرض. قوله: «إلى مروان»، يتعلق بقوله: خاصمته، أي: ترافعا إلى مروان، وهو كان يومئذ متولي المدينة، وقد ترك سعيد الحق لها ودعا عليها، فاستجاب الله تعالى دعاءه ومرت القصة في المظالم.

# قال ابنُ الزِّنادِ عنْ هشامِ عنْ أبِيهِ قال قال لِي سَعِيدُ بنُ زَيْدِ دَلَ النَّبِيِّ عَلِيْلِيْدِ مَا النَّبِيِّ عَلَيْلِيْدِ مَا النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْلِيْدِ مَا النَّبِيِّ عَلَيْلِيْدِ مَا النَّبِيِّ عَلَيْلِيْدِ مَا النَّبِيِّ عَلَيْدِ مَا النَّبِيِّ عَلَيْلِيْدِ مَا النَّبِيِّ عَلَيْلِيْدِ مَا النَّبِيِّ عَلَيْلِيْدِ مَا النَّبِيِّ عَلَيْدِ مَا النَّهِ عَلَيْدِ مَا النَّهِ عَلَيْدِ مَا النَّبِيِّ عَلَيْدِ مَا النَّهِ عَلَيْدُ عَلَيْدِ مَا النَّهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ مَا النَّهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدُ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدُ مِنْ عَلَيْدِ عَلَيْكِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِي عَلَيْدِ عَلَيْكِمِ عَلَيْدِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْك

ابن أبي الزناد، بكسر الزاي وبالنون: هو عبد الرحمن بن عبد الله مفتي بغداد، وأراد البخاري بهذا التعليق بيان لقاء عروة سعيداً وتصريح سماعه منه الحديث المذكور، وقال بعضهم: وقد لقي عروة من هو أقدم من سعيد كوالده الزبير وعلي وغيرهما، قلت: لا يلزم من ذلك ملاقاته سعيداً من هذا الوجه.

### ٣ ـــ بابٌ فـي النُّـجُوم

أي: هذا باب في بيان ما جاء في النجوم.

وقَالَ قَتَادَةُ ﴿ولَقَدْ زَيَّنَا السَّماءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [الملك: ٥]. خلقَ هَذِهِ النُّجُومُ لِثَلاثِ جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ ورُجُومًا لِلشَّياطِينَ وعَلاماتِ يُهْتَدَى بِهَا فَمنْ تأوَّلَ فِيها بِغَيْرِ

# ذَٰلِكَ أَخْطَأُ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عَلْـمَ لَهُ بِهِ

هذا التعليق وصله عبد بن حميد في تفسيره عن يونس عن سفيان عنه وزاد في آخره: وأن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من غرس بنجم كذا كان كذا، ومن سافر بنجم كذا كان كذا، ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم، وقال الداودي: قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله: أخطأ وأضاع نصيبه، فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر. انتهى. ورد عليه بأنه لم يتعين الكفر في ذلك إلا في حق من نسب الاختراع إلى النجوم، وفي (ذم النجوم) للخطيب البغدادي من حديث إسماعيل بن عياش عن البحتري بن عبيد الله عن أبيه عن أبي ذر عن عمر مرفوعاً: لا تسألوا عن النجوم. ومن حديث عبد الله بن موسى عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي، رضي الله تعالى عنه: نهاني رسول الله، عليه عن النظر في النجوم. وعن أبي هريرة وابن مسعود وعائشة وابن عباس نحوه. وعن الحسن: أن قيصر سأل قس بن ساعدة الأيادي: هل نظرت في النجوم؟ قال: نعم نظرت فيما يراد به الكهانة. وفي (كتاب الأنواء) لأبي حنيفة: المنكر في الذم من النجوم نسبة الأمر إلى الكواكب وأنها هي المؤثرة، وأما من نسب التأثير إلى خالقها وزعم أنه النجوم نسبة الأمر إلى الكواكب وأنها هي المؤثرة، وأما من نسب التأثير إلى خالقها وزعم أنه نصبها أعلاماً وصيرها آثاراً لما يحدثه فلا جناح عليه.

# وقال ابنُ عَبَّاسٍ هَشِيماً مُتَغَيِّراً

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿فأصبح هشيماً تذروه الرياح﴾ [الكهف: ٥٠]. وفسر ابن عباس: هشيماً، بقوله: متغيراً، ذكره إسماعيل بن أبي زياد في تفسيره عن ابن عباس، وقد جرت عادة البخاري أنه إذا ذكر آية أو حديثاً في الترجمة ونحوها يذكر أيضاً بالتبعية على سبيل الاستطراد ما له أدنى ملابسة بها تكثيراً للفائدة.

# والأبُّ ما يأكُلُ الأنْعَامُ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿وحدائق غلباً وفاكهة وأباً ﴾ [عبس: ٣١،٣٠]. وهذا أيضاً تفسير ابن عباس أيضاً، ووصله ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه قال الأب ما أنبته الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس ومن طريق عطاء والضحاك الأب كل شيء ينبت على وجه الأرض وزاد الضحاك إلاً الفاكهة.

## والأنامُ الخَـلْقُ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿والأرض وضعها للأنام﴾ [الرحمن: ١٠] فسر الأنام بقوله الخلق وهذا تفسير ابن عباس أيضاً رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه في الآية المذكورة، والمراد بالخلق: المخلوق، وروى من طريق سماك عن عكرمة قال: الأنام الناس، ومن طريق الحسن قال: الجن والإنس. وقال الشعبي: هو كل ذي روح.

## بززَخّ حاجِبٌ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿ بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ [الرحمن: ٢٠]. فسره بقوله: حاجب يعني: حاجب بين البحرين لا يختلطان، وهذا أيضاً تفسير ابن عباس، وحاجب: بالباء الموحدة في قول الأكثرين، وفي رواية المستملي والكشميهني حاجز، بالزاي موضع الباء، من حجز بين الشيئين إذا حال بينهما.

## وقال مُجَاهِدٌ أَلْفَافاً مُلْتَقَّةً. وَالْغُلْبُ الـمُلْتَقَّةُ

أشار بهذا إلى ما روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ﴿وجنات ألفافا﴾ [النبأ: ١٦]. أي: ملتفة، وصله عنه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح، ومعنى ملتفة أي: ملتفة بعضها على بعض، وألفاف جمع لف، وقيل: جمع لفيف، وحكى الكسائي أنه جمع الجمع، وقال الطبري: اختلف أهل اللغة في واحد الألفاف، فقال بعض نحاة البصرة: لف، وقال بعض نحاة الكوفة: لف ولفيف، وقال الطبري: إن كان الألفاف جمعاً فواحده جمع أيضاً، تقول: جنة لف وجنات لف. قوله: ﴿والغلب الملتفة》 إشارة إلى ما في قوله تعالى: ﴿وحدائق غلباً﴾ وعبس: ٣٠]. وفسر الغلب بقوله: الملتفة، وروى ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: الحدائق ما التفت، والغلب ما غلظ، وروى من طريق عكرمة عنه: الغلب شجر بالجبل لا يحمل يستظل به.

# ﴿فِرَاشًا﴾ [البقرة: ٢٢]. مِهَاداً كَقَوْلِهِ ﴿ولَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرَّ ﴾ [البقرة: ٣٦].

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿وهو الذي جعل لكم الأرض فراشا [البقرة: ٢٢]. وفسره بقوله: مهاداً، وبه فسر قتادة والربيع بن أنس وصله الطبري عنهما. قوله: «كقوله: ﴿ولكم في الأرض مستقر﴾ [البقرة: ٣٦]. أي: كما في قوله تعالى: ﴿ولكم في الأرض مستقر﴾ [البقرة: ٣٦]. أي: موضع قرار، وهو بمعنى المهاد.

#### نَكِداً قليلاً

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿والذي خبث لا يخرج إلاَّ نكداً ﴿ [الأعراف: ٥٥]. وفسر النكد بقوله: قليلاً، وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي، قال: ﴿لا يخرج إلاَّ نكداً ﴾ [الأعراف: ٥٨]. قال: النكد: الشيء القليل الذي لا ينفع. وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، قال: هذا مثل ضرب للكافر، كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة.

# ٤ ـــ بابُ صِفَةِ الشَّمْسِ والقَمَرِ بِحُسْبَانِ

أي: هذا باب في بيان تفسير صفة الشمس والقمر بحسبان.

## قالَ مُجَاهِدٌ كَحُسْبَانِ الرَّحَى

يعني الشمس والقمر يجريان بحسبان، يعني: بحساب معلوم كجري الرحى، يعني

على حساب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعها، والحسبان قد يكون مصدراً، تقول: حسبت حساباً وحسباناً، مثل: الغفران والكفران والرجحان والنقصان والبرهان، وقد يكون جمع الحساب مثل: الشهبان والركبان والقضبان والرهبان، وقول مجاهد وصله الفريابي في (تفسيره) من طريق ابن أبي نجيح عنه.

## وقال غَيْرُهُ بِحِسَابِ ومَنَازِلَ لاَ يَعْدُوَانِهَا

أي: قال غير مجاهد في تفسير الآية المذكورة: إن معناها يجريان بحسبان، أي: بقدر معلوم، ويجريان في منازل لا يعدوانها أي: لا يتجاوزان المنازل، روى ذلك الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح، وروى عبد بن حميد أيضاً من طريق أبي مالك الغفاري مثله.

## محشبان جَمَاعَةُ حِسابِ مِثْلُ شِهابِ وشُهْبَانِ

قد ذكرنا الآن أن لفظ حسبان قد يكون جمعاً، وقد يكون مصدراً.

#### ضُحَاهَا ضَوْؤُها

أشار بهذا إلى قوله تعالى: ﴿والشمس وضحاها﴾ [الشمس: ١]. وفسر الضحى بالضوء، وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: ﴿والشمس وضحاها﴾ [الشمس: ١]. قال: ضوؤها، وقال الإسماعيلي: يريد أن الضحى تقع في صدر النهار، وعنده تشتد إضاءة الشمس، وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة والضحاك، وقال: ضحاها النهار، وفي (تفسير النسفي).. ﴿والشمس وضحاها﴾ [الشمس: ١]. إذا أشرقت وقام سلطانها، ولذلك قيل: وقت الضحى، وكان وجهه شمس الضحى، وقيل: الضحوة ارتفاع النهار، والضحى فوق ذلك.

أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ لاَ يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِما ضَوْءَ الآخَرِ ولاَ يَنْبَغِي لَهُما ذَلِكَ سَابِقُ النَّهَارِ يتَطَالَبَانِ حَثِيثَانِ نَسْلَخُ لُخْرِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ ولُـجْرِي كلَّ واحِد مِنْهُمَا

أشار بهذا إلى قوله تعالى: ﴿لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار﴾ [يَس: ٤٠]. قال الضحاك: أي: لا يزول الليل من قبل مجيء النهار، وقال الداودي: أي: لا يأتي الليل في غير وقته. قوله: «ولا الليل سابق النهار» أي: يتطالبان حثيثان، أي: سريعان، وقال تعالى: يطلبه حثيثاً أي: سريعاً. قوله: «نسلخ منه النهار» أي: نسلخ من الليل النهار، والسلخ الإخراج. ويقال: سلخت الشاة من الإهاب، والشاة مسلوخة، والمعنى: أخرجنا النهار من الليل إخراجاً لم يبقَ معة شيء، فاستعير السلخ لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله. قوله: «ونجري» بالنون من الإجراء. قوله: «كل واحد منهما»، أي: من الليل والنهار، ولما كان السلخ إخراج النهار من الليل وبالعكس أيضاً كذلك، عمم البخاري فقال بلفظ أحدهما.

## واهِيَةٌ وهْيُهَا تَشَقُّقُهَا

أشار بهذا إلى قوله تعالى: ﴿وانشقت السماء فهي يومئذ واهية﴾ [الحاقة: ١٦]. وفسر

الوهي بالتشقيق، وهذا قول الفراء، وروى الطبري عن ابن عباس: واهية متمزقة ضعيفة.

# أَرْجَائِها مَا لَمْ يَنْشَقُّ مِنْهَا فَهْيَ عَلَى حَافَتَنِهِ كَقَوْلِكَ عَلَى أَرْجَاءِ البِّشْرِ

أشار بهذا إلى قوله تعالى: ﴿والملك على أرجائها﴾ [الحاقة: ١٧]. وهو جمع الرجاء مقصوراً، وهو ناحية البئر، والرجوان حافتا البئر، ووقع في رواية غير الكشميهني: فهو على حافتيها، وكأنه أفرد الضمير باعتبار لفظ الملك، وجمع باعتبار الجنس، وروى عن قتادة في قوله: ﴿والملك على أرجائها﴾ [الحاقة: ١٧]. أي: على حافات السماء، وروى الطبري عن سعيد بن المسيب مثله، وعن سعيد بن جبير: على حافاة الدنيا، وعن ابن عباس قال: والملك على حافات السماء حين تشقق.

## أغْطَشَ وجَنَّ أَظْلَمَ

أشار بقوله: أغطش إلى قوله تعالى: ﴿أغطش ليلها﴾ [النازعات: ٢٩]. وبقوله: وجن، إلى قوله تعالى: ﴿فلمَّا جن عليه الليل﴾ [الأنعام: ٢٧]. وفسرهما بقوله: أظلم، فالأول: تفسير قتادة أخرجه عبد بن حميد من طريقه، والثاني: تفسير أبي عبيدة.

# وقال الحَسَنُ كُوِّرَتْ تُكَوَّرُ حتَّى يَذْهَبَ ضَوْءُهَا

أشار بهذا إلى قوله تعالى: ﴿إذا الشمس كورت﴾ [التكوير: ١]. قال الحسن البصري: معنى: كورت، تكور حتى يذهب ضوؤها، ومعنى تكور تلف، تقول: كورت العمامة تكويراً إذا لففتها، والتكوير أيضاً الجمع، تقول: كورته إذا جمعته، وقد أخرج الطبري من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿إذا الشمس كورت﴾ [التكوير: ١]. يقول: أظلمت، ومن طريق الربيع بن خثيم، قال: كورت، أي: رمى بها، ومن طريق أبي يحيى عن مجاهد: كورت، قال: اضمحلت.

## واللَّـيْلُ وما وسَقَ جَمَعَ مِنْ دَابَّةِ

وصله عبد بن حميد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن نحوه.

#### اتَّسَقَ اسْتَوَى

أشار به إلى قوله تعالى: ﴿والقمر إذا اتسق﴾ [الانشقاق: ١٨]. فسره بقوله: استوى، وصله عبد بن حميد أيضاً من طريق منصور عنه، وأصل اتسق أو تسق قلبت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء أي: تجمع ضوؤه، وذلك في الليالي البيض.

# بُرُوجَاً مَنَازِلَ الشَّمْسِ والقَمَرِ

أشار بِهِ إِلَى قولِهِ تَعَالَى: ﴿ تَبَارُكُ الذي جَعَلَ فَي السَمَاءُ بَرُوجِ ﴾ [الفرقان: ٦١]. وفسر البروج بالمنازل أي: منازل الشمس والقمر. وروى الطبري من طريق مجاهد، قال: البروج عمدة القاري/ج١٥ م١١

الكواكب، ومن طريق أبي صالح قال: هي النجوم الكبار، وقيل: هي قصور في السماء، رواه عبد بن حميد من طريق يحيى بن رافع، ومن طريق قتادة قال: هي قصور على أبواب السماء فيها الحرس، وعند أهل الهيئة: البروج غير المنازل، فالبروج اثنا عشر، والمنازل ثمانية وعشرون، فكل برج عبارة عن منزلتين، وثلث منها، وبهذا يحصل الجواب عما قيل: كيف يفسر البروج بالمنازل والبروج اثنا عشر والمنازل ثمانية وعشرون؟ أو المراد بالمنازل معناها اللغوي لا التي عليه أهل التنجيم.

## الحَرُورُ بالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ

أشار بهذا إلى قوله تعالى: ﴿ولا الظل ولا الحرور﴾ [فاطر: ٢١]. وفسر الحرور بأنه يكون بالنهار مع الشمس، كذا روي عن أبي عبيدة، وقال الفراء: الحرور الحر الدائم ليلاً كان أو نهاراً، والسموم بالنهار خاصة.

# وقال ابنُ عَبَّاسِ: الـحَرُورُ باللَّـيْلِ والسَّمُومُ بالنَّهَارِ

رؤبة بضم الراء ابن العجاج، اسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كثيف بن عميرة بن حيي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد التميمي السعدي من سعد تميم البصري هو وأبوه راجزان مشهوران عالمان باللغة، وهما من الطبقة التاسعة من رجال الإسم، وتفسير رؤبة هذا ذكره أبو عبيد عنه في (المجاز) وقال السدي: المراد بالظل والحرور في الآية الجنة والنار أخرجه ابن أبي حاتم عنه.

# يُقَالُ يُولِجُ يُكُوِّرُ

أشار به إلى قوله تعالى: ﴿ يولج الليل في النهار ﴾ [الحج: ٢٦١، لقمان: ٢٩، فاطر: ٢١٣، الحديد: ٦]. وفسره بقوله: يكور، وقال بعضهم: يكور كذا، يعني بالراء في رواية أبي ذر ورأيت في رواية ابن شبويه: يكون، بنون وهو الأشبه. قلت: الأشبه بالراء لأن معنى يكور يلف النهار في الليل. وقال أبو عبيدة: يولج أي ينقص من الليل فيزيد في النهار، وكذلك النهار، وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال: ما نقص من أحدهما دخل في الآخر يتقاصان ذلك في الساعات.

# ولِيجَةً كُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ

أشار بهذا إلى لفظ: وليجة، المذكور في قوله تعالى: ﴿ مُسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ﴾ [التوبة: ٢١]. وقد فسر وليجة بقوله: «كل شيء أدخلته في شيء». قوله: ﴿ أَن تتركوا ﴾ [التوبة: ٢١]. أي: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين ولا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم والصدق من الكاذب؟ ولهذا قال: ﴿ ولما يعلم الله ﴾ [التوبة: ٢١]. إلى قوله: ﴿ وليجة ﴾ [التوبة: ٢١]. إلى النصح لله ﴿ وليجة ﴾ [التوبة: ٢١]. أي: بطانة ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله

ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر. وقال المفسرون: الوليجة الخيانة، وقيل: الخديعة، وقيل: البطانة من غير المسلمين وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلاً من المشركين يفشون إليهم أسرارهم، وقال ابن قتيبة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فإنه وليجة.

٩/٣٩٩ ــ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قال حدَّثنا شَفْيَانُ عنِ الأَعْمَشِ عنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله تعالى عنه قال قال النَّبِيُّ عَيِّلِكُ لأَبِيَّ ذَرِّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ الله ورسُولُهُ أَعْلَمُ قال فإنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الشَّمْسُ أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ مَنْهَا ويُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا وتَسْتَأَذِنَ فَلاَ يُؤذَنُ لَهَا يُقالُ العَزِيزِ العَلِيمِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَالشَّمُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَلِيمِ العَرِيزِ العَلِيمِ السَّهُ [يس: ٣٨].

مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه من جملة صفات الشمس التي تعرض عليها، وزعم بعضهم أن وجه المطابقة هو سير الشمس في كل يوم وليلة، وليس ذلك بوجه، والدليل على وجه ما قلنا أن في بعض النسخ ذكر هذا: باب صفة الشمس، ثم ذكر الحديث المذكور، والألفاظ التي ذكرها من قوله: قال مجاهد: كحسبان الرحى، إلى هذا الحديث ليس بموجودة في بعض النسخ.

ورجال هذا الحديث كلهم مضوا عن قريب، وإبراهيم التيمي عن أبيه يزيد \_ من الزيادة ابن شريك ابن طارق التيمي الكوفي، وهو يروي عن أبي ذر واسمه جندب بن جنادة، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً أشهرها ما ذكرناه.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن الحميدي وعن أبي نعيم وفي التوحيد عن عياش عن يحيى بن جعفر. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كريب وعن إسحاق بن إبراهيم وأبي سعيد الأشج عن إسحاق ويحيى بن أيوب وعن عبد الحميد. وأخرجه أبو داود في الحروف عن عثمان والقواريري. وأخرجه الترمذي في الفتن وفي التفسير عن هناد. وأخرجه الترمذي في الفتن وفي التفسير عن هناد. وأخرجه النسائي في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم.

ذكر معناه: قوله: «أتدري؟» الغرض من هذا الاستفهام إعلامه بذلك. قوله: «حتى تسجد تحت العرش»، فإن قلت: ما المراد بالسجود إذ لا جبهة لها، والانقياد حاصل دائماً؟ قلت: الغرض تشبيهها بالساجد عند الغروب. فإن قلت: يرى أنها تغيب في الأرض، وقد أخبر الله تعالى أنها تغرب في عين حمئة، فأين هي من العرش؟ قلت: الأرضون السبع في ضرب المثال كقطب الرحى، والعرش لعظم ذاته كالرحى، فأينما سجدت الشمس سجدت تحت العرش، وذلك مستقرها. فإن قلت: أصحاب الهيئة قالوا: الشمس مرصعة في الفلك فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفلك، وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري؟ قلت: أما أولاً

فلا اعتبار لقول أهل الهيئة عند مصادمة كلام الرسول، عليه وكلام الرسول، عليه الله المسول، عليه و الحق لا مرية فيه، وكلامهم حدس وتخمين، ولا مانع في قدرة الله تعالى أن تخرج الشمس من مجراها وتذهب إلى تحت العرش فتسجد ثم ترجع فإن قلت: قال الله تعالى: هو كل في فلك يسبحون إلا أنبياء: ٣٣، يس: ٤٠]. أي: يدورون قلت: دوران الشمس في فلكها لا يستلزم منع سجودها في أي موضع أراده الله تعالى، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالسجود من هو موكل بها من الملائكة. قلت: هذا الاحتمال غير ناشىء عن دليل فلا يعتبر به، وهو أيضاً مخالف لظاهر الحديث، وعدول عن حقيقته، وقيل: المراد من قوله: تحت العرش، أي: تحت القهر والسلطان. قلت: لماذا الهروب من ظاهر الكلام وحقيقته؟ على أنا نقول: السموات والأرضون وغيرهما من جميع العالم تحت العرش، فإذا سجدت الشمس في نقول: السموات والأرضون وغيرهما من جميع العالم تحت العرش، وقال ابن العربي: وقد أنكر أي موضع قدره الله تعالى يصح أن يقال: سجدت تحت العرش، وقال ابن العربي: وقد أنكر قوم سجود الشمس وهو صحيح ممكن. قلت: هؤلاء قوم من الملاحدة لأنهم أنكروا ما أخبر به النبي عليه وثبت عنه بوجه صحيح: ولا مانع من قدرة الله تعالى أن يمكن كل شيء من الحيوان والجمادات أن يسجد له.

قوله: «فتستأذن» يدل على أنها تعقل، وكذلك قوله: «تسجد»، قال الكرماني: فإن قلت: فيم تستأذن؟ قلت: الظاهر أنه في الطلوع من المشرق، والله أعلم بحقيقة الحال. انتهى. قلت: لا حاجة إلى القيد بقوله: الظاهر، لأنه لا شك أن استغذانها هذا لأجل الطلوع من المشرق على عادتها، فيؤذن لها، ثم إذا قرب يوم القيامة تستأذن في ذلك فلا يؤذن لها من المشرق على عادتها، فيؤذن لها، ثم إذا قرب يوم القيامة تستأذن في ذلك فلا يؤذن لها وهي على أنواع: منها ما وضع للدلالة على قرب الخبر، وهو ثلاثة: كاد وكرب وأوشك، كما عرف في موضعه، فعلى هذا معنى: ويوشك أن تسجد، ويقرب أن تسجد، وقد علم أن أفعال المقاربة ملازمة لصيغة الماضي إلا أربعة ألفاظ، فاستعمل لها مضارع منها: أوشك. قوله: «فلا يقبل منها» يعني: لا يؤذن لها حتى تسجد. قوله: «وتستأذن فلا يؤذن لها» يعني: تستأذن بالسير إلى مطلعها فلا يؤذن لها. فذلك قوله تعالى: «والشمس تجري لمستقر لها» يعني: إلى مستقر لها. قال ابن عباس: لا يبلغ مستقرها حتى ترجع إلى منازلها. وقيل: قال قتادة: إلى وقت وأجل لها لا تعدوه، وقيل: إلى انتهاء أمرها عند انقضاء الدنيا، وقيل: إلى أبعد منازلها في الغروب، وقيل: لحد لها من مسيرها كل يوم في مرأى عيوننا وهو المغرب، وقيل: مستقرها أجلها الذي أقر الله عليه أمرها في جريها فاستقرت عليه، وهو آخر السنة.

وعن ابن عباس: إنه قرأ ﴿لا مستقر لها﴾ وهي قراءة ابن مسعود، أي: لا قرار لها فهي جارية أبداً ﴿ذلك﴾ [يس: ٤٣]. الجري على ذلك التقدير والحساب الدقيق الذي يكلُّ الفطن عن استخراجه وتتحير الأفهم في استنباط ما هو إلا ﴿تقدير العزيز﴾ [يس: ٤٣].

الغالب بقدرته على كل مقدور ﴿العليم﴾ [يس: ٤٣]. المحيط علماً بكل معلوم، فإن قلت: روى مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله، عَيِّلِهُ عن قول الله تعالى: ﴿والشمس تجري لمستقر لها﴾ [يس: ٤٣]. قال: مستقرها تحت العرش. قلت: لا ينكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبر عن غيب فلا نكذبه ولا نكيفه إن علمنا لا يحيط به.

٣٢٠٠/١٠ ــ حدَّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ الْمُحْتَارِ قال حدَّثنا عَبْدُ الفَتَّاحِ الدَّانَامُ قال حدَّثني أبو سلَمَةً بنُ عَبْدِ الرَّحْلمٰنِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَالى الشَّمْسُ والقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

مطابقته للترجمة ظاهرة، لأن تكور الشمس والقمر من صفاتهما. وعبد الله هو ابن فيروز الداناج، بالدال المهملة وتخفيف النون وفي آخره جيم، ويقال: بدون الجيم أيضاً، وهو معرب، ومعناه: العالم وهو بصري.

قوله: «مكوران» أي: مطويان ذاهبا الضوء، وقال ابن الأثير: أي: يلفان ويجمعان، وفي رواية كعب الأحبار: يجاء بالشمس والقمر ثورين يكوران في النار يوم القيامة، أي: يلفان ويلقيان في النار، والرواية: ثورين، بالثاء المثلثة كأنهما يمسخان، وقال ابن الأثير: وقد روي بالنون وهو تصحيف، وقال الطبري بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس: تكذيب كعب في قوله: هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام، الله أكرم وأجل من أن يعذب على طاعته، ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿وسخر لكم الشمس والقمر دائبين﴾ [إبراهيم: ٣٣]. يعني: دوامهما في طاعته، فكيف يعذب عبدين أثنى الله عليهما؟ انتهى.

قلت: قد روي عن أبي هريرة وأنس أيضاً مثل ما روي عن كعب. أما حديث أبي هريرة فقد قال الخطابي: وروي في هذا الحديث زيادة لم يذكرها أبو عبد الله الداناج: شهدت أبا سلمة، حدثنا أبو هريرة عن رسول الله، عَيَّلِهُ، أنه قال: «إن الشمس والقمر ثوران يكوران في النار يوم القيامة». قال الحسن: وما ذنبهما؟ قال أبو سلمة: أنا أحدثك عن رسول الله، عَيِّلهُ وأنت تقول ما ذنبهما؟ فسكت الحسن. وأما ما روي عن أنس فقد رواه أبو داود الطيالسي في (مسنده): عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: «أن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار». وذكره أبو مسعود الدمشقي في بعض نسخ (أطرافه) موهماً أن ذلك في الصحيح، وذكر ابن وهب في (كتاب الأموال): عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآية: وجمع والشمس والقمر، [إبراهيم: ٣٣]. قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار فيكونان في نار الله الكبرى، وقال الخطابي: ليس المراد بكونهما في النار، تعذيبهما بذلك، ولكنه تبكيت لمن لكان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة. وقيل: إنهما خلقا من النار فيعا، ويرد هذا القول ما روي عن ابن مسعود مرفوعاً: «تكلم ربنا بكلمتين صير إحداهما شمساً والأخرى قمراً وكلاهما من النور ويعادان يوم القيامة إلى الجنة». وقال

الإسماعيلي: لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما، فإن لله في النار ملائكة وغيرها لتكون لأهل النار عذاباً وآلة من آلات العذاب.

٣٢٠١/١١ ــ حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قال حدَّثني ابنُ وَهْبِ قال أَخبرني عَمْرُو أَنَّ عَبْدُ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنَّهُ عَنْ اللهِ عِنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنَّهُ كَانَ يُخْبِوْ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيِّ قال إِنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ ولا لِحَيَاتِهِ وَلَكَنَّهُمَا آيَتانِ مِنْ آيَاتِ الله فإذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُوا. [انظر الحديث ١٠٤٢].

مطابقته للترجمة من حيث إن الكسوف الذي يعرض للشمس والخسوف الذي يعرض للقمر من صفاتهما.

ويحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي، سكن مصر ومات بها سنة سبع وثلاثين ومائتين، وهو من أفراده، وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، وعمرو هو ابن الحارث المصري، وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، رضى الله تعالى عنه.

وهذا الحديث قد مضى في أول أبواب الكسوف، فإنه أخرجه هناك: عن أصبغ عن ابن وهب إلى آخره نحوه، وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «فصلوا» أي: صلاة الكسوف.

٣٢٠٢/١٢ \_\_ حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُوَيْسٍ قال حدَّثني مالِكٌ عنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ عِبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال النَّبيُ عَيَّالِكَ إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آيَاتِ الله لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ ولاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله. [انظر الحديث ٢٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. والحديث مضى بأتم وأطول منه في: باب صلاة الكسوف، فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك... إلى آخره.

٣٢٠٣/١٣ ـ حدَّننا يَحْيَى بنُ بُكَيْرِ قال حدَّننا اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلِ عنِ ابنِ شِهَابِ قال أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْكَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرَ وقراً قِرَاءَةً طَوِيلةً ثُمَّ رَكَعَ ركوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رأسَهُ فقالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِلَهُ وقامَ كَمَا هُوَ فَقراً قِرَاءَةً طَوِيلةً وهِي أَدْنَى مِنَ القِرَاءَةِ الأولى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وهُوَ أَدْنَى مِنَ الوَّكْعَةِ الأولى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وهُوَ أَدْنَى مِنَ الرَّحْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سلَّمَ وقَدْ مِنَ الرَّحْعَةِ الآخِرةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلاً ثُمَّ فَعَلَ في الرَّحْعَةِ الآخِرةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سلَّمَ وقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ والقَمَرِ إِنَّهُمَا آيَعَانِ مِنْ آياتِ الله لاَ يَخْسِفُانِ لِمَوْتِ أَحَد ولا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إلى الصَّلاةِ. [انظر الحديث يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد ولا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إلى الصَّلاةِ. [انظر الحديث يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد ولا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إلى الصَّلاةِ.

مطابقته للترجمة مثل مطابقة ما قبله. والحديث مضى في: باب هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت؟ فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن عفير عن الليث... إلى آخره نحوه.

قوله: «فافزعوا» أي: التجنوا إلى الصلاة وذكر الله.

مطابقته للترجمة ظاهرة، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي، وقيس بن أبي حازم واسمه: عوف الأحمسي البجلي، وأبو مسعود اسمه: عقبة بن عمرو البدري. وقال الكرماني: وفي بعضها ابن مسعود، أي: عبد الله، وهذا وإن كان صحيحاً من جهة أن قيس بن أبي حازم بالزاي يروي عنه أيضاً، لكن الروايات متعاضدة، على أن الحديث في مسانيد عقبة لا عبد الله. والحديث مضى في: باب لا ينكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، والله أعلم.

ه ـــ بابُ ما جاءَ في قَوْلِهِ تعالى ﴿وهْوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُراً بَيْنَ يَدَيْ
 رَحْمَتِهِ ﴿ الْأَعْرَافَ: ٥٧].

أي: هذا باب في بيان ما جاء... إلى آخره.

# قاصِفاً تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءِ

أشار به إلى تفسير لفظ: قاصفاً، في قوله تعالى: ﴿ فيرسل عليكم قاصفاً من الريح ﴾ [الإسراء: ٦٩]. وفسره بقوله: تقصف كل شيء، يعني تأتي عليه.. وقال أبو عبيدة: هي التي تقصف كل شيء أي: تحطم، وروى الطبري من طريق ابن جريج، قال: قال ابن عباس: القاصف التي تفرق، هكذا رواه منقطعاً، لأن ابن جريج لم يدرك ابن عباس.

## لَوَاقِحَ مَلاَقِحَ مُلْقِحَة

أشار به إلى لفظ: لواقح، في قوله تعالى: ﴿وأرسلنا الرياح لواقح﴾ [الحج: ٢٢]. وفسر اللواقح بالملاقح جمع ملقحة، وهو من النوادر، يقال: ألقح الفحل الناقة والريح السحاب ورياح لواقح، وقال ابن السكيت: اللواقح الحوامل. وعن أبي عبيدة: الملاقح جمع ملقحة وملقح، مثل ما قال البخاري، وأنكره غيره، فقال: جمع لاقحة ولاقح على النسب، أي: ذات اللقاح، والعرب تقول للجنوب: لاقح وحامل، وللشمال حائل وعقيم. وقال ابن مسعود: لواقح تحمل الريح الماء فتلقح السحاب وتمر به فيدر كما تدر اللقحة ثم يمطر، وقال ابن عباس: تلقح الرياح والشجر والسحاب وتمر به، وقال عبد الله بن عمر: الرياح ثمانية: أربع عذاب وأربع رحمة، فالرحمة: الناشرات والذاريات والمرسلات والمبشرات، وأما العذاب: فالعاصف والقاصف، وهما في البحر ـ والصرصر والعقيم، وهما في البحر ـ والصرصر والعقيم،

## إعْصَارٌ ريحٌ عاصفٌ تَهُبُّ مِنَ الأَرْضِ إلى السَّمَاءِ كَعَمُودِ فيهِ نَارٌ

أشارَ بهذا إلى تفسير لفظ: إعصار، في قوله تعالى: ﴿ فأصابها إعصار فيه نار ﴾ [البقرة: ٢٦٦]. وعن ابن عباس: هي الريح الشديدة، وقيل: ريح عاصف فيها سموم، وقيل: هي التي يسميها الناس الزوبعة، وعن الضحاك: الإعصار ريح فيها برد شديد، والذي قاله البخاري أظهر لقوله تعالى: ﴿ فيه نار ﴾ [البقرة: ٢٦٦]. وهو تفسير أبي عبيدة.

#### صِرٌ بَرْدٌ

أشار به إلى تفسير لفظ: صر، في قوله تعالى: ﴿ ربح فيها صر ﴾ [آل عمران: ١١٧]. قال أبو عبيدة: الصر شدة البرد.

## نُشُراً مُتَفَرِّقَةً

فسر: نشراً، الذي في قوله تعالى: هوهو الذي يرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته الله عمران: ١١]. الذي وصفه برحمة بقوله: متفرقة، وهو جمع نشور، وعن عاصم، كأنه جمع نشر، وعن محمد اليماني: هو المطر.

٣٢٠٥/١٥ \_\_ حدَّثنا آدَمُ قال حدَّثنا شُغبَهُ عنِ الحكَمِ عنْ مُجَاهِدِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما عنِ النَّبِيِّ عَيِّلِتِهُ قال نُصِوْتُ بالصَّبَا وأَهْلِكَتْ عادٌ بالدَّبُورِ. [انظر الحديث ١٠٣٥ وطرفيه].

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يتضمن ريح الرحمة. والحَكَم بفتحتين هو ابن عتيبة، والحديث مضى في الاستسقاء في: باب قول النبيَّ عَيِّكَةٍ: نصرت بالصبا، فإنه أخرجه هناك: عن مسلم عن شعبة إلى آخره.

٣٢٠٦/١٦ \_ حدَّ فنا مَكِّيُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قال حدَّ ثَنا ابنُ جُرَيْجِ عنْ عطَاءِ عنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ كانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا رأى مَخِيلَةً في السَّماءِ أَقْبَلَ وأَدْبرَ ودَخَلَ وخَرَجَ وتَغَيَّرَ وجهُهُ فإذَا أَمْطَرَتِ السَّماءُ سُرِّيَ عنْهُ فَعرَّفَتُهُ عائِشَةُ ذَلِكَ فقال النَّبِيُ عَلِيْ مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَما قال قَوْمٌ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ﴾ [الأحقاف: ٢٤]. الآية. والحديث ٣٢٠٦ \_ طرفه في: ٤٨٦].

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل على ذكر الريح والمطر الذي يأتي به الريح. ومكي بن إبراهيم بن بشر بن فرقد الحنظلي البلخي، ولفظ: مكي، على صورة النسبة، اسمه وليس هو منسوباً إلى مكة، وقد وهم الكرماني، فقال: مكي، نسبة إلى مكة وقال في موضع آخر: كالمنسوب إلى مكة: وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وعطاء هو ابن أبي رباح.

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن عبد الرحمن بن الأسود البصري. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن يحيى بن أيوب المروزي.

قوله: «مخيلة» بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف، وهي:

السحابة التي يخلل فيها المطر. قوله: «وتغير وجهه» خوفاً أن تصيب أمته عقوبة ذنب العامة كما أصاب الذين ﴿ قالوا: هذا عارض ممطرنا ﴾ [الأنفال: ٣٣]. الآية. فإن قلت: كيف يلتئم هذا مع قوله: ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ [الأنفال: ٣٣]. قلت: الآية نزلت بعد هذه القصة، وهذه كرامة لرسول الله، عَيَالَة ورفع لدرجته حيث لا يعذب أمته وهو فيهم، ولا يعذبهم أيضاً وهم يستغفرون بعد ذهابه عَيَالَة، واستنبطت الصوفية من ذلك: أن الإيمان الذي نع القلوب أيضاً يمنع من تعذيب أبدانهم كما كان وجوده فيهم مانعاً منه. قوله: «فإذا أمطرت السماء» قد مر الكلام في أمطر ومطر في: باب الاستسقاء، وفي رواية أبي ذر بدون الألف. قوله: «سري عنه»، على صيغة المجهول أي: كشف عنه ما خالطه من الوجل، يقال: سررت الثوب وسريته إذا أخلقته، وسريت الجل عن الفرس إذا نزعته عنه، والتشديد للمبالغة. قوله: «فعرفته عائشة» من التعريف أي: عرفت النبي عَيَالَةُ ما كان عرض له. قوله: «عارضاً» وهو السحاب الذي يعترض في أفق السماء.

# ٦ \_ بابُ ذِكْرِ المَلاَئِكَةِ صَلَواتُ الله عَلَيْهِمْ

أي: هذا باب في ذكر الملائكة، وهو جمع ملك، وقال ابن سيده: هو مخفف عن ملأك كالشمائل جمع شمأل وإلحاق التاء لتأنيث الجمع وتركت الهمزة في المفرد للاستثقال. وقال القزاز: هو مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، وقيل: هو مأخوذ من الملك بفتح الميم وسكون اللام: وهو الأخذ بقوة، وقيل: من الملك، بالكسر لأن الله تعالى قد جعل لكل ملك ملك أملك ملك الموت قبض الأرواح، وملك إسرافيل الصور، وكذا سائرهم، ويفسد هذا قولهم: ملائكة بالهمزة ولا أصل له على هذا القول في الهمزة، وقد جاء الملك جمعاً كما في قوله تعالى: ﴿والملك على أرجائها﴾ [الحاقة: ١٧]. والملائكة أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات ويقال جوهر بسيط ذو نطق وعقل مقدس عن ظلمة الشهوة وكدورة الغضب ﴿ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾ [التحريم: ٢]. طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس وأنسهم بذكر الله تعالى خلقوا على صور مختلفة وأقدار متفاوتة لإصلاح مصنوعاته وإسكان سمواته.

# وقالَ أنسٌ: قال عبدُ الله بنُ سَلاَمٍ لِلنَّبِيِّ عَيْكَ : إن جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَدُوُّ اليَهُودِ مِن المَلاَئِكَةِ

هذا التعليق قطعة من حديث وصله البخاري في كتاب الهجرة عن محمد بن سلام عن مروان بن معاوية عن حميد عن أنس، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

# وقالَ ابنُ عبَّاسِ إنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ الـمَلاَئِكَةُ

هذا التعليق رواه الطبراني مرفوعاً عن عائشة بلفظ: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلاً عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك قوله: ﴿وإنا لنحن الصافون﴾ [الصافات: ١٦٥]. وروى أيضاً عن محمد بن سعد حدثني أبي قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن

عباس بزيادة: الملائكة صافون تسبح لله، عز وجل.

٣٢٠٧/١٧ ـــ حدَّثنا هُدْبَةُ بنُ خَالِدٍ قال حدَّثنا هَمَّامٌ عنْ قَتادَةَ ح وقال لي خلِيفَةُ قال حدَّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ قال حدَّثنا سَعيدٌ وهِشامٌ قالا حدَّثنا قَتَادَةُ قال حدَّثنا أنَسُ بنُ مالِكِ عنْ مالِكِ بنِ صَعْصَعَةً رضي الله تعالى عنهُما قال قال النّبي عَلِيلِ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّائِم واليَقْظَانِ وَذَكَرَ يَعْنِي رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فأُتِيتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ مُلِيءَ حِجْمَةً وإيماناً فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إلى مَرَاقٌ الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ البَطْنُ بِماءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وإيماناً وأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيضَ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمارِ البُرَاقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّماءَ الدُّنْيَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حِبْرِيلٌ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قال نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبَأُ وَلَيْعْمَ الْمَجِيءُ جاءً فأتَثِتُ على آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فقال مَوْحَبَاً بِكَ مِنْ ابنِ ونَبِيّ فأتَثِنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ عَيْكَ قِيلَ أُرْسِلَ إَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَباً بِهِ وَلَيْعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى ويَحْيَى فقالاً مَرْحَبَأَ بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيلَ مَنْ هذَا قِيلَ جِبريلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قال نَعَمْ قِيلَ مَوْحَبَاً بِهِ وَلَنعْمَ المَجِيءُ جاءَ فأَتَيْتُ يُوشُفَ فسَلَّمْتُ علَيْهِ قال مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ ونَبِيِّ فأَتَيْنَا السَّماءَ الرَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ لَهٰذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ عَلِيلِتُهُ قِيلَ وقَدْ أُزَّسِلَ إِلَّيْهِ قالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَال مَرْحَباً بِكَ مِنْ أُخِ وَنَبِيّ فَأَتَيْنَا السُّماءَ الْخَامِسَةَ قِيلَ مَنْ لهٰذَا قال جِبْرِيَلُ قِيل ومنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وقدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قال نَعَمْ قِيلَ مَرْحَباً بِهِ ولَنِعْمَ المَجِيءُ جاءَ فأتَيْنَا علَى هَرُونَ فَسَلَّمْتُ علَيْهِ فقال مَوْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قِيلَ مَنْ لهٰذَا قِيلَ جِبرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ عَيْكُ قِيلُ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَباً بِهِ ولَيْعْمَ الِمَجِيءُ جاءَ فأتَيْثُ علَى مُوسى فسَلَّمْتُ عِلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ فِلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى فَقْيلَ مَا أَبْكَاكَ قَالَ يَا رَبِّ هَٰذَا الغُلامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْحُلُ الجُّنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي فأتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هذَا قال جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَباً بِهِ ونِعْمَ الْمَجِيءُ جاءَ فأتَيْتُ علَى إبرَاهِيمَ فسَلَّمْتُ علَيْهِ فقال مَرْحَباً بِكَ مِنِ ابنِ ونَبِيِّ فرْفِعَ لِيَ البَيْتُ المَعْمُورُ فسألْتُ جِبْرِيلَ فقالُ هَذَا الْبَيْتُ المَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَّكِ إِذَا خَرَمُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ ورُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ الْـمُنْتَهَى فإذَا نَبِقُها كَأَنَّهُ قِلاَلُ هَجَرٍ ووَرَقُها كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ في أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ باطِنَانِ ونَهْرَانِ ظاهِرَانِ فسأَلْتُ جِبْرِيلَ فقال أمَّا الباطِنَانِ فَفَى النَّجَنَّةِ وأمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ والْفُرَاتُ ثُمَّ فُرِضَتْ علَيَّ خَمْسُونَ صَلاَّةً فأقْبَلْتُ حتَّى جِئْتُ مُوسَى فقال ما صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْشُونَ صَلَّاةً قال أَنا أَعْلَمُ بالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجْتُ بَنِي ۚ إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الـمُعَالَجَةِ وإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ فارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْقُهُ فَجعَلَهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلاثِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْراً فأتَيْتُ مُوسَى فقالَ مِثْلَهُ فَجَعَلَهَا خَمْساً فَأَتَيْتُ مُوسَى فقال ما صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَها خَمْساً فَقالَ مِثْلَهُ قُلْتُ سَلَّمْتُ بِخَيْرِ فَنُودِيَ إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وأَجْزِي الحَسَنَةَ عَشْرًا.

مطابقته للترجمة ظاهرة، لأن فيه ذكر جبريل صريحاً وهو من الكروبيين وهم سادة الملائكة.

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: هدبة، بضم الهاء وسكون الدال وبالباء الموحدة: ابن خالد بن أبي الأسود القيسي البصري، ويقال: هداب. الثاني: همام بن يحيى بن دينار العوذي، بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال المعجمة. الثالث: قتادة بن دعامة. الرابع: خليفة بن خياط أبو عمرو العصفري. الخامس: يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري. السادس: سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران اليشكري. السابع: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الثامن: أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه. التاسع: مالك بن صعصعة الأنصاري، رضى الله تعالى عنه.

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري مقطعاً في أربعة مواضع بعضها في بدء الخلق عن هدبة أيضاً وفي بعض النسخ عن عباد بن أبي يعلى. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي موسى عن ابن أبي عدي وعن أبي موسى عن معاذ. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن بشار وابن أبي عدي. وأخرجه النسائي في الصلاة عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعن إسماعيل بن مسعود وغيرهم.

ذكر معناه: قوله: «عن قتادة (ح) وقال لي خليفة» كلمة (ح) إشارة إلى التحويل من إسناد إلى آخر قبل ذكر الحديث، وقيل إلى الحائل بين السندين، وإنما قال: قال لي خليفة، ولم يقل؛ حدثني، إشعاراً بأنه سمع منه عند المذاكرة لا على طريق التحميل والتبليغ. قوله: «عند البيت»، أي: الكعبة. وقد مر في أول كتاب الصلاة في رواية أبي ذر أنه قال: فرج عن سقف بيتي، والتوفيق بينهما هو أن الأصح كان له عَيِّكُ معراجان، أو دخل بيته ثم عرج بين النائم واليقظان، وظاهر حديث أبي ذر الذي مضى في أول كتاب الصلاة: أنه كان في اليقظة إذ هو مطلق الإطلاق، وهو المطابق لما في (مسند أحمد) عن ابن عباس: أنه كان في اليقظة رآه بعينه، والتوفيق بينهما بأن يقال: إن كان الإسراء مرتين أو أكثر فلا إشكال فيه، وإن كان واحداً فالحق أنه كان في اليقظة بجسده، لأنه قد أنكرته قريش، وإنما ينكر إن كان في اليقظة، إذ الرؤيا لا تنكر ولو بأبعد منه.

وقال القاضي عياض: اختلفوا في الإسراء إلى السموات، فقيل: إنه في المنام، والحق الذي عليه الجمهور أنه أسري بجسده. قلت: اختلفوا فيه على ثلاث مقالات: فذهبت طائفة إلى أنه كان في المنام مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، وحي وحق وإلى هذا ذهب معاوية. وحكي عن الحسن، والمشهور عنه خلافه، واحتجوا في ذلك بما روي عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، ما فقد جسد رسول الله، عليه المتها أنا نائم، وبقول أنس: وهو نائم في المسجد الحرام، وذكر القصة، وقال في آخرها: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. وذهب معظم السلف إلى أنه كان بجسده وفي اليقظة، وهذا هر الحق، وهو قول ابن عباس فيما صححه الحاكم وعدد في (الشفاء) عشرين نفساً قال بذلك من الصحابة والتابعين

وأتباعهم، وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين. وذهبت طائفة إلى أن الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح، والصحيح أنه أسري بالجسد والروح في القصة كلها، وعليه يدل قوله تعالى: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ﴾ [الإسراء: ١]. إذ لو كان مناماً لقال: بعبده، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، وقال ابن عباس: هي رؤيا عين رآها لا رؤيا منام. وأما قول عائشة: ما فقد جسده، فلم يحدث عن مشاهدة لأنها لم تكن حينفذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت، فإذا كان كذلك تكون قد حدثت بذلك عن غيرها، فلا يرجح خبرها على خبر غيرها، وقال الحافظ عبد الحق في روى الجمع بين الصحيحين): وما روى شريك عن أنس أنه كان نائماً، فهو زيادة مجهولة، وقد روى الحفاظ المتقنون والأئمة المشهورون كابن شهاب وثابت البناني وقتادة عن أنس، ولم يأت أحد منهم بها، وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث.

قوله: «وذكر» أي: رسول الله، عَلَيْكَ. قوله: «فأتايت» على صيغة المجهول، قوله: «بطست» الطست مؤنثة وجمعها طسوس وجاء بكسر الطاء، ويقال: طس بتشديد السين. قوله: «مليء» على صيغة المجهول من الماضي والتذكير باعتبار الإناء، وفي رواية قوله: «حكمة الكشميهني: ملآى، وفي رواية غيره: ملآن، فالحاصل أن فيه ثلاث روايات. قوله: «حكمة وإيماناً» قال الكرماني: هما معنيان، والإفراغ صفة الأجسام. قلت: كان في الطست شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهما، فسمي إيماناً وحكمة، لكونه سبباً لهما. وقال الطيبي: لعله من باب التمثيل أو تمثل له المعاني كما تمثل له أرواح الأنبياء الدارجة بالصور التي كانوا عليها. قوله: «فشق من النحر إلى مراق البطن» النحر الصدر ومراق، بفتح الميم وتخفيف الراء وتشديد القاف: وهو ما سفل من البطن ورق من جلده، وأصله مراقق، وسميت بذلك لأنها موضع رقة الجلد، وقال الطيبي: ما ذكر من شق الصدر واستخراج القلب وما يجري مجراه، فإن السبيل في ذلك التسليم دون التعرض بصرفه إلى وجه يتقوله متكلف ادعاء للتوفيق بين المنقول والمعقول تبروءاً مما يتوهم أنه محال، ونحن بحمد الله لا نرى العدول عن الحقيقة إلى المجاز في خبر الصادق عن الأمر المحال به على القدرة. واعلم أن الشق غير الشق الذي كان في زمن صغره، فعلم أن الشق كان مرتين. قوله: «وأتيت بعذا الشق غير الشق الذي كان في زمن صغره، فعلم أن الشق كان مرتين. قوله: «وأتيت بعاء، لأنه أعاده على المعنى أي: بمركوب أو براق. بعابة أبيض» إنماقال: أبيض، ولم يقل: بيضاء، لأنه أعاده على المعنى أي: بمركوب أو براق.

قوله: «البراق» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو براق، ويجوز بالجر على أنه بدل من دابة، والبراق اسم للدابة التي ركبها على الليلة. وقال ابن دريد: اشتقاقه من البرق، إن شاء الله، لسرعته. وقيل: سمي به لشدة صفائه وتلألؤ لونه، ويقال: شاة برقاء إذا كان خلال صوفها طاقات سود، فيحتمل التسمية به لكونه ذا لونين، وذكر ابن أبي خالد في كتاب (الاحتفال في أسماء الخيل وصفاتها): أن البراق ليس بذكر ولا أنثى، ووجهه كوجه الإنسان وجسده كجسد الفرس، وقوائمه كقوائم الثور، وذنبه كذنب الغزال، وقال ابن

إسحاق: البراق دابة أبيض وفي فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه، يضع حافره في منتهى طرفه، وقال الزبيدي في (مختصر العين) وصاحب (التحرير): هي دابة كانت الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، يركبونها. وقال الطيبي: وهذا الذي قالاه يحتاج إلى نقل صحيح، ثم قال: لعلهم حسبوا ذلك في قوله في حديث آخر: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء البراق، وأظهر منه حديث أنس في حديث آخر: قول جبريل، عليه الصلاة والسلام، للبراق: فما ركبك أحد أكرم على الله منه. وعن قتادة: أن رسول الله، عليه لما أراد الركوب على البراق شمس فوضع جبريل، عليه الصلاة والسلام، يده على مفرقته ثم قال: ألا تَشتَحي يا براق مما تصنع؟ فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم على الله منه. قال: فاستحيى حتى ارفضً عوقًا، ثم قرحتى ركبه. وقال ابن بطال في سبب نفرة البراق بعد عهد بالأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، وطول الفترة بين عيسى ومحمد، عليهما الصلاة والسلام. وقال غيره: قال جبريل، عليه الصلاة والسلام لمحمد عليهم عدن شمس به البراق: لعلك يا محمد مسست الصفراء اليوم - يعني: الذهب - فأخبر النبي عليهم أنه ما مسها إلا أنه مر بها، فقال: تبا لمن يعبدك من دون الله، وما شمس ليعد له الرسول عليه يالركوب عليه يوم القيامة، فلما وعد له مشايخه الثقات أنه إنما شمس ليعد له الرسول عليه بالركوب عليه يوم القيامة، فلما وعد له ذلك قر.

وفي (صحيح ابن حبان): أن جبرائيل، عليه الصلاة والسلام، حمله على البراق رديفاً له ثم رجعا ولم يصل فيه أي: في بيت المقدس، ولو صلى لكانت سنة، وهو من أظرف ما يستدل به على الإرداف. وفي حديث أنس وغيره أنه صلى، وأنكر ذلك حذيفة، وقال: والله ما زالا عن ظهر البراق حتى رجعا. وأخرج البيهقي حديث الإسراء من حديث شداد بن أوس وفيه: أنه صلى تلك الليلة ببيت لحم. قوله: «حتى أتينا السماء اللانيا» لم يذكر فيه مجيئه إلى القدس، وقد قال الله تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ﴾ [لإسراء: ١]. الآية، ذكر أهل السير، والمفسرون أنه لما ركب البراق أتى إلى بيت المقدس، ومعه جبريل، عليه الصلاة والسلام، ولما فرغ أمره فيه نصب له المعراج، وهو السلم، فصعد فيه إلى السماء ولم يكن الصعود على البراق كما يتوهمه بعض الناس، بل كان البراق مربوطاً على السماء ولم يكن الصعود على البراق كما يتوهمه بعض الناس، بل كان البراق مربوطاً على ذر التي مضت في أول الكتاب: فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: فهذا يدل على أن للسموات أبواباً وحفظة موكلين بها. وفيه: إثبات الإستيذان وأنه ينبغى أن يقول: أنا زيد، مثلاً.

قوله: «قال: جبريل» يعني: قال: أنا جبريل. قوله: «قال: محمد» أي: قال جبريل: معي محمد، والظاهر أن القائل في قوله: قيل، وفي رواية أخرى: وقد بعث إليه للإسراء وصعود السموات؟ قال الطيبي: وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة، فإن ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المدة، هذا هو الصحيح، وقيل: معناه أوحى إليه وبعث نبياً والأول

أظهر، لأن أمر نبوته كان مشهوراً في الملكوت لا يكاد يخفى على خزان السموات وحراسها، وأوقف للاستفتاح والإستيذان، وقيل: كان سؤالهم للاستعجاب بما أنعم الله عليه، أو للاستبشار بعروجه، إذ كان من البين أن أحداً من البشر لا يترقى إلى أسباب السموات من غير أن يأذن الله له، ويأمر ملائكته بإصعاده وأن جبريل، عليه الصلاة والسلام، لا يصعد بمن لا يرسل إليه ولا يفتح له أبواب السماء. قوله: «موحبا به» أي: بمحمد، ومعناه لقي رحباً وسعة. وقيل: معناه رحب الله به مرحباً فجعل، مرحباً موضع الترحيب، فعلى الأول انتصابه على المفعولية، وعلى الثاني: على المصدرية. قوله: «ولنعم المجيء جاء» المخصوص بالمدح محذوف، وفيه تقديم وتأخير، تقديره: جاء فلنعم المجيء مجيئه. قال المالكي: فيه: شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصول والصفة عن الموصوف في باب: نعم، لأنها تحتاج إلى فاعل هو المجيء وإلى مخصوص بمعناها، وهو مبتداً مخبر عنه بنعم وفاعلها، وهو في هذا الكلام وشبهه موصول أو موصوف بجاء، والتقدير: نعم المجيء الذي جاء، أو: نعم المجيء حاء، وكون همومؤة أولى من كونه نكرة.

قوله: «فأتيت على آدم فسلمت عليه»، وفي رواية: وأمر بالتسليم عليهم أي: على الأنبياء الذين لقيهم في السموات وعلى خزان السموات وحراسها، لأنه كان عابراً عليهم، وكان في حكم القيام وكانوا في حكم القعود، والقائم يسلم على القاعد، وإن كان أفضل منه. قوله: من ابن ونبي كل واحد من البنوة والنبوة ظاهر، وهو من قوله: (هذا» إلى قوله: فرفع لي كله ظاهر إلا بعض الألفاظ نفسرها، فقوله: «فأتيت على إدريس» وكان في السماء الرابعة. قيل: هذا معنى قوله: ﴿ورفعناه مكاناً عليا﴾ [مريم: ٥٧]. قاله أبو سعيد الخدري، رضي الله تعالى عنه، وقيل: رفعناه في المنزلة والرتبة، وقيل: المراد من قوله: ﴿ورفعناه مكاناً عليا﴾ [مريم: ٥٧]. الجنة. فإن قلت: إذا كان في الجنة فكيف لقيه في السماء الرابعة؟ علياً وارتبى: إنه لما أخبر بعروجه، علياً إلى السموات وما فوقها استأذن ربه في ملاقاته، فاستقبله فكان اجتماعه به في السماء الرابعة اتفاقاً لا قصداً. قوله: «موحباً من أخ ونبي». فإن قلت: كيف قال إدريس، عليه الصلاة والسلام: من أخ، وهو جد لنوح، عليه الصلاة والسلام، فكان المناسب أن يقول: من ابن. قلت: لعله قاله تلطفاً وتأدباً والأنبياء أخوة.

قوله: «فلما جاوزت بكى»، قالوا: كان بكاؤه عَيَّهُ لأجل الرقة لقومه والشفقة عليهم حيث لم ينتفعوا بمتابعته انتفاع هذه الأمة بمتابعة نبيهم، ولم يبلغ سوادهم مبلغ سوادهم، ولا ينبغي إلا أن يحمل على هذا الوجه أو ما يضاهي ذلك، فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن عوام المؤمنين، فضلاً عمن احتاره الله لرسالته واصطفاه لمكالمته. قوله: «يا رب هذا الغلام»، لم يرد موسى، عليه الصلاة والسلام، بذلك استقصار شأنه، فإن الغلام قد يطلق ويراد به القوي الطري الشاب، والمراد منه استقصار مدته مع استكثار فضائله وأمته أتم سواداً من أمته. وقال الخطابي. قوله: «الغلام»، ليس على معنى الإزراء والاستصغار لشأنه إنما هو على تعظيم منة الله تعالى عليه مما أناله من النعمة وأتحفه من الكرائم من غير طول عمر أفناه

مجتهداً في طاعته وقد تسمي العرب الرجل المستجمع السن غلاماً ما دام فيه بقية من القوة، وذلك في لغتهم مشهورة. قوله: «فأتيت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام»، هذا في السماء السابعة، وذكر في حديث أبي ذر في أول كتاب الصلاة أنه في السادسة، قيل: في التوفيق بينهما: بأن قال: لعله وجد في السادسة ثم ارتقى هو أيضاً إلى السابعة، وكذلك اختلف في موسى علية: هل هو في السادسة أو السابعة؟ والكلام فيه مثل ما مر الآن. قوله: «فرفع لي البيت المعمور» أي: كشف لي وقرب مني، والرفع التقريب والعرض، وقال التوربشتي: الرفع تقريبك الشيء. وقد قيل في قوله: ﴿وفرش مرفوعة﴾ [الواقعة: ٣٤]. أي: مقربة لهم، وكأنه أراد أن البيت المعمور ظهر له كل الظهور، وكذلك سدرة المنتهى استبينت له كل الاستبانة حتى اطلع عليها كل الاطلاع، بمثابة الشيء المقرب إليه، وفي معناه: رفع لي بيت المقدس، والبيت المعمور بيت في السماء حيال الكعبة، اسمه: الضراح، بضم الضاد المعجمة وتخفيف الراء وبالحاء المهملة، وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة. قوله: «لم يعودوا»، ويروى: لم يعتدوا. قوله: «آخر ما عليهم»، بالرفع والنصب، فالنصب على الظرف، والرفع على تقدير: ذلك آخر ما عليهم من دخوله. قال صاحب (المطالع): على الظرف، والرفع على تقدير: ذلك آخر ما عليهم من دخوله. قال صاحب (المطالع): الرفع أجود.

قوله: «ورفعت لي سدرة المنتهي» قد ذكرنا الآن معنى الرفع، ويروى: السدرة المنتهي بالألف واللام، والسدرة شجرة النبق، وسميت بها لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلاّ رسول الله، عَلِيُّكُم، وحكى عن عبد الله بن مسعود، رضى الله تعالى عنه: إنما سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. قوله: «فإذا نبقها» كلمة: إذا، للمفاجأة، و: النبق، بفتح النون وكسر الباء: حمل السدر، ويخفف أيضاً، الواحدة نبقة ونبقة. قوله: «قلال هجر»، القلال جمع قلة، وقال ابن التين: القلة ماثتا رطل وخمسون رطلاً بالرطل البغدادي، والأصح عند الشافعية خمسمائة رطل، وقال الخطابي: القلال الجرار، وهي معروفة عند المخاطبين معلومة القدر، وقال ابن فارس: القلة ما أقله الإنسان من جرة أو جب، قال: وليس في ذلك عند أهل اللغة حد محدود إلاَّ أن يأتمي في الحديث تفسير فيجب أن يسلم، وعبارة الهروي: القلة: ما يأخذ مزادة من الماء، سميت بذلك لأنها تقل أي: ترفع، و: هجر، بفتح الهاء والجيم وفي آخره راء: بلدة لا تنصرف للتعريف والتأنيث، وفي (المطالع): هجر مدينة باليمن هي قاعدة البحرين بينها وبين البحرين عشر مراحل، ويقال: الهجر، أيضاً بالألف واللام. قوله: «كأذان الفيول» وهو جمع: فيل، وهو الحيوان المعروف. قوله: «أنهار»، جمع نهر بسكون الهاء وفتحها. قوله: «نهران باطنان» قال مقاتل: هما السلسبيل والكوثر. قوله: «ونهران ظاهران» وقد بينهما في الحديث بقوله: النيل والفرات يخرجان من أصلها ثم يسيران حيث أراد الله تعالى، ثم يخرجان من الأرض ويجريان فيها.

وعن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما: إن جميع المياه من تحت صخرة بيت

المقدس ومن هناك يتفرق في الدنيا. أما النيل: فمبدؤه من جبال القمر، بضم القاف وسكون الميم، وقيل: بفتح الميم، تشبيها بالقمر في بياضه، وقيل: ينبع من اثني عشر عيناً هناك، ويجري في ثلاثة أشهر في القفار وثلاثة أشهر في العمران إلى أن يجيء إلى مصر فيفترق فرقتين عند قرية يقال لها: شطنوف، فيمر الغربي منه على رشيد وينصب في البحر الملح، وأما الشرقي فيفترق أيضاً فتمر الغربية منهما على دمياط من غربيها، وينصب في البحر الملح، والشرقية منهما تمر على أشمون طناح فينصب هناك في بحيرة شرقي دمياط يقال لها بحيرة تنيس وبحيرة دمياط. وأما الفرات: فأصله من أطراف أرمينية قريب من قاليقلا، ثم يمر على بلاد الروم ثم يمر بأرض ملطية ثم على شمشاط وقلعة الروم والبيرة وجسر منيح وبالس وجعبر والرقة والرحبة وقرقيسا وعانات والحديثة وهيت والأنبار ثم يمر بالطفوف ثم بالحلة ثم بالكوفة وينتهي إلى البطائح وينصب في البحر الشرقي. قالوا: ومقدار جريانها على وجه الأرض أربعمائة فرسخ.

قوله: «عالنجت بنبي إسرائيل» أي: مارستهم ولقيت منهم الشدة فيما أردت منهم من الطاعة، والمعالجة مثل المزاولة والمجادلة. قوله: «فسله»، أصله فاسأله، لأنه أمر من السؤال، فنقلت حركة الهمزة إلى السين فحذفت تخفيفاً واستغنى عن همزة الوصل فحذفت فصار: فسله، على وزن: فله، قوله: «فارجع إلى ربك»، أي: إلى الموضع الذي ناجيت ربك فيه. قوله: «فرجعت» أي: إلى موضع مناجاتي. قوله: «فسألته» أي: فسألت الله التخفيف. قوله: «فجعلها» أي: فجعل الفريضة التي قدرها أربعين صلاة. قوله: «ثم مثله»، أي: ثم قال موسى عَيِّكُ مثله، قوله: «ثم ثلاثين»، أي: ثم جعلها ثلاثين صلاة. قوله: «ثم مثله»، أي: ثم قال موسى عَلَيْكُ مثله. قوله: «فجعله عشرين»، أي: عشرين صلاة. قوله: «ثم مثله»، أي: ثم قال موسى عَيْلِيَّة مثله. قوله: «فجعل عشراً»، أي: عشر صلوات. قوله: «فأتيت موسى عَيْلِيَّة» أي: في الموضع الذي لقيته فيه، فقال موسى أيضاً مثله، قوله: «فجعلها خمساً» أي: خمس صلوات. قوله: «فقال: ما صنعت؟» أي: فقال موسى عَيْسَة: ماذا صنعت فيما رجعت؟ وهذه هي المراجعة الأخيرة. قوله: «قلت: جعلها خمساً» أي: خمس صلوات. قوله: «فقال: سلمت بخير» أي: فقال النبي عَيْلِيُّ لموسى عَيْلِيُّه: سلمت، بتشديد اللام من التسليم يعنى: سلمت له ما جعله من خمس صلوات، فلم يبق لي مراجعة لأني استحييت من ربي، كما مضى في حديث أبي ذر في أول كتاب الصلاة من قوله: «إرجع إلى ربك. قلت: استحييت من ربي» يعنى: من تعدد المراجعة. قوله: «فنودي»، أي: فجاء النداء من قبل الله تعالى: «إنبى قد أمضيت فريضتي» أي: أنفذت فريضتي بخمس صلوات وخففت عن عبادي من خمسين إلى خمس، وأجزي الحسنة عشراً فيحصل ثواب خمسين صلاة لكل صلاة ثواب عشر صلوات. فإن قلت: كيف جازت هذه المراجعة في باب الصلاة من رسولنا محمد وموسى، عليهما الصلاة والسلام؟ قلت: لأنهما عرفا أن الأمر الأول غير واجب قطعاً لا يقبل التخفيف.

وفيه: جواز النسخ قبل وقوعه.

# وقال هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النَّبِيِّ وقال هَمَّامٌ عنْ قَتَادَةَ عنِ النَّبِيِّ الْمَعْمُورِ

أي: قال همام بن يحيى الذي مضى في رواة الحديث المذكور الذي روى عنه هدبة في السند الأول، وأشار بهذا إلى أن هماماً فصل في سياقة قصة البيت المعمور عن قصة الإسراء، وروى أصل الحديث عن قتادة عن أنس، وقصة البيت المعمور عن قتادة عن الحسن البصري عن أبي هريرة، وأما سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي اللذان مضيا في الطريق الثاني للحديث المذكور فإنهما قد أدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنس، وقال بعضهم: رواية همام موصولة هنا عن هدبة عنه، ووهم من زعم أنها معلقة، فقد روى الحسن عن سفيان في (مسنده) الحديث بطوله عن هدبة، فاقتصر الحديث إلى قوله: فرفع لي البيت المعمور، قال قتادة: حدثنا الحسن عن أبي هريرة: أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون فيه، وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى والبغوي وغير واحد كلهم عن هدبة مفصلاً. انتهى.

قلت: ظاهره التعليق وإخراج غيره إياه موصولاً لا يستلزم أن يكون ما أخرجه البخاري بصورة التعليق أن يكون موصولاً، وهذا ظاهر لا يخفى. قوله: «عن السحسن عن أبي هويرة»، قال يحيى بن معين: لم يصح للحسن سماع من أبي هريرة، فقيل ليحيى: قد جاء في بعض الأحاديث: قال: حدثنا أبو هريرة. قال: ليس بشيء، وقال الكرماني: الحسن ههنا روى عنه بلفظ: عن، فيحتمل أن يكون بالواسطة.

٣٢٠٨/١٨ ـ حدَّ ثنا الحَسَنُ بنُ الرَّبِيعِ قال حدَّ ثنا أَبُو الأَحْوَسِ عنِ الأَعْمَشِ عنْ زَيْدِ ابنِ وهْبِ قال عَبْدُ الله حدَّ ثنا رسولُ الله عَيِّلِيَّهُ وهْوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ قال إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فَي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُصْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُصْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُصْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مَصْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُصْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَتَعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ويُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ ورِزْقَةُ وأَجَلَهُ وشَقِي الْوَحِ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى ما يَكُونَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الجَيِّةِ إلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كَتَابُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ويَعْمَلُ حَتَّى ما يَكُونَ بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّارِ إلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كَتَابُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ويَعْمَلُ حَتَّى ما يَكُونَ بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّارِ إلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ ويَعْمَلُ حَتَّى ما يَكُونَ بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّارِ إلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ويَعْمَلُ حَتَّى ما يَكُونَ بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّارِ إلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ ويَعْمَلُ حَتَّى ما يَكُونَ بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّارِ إلاَ فِي عَمْلُ أَهْلِ النَّارِ الْمَحْدَيثُ مَا المَحْدِيثُ ٢٠٥٨ ـ أَطرافه في: ٢٥٩٥، ٢٥٩٤،

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يبعث الله ملكاً» لأن في الحديث ذكر الملك، وفي الترجمة ذكر الملائكة، والملائكة أنواع لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، وساداتهم الأكابر أربعة: جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل. ومنهم: الروح، قال الله تعالى: ﴿ يوم يقوم الروح النبأ: ٣٨]. ومنهم الحفظة. ومنهم الملائكة الموكلون بالقطر والنبات والرياح والسحاب. ومنهم ملائكة القبور. ومنهم سياحون في الأرض يبتغون مجالس الذكر. ومنهم كروبيون عمدة القاري/ج١٥ م١٢

وروحانيون وحافون ومقربون. ومنهم ملائكة تقذف الشياطين بالشهاب. ومنهم حملة العرش. ومنهم موكلون بتصوير ومنهم موكلون بالمدينة. ومنهم موكلون بتصوير النطف. ومنهم ملائكة يبلغون السلام إلى النبي عليه من أمته. ومنهم من يشهد الحروب مع المحاهدين. ومنهم خزان أبواب السماء. ومنهم الموكلون بالنار. ومنهم ملائكة يسمون الزبانية. ومنهم من يغرسون أشجار الجنة. ومنهم من يصوغون حلى أهل الجنة. ومنهم خدم أهل الجنة. ومنهم من نصفه ثلج ونصفه نار، وقد ذكر البخاري في أحاديث الباب منهم جماعة كما ترجمه.

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن الربيع - ضد الخريف - ابن سليمان البجلي الكوفي، يعرف بالبوراني، بضم الباء الموحدة وسكون الواو وبالراء. قال أبو حاتم: كنت أحسب الحسن مكسور العنق لانحنائه حتى قيل: إنه لا ينظر إلى السماء حياء من الله تعالى. الثاني: أبو الأحوص سلام - بالتشديد - ابن سليم الحنفي، مولى بني حنيفة الكوفي. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الكوفي، خرج إلى النبي عَلَيْتُهُ وهو في الطريق. الخامس: عبد الله بن مسعود، وهؤلاء كلهم كوفيون.

وقيل هذا الحديث رواه جماعة، منهم: سفيان بن عيينة عن الأعمش إلى قوله: شقى أو سعيد، كلام رسول الله، عَلِيلَةً وما بعده كلام ابن مسعود، وقد رواه عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن الأعمش فاقتصر من المتن على المرفوع فحسب، ورواه بطوله سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب ففصل كلام ابن مسعود من كلام رسول الله، عَلَيْكُ، ثم قال بعد ذكر الشقاوة والسعادة: «قال عبد الله: والذي نفسي بيده، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة...» الحديث. وأخرجه مسلم من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله، عَيْلِكُمْ ... إلى آخره نحوه، غير أن بعد قوله: وشقى أو سعيد: «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلاَّ ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». انتهى. والحديث رواه البخاري أيضاً في القدر عن أبي الوليد وفي التوحيد عن آدم. وأخرجه مسلم في القدر عن ابن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعن أبي سعيد الأشج وعن عبد الله بن معاذ وأخرجه أبو داود عن حفص بن عمرو ومحمد ابن كثير. وأخرجه الترمذي في القدر عن هناد وعن محمد بن بشار وعن علي بن حجر. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن على بن محمد عن وكيع ومحمد بن فضيل وأبي معاوية وعن على بن ميمون، وأنكر عمرو بن عبيد هذا الحديث وكان من زهاد القدرية ولا اعتبار لإنكاره.

ذكر معناه: قوله: «وهو الصادق المصدوق» أي: الصادق في قوله وفيما يأتيه من

الوحي، والمصدوق أن الله تعالى صدقه في وعده. وقال الكرماني: المصدوق أي: من جهة جبريل، عليه الصلاة والسلام، أو المصدق يعنى بتشديد الدال المفتوحة. وقال الطيبي: الأولى أن تجعل هذه الجملة اعتراضية لا حالية فتعم الأحوال كلها، وأن يكون من عاداته ودأبه ذلك فما أحسن موقعه هنا. قوله: «يجمع»، على صيغة المجهول، قالوا: بمعنى الجمع أن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في أطراف المرأة تحت كل شعرة وظفر فتمكث أربعين ليلة ثم تنزل دماً في الرحم، فذلك جمعها. قوله: «أربعين يوماً» هذه الأربعون الأولى النطفة فيها تجري في أطراف المرأة ثم تصير دماً. قوله: «ثم تكون علقة» وهو الدم الغليظ الجامد وهذا في الأربعين الثاني، أشار إليه بقوله: «مثل ذلك» أي: مثل الأول أربعين يوماً. قوله: «ثم تكون مضغة»، وهي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ، وهذا في الأربعين الثالث، أشار إليه بقوله: «مثل ذلك» يعني مثل الثاني أربعين يوماً. فإن قلت: إن الله قادر على أن يخلقه في لمحة، فما الحكمة في هذا المقدار؟ قلت: فيه حكم وفوائد. منها: أنه لو خلقه دفعة واحدة لشق على الأم لأنها لم تكن معتادة بذلك، وربما تهلك فجعل أولاً نطفة لتعتاد بها مدة ثم تكون علقة وهلم جرا... إلى الولادة. ومنها: إظهار قدرة الله تعالى ونعمته ليعبدوه ويشكروا له حيث قلبهم في تلك الأطوار إلى كونهم إنساناً حسن الصورة متحلياً بالعقل والشهامة مزيناً بالفهم والفطانة. ومنها: إرشاد الناس وتنبيههم على كمال قدرته على الحشر والنشر، لأن من قدر على خلق الإنسان من ماء مهين ثم من علقة ومضغة مهيأة لنفخ الروح فيه، يقدر على صيرورته ترابأ ونفخ الروح فيه وحشره في المحشر للحساب والجزاء. قوله: «ثم يبعث الله ملكاً» أي: بعد انتهاء الأربعين الثالثة يبعث الله ملكاً «فيؤمر بأربع كلمات» يكتبها وهي: قوله: «ويقال له»، أي: للملك المرسل: «أكتب عمله ورزقه وأجله وشقى أو سعيد» وكل ذلك بما اقتضت حكمته وسبقت كلمته. قوله: «وشقى أو سعيد،، كان من حق الظاهر أن يقال: يكتب سعادته وشقاوته، فعدل حكاية لصورة ما يكتبه، لأنه يكتب شقى أو سعيد. قوله: «ثم ينفخ فيه الروح»، أي: بعد كتابة الملك هذه الأربعة ينفخ فيه الروح.

وفي (صحيح مسلم): أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات... الحديث، فهذا يدل على أن كتب هذه الأربعة بعد نفخ الروح، ولفظ البخاري يدل على أن ذلك قبل نفخ الروح، لأن في لفظة: «ثم ينفخ فيه الروح» وكلمة: ثم، تقتضي تأخر كتب الملك هذه الأمور إلى ما بعد الأربعين الثالثة. وقال النووي: والأحاديث الباقية تقتضي الكتب عقيب الأربعين الأولى، ثم أجاب عن ذلك بقوله: إن قوله: ثم يبعث إليه الملك، فيؤذن له فيكتب معطوف على قوله: «يجمع في بطن أمه» ومتعلقاته لا بما قبله، وهو قوله: ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، معترضاً بين المعطوف والمعطوف عليه، وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح معترضاً بين المعطوف والمعطوف عليه، وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح

وفي كلام العرب. وقال القاضي وغيره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها والتصرف فيها بهذه الأفعال، وإلاَّ فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم، وأنه يقول: يا رب هذه نطفة يا رب هذه علقة. وقال القاضي: وقوله في الحديث الذي روي عن أنس: وإذا أراد أن يخلق خلقاً قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ شقى أم سعيد؟ لا يخالف ما قدمناه، ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة، بل هو ابتداء كلام وإخبار عن حالة أخرى، فأحبر أولاً بحال الملك مع النطفة، ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق النطفة علقة كان كذا وكذا. فإن قلت: في رواية يرسل الملك بعد مائة وعشرين يوماً، وفي رواية: ثم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول: يا رب أشقى أم سعيد؟ وفي رواية: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها، وفي رواية حذيفة بن أسيد: أن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة، ثم يتسور عليها الملك، وفي رواية: أن ملكاً موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئاً يأذن له لبضع وأربعين ليلة، وذكر الحديث، وفي رواية أنس، رضى الله تعالى عنه: أن الله قد وكل بالرحم ملكاً فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فما الجمع بين هذه الروايات؟ قلت: للملك مراعاة الحال النطفة، وأنه يقول: يا رب هذه نطفة، هذه علقة، هذه مضغة في أوقاتها، وكل وقت يقول فيه ما صارت إليه، ولتصرفه وكلامه أوقات: أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول علم الملك بأنه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولداً، وذلك عقيب الأربعين الأولى، فحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، ثم للملك تصرف آخر فيي وقت آخر، وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكراً أو أنثى، وذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة، وهي مدة المضغة، وقبل انقضاء مدة هذه الأربعين، وقبل نفخ الروح فيه، لأن نفخ الروح لا يكون إلاَّ بعد تمام صورته.

فإن قلت: روى: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، وذكر رزقه؟ قلت: ليس هذا على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهره، بل المراد بتصورها وخلق سمعها إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر، لأن التصوير عقيب الأربعين الأولى غير موجود في العادة، وإنما يقع في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة كما قال الله تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين [المؤمنون: ٨]. إلى قوله: ﴿لحما الشائلة حتى يكمل له أربعة يكون للملك فيه تصرف آخر وهو وقت نفخ الروح عقيب الأربعين الثالثة حتى يكمل له أربعة أشهر.

قوله: «حتى ما يكون»، حتى، هي الناصبة و: ما نافية ولفظة: يكون، منصوب بحتى وما غير كافة لها من العمل. قوله: «إلاَّ ذراع»، المراد بالذراع التمثيل والقرب إلى الدخول، أي: ما يبقى بينه وبين موضع من الأرض ذراع. قوله:

«فيسبق عليه»، الفاء للتعقيب تدل على حصول السبق بلا مهلة، ضمن يسبق معنى: يغلب، أي: يغلب عليه الكتاب، وما قدر عليه سبقاً بلا مهلة فعند ذلك يعمل بعمل أهل الجنة أو أهل النار. قوله: «فيعمل بعمل أهل النار»، وفيه حذف تقديره. فيدخلها، وكذلك بعد قوله: «بعمل أهل البحنة فيدخلها».

وقال الخطابي: فيه: أن ظاهر الأعمال من الحسنات والسيفات أمارات وليست بموجبات، وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى القدر، وروى ابن حبان في (صحيحه) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من رزقه وأجله وعمله وأثره ومضجعه، يعني قبره، فإنه مضجعه على الدوام ﴿وما تدري نفس بأي أرض تموت﴾ [لقمان: ٣٤].

٣٢٠٩/١٩ ــ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ سَلاَّم قال أخبرَنا مَخْلَدٌ قال أخبرَنا ابنُ مُحرَيْحِ قال أخبرَنا ابنُ مُحرَيْحِ قال أَخبَرنِي مُوسَى بنُ عُقْبَةَ عنْ نافِعِ قال قال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةِ وَتَابَعَهُ أَبُو عَاصِم عنُ ابنِ مُحرَيْحٍ قال أخبرَنِي مُوسَى بنُ عُقْبَةَ عنْ نافِعِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قال إِذَا أَحَبُ اللهُ العَبْدَ نادَى جِبْرِيلَ إِنَّ الله يُحِبُ فُلاناً فأخبِبهُ فيينادِي إِنَّ الله يُحِبُ فُلاناً فأخبِبهُ فينادِي جِبْرِيلُ في أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ الله يُحِبُ فُلاناً فأجبُوهُ فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ويُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الأَرْض. [الحديث ٣٠٠٩ ـ طرفاه في: ٢٠٤٠، ٢٥٤٥].

مطابقته للترجمة في قوله: «نادى جبريل» عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن سلام، باللام المشددة: ومخلد، بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة: ابن يزيد - من الزيادة - مر في الجمعة، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل.

وأورد البخاري هذا الحديث من طريقين: أحدهما: موصول وهو إلى قوله: وتابعه. والثاني: معلق وهو من قوله: وتابعه أبو عاصم... إلى آخره، وقد وصله في الأدب عن عمرو ابن علي عن أبي عاصم وساقه على لفظه هناك، قيل: هو أحد المواضع التي يستدل بها على أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ما هو عنده بواسطة، لأن أبا عاصم من شيوخه يروي عنه كثيراً في الكتاب. وقال الطوفي: ذكر البخاري الحب في كتابه ولم يذكر البغض، وهو في رواية غيره، وإذا أبغض عبداً نادى جبريل، عليه الصلاة والسلام: إني أبغض فلاناً فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: أن الله يبغض فلاناً فأبغضوه، فيبغضونه، ثم يوضع فيبغض في الأرض. قلت: هذا أخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج.

قوله: «ويوضع له القبول في الأرض»، يعني: عند أكثر من يعرفه من المؤمنين، ويبقى له ذكر صالح، ويقال معناه: يلقي في قلوب أهلها محبته مادحين مثنين عليه.

وفيه: أن كل من هو محبوب القلوب فهو محبوب الله، بحكم عكس القضية.

٣٢١٠/٢٠ ــ حدَّثنا مُحَمَّدٌ قال حدَّثنا ابنُ أَبِي مَرْيَمَ قال أَخْبَرَنا اللَّيْثُ قال حدَّثنا ابنُ أَبِي مَرْيَمَ قال أَخْبَرَنا اللَّيْثُ قال حدَّثنا ابنُ أَبِي جَعْفَرَ عنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ عنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها

زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيِّ يَقُولُ إِنَّ الْمَلاَثِكَةَ تَنْزِلُ في العَنَانِ وهُوَ السَّحابُ فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ في السَّماءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينَ السَّمْعَ فتَسْمَعُهُ فَتُوجِيهِ إلَى السَّحابُ فَتَدْمَعُهُ فَتُوجِيهِ إلَى السَّمْعَ السَّمْعَ فتَسْمَعُهُ فَتُوجِيهِ إلَى السَّحابُ النَّهُ اللَّيَاطِينَ السَّمْعَ فتَسْمَعُهُ فَتُوجِيهِ إلَى السَّحابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ السَّمْعَ فتسَمَعُهُ فَتُوجِيهِ إلَى السَّمَعُ السَّمْعَ فتسْمَعُهُ فَتُوجِيهِ إلَى النَّهُ اللَّيْعَانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مَائَةَ كَذْبَةِ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. [الحديث ٢٢١٠ - أطرافه في: ٣٢٨٨، ٢١٣٥].

مطابقته للترجمة في قوله: الملائكة، ومحمد هو الذي ذكر مجرداً هو محمد بن يحيى الذهلي، قاله الغساني، وقال أبو ذر بعد أن ساقه: محمد هذا هو البخاري، وقال بعضهم: هذا هو الأرجح عندي، فإن الإسماعيلي وأبا نعيم لم يجدا الحديث من غير رواية البخاري فأخرجاه عنه، ولو كان عند غير البخاري لما ضاق مخرجه عليهما. انتهى. قلت: عدم وجدان الإسماعيلي وأبي نعيم الحديث لا يستلزم أن يكون محمد هنا البخاري، وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ولم يجر للبخاري العادة بأن يذكر اسمه قبل ذكر شيخه بقوله: حدثنا محمد، وذكر في (رجال الصحيحين): محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس ابن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري في فصل: أفراد البخاري، فيمن اسمه محمد، وقال: روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين موضعاً ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي مصرحاً، ويقول: حدثنا محمد ولا يزيد عليه، ويقول: محمد بن عبد الله، ينسبه إلى جد أبيه، والسبب في ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة خلق اللفظ، وكان قد سمع منه خلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه. وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم، وابن أبي مريم بن أبي جعفر هو عبيد الله بن أبي جعفر، واسمه يسار القرشي، ومحمد بن عبد الله بن أبي جعفر، واسمه يسار القرشي، ومحمد بن عبد الله بن أبي جعفر، واسمه يسار القرشي، ومحمد بن عبد الله بن أبي جعفر، واسمه يسار القرشي، ومحمد بن عبد الله بن أبي جعفر، واسمه يسار القرشي، ومحمد بن عبد الله بن أبي جعفر، واسمه يسار القرشي، ومحمد بن عبد الله بن أبي جعفر، واسمه يسار القرشو.

والنصف الأول من هذا الإسناد بصريون، والنصف الثاني مدنيون، وأوله هو محمد بن عبد الرحمن.

قوله: «العنان»، بفتح العين المهملة وتخفيف النون الأولى: السحاب. قوله: «فتذكر» أي: الملائكة الأمر الذي قضي في السماء وجوده وعدمه. قوله: «فتسترق»، تفتعل من السرقة، أي: تستمع سرقة، يقال: استرق السمع أي: استرق مستخفياً. قوله: «إلى الكهان»، بضم الكاف وتشديد الهاء، جمع: كاهن وهو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، وفي (المغرب): لما بعت النبي عَيِّقَةً وحرست السماء بطلت الكهانة.

٣٢١١/٢١ ــ حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ قال حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ قال حدَّثنا ابنُ شِهَابٍ عنْ أبي سَلَمَةَ والأُغَرِّ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال النبيُ عَيَا اللهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمْعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلاَثِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأُوَّلَ فَالأُوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصَّحْفَ وجاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذُّكْرَ. [انظر الحديث ٢٩].

مطابقته للترجمة في قوله: «ملائكة». وأحمد بن يونس هو ابن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي، وإبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المديني، وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والأغر، بفتح الهمزة والغين المعجمة وتشديد الراء: اسمه سلمان أبو عبد الله الجهني مولاهم المدني، كذا وقع في رواية الأكثرين: الأغر، ووقع في رواية الكشميهني: الأعرج، بالعين المهملة وبالجيم في آخره، والأول أشهر. وأخرج النسائي من وجه آخر عن الزهري عن الأعرج وحده.

والحديث مر في كتاب الجمعة في: باب الاستماع إلى الخطبة بأتم منه فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة، الحديث، ومضى الكلام فيه هناك.

٣٢١٧/٢٢ ــ حدَّثنا الرُّهْرِيُّ عنْ عَبْدِ الله قالَ حدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حدَّثَنا الرُّهْرِيُّ عنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ قالَ مرَّ عُمَرُ في المَسْجِدِ وحَسَّانُ يُنْشِدُ فقال كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فقال أَنْشُدُكَ بالله أَسَمِعْتَ رسولَ الله عَيَّالَةٍ يَقُولُ أَجِبْ عَنِّي ٱللَّهُمَّ أَيَّدُهُ بِرُوحِ القُدُسِ قال نَعَمْ. [انظر الحديث ٤٥٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «بروح القدس» فإنه جبريل، عليه الصلاة والسلام، وسفيان هو ابن عيينة.

قوله: «في المسجد» أي: النبوي: والواو في «وحسان»، للحال، وكذا الواو في: «وفيه من هو خير منك». وقد مضى في: باب الشعر في المسجد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله! هل سمعت النبي عَيَّكُ يقول: يا حسان أجب عن رسول الله! أللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. قوله: «أسمعت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أجب عني»، أي: قل حواب هجو الكفار عن جهتي.

٣٢١٣/٢٣ \_\_ حدَّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ قال حدَّثنا شُغبَةُ عنْ عَدِيِّ بنِ ثَابِتِ عنِ الْبَرَاءِ رضي الله تعالى عنهُ قال قال النَّبِيُ عَيِّلِكُ لِحَسَّانَ الْهُجُهُم أَوْ هاجِهِمْ وجِبْرِيلُ مَعَكَ. [الحديث ٣٢١٣ \_ أطرافه في: ٣٢١٣، ٤١٢٤، ٣٦٥].

مطابقته للترجمة في قوله: «وجبريل معك» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن سليمان بن حرب وفي المغازي عن حجاج بن منهال. وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبيد الله بن معاذ وعن زهير وعن أبي بكر بن نافع وعن بندار عن غندر. وأخرجه النسائي في القضاء عن حميد بن مسعدة وفي المناقب عن أحمد بن حفص.

قوله: «اهجهم»، أمر من: هجا يهجو هجواً، وهو نقيض المدح. قوله: «أو هاجهم»، شك من الراوي من المهاجاة، ومعناه: جازهم بهجوهم. قوله: «وجبريل معك»، يعني: يؤيدك

ويعينك عليه.

٣٢١٤/٢٤ ــ حدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا جَرِيرٌ (ح) وحدَّثنا إِسْحَاقُ قال أَخْبَرنا وهْب بنُ جَرِير قال حدَّثنا أبي قال سَمِعْتُ مُحمَيْدَ بنَ هِلاَلِ عنْ أَنَسِ بنِ مالِكِ رضي الله تعالى عنهُ قال كأنَّي أَنْظُرُ إلى غُبَارِ ساطِعٍ في سِكَّةِ بَنِي غَنْمٍ زَادَ مُوسَى مَوْكِبَ جِبْرِيلَ. [الحديث ٢٢١٤ ـ طرفه في: ٢١١٨].

مطابقته للترجمة في قوله: «موكب جبريل» عليه الصلاة والسلام، وموسى بن إسماعيل التبوذكي، وجرير هو ابن حازم أبو النصر الأزدي البصري، وإسحاق هو ابن راهويه، ووهب بن جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم المذكور، وروى هذا الحديث من طريقين. الأول: عن موسى عن جرير عن حميد عن أنس. والثاني: عن إسحاق عن وهب بن جرير عن أبيه عن حميد بن هلال بن هبيرة العدوي أبو نصر البصري.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن إسماعيل أيضاً.

قوله: «في سكة بني غنم»، السكة، بكسر السين المهملة وتشديد الكاف: الزقاق، و: بني غنم، بفتح الغين المعجمة وسكون النون: بطن من الخزرج، وهم من ولد غنم بن مالك ابن النجار، منهم أبو أيوب الأنصاري وآخرون. وقال بعضهم: ووهم من زعم أن المراد هنا ببني غنم حي من بني تغلب، بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة، فإن أولئك لم يكونوا يومئذ بالمدينة. انتهى. قلت: أراد بهذا الحط على الكرماني، فإن القائل به هو الكرماني. قوله: «زاد موسى»، هو موسى بن إسماعيل المذكور. وأراد بهذا أن موسى زاد في الممتن هذه الزيادة، وقد أوصلها البخاري في المغازي عنه. قوله: «موكب جبريل»، عليه الصلاة والسلام. قال الكرماني: هو منصوب بنزع الخافض. قلت: الأولى أن يقال: منصوب بفعل محذوف تقديره: أنظر موكب جبريل، وقال ابن التين: الأحسن أن يكون مجروراً على أنه معذوف تقديره: هذا موكب جبريل، وقال ابن التين: الأحسن أن يكون مجروراً على أنه بلال من لفظ: غيار، وقال الكرماني: ويروى: وموكب جبريل، بالواو والموكب نوع من بلالمير، ويقال للقوم الركوب على الإبل للزينة: موكب، وكذلك جماعة الفرسان. وقال ابن الثير: الموكب جماعة من ركاب يسيرون برفق، وهم أيضاً: القوم الركوب للزينة والتنزه، وذكره في: باب وكب، فدل على أن الميم زائدة، وكذلك ذكره الجوهري في: باب وكب.

٣٢١٥/٢٥ ــ حدَّثنا فَرْوَةُ قال حدَّثنا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرِ عنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عنْ أَبِيهِ عنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ الحَارِثَ بنَ هِشَامِ قال سأل النَّبِيُّ عَلَيْكَ كَيْفَ يَأْتِيكَ الوَحْيُ قال كُلُّ ذَاكَ يأتِي المَلَكُ أَحْياناً في مِثْلِ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ فَيَفْضُمُ عَنِّي وقَدْ وَعَيْتُ ما قال وهُوَ أَشَدُهُ عَلَيَّ ويَتَمَثَّلُ لِي المَلَكُ أَحْيَاناً رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فأعِي ما يَقُولُ. [انظر الحديث ٢٦.

مطابقته للترجمة في قوله: «الملك» في الموضعين. وفروة، بفتح الفاء وسكون الراء: ابن أبي المغراء أبو القاسم الكندي الكوفي وهو من أفراده. والحديث مر في أول الكتاب فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة... إلى آخره. قوله: «فيفصم»، بالفاء أي: يقطع.

٣٢١٦/٢٦ ــ حدَّثنا آدَمُ قال حدَّثنا شَيْبَانُ قال حدَّثنا يَحيى بنُ أَبِي كَثِيرِ عنْ أَبِي سَلَمَةَ عنْ أَبِي مَرْيُرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّلِيَّهُ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلِ الله ذَعَتْهُ خَزَنَةُ الجَنَّةِ أَيْ فُلُ هَلُمَّ فَقالَ أَبُو بَكْرِ ذَاكَ الذي لا تَوْى علَيْهِ قال النَّبِيُ عَيِّلِيْهِ أَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ. [انظر الحديث ١٨٩٧ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «خزنة الجنة» فإنهم الملائكة. والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب فضل النفقة، فإنه أخرجه هناك عن سعد بن حفص عن شيبان عن يحيى عن أبى سلمة... إلى آخره، ومضى الكلام فيه هناك.

قوله: «زوجين»، أي: درهمين أو دينارين. قوله: «أي فل» أي: يا فلان. قوله: «لا توى» بفتح التاء المثناة من فوق أي: لا هلاك.

٣٢١٧/٢٧ ــ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ قال حدَّثنا هِشَامٌ قال أَخبرَنَا مَعْمَرٌ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ أبي سَلَمَةَ عنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قال لَهَا يا عائِشَةُ لهٰذا جبريلُ يَقْرَؤُ عَلَيْكِ السَّلامَ فَقالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلامُ ورَحْمَةُ الله وبرَكَاتُهُ تَزى ما لاَ أزى تُرِيدُ النَّبِيَّ عَلِيْكِ. [الحديث ٣٢١٧] - أطرافه في: ٣٧٦٨، ٣٧٦، ٣٦٤٩، ٣٦٢٥].

مطابقته للترجمة في قوله: «هذا جبريل». وهشام هو ابن يوسف الصنعاني اليماني قاضيها، ومعمر، بفتح الميمين: هو ابن راشد.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستئذان عن محمد بن مقاتل وفي الأدب وفي الرقاق عن أبي اليمان وفي فضل عائشة عن يحيى بن بكير. وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. وأخرجه الترمذي في المناقب عن سويد بن نصر. وأخرجه النسائي في عشرة النساء وفي اليوم والليلة عن عمرو بن منصور وعن محمد بن حاتم وعن أحمد بن يحيى.

قوله: «يا عائشة»، وروي: يا عائش، بالترخيم فيجوز في الشين الضم والفتح. قوله: «يقوأ» من الثلاثي، ويروى: يقرئك، بضم الياء من المزيد فيه، وفيه: منقبة عظيمة لعائشة، رضي الله تعالى عنها.

فإن قلت: هلا واجهها جبريل كما واجه مريم عليها السلام؟ قلت: وجه ذلك أنه لما قدر وجود عيسى، عليه السلام، لا من أب نصب جبريل ليعلمها بكونه قبل كونه لتعلم أنه يكون بالقدرة فتسكن في زمن الحمل، ثم بعث إليها عند الولادة لكونها في وحدة، فقال: ﴿لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ﴾ [مريم: ٢٤]. فكان خطاب الملك لها في الحالتين

لتسكن ولا تنزعج. وجواب آخر: أن مريم كانت خالية من زوج فواجهها بالخطاب، وأم المؤمنين احترمت لمكان سيد الأمة كما احترم الشارع قصر عمر، رضي الله تعالى عنه، الذي رآه في المنام خوفاً من الغيرة، وهذا أبلغ في فضل عائشة لأنها إذا احترمها جبريل، عليه الصلاة والسلام، الذي لا شهوة له حفظاً لقلب زوجها سيد الأمة، كان عما قيل فيها في الإفك أبعد. وجواب آخر: أنه خاطب مريم لكونها نبية على قول، وعائشة لم يذكر عنها ذلك. وفيه: أن النبي عليه الملك ولا يراه من معه. وفيه: زيادة عائشة في الرد على سلام جبريل، عليه الصلاة والسلام، بقولها: ورحمة الله وبركاته، وهي سنة. قاله ابن عباس: وكان ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، يقول في ابتداء السلام وفي رده سواء: السلام عليكم. وفيه: جواز سلام الأجنبي على الأجنبية إذا لم يخش، ترتب مفسدة والأولى تركه في هذا الزمان.

٣٢١٨/ ٢٨ حدَّثنا أَبُو نُعَيْم قال حدَّثنا عُمَرُ بنُ ذَرِّح وحدَّثني يَحْيَى بنُ جَعْفَرِ قال حدَّثنا وَكِيعٌ عنْ عُمَرَ بنِ ذَرِّ عنْ أَبِيهِ عنْ سَعِيدِ بنِ مُجَيْرٍ عنِ ابنِ عَباسٍ رضي الله تعالى عنهُما قال وسولُ الله عَيِّلِيَّ لِجِبْرِيلَ أَلاَ تَزُورُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا نَتَزَّلُ إِلاَّ بِالْمِرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا ومَا خَلْفَنَا﴾ [مريم: ٦٤]. الآية. [الحديث ٣٢١٨ - طرفاه في: يأثرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا ومَا خَلْفَنَا﴾ [مريم: ٢٤]. الآية. [الحديث ٣٢١٨ - طرفاه في:

مطابقته للترجمة في قوله لجبريل، عليه الصلاة والسلام. وأبو نعيم، بضم النون: الفضل ابن دكين، وعمرو بن ذر، بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء، وتقدم في التيمم، ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي، وهو من أفراده، وعمر بن ذر يروي عن أبيه ذر ابن عبد الله الهمداني الكوفي.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي نعيم أيضاً وفي التوحيد عن خلاد ابن يحيى وفي بدء الخلق أيضاً عن يحيى عن وكيع. وأخرجه الترمذي في التفسير عن الحسين ابن حريث وعن عبد بن حميد. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وعن إبراهيم بن الحسن، وقال الترمذي: حديث حسن.

قوله: «حدثنا عمر»، بصيغة الجمع وكلمة: «ح»، بعده للتحويل. قوله: «وحدثني»، بصيغة الإفراد وساق الحديث على لفظ وكيع. قوله: «ألا تزورنا؟» كلمة: ألاً، هنا للعرض والتحضيض، ويجوز أن تكون للتمني. قوله: «فنزلت» أي: نزلت الآية التي أولها ﴿وما نتنزل إلا بأمر ربك ﴾ [مريم: ٢٤]. إلى آخره.

٣٢١٩/٢٩ \_\_ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قال حدَّثني سُلَيْمَانُ عنْ يُونُسَ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُبْبَةَ بنِ مَسْعُودِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهُما أنَّ رسولَ الله عَبْدِ الله بنِ عَبْدِيلُ علَى حَرْفِ فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ حَتى انْتَهٰى إلى سَبْعَةِ أَحُرُفِ. وَالحديث ٣٢١٩ \_ طرفه في: ٤٩٩١].

مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل بن أبي أويس، وسليمان بن بلال، ويونس ابن يزيد، وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن سعيد بن عفير. وأخرجه مسلم في الصلاة عن حرملة عن عبد بن حميد.

قوله: (على حرف» أي: على لغة، وقيل: الحرف الإعراب، وقيل: الكيفيات. قوله: «فلم أزل أستزيده»، أي: أطلب منه الزيادة على حرف واحد، وفي رواية: وكان ميكائيل عن شماله، فنظر على إلى ميكائيل كالمستشير، فلم يزل يشير إليه: استزده، حتى قال: «سبعة أحرف» كلها شاف كافي، فلهذا قيل: إن المراء في القرآن كفر، وأنه لا ينبغي أن يقول أحد لبعض القرآن ليس هو هكذا، ولا يقال: إن بعض القرآن خير من بعض. قوله: «إلى سبعة أحرف» أي: سبعة لغات من لغة العرب، يعني: أنها مفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، على أنه قد جاء في القرآن ما قد قرىء بسبعة وعشرة، كقوله: «مالك يوم الدين» «وعبد الطاغوت» [المائدة: ٢٠]. ومما يبين ذلك قول ابن مسعود: إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين، فاقرأوا كما علمتم إنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال وقبل. وفيه أقوال غير ذلك هذا أحسنها.

٣٧٠/٣٠ ــ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلِ قال أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قالَ أَخْبَرَنا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قال حدَّثني عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال كانَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ أَجْوَدَ النَّاسِ وكانَ أَجْوَدَ ما يَكُونُ في رَمَضانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وكانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فلَرَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ باللهَ عَيْلِيَّةٍ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. [انظر الحديث ٦ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» في الموضعين، وعبد الله هو ابن المبارك. والحديث قد مر في أول الكتاب فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس إلى آخره.

## وعنْ عَبْدِ الله قال حدَّثنا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الإسْنَادِ نَـحْوَهُ

عبد الله هو ابن المبارك هو موصول عن محمد بن مقاتل، وكان ابن المبارك قصد فيه الرواية عن شيخيه أحدهما: يونس، والآخر: معمر.

ورَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةُ رضي الله تعالى عنهُما عنِ النَّبِيِّ عَيَلِيَّهُ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعارِضُهُ الْقُرآنَ

أما رواية أبي هريرة فوصلها البخاري في فضائل القرآن، وسيأتي إن شاء الله تعالى، وأما رواية فاطمة فوصلها في علامات النبوة، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

٣٢٢١/٣١ ــ حدّثنا قُتَيْبَةُ قال حدَّثنا لَيْتٌ عنِ ابنِ شِهَابِ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَخْر العَصْرَ شَيْعاً فقال لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصلَّى أَمَامَ رَسُولِ الله عَلَيْ فَقال عُمَرُ أَعْلَمُ ما تَقُولُ يا عُرْوَةُ قال سَمِعْتُ بَشيرَ بنَ أَبِي مَسْعُودِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبا مَسْعُودِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبا مَسْعُودِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبا مَسْعُودِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبا مَسْعُودِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. [انظر الحديث ٢١ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «نزل جبريل». وبشير، بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: يروي عن أبيه أبي مسعود واسمه: عقبة بن عمرو البدري. وهذا الحديث قد تقدم في: باب مواقيت الصلاة، ولكن بعبارة مختلفة، وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى.

قوله: «فصلى أمام رسول الله، عَلَيْكُه، أي: قدَّامه، وحكى ابن مالك أنه روى بالكسر بمعنى: الإمام الذي يؤم الناس، وقال بعضهم: واستشكل بأن الأمام معرفة والموضع موضع الحال، فوجب جعله نكرة بالتأويل. قلت: لا يحتاج إلى هذا التعسف، لأن لفظ: أمام، الذي بمعنى: قدام، ظرف وهو منصوب على الظرفية.

٣٢٢٢/٣٢ \_\_ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ قال حدَّثنا ابنُ أَبِي عَدِيِّ عنْ شُعْبَةَ عنْ حَبِيبِ ابنِ أَبِي ثَابِتِ عنْ زَيْدِ بنِ وهْبِ عنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله تعالى عنهُ قال قال النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ قال لي جِبرِيلُ مَنْ ماتَ منْ أُمَّتِكَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْعًا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ قال وإنْ رَبِي وَانْ سَرَقَ قال وإنْ سَرَقَ قال وإنْ سَرَقَ قال وإن. [انظر الحديث ١٢٣٧ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» عليه الصلاة والسلام. وابن أبي عدي هو محمد ابن أبي عدي القسملي، وقد مر غير مرة. والحديث مضى في كتاب الاستئذان في: باب أداء الديون مضموناً إلى شيء آخر، ومر الكلام فيه هناك.

قوله: «دخل الجنة»، قال الخطابي: فيه إثبات دخول، ونفي دخول، وكل واحد منهما متميز عن الآخر بوصف أو وقت، والمعنى: إن مات على التوحيد فإن مصيره إلى الجنة، وإن ناله قبل ذلك من العقوبة ما ناله، وأما لفظ: لم يدخل النار، فمعناه: لم يدخل دخولاً تخليدياً، ويجب التأويل بمثله جمعاً بين الآيات والأحاديث. قوله: «وإن…»أي: وإن زنى وإن سرق، فيه دليل على جواز حذف فعل الشرط والاكتفاء بحرفه.

٣٣٣/٣٣ \_ حدَّننا أَبُو اليَمَانِ قال أَخبرَنا شُعَيْبٌ قال حدَّننا أَبُو الزِّنادِ عنِ الأَعْرَجِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةِ الْمَلاَئِكَةُ يتَعَاقَبُونَ مَلاَئِكَةٌ باللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بالنَّهارِ ويَجْتَمِعُونَ في صَلاةِ الفَجْرِ والعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ اليهِ الَّذِينَ باتُوا فِيكُمْ فيَسَأَلُهُمْ وهُوَ أَعْلَمُ فيقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فيقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّونَ وأتيناهُمْ يُصَلُّونَ وأتيناهُمْ يُصَلُّونَ وأنظر الحديث ٥٥٥ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «الملائكة» وأبو اليمان الحكم بن نافع، وأبو الزناد، بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

قوله: «الملائكة» مبتدأ و «يتعاقبون» خبره أي: يأتي بعضهم عقيب بعض بحيث إذا نزلت طائفة صدرت الأخرى. قوله: «ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»، يوضح معنى التعاقب. قوله: «يصلون»، ويروى: وهم يصلون، والجملة حالية في الوجهين، وكذا الكلام في: يصلون، الثاني وقد استوفينا الكلام فيه في: باب فضل صلاة العصر، لأنه أخرج الحديث هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج... إلى آخره.

# ٧ ـــ بابٌ إِذَا قال أحدُكُمْ آمِينَ والـمَلائِكَةُ في السَّماءِ فَوافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى عُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الإمام... إلى آخره، قالوا: ليس لذكر هذا الباب هنا وجه، لأن جميع أحاديث هذا الباب في ذكر الملائكة، وهو متصل بالباب السابق، ولهذا لا يوجد هذا في كثير من النسخ، وكذا لم يقع في رواية أبي ذر ذكر هذا الباب.

قوله: «آمين» مقصور وممدود، ومعناه: استجب. قوله: «فوافقت إحداهما» أي: إحدى كلمتي: آمين، وأخذ هذه الترجمة من حديث أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله، على قال: «إذا قال الإمام: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ [الفاتحة: ٢ - ٧] فقولوا: آمين، فإنه ما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري من حديث أبي صالح عنه، وروى ابن ماجه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله، على قال: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنُوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».

٣٢/ ٣٤ \_ حدَّثنا مُحَمَّدٌ قال أَحْبرنا مَحْلَدٌ قال أَحبرنا ابنُ مُحرَيْجٍ عنْ اسْماعِيلَ ابن أُمَيَّةَ أَنَّ نافعاً حدَّثَهُ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ حدَّثَهُ عنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ عَيِّلِيِّةٍ وِسادَةً فِيها تَماثِيلُ كأنَّها نُمْرِقَةٌ فَجاءَ فَقامَ بَيْنَ الْبابَيْنِ وجعَلَ يَتَغَيَّرُ وجهه فَقُلْتُ ما لَنَا يا رسُولَ الله قال ما بالُ هٰذِهِ الوسَادَةِ قالَتْ وِسادَةٌ جعَلْتُهَا لَكَ لِتَصْطَجِعَ عَلَيْهَا فَلُكُ مِا نَا يَا رسُولَ الله قال ما بالُ هٰذِهِ الوسَادَةِ قالَتْ وِسادَةٌ جعَلْتُهَا لَكَ لِتَصْطَجِعَ عَلَيْهَا قال أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلائِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتَا فِيهِ صُورَةٌ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ القِيامَةِ يَقُولُ أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ. [انظر الحديث ٢١٠٥ وأطرافه].

مطابقته للترجمة أعني: باب ذكر الملائكة في قوله: «أن الملائكة» وكذا المطابقة بين أحاديث هذا الباب كلها، وبين هذه الترجمة في ذكر الملائكة.

ومحمد هذا هو محمد بن سلام، ومخلد هو ابن يزيد، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وعن قريب مضى هكذا هؤلاء الثلاثة على نسق واحد، وإسماعيل بن أمية، بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي القرشي المكي، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه.

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن

عائشة.. إلى آخره.

قوله: «وسادة» بكسر الواو، وهي المخدة وجمعها: وسائد، و: التماثيل جمع التمثال، وهو وإن كان في الأصل للصورة المطلقة فالمراد منه هنا صورة الحيوان. قوله: «كأنها نموقة»، وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة، عن أبي عبيد، ويجمع على: نمارق. قوله: «فقام بين البابين» ويروى: بين الناس. قوله: «وجعل» من أفعال المقاربة، وهي على ثلاثة أقسام منها ما وضع للدلالة على الشروع، وهي: طفق وجعل وعلى وأخذ، ويعمل عمل كان إلا أنه يجب أن يكون خبره جملة، وههنا كذلك. قوله: «فقلت: ما لنا» ويروى: فقالت: ما لنا؟ يعني: ما فعلنا حتى تغير وجهك؟ قوله: «ما بال هذه النمرقة» أي: ما شأنها فيها تماثيل؟ قوله: «قال: أما علمت» أي: قال رسول الله، عليه قوله: «يقول» أي: يقول الله، ويروى: فيقال. قوله: «قوله: «أحيوا» بفتح الهمزة، وباقي الكلام مر هناك.

٣٢٢٥/٣٥ ــ حدَّثنا ابنُ مُقَاتِلِ قال أخبرَنَا عبْدُ الله قال أَخبرَنا مَعْمَرٌ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْد الله أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ رضي الله تعالى عنهما يقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رسُولَ الله عَيْنِيَةٍ يقُولُ لاَ تَذْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتاً فيهِ كَلْبُ ولا صُورَةُ تَعَاثِيلَ. يقُولُ سَمِعْتُ رسُولَ الله عَيْنِيَةٍ يقُولُ لاَ تَذْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتاً فيهِ كَلْبُ ولا صُورَةُ تَعَاثِيلَ. [الحديث ٣٢٢٥ - ٣٢٢٥ ، ٢٠٢٥ ، ٩٥٩٥ ، ٥٩٤٩].

وجه مطابقة هذا إلى آخر الباب قد ذكرناه، وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي المجاور بمكة، وهو من أفراده، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي، ومعمر ـ بفتح الميمين ـ هو ابن راشد، وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري. وقال الدارقطني: وافق معمر هنا عن الزهري جماعة وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري عن عبيد الله عن أبي طلحة، ولم يذكر ابن عباس، ورواه سالم أبو النضر عن عبيد الله نحو رواية الأوزاعي، وفي النسائي عن معقل عن الأوزاعي كرواية الجماعة، وقال: هذا هو الصواب، وحديث الوليد خطأ، ثم رواه من حديث الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله، قال: حدثني أبو طلحة ... فذكره، وروى الترمذي من حديث إسحاق بن موسى الأنصاري: حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، فوجد عنده سهل بن حنيف، قال: فدعا أبو طلحة إنساناً ينزع نمطاً تحته، فقال له سهل: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير. وقال فيها النبي عَيْنِكُم ما قد علمت، قال سهل: أو لم يقال: إلاُّ ما كان رقماً في ثوب؟ فقال: بلي، ولكنه أطيب لنفسي. هذا حديث حسن صحيح. قلت: في رواية مالك هذه ما يقتضي الاتصال بين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وبيني أبي طلحة، فإنه دخل على أبي طلحة وسمعه منه، وهكذا في رواية محمد بن إسحاق عن سالم أبي النضر عنه عند النسائي، وفي رواية الستة، ما خلا أبا داود، ومن رواية الزهري أيضاً إدخال ابن عباس بين عبيد الله بن عبد الله وبين أبي طلحة، فهل الحكم للرواية الزائدة أو للرواية الناقصة؟ فاختار ابن الصلاح الحكم للناقصة لأنه يصرح فيها بالاتصال، واختار النسائي الزائدة لأنه روى كلتيهما ورجح الزائدة.

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن علي ابن عبد الله وفي المغازي عن إبراهيم بن موسى، وعن إسماعيل بن أبي أويس وفي اللباس عن آدم. وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى وعن عمرو الناقد وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن سلمة بن شيبة والحسن بن علي وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في الصيد عن قتيبة وإسحاق بن منصور، وفي الزينة عن وهب بن بيان وعن محمد بن عبد الملك وعن يزيد بن محمد، وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة.

ذكر معناه: قوله: «فيه كلب» قال ابن التين: يريد كلب دار، قال: وأراد بالملائكة غير الحفظة، وكذا قال النووي: إن هؤلاء هم الذين يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار، بخلاف الحفظة، وقال الخطابي: إنما لم يدخل في بيت إذا كان فيه شيء من هذه مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد أو الزرع أو الماشية والصورة التي تمتهن في البسط والوسائد وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وقال النووي: الأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة. ثم قيل: سبب المنع من دخول الملائكة كونها معصية فاحشة، وكونها مضاهاة لخلق الله، وفيها ما يعبد من دون الله، وامتناعهم من الدخول في بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطاناً، والملائكة ضد لهم، ولقبح رائحة الكلب، والملائكة يكرهون الرائحة الكريهة، ولأنها ينهى عن اتخاذها مما لم يؤذن فيه، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه، واستغفارها له وتبريكها عليه، ودفعها أذى الشيطان. قلت: كل هذه في الكلب لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، وهذا الخنزير أسوأ حالاً من الكلب، مع أنه ما ورد فيه شيء وفي النجاسة هو أنجس منه، لأنه نجس العين بالنص بخلاف الكلب فإن في نجاسة عينه خلافاً. قوله: «ولا صورة منه، لأنه نجس العين بالنص بخلاف الكلب فإن في نجاسة عينه خلافاً. قوله: «ولا صورة منه، لأنه نجس العين بالنص بخلاف الكلب فإن في نجاسة عينه خلافاً. قوله: «ولا صورة منه، لأنه نبص إضافة العام إلى الخاص.

٣٦٢/٣٦ ــ حدثنا أخمَدُ قال حدَّثنا ابنُ وهْبِ قال أخبرنا عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرَ بنَ الْأَشَجِّ حَدَّنَهُ أَنَّ بُسْرَ بنَ سَعِيدِ حَدَّنَهُ أَنَّ زَيْدَ بنَ خالِدِ الجُهَنِيَّ رضي الله تعالى عنه حدَّنَهُ أَنَّ بُسْرِ بنِ سَعِيدِ عُبَيْدُ الله الخَوْلاَنِيُ الَّذِي كَانَ في حَجْرِ مَيْمُونَةَ رضي الله تعالى عنها زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةُ قال حدَّنَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَلِيَّةً قال لاَ وَعْجَ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةً قال حدَّنَهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةً قال لاَ تَعْدَ اللهُ الخَوْلاَنِيُّ أَبًا طَلْحَةً قال حدَّنَهُ أَنَّ النَّبِي عَيَلِيَّةً قال لاَ تَعْدَ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ في بيْتِهِ تَعْدَ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ في بيْتِهِ بِسِيْرٍ فِيهِ صُورَةً قال بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ في بيْتِهِ بِسِيْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرٍ فَقالَ إِنَّهُ قالَ إِلاَّ رَقْمٌ في بيتِهِ بِسِيْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرٍ فَقالَ إِنَّهُ قالَ إِلاَّ رَقْمٌ في بيتِهِ بِسِيْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرٍ فَقالَ إِنَّهُ قالَ إِلاَّ رَقْمٌ في بيتِهِ بَصَاوِيرٍ فَقالَ إِنَّهُ قالَ إِلاَ رَقْمٌ في أَنْ سَمِعْتَهُ قُلْتُ لا قال بَلى قَدْ ذَكَرَهُ. [انظر الحديث ٢٢٥ وأطرافه].

أحمد هو أبو صالح المصري، وجزم به أبو نعيم، وقال الكرماني: أحمد بن صالح، أو ابن عيسى التستري، وذكره في (رجال الصحيحين): أحمد، غير منسوب، يحدث عن عبد الله بن وهب المصري حدث عنه البخاري في غير موضع من (الجامع) واختلفوا في أحمد

هذا، فقال قوم: إنه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، وقال آخرون: إنه أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: أحمد عن ابن وهب هو ابن أخي ابن وهب، وقال أبو عبد الله بن منده: كلما قال البخاري في (الجامع): حدثنا أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح المصري، ولم يخرج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في (الصحيح) شيئاً وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه، وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، وعمرو بفتح العين - هو ابن الحارث المصري، وبكير، بضم الباء الموحدة: مصغر بكر بن الأشج، بالشين المعجمة وبتشديد الجيم، وقد مر في الوضوء، وبسر، بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: ابن سعيد مولى الحضرمي من أهل المدينة، وزيد بن خالد الجهني من مشاهير الصحابة، وعبيد الله الخولاني هو عبيد الله بن الأسود، ويقال: ابن الأسد الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي عيسة.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن قتيبة عن الليث. وأحرجه مسلم في اللباس عن قتيبة به. وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة به وعن عثمان ابن أبي شيبة وعن وهب بن بقية. وأخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم وعن عيسى بن حماد.

قوله: «الأرقم» أصل الرقم الكتابة والصورة غير الرقم، وقال ابن الأثير: الرقم النقش والوشم. قوله: «ألا سمعته؟» كلمة: ألا، بفتح الهمزة واللام المخففة، ومعناها ههنا الاستفهام عن النفى. قوله: «قلت: لا» أي: لم أسمعه قال: بلى، سمعته قد ذكره أي: الحديث.

٣٢٢٧/٣٧ \_\_ حدَّثنا يَحْيَى بنُ سُلَيْمَانَ قال حدَّثني ابنُ وَهْبِ قال حدَّثني عَمْرُو عن سَالِم عن أَبِيهِ قال وعَدَ النبيُ عَيِّكَ جِبْرِيلُ فَقال إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ ولا كلْب. [الحديث ٣٢٢٧ \_ طرفه في: ٩٦٠٠].

يحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي، سكن مصر، وعمرو، بفتح العين وبالواو كذا وقع في رواية الأكثرين، وظن بعضهم أنه عمرو بن الحارث، وهو خطأ لأنه لم يدرك سالماً، والصواب: عمر، بضم العين وبغير واو، وهو: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنهم، وكذا ثبت في رواية الكشميهني، وكذا وقع في اللباس عن يحيى بن سليمان بهذا الإسناد. قوله: «وعد النبي» بالنصب، وجبريل بالرفع فاعله يعني وعد النبي عيد أن ينزل فلم ينزل، فسأله رسول الله، عيد عن السبب فقال: إنا لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب.

٣٢٢٨/٣٨ \_\_ حدّثنا إسمَاعِيلُ قال حدَّثني مالِكٌ عنْ سُمَيَّ عنْ أَبِي صالِحٍ عنْ أَبِي مالِحٍ عنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ رسُولَ الله عَلَيْ قال إذا قال الإمامُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وافَقَ قُولَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. [انظر الحديث ٢٩٦].

إسماعيل بن أبي أُويس، وسمي، بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، وأبو صالح عبد الله بن ذكوان، والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل أللهم ربنا ولك الحمد، وقد مر الكلام فيه هناك.

٣٩/٣٩ ــ حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ الْمُنْذِرِ قال حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحِ قال حدَّثنا أبي عنْ هِلِ بِنِ علِيّ عنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بنِ أَبِي عَمْرَةَ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِ قال إنَّ أَحدَكُمْ في صلاقٍ ما دامَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ والمَلائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلاتِهِ أَوْ يُحْدِثْ. [انظر الحديث ١٧٦ وأطرافه].

محمد بن فليح يروي عن أبيه فليح بن سليمان، وكان اسمه: عبد الملك، غلب عليه لقبه فليح. والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفي: باب الحدث في المسجد. قوله: «ما لم يقم من صلاته» أي: من موضع صلاته الذي صلى فيه. قوله: «أو يحدث» أي: أو ما لم يحدث؟

٣٢٣٠/٤٠ ــ حدَّثنا عَلِيُ بنُ عَبْدِ الله قال حدَّثنا شَفْيانُ عنْ عَمْرٍو عنْ عَطاءِ عنْ صَفْوَانَ بنِ يَعْلَى عنْ أَبِيهِ رضي الله تعالى عنهُ قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيِّلِكَ يَقْرَأُ عَلَى المِنْبَرِ ونادَوْا يا مالِكُ قال شَفْيَانُ في قِرَاءَةِ عَبْدِ الله ونادَوْا يا مالِ. [الحديث ٣٢٣٠ ـ طرفاه في: ١ ١٤٨٩].

سفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أبي رباح، وصفوان يروي عن أبيه يعلى، بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام بالقصر: ابن أمية التميمي، ويعرف بابن منية، وهي أمه، ويقال: جدته.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة النار عن قتيبة وفي التفسير عن حجاج بن المنهال. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأخرجه أبو داود في الحروف عن أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدة. وأخرجه النسائي فيه وفي التفسير عن قتيبة، وفي التفسير أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم.

قوله: «يا مالك»، وهو اسم خازن النار، قوله: «قال سفيان»، أي: قال سفيان وهو ابن عينة الراوي. قوله: «في قراءة عبد الله»، هو عبد الله بن مسعود. قوله: «يا مال»، مرخم حذف الكاف منه، ويجوز في اللام الضم والكسر.

٣٢٣١/٤١ ــ حدَّثنا عبدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أحبرَنا ابنُ وَهْبِ قال أحبرَنِي يُونُسُ عنِ ابنِ شِهَابِ قال حدَّثني عُرْوَةُ أَنَّ عائِشةَ رضي الله تعالى عنها زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهِ حدَّثَنْهُ أَنَّها قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَيَّالِيَّهِ عَلَى عَلَى عَنْ فَوْمِكَ مَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَيَّالِيَّهِ مَلْ أَتَى علَيْكَ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضتُ نَفْسي علَى ابنِ عَبْدِ يالِيلَ بنِ عَبْدِ لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضتُ نَفْسي علَى ابنِ عَبْدِ يالِيلَ بنِ عَبْدِ كَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضتُ نَفْسي علَى ابنِ عَبْدِ يالِيلَ بنِ عَبْدِ كَانَ أَشَدُ مِنْ فَلْمُ أَسْتَفِقِ إِلاَّ وَأَنَا مَهْمُومٌ علَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقِ إِلاَّ وَأَنَا مَهْمُومٌ علَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقِ إِلاَّ وَأَنَا مَعْمُومٌ علَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِق إِلاَ وَأَنَا مَا لَعْمَالِ فَلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ علَى وَجْهِي فَلَمْ القاري/ج٥٥ م١٥٢

بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رأسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةِ قَدْ أَظَلَّشَي فَنظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللهِ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ فَقَالَ إِنَّ اللهِ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَٰلِكَ فِيمَا شِفْتَ إِنْ شِفْتَ أَنْ أُوجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِن أَصْلاَبِهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيلَةٍ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِن أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ وحْدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا. [الحديث ٣٢٣١ ـ طرفه في: ٣٣٨٩].

الحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن عبد الله بن يوسف أيضاً. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد. وأخرجه النسائي في النعوت عن أبي الطاهر به.

قوله: «يوم أحد» هو يوم غزوة أحد، كانت في سنة ثلاث من الهجرة. قوله: «يوم العقبة» هي التي تنسب إليها جمرة العقبة وهي بمنيّ. قوله: «إذ عرضت نفسي» أي: حين عرضت نفسى، كان ذلك في شوال في سنة عشر من المبعث، وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة، رضى الله تعالى عنها، وذكر موسى بن عقبة في (المغازي): عن ابن شهاب: أن النبي عَلِيلَةً لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم ساداتهم، وهم أخوة: عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمرو، فعرض عليهم نفسه وشكا إليهم ما انتهك منه قومه، فردوا عليه أقبح رد. قوله: «على ابن عبد ياليل»، بالياء آخر الحروف وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام: ابن عبد كلال، بضم الكاف وتخفيف اللام وفي آخره لام، واسم عبد ياليل: كنانة، ويقال: مسعود. وفي (الجمهرة) للكلبي: عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن عفرة بن عوف بن ثقيف، والمذكور هنا: أنه عَلِيلًا عرض نفسه على ابن عبد ياليل والذي في (المغازي): أن الذي كلمه هو عبد ياليل نفسه، وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه، وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف، وقد روى عبد بن حميد في (تفسيره): من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿على رجل من القريتين عظيم ﴾ [الزحرف: ٣١]. قال: نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي، وعن ابن سعد: كانت إقامة النبي عَلَيْكُ في الطائف عشرة أيام، وذكر ابن إسحاق وابن عقبة: أن كنانة بن عبد يا ليل وفد مع وفد الطائف سنة عشر فأسلموا، وذكر أبو عمر في (الصحابة) كذلك، وذكر المدايني: أن الوفد أسلموا إلاّ كنانة، فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك، والله أعلم.

قوله: «على وجهي»، متعلق بقوله: انطلقت، أي على الجهة المواجهة لي. قوله: «بقرن الثعالب» جمع الثعلب الحيوان المشهور، وهو موضع بقرب مكة، وقال النووي: هو ميقات أهل نجد، ويقال له: قرن المنازل، بفتح الميم، ويقال: هو على مرحلتين من مكة، وأصل القرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير، وقال عياض: يقال فيه: قرن، غير مضاف على يوم وليلة من مكة، قال: ورواه بعضهم بفتح الراء وهو غلط، وقال القابسي: من سكن الراء أراد الجبل المشرف على الموضع، ومن فتحها أراد الطريق الذي يتفرق منه، فإنه موضع

فيه طرق متفرقة. قوله: «ملك الجبال»، أي: بعث الله إليك ملك الجبال، وهو الملك الذي سخر الله له الجبال وجعل أمرها بيده. قوله: «ذلك»، مبتدأ وخبره محذوف أي: ذلك كما قال جبريل، أو كما سمعت منه، أو المبتدأ محذوف، أي: الأمر ذلك. قوله: «فيما شئت؟» كلمة ما، فيه استفهامية وجزاء قوله: «إن شئت» مقدر أي: إن شئت لفعلت. قوله: «ذلك فيما شئت إن شئت» كذا هو في رواية أبي ذر عن شيخه، وروي عن الكشمسهني مثله إلا أنه قال: فما شئت، وروى الطبراني عن مقدام بن داود عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري فقال: يا محمد إن الله بعثني إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت.

قوله: «أن أطبق» أي: بأن أطبق، و: أن، مصدرية تقديره: لفعلت بإطباق الأخشبين عليهم، والأخشبان ـ بالخاء والشين المعجمتين ـ هما جبلا مكة: أبو قبيس والذي يقابله قيقعان، وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قيقعان، ووهم من قال: ثور. قلت: الذي قال: الأخشبان: أبو قبيس وثور، هو الكرماني، وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما، يقال: رجل أخشب إذا كان صلب العظام عاري اللحم، والمراد من قوله: أن أطبق عليهم: أن يلتقيا على من بمكة فيصيران كطبق واحد عليهم. قوله: «بل أرجو» كذا هو في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: أنا أرجو. قوله: «أن يخرج الله»، بضم الياء من الإخراج. قوله: «من يعبد الله» في محل النصب لأنه مفعول: يخرج. قوله: «يعبد الله» أي: يوحده. قوله: «لا يشرك به شيئاً» تفسيره.

٣٢٣٢/٤٢ \_\_ حدَّثنا قُتَيْبَةُ قال حدَّثنا أبو عَوَانَةَ قال حدَّثنا أبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قال سأَلْتُ زرَّ بنَ مُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ الله تعالى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فأَوْلَى إلى عَبْدِهِ ما أَوْلَى ﴾ [النجم: ٩،١٠]. قال حدَّثنا ابنُ مَسْعُودٍ أنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِاتَةِ جَناحٍ. [الحديث ٣٢٣٢ \_ طرفاه في: ٢٨٥٦، ٤٨٥٧].

أبو عوانة \_ بفتح العين \_ الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان بن أبي سليمان، واسمه فيروز الكوفي، وزر، بكسر الزاي وتشديد الراء: ابن حبيش، بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة: الأسدي الكوفي مات سنة اثنين وثمانين. قوله: ﴿قاب قوسين﴾ [النجم: ٩]. أي: قدر قوسين. قوله: «حدثنا ابن مسعود» أي: عبد الله بن مسعود، ويروى: قال لي ابن مسعود. قوله: «أنه» أي: النبي عَيِّلَة، وسيأتي الكلام في سورة: النجم، مبسوطاً، إن شاء الله تعالى.

٣٢٣٣/٤٣ ــ حدَّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ قال حدَّثنا شُغبَةُ عنِ الأَعْمَشِ عنْ إِبْرَاهِيمَ عنْ عَلْمَتَ عَنْ عَبْ اللهُ رَضِي الله تعالى عنهُ ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: ١٨] قال رَأَى رَفْرَفَا أَخْضَرَ سَدَّ أَفْقَ السَّماءِ. [الحديث ٣٢٣٣ ـ طرفه في: ٤٨٥٨].

الأعمش هو سليمان، وإبراهيم هو النخعي، وعلقمة بن يزيد، وعبد الله بن مسعود. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قبيصة عن سفيان. وأخرجه النسائي في

التفسير عن عمرو بن علي عن يحيى وعن عمرو بن علي عن ابن مهدي.

قوله: «رفرفاً»، هو ثياب خضر تبسط، قال الكرماني: ويحتمل أن يكون المراد من الرفرف: أجنحة جبريل، عليه الصلاة والسلام، بسطها كما تبسط الثياب. قلت: هذا قول الخطابي وأفق السماء: أطرافها.

الأنْصَارِيُّ عنِ ابنِ عَوْنِ أَنْبَأْنَا الْقَاسِمُ عنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهَا فالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الأَنْصَارِيُّ عنِ ابنِ عَوْنِ أَنْبَأْنَا الْقَاسِمُ عنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهَا قالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّداً رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ ولَكِنْ قَدْ رأى جِبْرِيلَ في صُورَتِهِ وخَلْقِهِ ساداً ما بَيْنَ الأَفْقِ. [الحديث ٣٢٣٤ ـ أطرافه في: ٣٢٣٥، ٤٦١٢، ٤٨٥٥، ٧٣٨، ٢٥٣١].

محمد بن عبد الله شيخه من أفراده، ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري، وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون المزني البصري، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي الله تعالى عنهم.

قوله: «فقد أعظم» أي: دخل في أمر عظيم، ومفعوله محذوف. قوله: «في صورته»، أي: في هيئته وحقيقته. قوله: «وخلقه» أي: خلقته التي خلق عليها. قوله: «ساداً» نصب على الحال من جبريل أي: مطبقاً بين أفق السماء. وقال أحمد بإسناده عن أبي وائل عن ابن مسعود، قال: رأى رسول الله، عَيَّلِه، جبريل في صورته وله ستمائة جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم، والتهاويل: الألوان المختلفة. وقال ابن الكلبي: سأل رسول الله، عَيَّلِه، جبريل أن يأتيه في صورته التي خلقه الله عليها، فقال له: لا تستطيع أن تثبت، فقال: بلى، فظهر له في ستمائة جناح سد الأفق جناح منها، فشاهد رسول الله، عَيَّلِه، أمراً عظيماً فصعق، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ [النجم: ١٣]. وقد ثبت أن جبريل، عليه الصلاة والسلام، كان يأتي النبي عَلِيه في صورة دحية الكلبي، وتارة كان يأتيه في صورة أعرابي، وأتاه مرتين في صورته التي خلق عليها، مرة منهبطاً من السماء، ومرة عند سدرة المنتهى، وجبريل هو أمين الوحي وخازن عليها، مرة منهبطاً من السماء، ومرة عند سدرة المنتهى، وجبريل هو أمين الوحي وخازن جبر: عبد، وأيل: اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه: عبد الله، وفيه أربعة عشر لغة ذكرتها في جبر: عبد، وأيل: اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه: عبد الله، وفيه أربعة عشر لغة ذكرتها في (التاريخ الكبير) في: فضل خلق الملائكة.

ثم اعلم أن إنكار عائشة، رضي الله تعالى عنها، الرؤية لم تذكرها رواية، إذ لو كان معها رواية فيه لذكرته، وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات، وهو مشهور قول ابن مسعود، وعن أبي هريرة مثلها، وعن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما: أنه رآه بعينه، روي ذلك عنه بطرق، وروى ابن مردويه في (تفسيره) عن الضحاك وعكرمة عنه في حديث طويل، وفيه: فلما أكرمني ربي برؤيته بأن أثبت بصري في قلبي أجد بصري لنوره نور العرش، وروى اللالكائى من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: رأيت ربي،

عز وجل، ومن حديث أبي هريرة، قال: رأيت ربي، عز وجل... الحديث. وذكر ابن إسحاق: أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس يسأله: هل رأى رسول الله، على لله فقال: نعم، والأشهر عنه أنه رآه بعينيه، وروي عنه: أن الله تعالى اختص موسى، عليه الصلاة والسلام، بالكلام، وإبراهيم، عليه الصلاة والسلام، فرآه محمد مرتين، وكلمه موسى مرتين، وحكى أبو الفتح الرازي وأبو الليث السمرقندي هذه الحكاية عن كعب وحكى عبد الرزاق عن الحسن أنه كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه، وحكى النقاش عن أحمد: أنا أقول بحديث ابن عباس: بعينه رآه حتى انقطع نفس أحمد. وقال الأشعري وجماعة من أصحابه: أنه رآه ببصره وعيني رأسه. وقال: كل آية أوتيها نبي من الأنبياء فقد أوتي مثلها نبينا عَيَّاتُه، وخص من بينهم بغضيل الرؤية.

فإن قلت: قال الله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ [الأنعام: ١٠٣]. وقال: ﴿لن تراني﴾ [الأعراف: ١٤٣]. قلت: المراد بالإدراك الإحاطة ونفي الإحاطة لا يستلزم نفي نفس الرؤية، وعن ابن عباس: لا يحيط به، ونحن نقول به، وقيل: لا تدركه أبصار الكفار، وقيل: لا تدركه الأبصار، وإنما يدركه المبصرون، وليس في الشرع دليل قاطع على استحالة الرؤية ولا امتناعها، إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة. وأما قوله: ﴿لن تراني﴾ [الأعراف: ١٤٣]. فمعناه: في الدنيا، وذكر القاضي أبو بكر أن موسى، عليه الصلاة والسلام، رأى ربه، فلذلك صعق، وأن الجبل رأى ربه فلذلك صار دكاً، استنبطه من قوله: ﴿ولكن انظر إلى المجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني﴾ [الأعراف: ١٤٣]. ثم قال: ﴿فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً﴾ [الأعراف: ١٤٣]. فرآه الجبل فصار دكا، ورآه موسى، عليه الصلاة والسلام، فصعق.

٣٢٣٥/٤٥ ـ حدَّثنا زَكَرِيَّاءُ بنُ يُوسُفَ قال حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ قال حدَّثنا زَكَرِيَّاءُ بنُ أَبِي زَائِدَةَ عنِ ابنِ الأُشْوَعِ عنِ الشَّغبِيِّ عنْ مَسْرُوقِ قال قُلْتُ لِمَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها فأَيْنَ قَوْلُهُ ﴿ ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٨ - ٩]. قالَتْ ذَاكَ جِبْرِيلُ كَانَ يَأْتِيهِ في صُورَتِهِ التَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فسَدَّ الأُفْقَ. كانَ يأتِيهِ في صُورَةِ الرَّجُلِ وإنَّهُ أَتَاهُ لهذِهِ المَرَّةَ في صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فسَدَّ الأُفْقَ. [انظر الحديث ٣٢٣٤ وأطرافه].

محمد بن يوسف هذا هو أبو أحمد البخاري البيكندي، وقد جزم به أبو علي الجياني، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وابن الأشوع، بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الواو وفي آخره عين مهملة: واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسب إلى جده، والشعبي عامر بن شراحيل، ومسروق بن الأجدع.

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي أسامة عوه.

قوله: «فأين قوله» ومعنى الفاء هنا: إذا أنكرت رؤيته فما معنى قوله: ﴿ثُم دُنَا فَتَدْلَى ﴾

[النجم: ٨ - ٩]. فقالت: المراد به قربه من جبريل، عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: ملاقاة جبريل، عليه الصلاة والسلام، كانت دائمة. قلت: لجبريل صورة خاصة خلق عليها لم يره رسول الله، عَيَالَتُه، في تلك الصورة الخلقية إلاَّ هذه المرة، ومرة أخرى، وقد ذكرناه عن قريب.

٣٢٣٦/٤٦ ــ حدَّثنا مُوسَى قال حدَّثنا جَريرٌ قال حدَّثنا أَبُو رَجاءٍ عنْ سَمُرَةَ قال قال النَّبِيُ عَيِّلِكِ رَأَيْتُ اللَّارِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَلَمَذَا النَّارِ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَلَمَذَا مِيكَائِيلُ. [انظر الحديث ٨٤٥ وأطرافه].

موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي، وجرير - بفتح الجيم - هو ابن حازم بن زيد أبو النصر الأزدي البصري، وأبو رجاء اسمه عمران بن ملحان، ويقال: ابن تيم، ويقال: ابن عبد الله العطاردي البصري، أدرك زمن النبي عَيِّلَةً ولم يره، وأسلم بعد الفتح، وأتى عليه مائة وعشرون سنة. وقيل: أكثر من ذلك. والحديث مضى في كتاب الجنائز في باب مجرد بعد: باب ما قيل في أولاد المشركين، مطولاً بعين هذا الإسناد.

٣٢٣٧/٤٧ \_\_ حدَّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ عنِ الأَعْمَشِ عنْ أَبِي حازِمِ عنْ أَبِي حازِمِ عنْ أَبِي مَرَاتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسولُ الله عَيْكَ إِذَا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ. [الحديث ٣٢٣٧ \_ طرفاه في: فأبَتْ فَباتَ غَضْبانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ. [الحديث ٣٢٣٧ \_ طرفاه في:

أبو عوانة الوضاح مضى عن قريب، والأعمش سليمان، وأبو حازم ـ بالحاء المهملة والزاي ـ سلمان الأشجعي، والحديث أخرجه أيضاً في النكاح عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب وعن أبي سعيد الأشج وعن زهير ابن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن عمرو الرازي. وأخرجه في الملائكة عن محمد بن العلاء.

# تابَعَهُ شُعْبَةُ وأَبُو حَمْزَةَ وابنُ دَاوُدَ وأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ

أي: تابع أبو عوانة شعبة بن الحجاج فوصل هذه المتابعة البخاري في النكاح في: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، فقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة... إلى آخره، نحوه سواء. قوله: «وأبو حمزة» أي: وتابعه ابن أي: وتابعه أبو حمزة، وهو محمد بن ميمون السكري. قوله: «وابن داود»، أي: وتابعه ابن داود وهو عبد الله الخريبي، بالخاء المعجمة وبالراء، ووصل متابعته مسدد في (مسنده الكبير): قوله: «وأبو معاوية» أي: وتابعه أبو معاوية وهو محمد بن خازم - بالمعجمتين ووصل متابعته مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية وحدثني زهير بن حرب، واللفظ له، قال: حدثنا جرير، كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، عياية: إذا

دعا الرجل امرأته... إلى آخره نحوه، غير أن في قوله: فلم تأته، موضع: فأبت، في رواية البخاري، رحمه الله.

مَا ٣٢٣٨ عَنْ عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قال حَدَّنني عُقَيْلٌ عنِ ابنِ شِهابِ قال سَمِعْتُ أبا سلَمَةَ قال أخبرَني جابِرُ بنُ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما أنَّه سَمِعْ النَّبِيِّ عَيِّلِيٍّ يقُولُ ثُمَّ فَتَرَ عَنِي الرَّحْيُ فَثْرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّماءَ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبلَ السَّماءِ فَإِذَا الملكُ الَّذِي جاءَنِي بِحِرَاءِ قاعِدٌ علَى كُرْسِيّ بيْنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَأَنْزَلَ وَالأَرْضِ فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَأَنْزَلَ وَالأَرْضِ فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرَ ۖ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرَ ﴾ [المدثر: ١ - ٥]. قال أبُو سَلَمَةَ والرِّجْزُ الأَوْنَانُ. [انظر الحديث ٤ وأطرافه].

رواة هذا الحديث قد مروا غير مرة على نسق واحد ومفترقين أيضاً. والحديث قد مر بشرحه في أول الكتاب. قوله: «فجئثت منه»، على صيغة المجهول من ألجأت بالجيم والهمزة وبالثاء المثلثة، أي: رعبت، وفيه لغة أخرى: جثثت، بثاءين مثلثتين ومعناه: هويت، أي: سقطت. قوله: «والرجز: الأوثان» تفسير منه بأن المراد من: الرجز، في قوله: «والرجز فاهجر» [المدثر: ٥]. الأوثان وهو جمع وثن، وهو ما له جثة من خشب أو حجر أو فضة أو جواهر، وكانت العرب تنصبها وتعبدها.

٣٢٣٩/٤٩ ــ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ قَتَادَةً وقال حدَّثنا غُنْدَرٌ قال حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ قَتَادَةً وقال لِي خَلِيفَةُ حدَّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ قال حدَّثنا سَعِيدٌ عنْ قَتَادَةَ عنْ أَبِي العَالِيَةِ قال حدَّثنا الله تعالى عنهُما عنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ قال رأيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ ابنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِي ابنَ عَبَّاسِ رضي الله تعالى عنهُما عنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّ قال رأيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى رَجُلاً آدَمُ طُوَالاً جَعْداً كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ شَنُوءَةَ ورَأَيْتُ عِيلَى رَجُلاً مَرْبُوعاً مَرْبُوعَ اللهَ الحَديثِ عالى عنهُما عن النَّارِ والدَّجَّالَ في آياتِ الحَديثِ اللهِ إلى الحَمْرَةِ والْبَياضِ سَبْطَ الرَّاسِ ورَأَيْتُ مالِكاً خازنَ النَّارِ والدَّجَّالَ في آياتِ أَراهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ فَلاَ تَكُنْ في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. [الحديث ٣٢٣٩ ـ طرفه في: ٣٣٩٦].

غندر، بضم الغين المعجمة وسكون النون: لقب محمد بن جعفر أبي عبد الله البصري صاحب الكرابيس. قوله: «وقال لي خليفة» هو ابن خياط هو شيخ البخاري، وأشار بهذا إلى أنه جمع بين روايتي شعبة بن الحجاج عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، أيضاً، وساق الحديث على لفظ سعيد بن أبي عروبة، وأبو العالية، بالعين المهملة، اسمه: رفيع، بضم الراء وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة ـ الرياحي، بكسر الراء وتخفيف الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة: البصري، وأبو العالية الآخر يروي أيضاً عن ابن عباس: واسمه مختلف فيه، وشهرته بالبراء، بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء، وكان يبري النبل، وهو أيضاً بصري.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، عن ابن بشار عن غندر عن شعبة نحو الأول: وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن المثنى وعن

محمد بن بشار، كلاهما عن غندر به وعن عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة، أتم من الأول.

ذكر معناه: قوله: «آدم»، من الأدمة وهي في الناس السمرة الشديدة، وقيل: هو من أَدْمَة الأَرض، وهي: لونها، وبه سمى آدم، عليه الصلاة والسلام، والأدمة في الإبل البياض مع سواد المقلتين، يقال: بعير آدم بيَّن الأدمة، وناقة أدماء. قوله: «طوال»، بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو ومعناه: شديد الأسر والخلق، أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبط، لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم، وأما الذم: فهو القصير المتردد الخلق. وقال الداودي: لا أرى جعداً محفوظاً، لأن الطوال لا يوصف بالجعودة، وقال ابن التين: هذا كلام غير صحيح، لأن الطول لا ينافيه بل يكون الطويل جعداً وسبطاً. قوله: «شنوءة»، بفتح الشين المعجمة وضم النون وسكون الواو وفتح الهمزة، قيل: هو من قحطان، وقال الكرماني: شنوءة اسم قبيلة بطن من الأزد طوال القامات، وقال ابن هشام: شنوءة هو عبد الله بن كعب بن عبد الله ابن مالك بن نضر بن الأزد، وإنما قيل: أزد شنوءة، لشنئان كان بينهم وهو: البغض، والنسبة إليه شنوي، وجه تشبيه موسى، عليه الصلاة والسلام، برجال شنوءة في الطول والسمرة. قوله: «مربوعاً» أي: لا قصيراً ولا طويلاً. قوله: «مربوع الخلق»، بفتح الخاء أي: معتدل الخلقة ماثلاً إلى الحمرة. قوله: «سبط الرأس»، بكسر الباء الموحدة وسكونها، ومعناه: مسترسل الشعر، وقال النووي: فتحها وكسرها لغتان مشهورتان، ويجوز إسكانها مع كسر السين ومع فتحها على التخفيف، كما في الكتف، وقال: وأما الجعد في صفة موسى، عليه الصلاة والسلام، فالأولى أن يحمل على جعودة الجسم، وهي اكتنازه واجتماعه لا جعودة الشعر، لأنه جاء في رواية أبي هريرة: أنه رجل الشعر. قوله: «والدجال»، بالنصب أي: ورأيت الدجال. قوله: «في آيات» أي: في آيات أخرى «أراهن الله إياه» أي: النبي عَيْلِيِّيِّ. قوله: «فلا تكن في مرية»، بكسر الميم، وهو: الشك. قال النووي: هذا استشهاد من بعض الرواة على أنه ﷺ لقى موسى، عليه الصلاة والسلام، وقال الكرماني: الظاهر أنه كلام رسول الله، ﷺ، والضمير راجع إلى الدجال، والخطاب لكل واحد من المسلمين.

# قَالَ أَنَسٌ وَأَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ تَحْرُسُ الْـمَلاثِكَةُ الْـمَدِينَةَ مِنَ الدَّجَّالِ

تعليق أنس، رضي الله تعالى عنه، وصله البخاري في أواخر الحج في فضل المدينة في: باب لا يدخل الدجال المدينة، فإنه أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن الوليد عن عمرو عن إسحاق عن أنس... الحديث، وتعليق أبي بكرة نفيع ابن الحارث وصله أيضاً في هذا الباب عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن النبي عليه الحدد.. إلى آخره.

# ٨ ــــ بابُ ما جاءَ في صِفَةِ الجَنَّةِ وأنَّهَا مَحْـلُوقَةٌ

أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في صفة الجنة، في بيان أنها مخلوقة

وموجودة الآن. وفيه رد على المعتزلة حيث قالوا: إنها لا توجد إلا يوم القيامة، وكذلك قالوا في النار: إنها تخلق يوم القيامة، والجنة: البستان من الشجر المتكاثف المظلل بالتفاف أغصانه، والتركيب دائر على معنى الستر، وكأنها لتكاثفها وتظللها سميت بالجنة التي هي المرة من مصدر جنه إذا ستره كأنها سترة واحدة لفرط التفافها، وسميت دار الثواب جنة لما فيها من الجنان.

## قَالَ أَبُو العَالِيَةِ مُطَهَّرةٌ مِنَ الحَيْضِ والْبَوْلِ والْبُزَاقِ

أبو العالية هو رفيع الرياحي، وقد ذكر في الباب الذي قبله، وأشار بذلك إلى تفسير لفظ: مطهرة، في قوله تعالى: ﴿ولهم فيها أزواج مطهرة﴾ [البقرة: ٢٥، النساء: ٥٧]. ووصله ابن أبي حاتم من رواية مجاهد، وزاد: من المني والولد، وفي رواية قتادة من: الأذى والإئم. قوله: «والبزاق»، ويقال بالصاد: بصاق، أيضاً.

# ﴿كُلَّـمَا رُزِقُوا﴾ أُوتُوا بِشَيْءِ ثُمَّ أُوتُوا بآخَرَ ﴿قالُوا لهذا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ [البقرة:

أشار بقوله: كلما رزقوا إلى قوله تعالى: ﴿كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ﴿ [البقرة: ٢٥]. قوله: «أوتوا بآخر» أي: بثمر آخر، واستفيد التكرار من لفظ: كلما، فإذا أوتوا بآخر قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وفسره بقوله: أوتينا من قبل، قال ابن التين: هو من أوتيته إذا أعطيته، وهكذا رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: أتينا من أتيته، بالقصر، يعني: جئته. وقال ابن التين: والأول: هو الصواب، وفي القبلية وجهان: أحدهما ما رواه السدي في (تفسيره) عن مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: ﴿ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ﴾ والبقرة: ٢٥]. قالوا: إنهم أوتوا بالثمرة في الجنة، فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا، وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والآخو: ما قاله عكرمة: ﴿ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ﴾ [البقرة: ٢٥]. قال: معناه مثل الذي كان بالأمس، وهكذا قال الربيع ابن أنس، قال مجاهد: يقولون: ما أشبهه به، وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذه الشدة يشابه بعضها بعضاً لقوله تعالى: ﴿ وأوتوا به متشابها ﴾ [البقرة: ٢٥].

# وأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضَاً ويَخْتَلِفُ في الطُّعُومِ

فسر قوله تعالى: ﴿وَأُوتُوا بِهِ مَتَشَابِها ﴾ [البقرة: ٢٥]. بقوله: يشبه بعضه بعضاً، وهكذا قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية، ولكنه قال: في الطعم بالإفراد، وهو أيضاً رواية في الكتاب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر ابن يساف عن يحيى بن أبي كثير، قال: عشب الجنة الزعفران، وكثبانها المسك، ويطوف عليهم الولدان بالفواكه ويأكلونها ثم يؤتون بمثلها، فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي آتيتمونا آنفاً به، فيقول لهم الولدان: كلوا، فإن اللون واحد والطعم مختلف، وهو قوله تعالى: ﴿وَالْوَتُوا بِهِ مَتَشَابِها ﴾ [البقرة: ٢٥]. وقال ابن جرير في (تفسيره) بإسناده عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: متشابها ، يعني: في اللون والمرأى، وليس يشبه في الطعم وقال عكرمة: ﴿وَأُوتُوا به متشابها ﴾ [البقرة: ٢٥]. يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب، وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء، وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وفي رواية أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به.

# قُطُوفُها يَقْطِفُونَ كَيْفَ شَاؤُوا. دانِيةٌ قَرِيبَةٌ

أشار بهذا إلى تفسير قوله تعالى: ﴿قطوفها دانية﴾ [الحاقة: ٢٣]. وفسر قطوفها بقوله: يقطفون كيف شاؤوا، قال الكرماني: كيف فسر القطوف بيقطفون؟ قلت: جعل ﴿قطوفها دانية﴾ [الحاقة: ٢٣]. جملة حالية، وأخذ لازمها، وروى عبيد بن حميد من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال في قوله: ﴿قطوفها دانية﴾ [الحاقة: ٢٣]. يتناول منها حيث شاء، وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن البراء أيضاً، ومن طريق قتادة قال: دنت فلا يرد أيديهم عنها بُعد ولا شوك.

## الأرائِكُ السُّرُرُ

أشار به إلى الأرائك في قوله: (متكئين فيها على الأرائك) [الكهف: ٣١، الإنسان: ١٣]. وفسرها بقوله: السرر، وكذا فسره عبد بن حميد من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس، قال: الأرائك: السرر في الحجال، والأرائك جمع أريكة، قال ابن فارس: الحجلة على السرير لا تكون إلاَّ كذا، وعن ثعلب: الأريكة لا تكون إلاَّ سريراً متخذاً في قبة عليه شوار ومخدة. قلت: الشوار، بضم الشين المعجمة وتخفيف الواو: متاع البيت، والحجلة بالتحريك بيت له قبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار.

## وقالَ الحَسَنُ النَّصْرَةُ في الوُجُوهِ. والسُّرُورُ في الْقَلْبِ

أشار بتفسير الحسن البصري إلى ما في قوله: ﴿ ولقَّاهِم نَضِرة وسروراً ﴾ [الإنسان: ١١]. وأوله: ﴿ وَفَقَاهُم الله الأبرار شر ذلك اليوم ﴾ [الإنسان: ١١]. أي: فوقى الله الأبرار شر ذلك اليوم الذي يخافونه من شدائده، ولقّاهم أي: أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في الوجوه، وهو أثر النعمة وحسن اللون والبهاء، وسروراً في القلوب وأثر الحسن، رواه عبد بن حميد من طريق مبارك بن فضالة عنه.

## وقالَ مُجاهِدٌ سَلْسَبِيلاً حَدِيدَةُ الحِزيَةِ

أشار بتعليق مجاهد وتفسير هذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿عيناً فيها تسمى سلسبيلا﴾ [الإنسان: ١٨]. قوله: «عيناً»، بدل من قوله: زنجبيلاً فيما قبله.قوله: «فيها»، أي: في الجنة.

وقال الزجاج: أي: يسقون عيناً فيها تسمى سلسبيلاً لسلامة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها. وقال أبو العالية ومقاتل بن حيان: سميت سلسبيلاً لأنها تسيل عليهم في الطريق، وفي منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان، والسلسبيل في اللغة وصف لما كان في غاية السلاسة، يقال: شراب سلسبيل وسلسل وسلسال، وقد زيدت الياء فيه حتى صار خماسياً، ودل على غاية السلاسة، وتعليق مجاهد وصله سعيد بن منصور وعبد بن حميد بإسنادهما عنه. قوله: «حديدة»، بالحاء والدالين المهملات أي: شديدة الجرية أي: الجريان، وقال عياض: رواها القابسي: جريدة، بالجيم والراء بدل: الدال الأولى، وفسرها باللينة، ورد عليه بأن ما قاله لا يعرف.

## غَوْلٌ وَجَعُ البَطْنِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون﴾ [الصافات: ٤٧]. وفسر الغول بوجع البطن، وهذا التفسير مروي عن مجاهد وعن ابن عباس وقتادة: صداع.

## يُنْزَفُونَ لاَ تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ

فسر: ينزفون، بقوله: لا تذهب عقولهم عند شرب خمر الجنة، وهذا التفسير مروي عن ابن عباس وغيره، وقرىء: ينزفون، بكسر الزاي وفيه قولان: أحدهما من أنزف الرجل إذا نفد شرابه، والآخر: يقال أنزف، إذا سكر، وأما: نزف، إذا ذهب عقله من الشرب فمشهور مسموع.

## وقال ابنُ عَبَّاس دِهَاقاً مُـ مُتَلِئاً

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿وكأساً دهاقا﴾ [النبأ: ٣٤]. وفسر الدهاق بقوله: ممتلئاً، ووصله الطبري عن أبي كريب: حدثنا مروان بن يحيى عن مسلم بن نسطاس قال ابن عباس لغلامه: إسقني دهاقاً، قال: فجاء بها الغلام ملأى، فقال ابن عباس: هذا دهاق، وروى أيضاً عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: ﴿كأساً دهاقا﴾ [النبأ: ٣٤]. قال: ملأى.

### كَوَاعِبَ نَوَاهِدَ

أشارَ به إلى ما في قوله تعالى: ﴿وكواعب أترابا ﴿ [النبأ: ٣٣]. فسر كواعب بقوله: نواهد، وهذا التفسير عن ابن عباس، ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه، والنواهد جمع ناهد، وهي التي بدا نهدها، يقال: نهد الثدي إذا ارتفع عن الصدر، وصار له حجم، والأتراب جمع ترب، بالكسر وهو: القرن.

## الرَّحِيقُ الخَمْرُ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ رحيق مختوم ﴾ [المطففين: ٢٥]. وفسر الرحيق بالخمر، وهذا التفسير وصله الطبري عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ رحيق مختوم ﴾ [المطففين: ٢٥]. قال: الخمر ختم بالمسك، وقيل: الرحيق

الخالص من كل شيء، وقال مجاهد يشربها أهل الجنة صرفاً، وقال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي: ختامه آخر طعمه.

## التَّشنِيمُ يَعْلُو شَرَابَ أَهْلِ الجَنَّةِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ومزاجه من تسنيم﴾ [المطففين: ٢٧]. وفسره بقوله: يعلو شراب أهل الجنة، وهذا وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: التسنيم يعلو شراب أهل الجنة، وهو صرف للمقربين ويمزج لأصحاب اليمين وقال الجوهري: التسنيم اسم ماء في الجنة، سمي بذلك لأنه جرى فوق الغرف والقصور.

#### خِتامُهُ طِينُهُ مِسْك

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ رحيق مختوم ﴾ [المطففين: ٢٥]. وفسر المختوم بقوله: ختامه طينه مسك، وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله: ختامه مسك، قال: طينه مسك، قال هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم.

## نَضَّا خَتَانِ فَيَّاضَتَانِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿فيهما عينان نضاختان﴾ [الرحمن: ٦٦]. وفسر النضاختان بقوله: فياضتان، روي ذلك عن ابن عباس وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه والنضخ في اللغة بالمعجمة أكثر من المهملة.

## يُقَالُ: مَوْضُونَةٌ مَنْسُوجَةٌ. ومنْهُ: وَضِينُ النَّاقَةِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿على سرر موضونة﴾ [الواقعة: ١٥]. وفسر الموضونة بالمنسوجة، أي: المنسوجة بالذهب، وقيل: بالجواهر واليواقيت، رواه ابن أبي حاتم عن عكرمة. وروي أيضاً من طريق الضحاك في قوله: موضونة، قال: الوضين التشبيك والنسيج يقول: وسطها مشبك منسوج. قوله: «ومنه»، أي: ومن هذا وضين الناقة: وهو البطان إذا نسج بعض مضاعفاً.

# والكُوبُ ما لاَ أُذُنَ لَهُ ولاَ عُرْوَةَ، والأبارِيقُ ذَوَاتُ الآذَانِ والْعُرَا

أشار به إلى تفسير ما في قوله تعالى: ﴿بأكواب وأباريق﴾ [الواقعة: ١٨]. والأكواب جمع كوب، وفسره بقوله: والكوب ما لا أذن له ولا عروة، وقيل: الكوب المستدير لا عرى له، ويجمع على أكواب، ويجمع الأكواب على: أكاويب، وروى عبد بن حميد من طريق قتادة، قال: الكوب دون الإبريق ليس له عروة، والأباريق جمع إبريق على وزن إفعيل أو فعليل.

عُرْبَاً مُثَقَّلَةً واحِدُهَا مثْلُ صَبُورٍ يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَكَّةَ العَرَبَةَ وأَهْلُ السَّدِينَة الغَنِجَة وأَهْلُ الشِّكِلَةَ العَرْبَةَ وأَهْلُ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ فجعلناهن أبكاراً عرباً أترابا ﴾ [الواقعة: ٣٦] وفسر: عرباً، بقوم مثقلة أي: مضمومة الراء، قيل: مرادهم بالتثقيل الضم وبالتخفيف الإسكان. قلت: ليت شعري هذا اصطلاح من أهل الأدبية. قوله: ﴿ واحدتها ﴾ أي: واحدة العرب بضم الراء: عروب، مثل: صبور في المفرد، وصبر بضم الباء في الجمع، وذكر النسفي في (تفسيره) في قوله تعالى: ﴿ فجعلناهن أبكارا ﴾ [الواقعة: ٣٦]. عذارى عرباً عواشق محببات إلى أزواجهن مكة، مغنوجة بلغة المدينة، وعن زيد بن حارثة: حسان الكلام، وقيل: حسنة الفعل، وجزم الفراء: بأن العروب الغنجة. قوله: ﴿ العربة ) بفتح العين وكسر الراء وفتح الباء، وأخرج الطبري من طريق تميم بن حدلم في قوله تعالى: ﴿ عربا ﴾ [الواقعة: ٣٦]. قال: العربة الحسنة التبعل، كانت العرب تقول إذا كانت المرأة حسنة التبعل: إنها لعربة، ومن طريق عبد الله بن عبيد بن عمير المكي، قال: العربة التي تشتهي زوجها. قوله: ﴿ الغنجة وكسر المعجمة وكسر النون وبالجيم: من الغنج، وهو التكسر والتدلل في المرأة، وقد غنجت وتغنجت. قوله: ﴿ الشين المعجمة وكسر الكاف ذات الدل.

## وقال مُجَاهِدٌ رَوْحٌ جَنَّةٌ ورَخَاءٌ والرَّيْحَانُ الرِّزْقُ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿ وَروح وريحان وجنة نعيم ﴾ [الواقعة: ٢٩]. وفسر مجاهد: روحاً بجنة ورخاء، وفسر الريحان بالرزق. وقال الفريابي: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: «فروح» قال جنة ﴿ وريحان ﴾ [الواقعة: ٢٩]. قال: رزق. وأخرجه البيهقي في (الشعب) من طريق آدم عن ورقاء بسنده بلفظ: ﴿ وُروح وريحان ﴾ [الواقعة: ٢٩]. قال: الروح جنة ورخاء، والريحان الرزق. وروى عبد بن حميد في (تفسيره): حدثنا شبابة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿ وروح وريحان ﴾ [الواقعة: ٢٩]. قال: رزق، وحدثنا أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد، قال: الروح الفرح، والريحان الرزق، وقيل: روح طيب ونسيم، وقيل: الاستراحة، ومن قرأ بضم الراء أراد الحياة التي لا موت معها، وعن الحسن: الريحان ريحاننا هذا.

## والمَنْضُودُ المَوْزُ والمَخْضُودُ المُوقَرُ حَمْلاً ويُقَالُ أيضاً لا شَوْكَ لَهُ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب ﴾ [الواقعة: ٢٨ - ٣١]. الآية وفسر قوله: ﴿ وطلح منضود ﴾ [الواقعة: ٢٨ - ٣١]. بأنه: الموز، وقال عياض: وقع هنا تخليط، والصواب: والطلح الموز، والمنضود: الموقر حملاً الذي نضد بعضه على بعض من كثرة حملة، واستصوب بعضهم ما قاله البخاري، وفي ضمنه رد على عياض، والصواب ما قاله عياض لأن المنضود ليس اسم الموز وإنما هو صفة الطلح. وقال النسفي في (تفسيره): طلح شجر موز، وعن السدي: شجر يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل، وقال النسفي أيضاً: حكي أن رجلاً قرأ عند علي، رضي الله

تعالى عنه: ﴿وطلح منضود﴾ [الواقعة: ٢٨ - ٣١]. فقال علي: وما شأن الطلح؟ إنما هو: طلع منضود، ثم قرأ. ﴿طلعها هضيم﴾ [الشعراء: ١٤٨]. فقيل: إنها في المصحف بالحاء أفلا نحولها؟ فقال: إن القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول، وعن الحسن: ليس الطلح بالموز ولكنه شجر له ظل بادر طيب، وقال الفراء وأبو عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك، وقيل: هو شجر أم غيلان وله نوار كثير طيب الرائحة. قلت: وعلى كل تقدير في معنى الطلح فالمنضود صفة وليس باسم، ومعناه: متراكم قد نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه، وليست له ساق بارزة. وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنائها ثمر كله. قوله: «والمخضود»، بالمعجمتين: صفة للسدر كما نطق به القرآن.

## والعُرُبُ المُحَبَّبَاتُ إلى أَزْوَاجِهِنَّ

قد ذكر: العُرب، عن قريب وفسرها بقوله: مثقلة، وقال: واحدتها عروب، وقد مر الكلام فيه بما فيه الكفاية.

# ويُقَالُ: مشكُوبٌ جَارِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿وماء مسكوب﴾ [الواقعة: ٣١]. وفسره بقوله: جار، وأراد به أنه قوي الجري كأنه يسكب سكباً.

## وفُرُشٍ مَرْفُوعَةِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿وفرش مرفوعة﴾ [الواقعة: ٣٢ ـ ٣٤]. بعد قوله: ﴿وفاكِهَة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة﴾ [الواقعة: ٣٢ ـ ٣٤]. وقال أبو عبيدة: المرفوعة العالية، يقال بناء مرفوع أي: عال، وروى ابن حبان والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري في قوله: ﴿وفرش مرفوعة﴾ [الواقعة: ٣٢ ـ ٣٤]. قال: ارتفاعها خمسمائة عام.

## لَغْوَا باطِلاً تأثِيماً كَذِبَا

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيما [الواقعة: ٢٥]. وفسر اللغو بالباطل والتأثيم بالكذب، وكذا رواه الفريابي عن مجاهد.

#### أفنان أغصان

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ وَوَاتَا أَفْنَانَ ﴾ [الرحمٰن: ٤٨]. وفسر الأفنان بالأغصان، وكذا فسره عكرمة. وفي (تفسير النسفي): الأفنان جمع فنن وهو من قولهم: أفنن فلان في حديثه إذا أخذ في فنون، وعن مجاهد: أفنان أغصان واحدها فنن، وعن عكرمة: ظل الأغصان على الحيطان، وعن الحسن: ذواتا أفنان ذواتا ظلال، وخص الأفنان بالذكر لأنها الغصنة التي تتشعب من فروع الشجرة لأنها التي تورق وتثمر، فمنها تمتد الظلال ومنها تجتنى الثمار.

## ﴿وَجَلَّى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ﴾ [الرحلن: ٥٤]. مَا يُجْتَلَى مِنْهَا

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿متكثين على فرش بطائنها من إستبرق. وجنى الجنتين دان ﴿ الرحلمن: ٥٤]. وفسر: جنى، بما يجتنى، ودانٍ بقوله: قريب منها. وفي (تفسير النسفى): وجنى الجنتين ثمرها دانٍ قريب يناله القائم والقاعد والنائم.

### مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان: مدهامتان [الرحلمن: ٢٦ - ٢٤]. يعني: ومن دون الجنتين الأوليين الموعودتين: ﴿لمن خاف مقام ربه جنتان [الرحلمن: ٢٦ - ٢٤]. أخريان: ﴿مدهامتان ﴿الرحلمن: ٢٦ - ٢٤]. وفسرها بقوله: سوداوان من الري، وكذا روي عن مجاهد، وفي (تفسير النسفي): مدهامتان ناعمتان سوداوتان من ريهما وشدة خضرتهما، لأن الخضرة إذا اشتدت قربت إلى السواد والدهمة السواد الغالب.

٣٢٤٠/٥٠ ــ حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ قال حدَّثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ عنْ نافِع عنْ عَبْدِ الله عَيْكِ بنُ سَعْدِ عنْ نافِع عنْ عَبْدِ الله عَيْكِ إِذَا ماتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ اللهَ عَيْكِ إِذَا ماتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللَّجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ اللَّجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. [انظر الحديث ١٣٧٩ وطرفه].

شرع البخاري يذكر في هذا الباب خمسة عشر حديثاً مطابقات كلها للترجمة في ذكر الجنة، وفي بعضها وصفها، فلا يحتاج إلى ذكر المطابقة بعد هذا في أول كل حديث، وهذا الحديث قد تقدم في كتاب الجنائز في: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر، رضي الله تعالى عنهم، ومضى الكلام فيه هناك.

٣٢٤١/٥١ ــ حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ قال حدَّثنا سَلْمُ بنُ زَرِيرِ قال حدَّثنا أَبُو رَجاءٍ عنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال اطَّلَغتُ في النَّارِ حُصَيْنِ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال اطَّلَغتُ في النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِها الفُقَرَاءَ واطَّلَغتُ في النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء. [الحديث ٣٢٤١ ـ أطرافه في: ١٩٨، ٥١٩٨، ٢٥٤٦].

أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وسلم، بفتح السين المهملة وسكون اللام: ابن زرير، بفتح الزاي وكسر الراء الأولى وسكون الياء آخر الحروف: العطاردي البصري، وأبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي البصري، أدرك زمان النبي عَلَيْكُ، وأسلم بعد فتح مكة ولم ير النبي عَلَيْكُ، ولم يهاجر إليه، بلغ مائة وثلاثين سنة.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن أبي الوليد أيضاً عن سلم بن زرير وفي النكاح عن عثمان بن الهيثم. وأخرجه الترمذي في صفة جهنم عن ابن بشار. وأخرجه النسائي في عشرة النساء وفي الرقاق عن قتيبة وعن بشر بن هلال وعمران بن موسى، وفيه الاختلاف على أبي رجاء عن ابن عباس، على أبي رجاء عن ابن عباس،

ومن حديث أبي الأشهب عن أبي رجاء عن ابن عباس، ومن حديث ابن أبي عروبة عن أبي رجاء عن ابن عباس، قال الترمذي: وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال، يحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما جميعاً. ورواه البخاري في النكاح من حديث عوف عن أبي رجاء، وقال الترمذي: وقد روى غير عوف أيضاً هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين، ورواه النسائي من حديث يزيد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله وهو متابع لأبي رجاء عن عمران. ولفظه: «أقل ساكني الجنة النساء»، وفي لفظة: «وعامة أهل النار النساء»، وفي النسائي من حديث عمرو بن العاص مرفوعاً: لا تدخل النساء إلاَّ كعدد هذا الغراب مع هذه الغربان، وفي (الأخبار) للألكائي من حديث عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: «إن الفساق هم أهل النار»، ثم فسرهم بالنساء، قالوا: يا رسول الله ألسن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ قال: بلي، «ولكن إذا أُعطين لم يشكرن وإذا ابتلين لم يصبرن». وقال المهلب: إنما تستحق النساء النار لكفرهن العشير. وقِال القرطبي: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن الهوى والميل إلى عاجل زينة الحياة الدنيا، ولنقصان عقولهن، فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لها لميلهن إلى الدنيا والتزين بها، وأكثرهن معرضات عن الآخرة سريعات الانخداع لراغبيهن من المعرضين عن الدين، عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الآخرة وأعمالها، وأما الفقراء فلما كانوا فاقدى المال الذي يتوسل به إلى المعاصى فازوا بالسبق. فإن قلت: فقد ظهر فضل الفقر فلم استعاذ النبي عليه منه؟ قلت: إنما استعاذ من شر فتنته كما استعاذ من شر فتنة الغني. فإن قلت: ليس في الجنة عزب ولكل رجل زوجان، فكيف يكون وصفهن بالقلة في الجنة وبالكثرة في النار؟ قلت: ذكر الحكيم الترمذي وغيره أن الإكثار بكون النساء أكثر أهل النار كان قبل الشفاعة فيهن، فعلى كون زوجين لكل رجل يكنَّ أكثر أهل الجنة.

٣٢٤٢/٥٢ \_\_ حدَّثنا سَعِيدُ بنُ أبي مَرْيَمَ قال حدَّثنا اللَّيْثُ قال حدَّثني عُقَيْلٌ عنِ ابنِ شِهَابِ قال أخبرَنِي سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال بَيْنا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَيَّلِيِّةٍ إِذْ قالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي في الْجَنَّةِ فإذَا الْمَرَأَةُ تَتَوَضَّا إلى جانِبِ قَصْرِ رَسُولِ الله عَيَّلِيِّةٍ إِذْ قالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي في الْجَنَّةِ فإذَا الْمَرَأَةُ تَتَوَضَّا إلى جانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا القَصْرُ فقَالُوا لِعُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فبَكَى عُمَرُ وقالَ أَعَلَيْكَ أَغَارُ يا رسُولَ الله. [الحديث ٣٢٤٢ \_ أطرافه في: ٣٦٨٠، ٣٦٨٠ ، ٢٠٢٥، ٢٠٢٥، ٢٠٢٥.

أخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في فضل عمر، رضي الله تعالى عنه، عن سعيد بن أبي مريم أيضاً، وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن الحارث المصري عن الليث، وقال الترمذي عن أبي هريرة: إن النبي عليه قال: «رأيت في الجنة قصراً من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ قال: لعمر بن الخطاب». قال: ومعنى هذا الحديث: أني دخلت البارحة الجنة، يعني: رأيت في المنام كأني دخلت الجنة، هكذا روي في بعض هذا الحديث ويروى عن ابن عباس أنه قال: «رؤيا الأنبياء حق»، وقد روى أحمد من حديث معاذ، رضي الله تعالى عنه قال: «إن عمر من أهل الجنة»، وذلك أن النبي عليه كان ما رأى في يقظته ومنامه سواء، وأنه قال: «بينا أنا في

الجنة إذ رأيت فيها جارية، فقلت: لمن هذه؟ فقيل: لعمر بن الخطاب».

قوله: «رأيتني»، أي: رأيت نفسي. قوله: «فإذا امرأة»، كلمة: إذا، للمفاجأة. قوله: «تتوضأ»، قال الكرماني: تتوضأ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، ويحتمل أن يكون من الوضوء، وقال الخطابي: فإذا امرأة شوهاء، وإنما أسقط الكاتب منه بعض الحروف فصار: يتوضأ لالتباس ذلك في الخط لأنه لا عمل في الجنة لا وضوء ولا غيره، والشوهاء بالشين المعجمة. قال أبو عبيد: هي المرأة الحسناء، والشوهاء واسعة الفم والصغيرة الفم، وقال ابن الأعرابي: الشوهاء القبيحة، وقال الجوهري: فرس شوهاء صفة محمودة، ويقال: يراد بها سعة أشداقها، ورد عليه القرطبي، وقال: الرواية الصحيحة: «تتوضأ»، ووضوء هذه المرأة إنما هو لتزداد حسناً ونوراً لا أنها تزيل وسخاً ولا قذراً، إذ الجنة منزهة عن القذر، وقال ابن التين: وذكر عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: هذا فيه أن الوضوء موصل إلى هذا القصر والنعيم. قوله: «فذكرت غيرته»، بالفتح مصدر قولك: غار الرجل على أهله من فلان، وهي الحمية والأنفة، يقال: رجل غيور، وامرأة غيور، وجاء امرأة غيراء، وصيغة غيور للمبالغة.

٣٢٤٣/٥٣ ــ حدَّ ثنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهَالِ قال حدَّ ثنا هَمَّامٌ قال سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ النَّبِيِّ يَهَالِكُمْ قال سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ النَّبِيِّ يَهَالِكُمْ قال النَّبِيِّ عَيَلِكُمْ قال النَّبِيِّ عَيَلِكُمْ قال النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَلِكُمْ قال المَّعْمَةُ وُرَّةً مُجَوَّفَةٌ طُولُهُ في السَّمَاءِ ثَلاثُونَ مِيلاً في كلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْل لاَ يَواهُمُ الآخَرُونَ. قال أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ والحَارِثُ بنُ عُبَيْدٍ عنْ أَبِي عِمْرَان سِتُونَ مِيلاً. والحديث ٣٢٤٣ ـ طرفه في: ٤٨٧٩].

همام، بتشديد الميم: ابن يحيى أبي دينار البصري وأبو عمران عبد الملك بن حبيب الحوني، بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون، وأبو بكر اسمه عمرو بن عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري مات في ولاية خالد بن عبد الله وكان أكبر من أخيه ابن بردة.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن المثنى. وأخرجه مسلم في صفة الجنة عن سعيد بن منصور وعن أبي غسان وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار. وأخرجه النسائي في التفسير عن بندار به مختصراً.

قوله: «الخيمة»، بيت مربع من بيوت الأعراب. قوله: «درة مجوفة» كذا في رواية الأكثرين وفي رواية السرخسي، والمستملي: «در مجوف طوله»، ويروى: «من لؤلؤة»، ومجوفة بالفاء، وفي رواية السمرقندي: بالباء الموحدة وهي: المثقوبة التي قطع داخلها. قوله: «ثلاثون ميلاً»، والميل ثلث الفرسخ، وروي عن ابن عباس: «الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب»، وعن أبي الدرداء: «الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون باباً». وقال القرطبي: يعلم من هذا الحديث أن نوع النساء المشتمل على الحور والآدميات في الجنة أكثر من نوع رجال بني آدم. قوله: «قال أبو عبد الصمد»، واسمه عبد العزيز بن عبد الصمد العمي البصري، مات سنة سبع وثمانين ومائة. قوله: «والحارث بن عمدة القارى/ج١٥ م١٤ العزيز بن عبد الصمد العمي البصري، مات سنة سبع وثمانين ومائة. قوله: «والحارث بن

عبيد»، أبو قدامة، بضم القاف: الأيادي، بفتح الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالدال المهملة، يعني: روى هذان الإثنان هذا الحديث بهذا الإسناد فقالا: «ستون ميلاً» بدل قول همام: ثلاثون، وتعليق أبي عبد الصمد وصله البخاري في تفسير سورة الرحمن عن محمد ابن المثنى عنه، وتعليق الحارث وصله مسلم ولفظه: إن للعبد في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلاً.

٣٢٤٤/٥٤ \_\_ حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ قال حدَّثنا سُفْيَانُ قال حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ عنِ الأَعْرَجِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسُولُ الله عَيْنَ أَتُ لِعِبَادِي اللهُ عَيْنَ رأَتْ ولا أُذُنَ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرِ فَاقْرَوُوا إِنْ شِئتُمْ ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة: ١٧]. [الحديث ٣٢٤٤ \_ أطرافه في: تعلَمُ نَفْسٌ ما أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة: ١٧]. [الحديث ٣٢٤٤ \_ أطرافه في:

الحميدي تكرر ذكره، وهو: عبد الله بن الزبير بن عيسى، وسفيان بن عيينة، وأبو الزناد \_ بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في صفة الجنة عن سعيد بن عمرو. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر. وهذا الحديث يدل على وجود الجنة لأن الإعداد غالباً لا يكون إلاَّ لشيء حاصل.

قوله: «ما لا عين رأت»، ما: هنا إنا موصولة أو موصوفة، و: عين، وقعت في سياق النفي. فأفاد الاستغراق، ومعنى: ما رأت العيون كلهن ولا عين واحدة، منهن، والأسلوب من باب قوله تعالى: ﴿ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ﴿ [غافر: ١٨]. فيحمل على نفي الرؤية والعين معاً، أو نفي الرؤية فحسب، أي: لا رؤية ولا عين، أو لا رؤية. وعلى الأول: الغرض منه نفي العين، وإنما ضمت إليه الرؤية ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمر محقق لا نزاع في، وبلغ في تحققه إلى أن صار كالشاهد على نفي الصفة وعكسه. قوله: «ولا خطر على قلب بشر»، هو من باب قوله تعالى: ﴿ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ﴾ [غافر: ٢٥]. وقوله:

#### لا حبب يسهد تدي بمسنساره

أي: لا قلب ولا خطر أو لا خطورة، فعلى الأول: ليس لهم خطر، فجعل انتفاء الصفة دليلاً على انتفاء الذات أي: إذا لم يحصل ثمرة القلب وهو الإخطار فلا قلب، كقوله تعالى: فإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع [ق: ٣٧]. فإن قلت: لم خص البشر هنا دون القرينتين السابقتين؟ قلت: لأنهم هم الذين ينتفعون بما أعد لهم ويهتمون بشأنه ويخطرونه ببالهم، بخلاف الملائكة، والحديث كالتفصيل للآية، فإنها نفت العلم، والحديث نفى طرق حصوله. قوله: «فاقرأوا إن شئتم» قال الداودي: هو من قول أبي هريرة ورد عليه ابن التين وقال: الظاهر خلافه، وأنه من قوله: «قرة أعين» قال الزمخشري: قوله تعالى: ﴿أَفلا تعلم نفس ما أخفي لهم السجدة: ١٧]. لا تعلم النفوس كلهن ولا نفس واحدة منهن ولا

ملك مقرب ولا نبي مرسل أي نوع عظيم من الثواب ادخره الله تعالى لأولئك وأخفاه عن جميع خلائقه لا يعلمه إلا هو مما تقر به عيونهم، ولا مزيد على هذه العدة ولا مطمح وراءها. انتهى. ويقال: أقر الله عينك، ومعناه: أبرد الله تعالى دمعتها: لأن دمعة الفرح باردة، حكاه الأصمعي، وقال غيره: معناه بلَّغك الله أمنيتك حتى ترضى به نفسك فلا تستشرف إلى غيره.

مَّارِّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تعالى عنه قال أخبَرَنا عبدُ الله قال أخبرنَا مَعْمَرٌ عنْ هَمَّامِ ابنِ مُنَبِّهِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تعالى عنه قال قال رسولُ الله عَلِي أُولُ زُمْرَةِ تَلِجُ الجَنَّةُ صُورَتُهُمْ على صُورَةُ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا ولا يَمْتَخِطُونَ ولاَ يَتَغَوَّطُونَ آنِيتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ ومَجَامِرُهُمُ الألوَّةُ ورَشْحُهُمْ المِسْكُ ولِكُلُّ واحِد مِنْهُمْ الذَّهَبُ أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ ومَجَامِرُهُمْ الألوَّةُ ورَشْحُهُمْ المِسْكُ ولِكُلُّ واحِد مِنْهُمْ الذَّهَبُ أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الدَّعْمِ مِنَ الحُسْنِ لا اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ ولا تَباغُضَ قُلُوبُهُمْ وَلَا تَباغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْوبُهُمْ وَلاَ تَباغُضَ قُلُوبُهُمْ اللهُ عُرَدً وعَشِيبًا. [الحديث ٣٢٤٥ - أطرافه في: ٣٢٤٦، ٣٢٥٤، ٣٢٥٤، ٣٣٢٥].

عبد الله هو ابن المبارك. والحديث أخرجه الترمذي في صفة الجنة أيضاً عن سويد بن نصر عن ابن المبارك أيضاً، وقال: حديث صحيح.

قوله: «أول زمرة» أي: جماعة. قوله: «تلج»، أي: تدخل من: ولج يلج ولوجاً. قوله: «صورتهم على صورة القمر ليلة البدر» أي: في الإضاءة، وسيأتي في الرقاق بلفظ: يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، ويجيء هنا في الرواية الثانية، والذين على آثارهم كأشد كوكب إضاءة. قوله: «لا يبصقون»، من البصاق «ولا يمتخطون» من المخاط «ولا يتغوطون» من الغائط وهو كناية عن الخارج من السبيلين جميعاً، وزاد في صفة آدم: لا يبولون ولا يتفلون، ويأتي في الرواية الثانية: ولا يسقمون، وفي رواية مسلم من حديث جابر: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، وفي رواية النسائي من حديث زيد بن أرقم، قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم! تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون! قال: نعم، إن أحدكم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع، قال: الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، وليس في الجنة أذى؟ قال: تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح المسك. وقال الطبري: السائل ثعلبة بن الحارث. قوله: «آنيتهم الذهب»، وفي الرواية التي تأتى: والفضة. وقال في الأمشاط عكس ذلك، فكأنه اكتفى في الموضعين بذكر أحدهما عن الآخر. قوله: «أمشاطهم» جمع مشط، وهو مثلث الميم، والأفصح ضمها. قوله: «ومجامرهم»، جمع مجمرة وهي المبخرة، سميت مجمرة لأنها يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخور، ومجامرهم مبتدأ و: الألوة، خبره، ويفهم منه نفس العود، ولكن في الرواية الثانية: وقود مجامرهم الألوة، فعلى هذا يكون المضاف هنا محذوفاً. وقال الكرماني: في الجنة نفس المجمرة هي العود. قلت: فعلى هذا يكون المعنى: وعودهم الألوة، فإذا كان

الألوة عوداً يكون الحمل غير صحيح، لأن المحمول يكون غير الموضوع، وقال الطيبى: المجامر جمع مجمرة بكسر الميم، وهو الذي يوضع النار فيه للبخور، وبالضم هو الذي يتبخر به وأعد له الجمر، ثم قال: والمراد في الحديث هو الأول، وفائدة الإضافة أن الألوة هي الوقود نفسه بخلاف المتعارف، فإن وقودهم غير الألوة وقيل: المجامر جمع، والألوة مفرد، فلا مطابقة بين المبتدأ والخبر. وأجيب: بأن الألوة جنس، وهو بضم الهمزة وفتحها وضم اللام وتشديد الواو، وهو: العود الذي يتبخر به، وروي بكسر اللام أيضاً، وهو معرب، وحكى ابن التين كسر الهمزة وتخفيف الواو والهمزة أصلية، وقيل: زائدة. فإن قلت: إن رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار والجنة لا نار فيها. قلت: يحتمل أن يشتعل بغير نار، ويحتمل أن يكون بنار لا ضرر فيها ولا إحراق ولا دخان، وقيل: تفوح بغير إشعال، ويشابه ذلك ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعاً: أن الرجل في الجنة ليشتهي الطير فيخر بين يديه مشوياً. فإن قلت: أي: حاجة لهم إلى المشط وهم مرد وشعورهم لا تتسخ؟ وأي حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك؟ قلت: نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمأ، أو عري أو نتن، وإنما هي لذات مترادفة ونعم متوالية، والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في دار الدنيا. وقال النووي: مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة، ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له. قوله: «ورشحهم المسك» أي: عرقهم كالمسك في طيب الرائحة. قوله: «زوجتان»، أي: من نساء الدنيا، ويؤيد هذا ما رواه أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً في صفة أدنى أهل الجنة منزلة: وأن له من الحور العين ثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا، وقال الطيبي: الظاهر أن التثنية يعني في قوله: زوجتان، للتكرير لا للتحديد كقوله تعالى: ﴿ فَأَرْجِعِ البصر كرتين ﴾ [الملك: 2]. لأنه قد جاء أن للواحد من أهل الجنة العدد الكثير من الحور العين.

قلت: فيه نظر لا يخفى، وقيل: يجوز أن يكون يراد به نحو: لبيك وسعديك، فإن المراد تلبية بعد تلبية، وليس المراد نفس التثنية، أو يكون باعتبار الصنفين نحو: زوجه طويلة والأخرى قصيرة، أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، قيل: استدل أبو هريرة بهذا الإسناد على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. فإن قلت: يعارضه قوله علي في حديث الكسوف: «رأيتكن أكثر أهل النار» قلت: أجيب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في الحية. فإن قلت: يشكل على هذا قوله علي في الحديث الآخر: اطلعت نفي الجنة فرأيت أقل ساكنيها النساء؟ قلت: قد ذكرنا فيما مضى عن قريب أن هذا كان قبل الشفاعة، ثم قوله: زوجتان، بالتاء وهي لغة كثرت في الحديث، والأشهر خلافها، وبه جاء القرآن وهو الأفصح، مع أن الأصمعي كان ينكر التاء، ولكن رد عليه أبو حاتم السجستاني بشواهد ذكرها.

قوله: «يُرى مع سوقهما من وراء اللحم»، المع، بضم الميم وتشديد الخاء

المعجمة: ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم والجلد، وفي رواية الترمذي: ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة، حتى يرى مخها. وفي رواية أحمد من رواية أبي سعيد: ينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وسوق، بضم السين جمع: ساق. وكلمة: من، في: من الحسن، يجوز أن تكون للتعليل و: أن، تكون بيانية. قوله: «لا اختلاف بينهم»، أي: بين أهل الجنة «ولا تباغض» لصفاء قلوبهم ونظافتها من الكدورات. قوله: «قلوبهم»، مرفوع على الابتداء وخبره: قلب واحد، بالإضافة في رواية الأكثرين، وفي رواية المستملي: واحد، مرفوع على أنه صفة لقلب، وأصله على التشبيه حذفت أداته أي: كقلب رجل واحد. قوله: ﴿ يسبحون الله بكرة وعشيا ﴾ [الملك: ٤]. هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام، وقد فسره جابر في حديثه عند مسلم بقوله: يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس، ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه، ولا بد له منه، فجعل تنفسهم تسبيحاً وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وتعالى، وامتلأت بحبه، ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره. فإن قلت: لا بكرة ولا عشية، إذ لا طلوع ولا غروب. قلت: المراد منه مقدارهما أو دائماً يتلذذون به، قاله الكرماني. قلت: إذا تلذذوا به دائماً يبقى. قوله: «بكرة وعشياً» بلا فائدة، والظاهر أن تسبيحهم يكون في هذين الوقتين. فإن قلت: كيف يعرفون هذين الوقتين بلا ليل ولا نهار؟ قلت: قد قيل: إن تحت العرش ستارة معلقة تطوى وتنشر على يد ملك، فإذا طواها يعلمون أنهم لو كانوا في الدنيا، كان هذا نهاراً، وإذا أسبلها يعلمون أنهم لو كانوا في الدنيا كان ليلاً، وانتصاب: «بكرة وعشياً» على الظرفية.

٣٢٤٦/٥٦ ــ حدَّثنا أبو اليَمَانِ قال أَخْبَرَنا شَعَيْبٌ قال حدَّثنا أَبُو الرِّنادِ عنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رسُولَ الله عَيِّلِيِّهِ قال أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ علَى عَنْ أَبِي هُرَزِةِ القَمْرِ لَيْلَةَ البَدْرِ والَّذِينَ علَى إثْرِهِمْ كأَشَدٌ كَوْكَبٍ إضَاءَةً قُلُوبُهُمْ علَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ ولاَ تَباغُضَ لِكُلُّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَة مِنْهُمَا يُرَى مُخُ ساقِها مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ يُسَبِّحُونَ الله بُكْرَةً وعَشِيًّا لاَ يَسْقَمُونَ ولاَ يَمْتَخِطُونَ ولاَ يَتَعْفُونَ آنِيتُهُمْ الذَّهَبُ والفِطَّةُ وَأَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ وَقُودَ مَجَامِرِهِمْ الأَلْوَةُ. قال أَبُو اليَمَانِ يَعْفِى اللهُ عَنْ وَرُاءِ لَحُمْمُ الْمُولَةُ وَأَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ وَقُودَ مَجَامِرِهِمْ الأَلْوَةُ. قال أَبُو اليَمَانِ يَعْفِى العُودَ ورَشْحُهُمْ المُسلَكُ. [انظر الحديث ٣٢٤٥ وطرفيه].

هذا طريق آخر لحديث أبي هريرة ورواته على هذا النسق قد مروا غير مرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

قوله: «على إثرهم» بكسر الهمزة وسكون الناء المثلثة وبفتحها أيضاً، أي: الذين يدخلون الجنة عقيب الأولين، والذين يدخلون بعدهم كأشد كوكب إضاءة، وإنما أفرد المضاف إليه ليفيد الاستغراق في هذا النوع من الكوكب، يعني: إذا انقضت كوكباً كوكباً رأيتهم كأشد إضاءة. فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين التركيب السابق؟ قلت: كلاهما مشبهان إلا أن الوجه في الثاني هو الإضاءة فقط، وفي الأول الهيئة والحسن والضوء، كما إذا قلت: إن زيداً ليس بإنسان بل هو في صورة الأسد وشجاعته وجراءته. وهذا التشبيه قريب

من الاستعارة المكنية. قوله: «آنيتهم الذهب والفضة»، وفي الحديث السابق قال: آنيتهم الذهب، وهنا زاد: الفضة، وفي الأمشاط ذكر بعكس ذلك فكأنه اكتفى في الموضعين بذكر أحدهما كما ذكرنا هناك، كما في قوله: ﴿والَّذِين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله [التوبة: ٣٤]. وخصص الذهب لأنه لعله أكثر من الفضة كنزا، أو لأن الذهب أشرف، أو أن حال الزمرة الأولى حاصة، فآنيتهم كلها من الذهب لشرفهم وهذا أعم منهم، فتفاوت الأواني بحسب تفاوت أصحابها، وأما الأمشاط فلا تفاوت بينهم فيها، فلم يذكر الفضة هنا، ولما علم ثمة أن في آنية الزمرة الأولى قد تكون الفضة فغيرهم بالطريق الأولى، وحقيقة هذه الأحوال لا يعلمها إلا الله تعالى.

# وقالَ مُجَاهِدٌ الإِبْكَارُ أُوَّلُ الفَجْرِ والعَشِيُّ مَيْلُ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ أَرَاهُ تَغْرُبَ

قوله: «أُراه» أي: أظنه، وهي جملة معترضة بين قوله: «إلى أن» وقوله: «تغرب» وكان البخاري ظن في آخر العشي يعني مبدأ العشي معلوم وآخره مظنون، و: تغرب، منصوب بأن، وتعليق مجاهد وصله عبد بن حميد والطبري وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: إلى أن تغيب، وقال: الإبكار، مصدر تقول: أبكر فلان في حاجته يبكر إبكاراً إذا خرج من بين طلوع الفجر إلى وقت الفجر، وأما العشي فمن بعد الزوال، قال الشاعر:

فلا الظل من برد الضعى يستطيعه ولا الفيء من برد العشي يذوق قال، والفيء يكون عند زوال الشمس. ويتناهى بمغيبها.

٣٧٤٧/٥٧ \_\_ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ قال حدَّثنَا فُضَيْلُ بنُ سُلَيْمَانَ عنْ أَبِي جَارِم عنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيٍّ قال لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفَا أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ لاَ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وجُوهُهُمْ على صُورَةِ اللّهَمَ لَيْنَا أَلُو سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ لاَ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وجُوهُهُمْ على صُورَةِ اللّهَمَ لَيْنَا الْبَدْرِ. [الحديث ٣٢٤٧ \_ طرفاه في: ٣٥٥٤، ٢٥٤٣].

أبو حازم، بالحاء المهملة والزاي: اسمه سلمة. قوله: «ليدخلن»، اللام فيه مفتوحة للتأكيد، وهو أيضاً مؤكد بالنون الثقيلة، وسبعون ألفاً فاعله. قوله: «أو سبعمائة ألف»، شك من الراوي، كذا قاله ابن التين، وفي حديث مسلم عن عمران بن حصين مرفوعاً: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب». وفي حديث الترمذي عن أبي أمامة مرفوعاً: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي، عز وجل» وقال: غريب. وفي حديث البزار من حديث أنس بلفظ: «مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعون ألفاً». وفي كتاب (الشفاعة) للقاضي إسماعيل من حديث أنس مرفوعاً: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف»، فقال أبو بكر: زدنا، فقال: وهكذا، فقال عمر، رضي الله تعالى عنه: حسبك يا أبا بكر، فقال: دعني يا عمر وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا؟ قال عمر: إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بحثية واحدة، فقال عمرة وروى الكلاباذي من حديث عبد العزيز خلقه الجنة بحثية واحدة، فقال عمرة عمر، وروى الكلاباذي من حديث عبد العزيز

اليماني عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، قالت: فقدت رسول الله عَلِيْكُ ذات يوم فاتبعته، فإذا هو في مشربة يصلى فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار، فلما قضى صلاته، قال: من هذه؟ قلت: عائشة، فقال: هل رأيت الأنوار؟ قلت: نعم، قال: «إن آت أتاني من ربي، عز وجل، فبشرني أن الله تعالى يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفاً بغير حساب، ولا عذاب، ثم أتاني في اليوم الثاني آت من ربي فبشرني أن الله تعالى يدخل من أمتى مكان كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب، ثم أتاني في اليوم الثالث آتٍ مِن ربي فبشرني أن الله تعالى يذخل من أمتى مكان كل واحد من السبعين ألفاً المضاعفة سبعين ألفاً بغير حساب، ولا عذاب. فقلت: يا ربي لا تبلغ هذه أمتى. قال: يكملون من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلى». ثم قال الكلاباذي: اختلف الناس في الأمة من هم؟ فقال قوم: أهل الملة، وقال آخرون: كل مبعوث إليه ولزمته الحجة بالدعوة، وهؤلاء يختلف أحوالهم فمنهم من بعث إليه ودعى فلم يجب كأهل الأديان من أهل الكتاب وسائر المشركين فهؤلاء لا يدخلون الجنة أبداً، ومنهم من دعى فأجاب ولم يتبع من جهة استعمال ما لزمه بالإجابة، فهو مؤمن بالإجابة إلى ما دعى إليه من التوحيد والرسالة، وإن لم يستعمل ما أمر به تشاغلاً عنه وخلاعة وتجوزاً فهؤلاء من أمة الدعوة، والإجابة وليسوا من أمة الاتباع، ومنهم من أجاب إلى ما دعى واستعمل ما أمر به فهؤلاء من أمة الدعوة والإجابة والاتباع، وهؤلاء الأعراب يجوز أن يكونوا من أمة محمد، عَلِيْتُهُ، من طريق الإجابة إيماناً بالله وبرسوله، ولم يستعملوا ما لزمهم بالإجابة فهؤلاء ليسوا من أمته على معنى الإتباع، ومعنى: يكملون من الأعراب، يعني: من هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يستعملوا ما لزمهم بالإجابة. قوله: «لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم»، معناه: لا يدخل آخرهم حتى يدخل أولهم، وإلا لم يدخل الآخر آخراً، فيلزم الدور، وهذا الدور غير ممنوع لأنه دور معية، والممنوع دور التقدم، والغرض منه أنهم يدخلون كلهم معاً صفاً واحداً، قوله: «وجوههم كالقمر ليلة البدر» جملة حالية وقعت بلا واو.

٣٢٤٨/٥٨ ــ حدِّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِيُّ قال حدَّثنا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدِ قال حدَّثنا شَيْبَانُ عنْ قَتَادَةَ قال حدَّثنا أنس رضي الله تعالى عنهُ قال أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ جُبَّةُ شُندُسٍ وكانَ يَنْهَى عنِ الحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فقال والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمنادِيلُ سَعْدِ بنِ مُعاذِ في الجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا. [انظر الحديث ٢٦١٥ وطرفه].

عبد الله بن محمد الجعفي هو المعروف بالمسندي، وهو من أفراده، ويونس بن محمد أبو محمد المؤدب البغدادي مات في سنة ثمان ومائتين، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، وكان مؤدباً لبني داود بن علي أصله بصري وسكن الكوفة. والحديث مضى في كتاب الهبة في: باب قبول الهدية من المشركين، ومر الكلام فيه هناك.

٣٢٥٠/٥٩ \_\_ حدَّثنا عَلِي بنُ عَبْدِ الله قال حدَّثنَا سُفْيَانُ عنْ أَبِي حازِم عَنْ سَهل بنِ

سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قال قال رشولُ الله عَيِّلِيَّ مَوْضِعُ سَوْطٍ في الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما فِيها. [انظر الحديث ٢٧٩٤ وطرفيه].

على بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وأبو حازم سلمة بن دينار. قوله: «خير من الدنيا وما فيها»، قال الداودي: يعني في الحسن والبهجة، وقال غيره: يعني أنه دائم لا يفنى، فكان أفضل مما يفنى. فإن قلت: لم خص السوط بالذكر؟ قلت: لأن من شأن الراكب إذا أراد النزول في منزل أن يلقي سوطه قبل أن ينزل معلماً بذلك المكان الذي يريده لئلا يسبقه إليه أحد.

٣٢٥١/٦٠ \_\_ حدَّثنا رَوْحُ بنُ عَبْدِ المُؤْمِنِ قال حدَّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ قال حدَّثَنَا سَعِيدٌ عنْ قَتَادَةَ قال حدَّثنَا أَنَسُ بنُ مالِكِ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قال إنَّ في الجنَّةِ لَسَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّهَا مِائَةَ عام لا يَقْطَعُهَا.

روح، بفتح الراء: ابن عبد المؤمن أبو الحسن البصري المقري. وهو من أفراده وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد، ويزيد من الزيادة، وسعيد هو ابن أبي عروبة.

والحديث من أفراده وأخرجه الترمذي من طريق معمر عن قتادة، وزاد في آخره: وإن شئتم فاقرأوا: ﴿وظل ممدود﴾ [الواقعة: ٣٠].

٣٢٥٢/٦١ \_\_ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ سِنَانِ قال حدَّثنا فُلَيْحُ بنُ سُلَيْمَانَ قال حدَّثنا هِلاَلُ ابن عَلِيِّ عنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بنِ أَبِي عَمْرَةَ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ قال إِنَّ في النَّجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلْهَا مائَةَ سَنَةِ واقْرَوُوا إِنْ شِتْتُمْ ﴿وَظِلَّ قَال إِنَّ فِي ظِلْهَا مائَةَ سَنَةٍ واقْرَوُوا إِنْ شِتْتُمْ ﴿وَظِلَّ مَمْدُودِ ﴾ [الواقعة: ٣٠]. [الحديث ٣٢٥٢ \_ طرفه في: ٤٨٨١].

٣٢٥٣ \_\_ ولَقَابُ قَوْسِ أحدِكُمْ في الجَنَّةِ خَيْرٌ مَمًّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَعْرُبُ. [انظر الحديث ٢٧٩٣].

صدر هذا الحديث مثل حديث أنس المذكور قبله، وفيه الزيادة، وهي قوله: واقرأوا... إلى آخره، وقال الخطابي: الشجرة المذكورة يقال: إنها طوبى، وروى ابن عبد البر من حديث عتبة بن عبد السلمي مرفوعاً: «شجرة طوبى تشبه الجوزة»، قال رجل: يا رسول الله! ما عظم أصلها؟ قال: «لو رحلت جذعة ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماً»، وروى ابن وهب من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة، قال: «شجرة طوبى في الجنة ليس فيها دار إلا وفيها غصن منها، لا طير حسن ولا ثمرة، إلا وهي فيها». قوله: «في ظلها» أي: راحتها ونعيمها من قولهم عن ظليل، وقيل: معناه دارها وناحيتها، كما يقال: أنا في ظلك، وأداها، وليس في الجنة شمس وإنما هي أنوار متوالية لا حر فيها ولا قر، بل لذات متوالية ونعم متتابعة. قوله: «لقاب قوس» اللام فيه مفتوحة للتأكيد، القاب والقيب كالقاد والقيد وبعني القدر، وعينه: واو.

٣٢٥٤/٦٢ ــ حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ الْمُنْذِرِ قال حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحِ قال حدَّثنا أبي عنْ هِلاَلِ عنْ عَبْدِ الرَّحْلْنِ بنِ أبِي عَمْرَةَ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَيَّالِمَ قال أُوّلُ زُمْرَةِ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ والَّذِينَ علَى آثَارِهِمْ كأْحُسَنِ كُوكَبِ دُرِّيِّ في السَّمَاءِ إِضَاءَةً قُلُوبُهُمْ علَى قَلْبِ رَجُلِ واحِدٍ لاَ تَباغُضَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَحالُدُ لِكُلُّ امْرِىء زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِين يُرَى مُخٌ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ واللَّحْمِ. وانظر الحديث ٣٢٤٥ وطرفيه].

هذا أحد الطرق الثلاثة في حديث أبي هريرة المذكورة في هذا الباب. الأول: رواه عن محمد بن مقاتل. والثاني: رواه عن أبي اليمان، وهذا هو الثالث: رواه عن إبراهيم بن الممنذر أبني إسحاق الحزامي عن محمد بن فليح عن أبيه فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة عن هلال بن علي. قوله: «دري»، فيه لغات: ضم الدال وتشديد الراء وبالياء آخر الحروف بلا همز، والثانية بالهمز، والثالثة بكسر الدال مهموزاً أيضاً. وهو: الكوكب العظيم البراق، وسمي به لبياضه كالدر، وقيل: لضوئه، وقيل: لشبهه بالدر في كونه أرفع النجوم كما أن الدر أرفع الجواهر.

٣٢٥٥/٦٣ \_ حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهَالِ قال حدَّثنا شُعْبَةُ قال عَدِيٌ بنُ ثابِتِ أخبرني قال سَمِعْتُ البَرَاءَ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَيَّاتِهِ قال لَمَّا ماتَ إِبْرَاهِيمُ قال إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا في الجَنَّةِ. [انظر الحديث ١٣٨٢ وطرفه].

هذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في: باب ما قيل في أولاد المسلمين. قوله: «موضعاً» إنما قال مرضعاً ولم يقل: مرضعة، لأن المراد التي من شأنها الإرضاع أعم من أن يكون في حالة الإرضاع.

٣٢٥٦/٦٤ ــ حدَّثنا عبدُ العَزِيزِ بنُ عَبدِ الله قال حدَّثني مالِكُ بنُ أنس عنْ صَفْوَانَ ابنِ سُلَيْم عنْ عَطَاءِ بنِ يَسارٍ عنْ أَبِي سَعِيدِ الحُدْرِيِّ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال إنَّ أَهْلَ الحَبْقِةِ يَتَرَاءَيُونَ أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَيُونَ الْكَوْكَبَ الدَّرِيُّ الغَايِرَ في اللَّهُ عِنْ المَشْرِقِ أو المَغْرِبِ لِتَفَاصُلِ ما بَيْنَهُمْ قالوا يا رسولَ الله تِلْكَ مَنازِلُ الأنْبِيَاءِ لاَ يَتِلُغُهَا غَيْرُهُمْ قالَ بَلَى والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بالله وصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ. ا[لحديث ٢٢٥٦ ـ طرفه في: ٢٥٥٦].

عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي المديني، وصفوان بن سليم، بضم السين وفتح اللام: المدني، وعطاء بن يسار ضد اليمين.

والحديث أخرجه مسلم في صفة الجنة أيضاً عن عبد الله بن جعفر وعن هارون بن سعيد كلاهما عن مالك.

قوله: «عن صفوان»، وفي رواية مسلم: «أخبرني صفوان»، ووهم أيوب بن سويد فرواه: عن مالك عن زيد بن أسلم بدل صفوان، ذكره الدارقطني في (الغرائب). قوله: «عن

أبي سعيد»، وفي رواية فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة، ونقل الدارقطني في (الغرائب) عن الذهلي أنه قال: لست أرفع حديث فليح، يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. قوله: «يتراءيون»على وزن: يتفاعلون، من باب التفاعل أي: يرون وينظرون، وفيه معنى التكلف كما في قول أبي البختري: تراءينا الهلال أي: تكلفنا النظر إليه هل نراه أم لا، وفي رواية مسلم: يرون، وهذا يدل على أن باب التفاعل هنا ليس على بابه. قوله: «الغرف»، بضم الغين وفتح الراء جمع: غرفة، وهي العلية، قوله: «الغابر»، بالغين المعجمة والباء الموحدة، كذا هو في رواية الأكثرين، وفي رواية (الموطأ) الغاير بالياء آخر الحروف، ومعناه الداخل في الغروب، ومعنى الغابر بالباء الموحدة الذاهب، وهو من الأضداد، يقال: غبر بمعنى: ذهب، وبمعنى: بقي وفي رواية الأصيلي: العازب بالعين المهملة والزاي، ومعناه البعيد، وفي رواية الترمذي: العارب بالعين المهملة والزاي، ومعناه البعيد، وفي رواية الترمذي: العارب بالعين المهملة والزاي، ومعناه البعيد، وفي رواية السماء. قال الطيبى: العارب العين المهملة والزاي، ومعناه البعيد، وفي رواية السماء. قالت: الأفق السماء. وقال الطيبى:

فإن قلت: ما فائدة تقييد الكواكب بالدري، ثم بالغابر في الأفق؟ قلت: للإيذان بأنه من باب التمثيل الذي وجهه منتزع من عدة أمور متوهمة في المشبه شبه رؤية الرائي في المجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المستضيء الباقي في جانب الشرق أو الغرب في الاستضاءة مع البعد، فلو قيل: الغابر، لم يصح لأن الإشراق يفوت عند الغروب اللهم إلا أن يقدر المستشرف على الغروب كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بِلَعْنِ أَجِلَهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٤، الطلاق: ٢]. لكن لا يصح هذا المعنى في الجانب الشرقي، نعم على هذا التقدير كقوله:

## متقلداً سيفاً ورسحاً وعلفته تبناً وماء بارداً

أي: طالعاً في الأفق من المشرق وغابراً في المغرب، فإن قلت: ما فائدة ذكر الشرق والغرب، وهلا قيل: في السماء، لكان القصد الأول بيان الرفعة، ويلزم منه البعد، وفي ذكر المشرق أو المغرب القصد الأول البعد، ويلزم منه الرفعة. قوله: «قال بلي»، وفي رواية أبي ذر: بل، التي للإضراب. وقال القرطبي: هكذا وقع هذا الحرف: بلي، التي أصلها حرف جواب وتصديق، وليس هذا موضعها، لأنهم لم يستفهموا وإنما أخبروا أن تلك المنازل للأنبياء، عليهم السلام، لا لغيرهم، فجواب هذا يقتضي أن تكون: بل، التي للإضراب عن الأول وإيجاب المعنى للثاني، فكأنه تسومح فيها، فوضعت: بلي، موضع: بل. قوله: «رجال»، مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هم رجال آمنوا بالله، أي: حق إيمانه، وصدقوا المرسلين أي: حق تصديقهم، وإلا فكل من يدخل الجنة آمن بالله وصدق رسله.

#### ٩ \_ بابُ صِفَةِ أَبْوَابِ الجَنَّةِ

أي: هذا باب في بيان صفة أبواب الجنة. قال بعضهم: هكذا ترجم بالصفة ولعله أراد

بالصفة العدد أو التسمية. قلت: هذا تخمين، لأنه لا وجه لما ذكره، أما ذكر الصفة وإرادة العدد ففيه ما فيه، لأن العدد اسم. قال الجوهري: عددت الشيء عداً أحصيته، والاسم العدد والعديد، والصفة خارجة عن ذات الشيء، وأما ذكر الصفة وإرادة التسمية فتعسف جداً لأنه لا نكتة فيه حتى يعدل عن التسمية إلى ذكر الصفة، والذي يظهر أن ذكره أبواب الجنة واقع في محله، لأن في الباب ذكر ثمانية أبواب فيطابق الترجمة، وذكر الصفة إشارة إلى قوله: الريان، لأنه صفة للباب الذي يدخل منه الصائمون. فإن قلت: المذكور في الحديث يسمى الريان. قلت: في الحقيقة صفة لذلك الباب، لأن الصائمين الذين كابدوا العطش في الدنيا إذا دخلوا من هذا الباب إلى الجنة يشربون من النهر الذي فيه فيروون، فلا يحصل لهم الظمأ بعد ذلك أبداً، فغلبت الإسمية على الصفة، كما في العباس والحارث ونحوهما.

#### وقال النَّبِيُّ عَيْكُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجَنَّةِ

روى هذا التعليق مسنداً موصولاً في كتاب الصيام في: باب الريان للصائمين، فإنه أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن معن عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن رسول الله، عَيْلِيَّةً قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب المجنة»... الحديث، ومضى الكلام فيه هناك، وفي الجهاد أيضاً من حديث أبي هريرة، وفيه: «فمن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد»... الحديث.

## فِيهِ عُبادَةُ عنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً

أي: في هذا الباب روى عن عبادة بن الصامت، رضي الله تعالى عنه، وأشار به إلى ما رواه في ذكر عيسى من الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي عَيِّلِيَّ قال: من شهد أن لا إله إلاَّ الله... الحديث، وفيه: أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، وروى الطبراني في (معجمه) من حديث ابن سلام: عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت ولفظه: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة، يُذْهِبُ الله به الهَمَّ والغَمَّ.

مدر ۱۵ محدّثنا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ قال حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُطَرِّفِ قال حدَّثني أَبُو حازِم عنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال إنَّ في الجَنَّةِ ثَمَانِيَةً أَبُوابِ فِيهَا بابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لا يَدْخُلُهُ إلاَّ الصَّائِمُونَ. [انظر الحديث ١٨٩٦].

مطابقته للترجمة في قوله: ثمانية أبواب، ومحمد بن مطرف، بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة، وأبو حازم سلمة بن دينار، والحديث من أفراده، قال الداودي: هذا الحديث يبين قوله تعالى: ﴿وفتحت أبوابها﴾ [الزمر: ٧٣]. لأن الواو إنما تأتي بعد سبعة. وقال الكوفيون: الواو زائدة، وهو خطأ عند البصريين، لأن الواو تفيد معنى العطف. فلا يجوز أن تزاد. قوله: «الريان»، أصله: الرويان، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء، والريان ضد العطشان، من: رويت من الماء

بالكسر أروى رِياً ورَياً، وروي أيضاً مثل: رضي، ورَويت الحديث، بالفتح رواية. قوله: «لا يدخله إلا الصائمون» مجازاة لهم لما كان يصيبهم من العطش من صيامهم، والله أعلم.

# ١٠ ـــ بابُ صِفَةِ النَّارِ وأنَّهَا مَحْـلُوقَةٌ

أي: هذا باب في بيان صفة النار، يعني: نار جهنم، وفي بيان أنها مخلوقة موجودة، وفيه رد على المعتزلة، وقد ذكرناه في: باب صفة الجنة، وقال الكرماني ما ملخصه: إن النسفي لم يرو من أول الباب إلى أول حديث الباب اللغات المذكورة، ولم يوجد في نسخته شيء من ذلك، وأمثال هذه مما سمعه الفربري عن البخاري عند سماع الكتاب، فألحقها هو به، والأولى بوضع هذا الجامع فقدانها لا وجدانها، إذ موضوعه رسول الله، عَنْ من جهة أقواله وأفعاله وأحواله، فينبغي أن لا يتجاوز البحث عن ذلك.

# غَسَاقًا يُقالُ غَسَقَتْ عَيْنُهُ ويَعْسِقُ الْجُرْحُ وَكَأَنَّ الغَسَاقَ والغَسَقَ واحِدٌ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ حميماً غسّاقا﴾ [النبأ: ٢٥]. قوله: ﴿يقال: غسقت عينه إذا سال منها الماء البارد، وقال الجوهري: غسقت عينه إذا أظلمت، وغسق الجرح إذا سال منه ماء أصفر، ويقال: الغساق الماء البارد المنتن يخفف ويشدد، وقرأ أبو عمرو بالتشديد، والكسائي بالتخفيف، وقيل: الغساق قيح غليظ، قاله عبد الله بن عمرو، وقال ابن دريد: هو صديدهم تصهرهم النار فيجتمع صديدهم في حياض فيسقونه، وقال ابن فارس: الغساق ما يقطر من جلود أهل النار، وقيل: بارد يحرق كما تحرق النار، وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ حميماً غساقاً﴾ [النبأ: ٢٥]. الحميم: الماء الحار، والغساق ما همي وسال. وفي حديث الترمذي والحاكم عن أبي سعيد مرفوعاً: «لو أن دلواً من غساق يهراق إلى الدنيا وأنتن أهل الدنيا». قوله: ﴿كأن الغساق والغسق واحد»، هكذا في رواية الأكثرين: الغسق، بفتحتين وفي رواية أبي ذر: الغسيق على وزن: فعيل، وقد تردد البخاري في كون الغساق والغسق واحداً، وليس بواحد. فإن الغساق ما ذكرناه من المعاني، والغسق: الظلمة، يقال: غسق غسوقاً فهو غاسق: إذا أظلم، وأغسق مثله.

# غِسْلِينٌ كلَّ شَيْءٍ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهْوَ غِسْلِينٌ فِعْلِينٌ مِن الغَسْل مِنَ الْـجُرْح والدَّبَر

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ولا طعام إلا من غسلين ﴿ [الحاقة: ٣٦]. وقد فسره بقوله: كل شيء... إلى آخره، وهكذا قال أبو عبيدة، وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قال: الغسلين صديد أهل النار. قوله: «فعلين» أي: وزن غسلين فعلين، والنون والياء فيه زائدتان. قوله: «والدبر»، بفتح الباء الموحدة، وهو ما يصيب الإبل من الجراحات. فإن قلت: بين هذه الآية، وبين قوله تعالى: ﴿ليس لهم طعام إلا من ضريع ﴾ [الغاشية: ٦]. معارضة ظاهراً. قلت: جمع بينهما بأن الضريع من الغسلين، أو هم طائفتان: فطائفة يجازون بالطعام من غسلين بحسب استحقاقهم لذلك، وطائفة يجازون بالطعام من

ضريع، كذلك، والله أعلم.

وقالَ عِكْرِمَةُ حَصَبُ جَهَنَّمَ حَطَبٌ بالحَبَشِيَّةِ: وقالَ غَيرُهُ حاصِبًا الرِّيحُ الْعاصِفُ والحَاصِبُ م والحَاصِبُ ما تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ ومِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ يُرْمَى بِهِ في جَهَنَّمَ هُمْ حَصَبُهَا ويُقَالُ حَصَبَ في الأرْض ذَهَبَ والحَصَبُ مُشْتَق منْ حَصْبَاءِ الحُجَارَةِ

تعليق عكرمة وصله ابن أبي حاتم من طريق عبد الملك بن أبجر: سمعت عكرمة بهذا... وأخرجه ابن أبي عاصم عن ابني سعيد الأشج: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد المملك بن أبجر سمعت عكرمة، وقال ابن عرفة: إن كان أراد بها حبشية الأصل سمعتها العرب فتكلمت بها فصارت حينئذ عربية، وإلا فليس في القرآن غير العربية، وقال الخليل: حصب ما هيء للوقود من الحطب، فإن لم يهيأ لذلك فليس بحصب، وروى الفراء عن علي وعائشة، رضي الله تعالى عنهما، أنهما قرآها: «حطب»، بالطاء وروى الطبري عن ابن عباس أنه قرأها بالضاد المعجمة، قال: وكأنه أراد أنهم الذين تسجر بهم النار، لأن كل شيء هيجت به النار فهو حصب. قوله: «وقال غيره»، أي: غير عكرمة: حاصباً، أي: في قوله تعالى: ﴿وَوَلَهُ عِبِرَهُ اللهِ عَبِرَهُ اللهِ عَبِرَهُ اللهِ عَبِرَهُ اللهُ عَبِرَهُ اللهُ عَبِرَهُ اللهُ عَبِرَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَبِرَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ المنار حصب جهنم يرمى به قبله ويقال: الحاصب العذاب. قوله: «هم حصبها»، أي: أهل النار حصب جهنم يرمى به أعيها، ويقال: الحاصب العذاب. قوله: «هم حصبها»، أي: أهل النار حصب جهنم، وهو أحصبه بالكسر، أي: رميته بالحصباء.

# صَدِيدٌ قَيْحٌ ودَمٌ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ويسقى ما ماء صديد﴾ [إبراهيم: ١٦]. وفسره: بالقيح والدم، وكذا فسره أبو عبيدة.

#### خَبَتْ طَفِئَتْ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿كلما خبت﴾ [الإسراء: ٩٧]. وفسره بقوله: طفئت، بفتح الطاء وكسر الفاء، يقال: طفئت النار تطفأ طفأ، وهو من باب: علم يعلم من المهموز، وانطفأت، وأنا أطفأتها. وقال أبو عبيدة: يقولون للنار إذا سكن لهبها وعلا الجمر رماد: خبت، فإن طفىء معظم الجمر يقال: خمدت، وإن طفىء كله يقال: همدت.

## تُورُونَ تَسْتَخْرِجُون: أُوْرَيْتُ أُوْقَدْتُ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿أَفرأيتم النار التي تورون ﴾ [الواقعة: ٧١]. وفسرها بقوله: تستخرجون، وأصله من: ورى الزند، بالفتح يري ورياً: إذا خرجت ناره، وفيه لغة أخرى: وري الزند يري، بالكسر فيهما، وأوريته أنا، وكذلك: وريته تورية، وأصل تورون: توريون، نقلت ضمة الياء إلى الراء وحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فصار: تورون على وزن:

تفعون.

# لِلْمُقْوِينَ لِلْمُسَافِرِينَ والْقِي الفَقْرُ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ تذكرة ومتاعاً للمقوين ﴾ [الواقع: ٧٣]. وفسر المعقوين بقوله المسافرين، واشتقاقه من: أقوى الرجل إذا نزل المنزل القواء، وهو الموضع الذي لا أحد فيه. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قال: للمقوين للمسافرين، ومن طريق الضحاك وقتادة مثله، ومن طريق مجاهد قال: للمقوين، أي: المسافر والحاضر، ويقال: المقوين من لا زاد له، وقيل: المقوي الذي له مال، وقيل: المقوي الذي أصحابه وإبله أقوياء، وقيل: هو من معه دابة. قوله: «والقسي»، بكسر القاف وتشديد الياء، وفسره بقوله: «القفو» بفتح القاف وسكون الفاء وفي آخره راء، وهو: مفازة لا نبات فيها ولا ماء، ويجمع على: قفار.

# وقال ابنُ عَبَّاسٍ: صِرَاطُ الجَحِيمُ: سَوَاءُ الجَحِيمِ وَوَسَطُ الجَحِيمِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾ [الصافات: ٢٣]. وروى الطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ فاطلع فرآه في سواء الجحيم ﴾ [الصافات: ٥٥]. قال: في وسط الجحيم ، ومن طريق قتادة والحسن مثله.

# لَشَوْبًا ٰمِّنْ حَمِيم يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ ويُساطُ بِالحَمِيم

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ ثُمْ إِن لهم عليها لشوباً من حميم ﴾ [الصافات: ٢٧]. وفسره بقوله: يخلط... إلى آخره، والشوب الخلط. قال أبو عبيدة: تقول العرب: كل شيء خلطته بغيره فهو شوب. قوله: «يساط»، على صيغة المجهول أي: يخلط، ومنه: المسواط، وهو الخشبة التي يحرك بها ما فيه التخليط، وهو بالسين المهملة.

# زَفِيرٌ وشَهِيقٌ صَوْت شَديدٌ وصَوْتٌ ضَعِيفٌ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ وَفَقِي النار لَهُمْ فَيَهَا زَفَيْر وشَهِيقَ ﴾ [هود: ١٠٦]. وفسر الزفير بالصوت الشديد، والشهيق بالصوت الضعيف، وهكذا فسره ابن عباس، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ومن طريق أبي العالية قال: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، ومن طريق قتادة: هو كصوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق. وقال الداودي: الشهيق هو الذي يبقى بعد الصوت الشديد من الحمار.

#### وزداً عِطاشاً

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا [مريم: ٨٦]. وفسر الورد بالعطاش، وكذا روي عن ابن عباس، وروي عن مجاهد: ورداً منقطعة أعناقهم قال أهل اللغة: الورد مصدر: ورد، والتقدير عندهم، ذوي ورد، ويحكى أنه يقال للواردين الماء: ورد، ويقال: ورد، أي: وراد، كما يقال: قوم زور أي زوار. فإن قلت: الذي يرد الماء ينافي

العطش. قلت: لا يلزم من الورود إلى الماء تناوله منه، وقد جاء في حديث الشفاعة أنهم يشكون العطش فترفع لهم جهنم سراب ماء، فيقال: ألا تردون؟ فيردونها فيتساقطون فيها.

#### غَيًّا نُحسْرَانَاً

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿فسوق يلقون غيّا﴾ [مريم: ٥٩]. وفسر الغي بالخسران، وعن ابن مسعود: الغي: واد في جهنم، والمعنى فسوق يلقون حر الغي، وعنه: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم.

#### وقال مُجَاهِد: يُشجَرُونَ، تُوقَدُ بِهِمْ النَّارُ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿ثم في النار يسجرون﴾ [غافر: ٧٧]. وفسره بقوله: توقد بهم النار كأنهم يصيرون وقود النار، وفي رواية الأكثرين: توقد لهم، وفي رواية أبي ذر: بهم، بالباء.

# ونُحَاسِ الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ﴾ [الرحمن: ٥٣]. وفسر النحاس بالصفر يصب على رؤوس أهل النار من الكفار، وأخرج عبد بن حميد من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ يرسل عليكما شواظ من نار ﴾ [الرحمن: ٣٥]. قال: قطعة من نار حمراء، و: نحاس، قال: يذاب الصفر فيصب على رؤوسهم. قلت: الصفر \_ بالضم \_ النحاس الجيد الذي يعمل منه الآنية.

# ذُوقُوا باشِرُوا وجَرِّبُوا وليْسَ لهٰذَا مِنْ ذَوْقِ الفَم

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿وذوقوا عذاب الحريق﴾ [الأنفال: ٢٥ والحج: ٢٦]. وفسره بقوله: باشروا... إلى آخره وغرضه أن الذوق هنا بمعنى المباشرة والتجربة لا بمعنى ذوق الفم، وهذا من المجاز أن يستعمل الذوق وهو مما يتعلق بالأجسام في المعاني كما في قوله تعالى أيضاً: ﴿فذاقوا وبال أمرهم﴾ [الحشر: ١٥].

## مَارِجٌ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ مَرَجَ الأُمِيرُ رَعِيَّتَهُ إِذَا خَلاَهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَرِيجٍ مُلْتَبِسٌ مَرِج أَمْرُ النَّاسِ اخْتَلَطَ مَرَجَ البَحْرَيْنِ مَرَجْتَ دَائِتَكَ تَرَكْتَها

أشار بقوله: مارج، إلى ما في قوله تعالى: ﴿وخلق الجان من مارج من نار﴾ [الرحمن: ٥٠]. ثم فسره بقوله: خالص من النار، وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وخلق الجان من مارج من نار﴾ [الرحمن: ١٥]. ما من خالص النار، ومن طريق الضحاك عن ابن عباس، قال: خلقت الجن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهب. قوله: «مرج الأمير رعيته» يعني: تركهم حتى يظلم بعضهم بعضاً. قوله: «مرج» أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿في أمر مريج﴾ [ق: ٥]. وفسره بقوله: ملتبس، ومنه قولهم: مرج أمر الناس، بكسر الراء، إذا اختلط، وأما مرج بالفتح فمعناه: ترك

وخلي ومنه قوله تعالى: هرمج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان [الرحمن: ١٩ - ٢]. أي: خلاهما لا يلتبس أحدهما بالآخر، وفي (تفسير النسفي): مرج البحرين، يعني: أرسل البحرين العذب والملح متجاورين يلتقيان لا فضل بين الماءين في مرأى العين، بينهما برزخ حاجز وحائل من قدرة الله تعالى، وحكمته لا يبغيان لا يتجاوان حديهما، ولا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة، ولا يختلطان ولا يتغيران. وقال قتادة: بحر فارس والروم، بينهما برزخ: وهي الجزائر، وقال مجاهد والضحاك: يعني بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام. قوله: «مرجت دابت» بفتح الراء معناه: تركتها. وفي (الصحاح): مرجت الدابة أمرجها ـ بالضم ـ مرجاً: إذا أرسلتها ترعى.

٣٢٥٨/٦٦ ــ حدَّثنا أبو الوَلِيدِ قال حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ مُهاجِرِ أبي الحَسَنِ قال سَمِعْتُ رَيْدَ بنَ وَهْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أبا ذَرِّ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ كانَ النبِيُّ عَيَّلِيَّةٍ في سَفَرِ فقَالَ أَبْرِدُ ثُمَّ قالَ أَبْرِدُوا بالصَّلاَقِ فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيح جَهَنَّمَ. [انظر الحديث ٥٣٥ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «من فيح جهنم» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، و: مهاجر، بلفظ اسم الفاعل من هاجر: أبو الحسن الصائغ يعد في الكوفيين، وزيد ابن وهب أبو سليمان الهمداني الكوفي، خرج إلى النبي عَيِّلَةً فقبض النبي عَيِّلَةً وهو في الطريق، وأبو ذر جندب بن جنادة، والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قوله: «حتى فاء الفيء» يعني: حتى وقع الظل تحت التلول.

٧٢ / ٣٢٥٩ \_\_ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قال حدَّثنا سُفْيَانُ عنِ الأَعْمَشِ عنْ ذَكْوَانَ عنْ الله تعالى عنه قال قال النبي عَيِّكَ أَبْرِدُوا بالصَّلاقِ فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْع جَهَنَّمَ. [انظر الحديث ٤٥٣٨].

مطابقته للترجمة في قوله: «من فيح جهنم» وسفيان بن عيينة، والأعمش بن سليمان، والحديث مر في الصلاة في الباب الذي ذكرناه.

٣٢٦٠/٦٨ ــ حدَّثنا أبو اليَمَانِ قال أخبرَنا شُعَيْبٌ عنِ الزَّهْرِيِّ قال حدَّثني أبو سلَمَة ابن عَبْدِ الرَّحْلْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه يَقولُ قال رسولُ الله عَيِّلِيَّهِ اشْتَكَتِ النَّارُ إلى رَبِّهَا فقالَتْ يا رَبِّ أكلَ بَعْضِي بَعْضاً فأذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ في الشِّتاءِ ونفَسٍ في الشِّتاءِ ونفَسٍ في الصَّيْفِ فأشَدُ ما تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهِرِيرِ. [انظر الحديث في الصَّيْفِ فأشَدُ ما تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهِرِيرِ. [انظر الحديث ٢٥٥].

مطابقته للترجمة في قوله: النار، فإن المراد منه جهنم وليس المراد نفس النار، لأن جهنم فيها النار وفيها الزمهرير، وهو البرد الشديد، والضدان لا يجتمعان، ولفظ جهنم يشملهما، وعلى غير ذلك من أنواع العذاب \_ أعاذنا الله من ذلك برحمته \_ ورجاله على هذا النسق قد ذكروا غير مرة. والحديث قد مضى في الصلاة في الباب المذكور آنفاً. وفيه:

دلالة على أن الله تعالى يخلق فيها أدراكاً، وقيل: إن الجنة والنار أسمع المخلوقات، وأن الجنة إذا سألها عبد أمنت على دعائه، والنار إذا استجار منها أحد أمنت على دعائه.

٣٢٦١/٦٩ ــ حدَّثني عبدُ الله بنُ مُحَمَّدِ قال حدَّثنا أبو عامِرٍ هُوَ العَقَدِيُّ حدَّثنا أَمَّو عامِرٍ هُوَ العَقَدِيُّ حدَّثنا أَمَّوُهُ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ قال كُنْتُ أُجَالِسُ ابنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَأَخَذَتْنِي الحُمَّى فقال ابْوُدُها عَنْكَ بِمَاءِ زَمْرَمَ فإنَّ رسُولَ الله عَيَّلِيَّةٍ قال الْمُحَمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فأبْرِدُوهَا بالمَاءِ أَوْ قَال بِمَاءِ زَمْرَمَ شَكُّ هِمَّامٌ.

مطابقته للترجمة في قوله: «من فيح جهنم» وعبد الله بن محمد هو المسندي، وأبو عامر عبد الملك العقدي، بفتح العين المهملة والقاف، وهمام: بالتشديد: هو ابن يحيى البصري، وأبو جمرة، بالجيم والراء: نصر بن عمران الضبعي.

والحديث أخرجه النسائي في الطب عن الحسن بن إسحاق. «وفيح جهنم» سطوع حرها، قاله الليث، ويقال: فاحت القدر إذا غلت، وأصله واوي، وهذا من الطب النبوي الذي لا يشك في حصول الشفاء به، وكلام الحكيم الذي يخالف هذا وأمثاله لغو فلا يلتفت إليه.

٣٢٦٢/٧٠ ــ حدَّثني عَمْرُو بنُ عَبَّاسِ قال حدَّثنا عبْدُ الرَّحْمْنِ قال حدَّثنا شُفْيَانُ عنْ أَبِيهِ عنْ عَبَايَةَ بنِ رِفَاعَةَ قال أَخْبرَنِي رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ قالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَّالَةً يَقُولُ الحُمَّى منْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فأبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ. [الحديث ٣٢٦٢ ـ طرفه في: ٣٢٧٦].

مطابقته للترجمة في قوله: «من فور جهنم» وعمرو بن عباس، بالباء الموحدة المشددة: أبو عثمان البصري، وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان هو الثوري يروي عن أبيه سعيد بن مسروق، وعباية: بفتح العين المهملة وبالباء الموحدة المخففة وبعد الألف ياء آخر الحروف: ابن رفاعة، بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالعين المهملة، ورافع ـ بالفاء ـ ابن خديج، بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة: الأوسي الأنصاري الحارثي.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن مسدد. وأخرجه مسلم في الطب عن هناد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي بكر بن نافع ومحمد بن المثنى ومحمد بن حاتم، وأخرجه الترمذي والنسائي فيه عن هناد به، وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن عبيد الله.

قوله: «من فور جهنم» أي: من شدة حرها، و: فار، أي: جاش.

٣٦٢٤/٧١ ــ حدَّثنا مُسَدَّدٌ عنْ يَحْيَى عنْ عُبَيْدِ الله قال حدَّثني نافِعٌ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما عنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيٍّ قال الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فأَبْرِدُوها بالْمَاءِ. [الحديث ٣٢٦٤ ـ طرفه في: ٣٧٢٥].

مطابقته للترجمة ظاهرة، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله بن عمر.

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، وفي هذا الباب روى أبو نعيم من حديث أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة، قالت: عدت رسول عمدة القاري/ج١٥ م١٥

الله، على وقد حم، فأمر بسقاء يعلق على شجرة ثم اضطجع بجنبه، فجعل يقطر الماء على فؤاده، فقلت: ادع الله أن يشف عنك. فقال: «إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم». وعن طارق بن شهاب: سمعت أسامة يقول: قال لي رسول الله، على التني في وجه الصبح بماء أصبه علي لعلي أجد خفافاً فأخرج إلى الصلاة، وروى الأنصاري من حديث إسماعيل بن الحسن المكي عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: «الحمى قطعة من النار»، إذا حم دعا بغرفة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل، وصححه الحاكم، وروى ابن ماجه من حديث الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً: الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد، وروى الطحاوي من حديث أنس مرفوعاً: «إذا حم أحدكم فليستق عليه الماء البارد من السحر ثلاثاً»، وصححه الحاكم.

٣٢٦٥/٧٢ ــ حدّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُويْسٍ قال حدَّثني مالِكٌ عن أَبِي الزِّنادِ عنِ الأَعْرَجِ عنْ أَبِي مَالِكٌ عنْ أَبِي الزِّنادِ عنِ اللهُ عَلَيْكَ قال فارُكُمْ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يا رسولَ الله إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قال فُضَّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةِ وسِتِّينَ جُزْءًا كُلُهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا.

مطابقته للترجمة ظاهرة، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان. والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

قوله: «ناركم» مبتدأ. وقوله: «جزء من سبعين جزءاً» خبره، وكلمة: من، في «من نار جهنم» للتبيين، وفي معنى التبعيض أيضاً، وفي رواية مسلم: «ناركم جزء واحد من سبعين جزءاً»، وفي رواية أحمد: «من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها، وأنها لتدعو الله عز وجل، أن لا يعيدها فيها». وذكر ابن عيينة في (جامعه) من حديث ابن عباس: «هذه النار قد ضرب بها البحر سبع مرات، ولولا ذلك ما انتفع بها أحد»، وعن ابن مسعود: «ضرب بها البحر عشر مرات»، وسئل ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، أيضاً عن نار الدنيا: مم خلقت؟ قال: من نار جهنم، غير أنها طفئت بالماء سبعين مرة، ولولا ذلك ما قربت لأنها التي يوقدها الآدميون لكانت جزءاً من أجزاء نار جهنم المذكورة، بيانه: لو جمع حطب الدنيا وأوقد كله حتى صارت ناراً لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الفكورة، بيانه: لو جمع حطب الدنيا أشد منه. قوله: «إن كانت لكافية»، كلمة: إن، هذه مخففة من الثقيلة عند البصريين، وهذه أللام هي المفرقة بين إن، النافية، وأن، المخففة من الثقيلة، والمعنى: إن نار الدنيا كانت كافية لتعذيب الجهنميين، وهي عند الكوفيين بمعنى: ما، واللام بمعنى: إلا، تقديره عندهم: ما

قوله: «قال»،أي: قال رسول الله، عَلَيْكَ، في جوابهم بأن نار جهنم «فضّلت عليها» أي: على نار الدنيا، ويروى: عليهن، كما فضلت عليها في المقدار والعدد بتسعة وستين

جزءاً فضلت عليها في الحر بتسعة وستين جزءاً. وقال الطيبي: فإن قلت: كيف طابق لفظ: فضلت وعليهن جواباً، وقد علم هذا التفضيل من كلامه السابق؟ قلت: معناه: المنع من الكفاية أي: لا بد من التفضيل ليتميز عذاب الله من عذاب الخلق، وروى ابن المبارك عن معمر عن محمد بن المنذر قال لما خلقت النار فزعت الملائكة وطارت أفئدتهم ولما خلق آدم عليه الصلاة والسلام سكن ذلك عنهم، وقال ميمون بن مهران: لما خلق الله جهنم أمرها فزفرت زفرة فلم يبق في السموات السبع ملك إلا خرً على وجهه، فقال لهم الرب: إرفعوا رؤوسكم، أما علمتم أني خلقتكم للطاعة وهذه خلقتها لأهل المعصية؟ قالوا: ربنا لا نأمنها حتى نرى أهلها، فذلك قوله تعالى: ﴿وهم من خشية ربهم مشفقون﴾ [المؤمنون: ٥٧]. وعن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «إن تحت البحر ناراً»، قال عبد الله: البحر طبق جهنم، ذكره ابن عبد الله رضعفه، وفي (تفسير ابن النقيب) في قوله تعالى: ﴿يوم تبدل الأرض﴾ [إبراهيم:

٣٢٦٦/٧٣ ــ حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قال حدَّثنا سُفْيَانُ عنْ عَمْرِو قال سَمِعَ عَطَاءً يُخْبِرُ عنْ صَفْوَانَ بنِ يَعْلَى عنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيِّلِكَ يَقْرَأُ عَلَى المِنْبَرِ ونَادَوا يا مالِكُ. [انظر الحديث ٣٢٣٠وأطرافه].

ذكره هذا هنا مع أنه ذكره في: باب ذكر الملائكة، لمطابقة قوله: يا مالك، للترجمة المذكورة، لأن المراد من: مالك، هو خازن جهنم، وهناك أخرجه: عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو إلى آخره، وقد ذكر هناك، وقال سفيان: وقال في قراءة عبد الله: يا مال، بالترخيم، كما ذكرناه.

٣٢٦٧/٧٤ ــ حدثنا عَلِيِّ قال حدَّنا شَفْيَانُ عِنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلَ قال قِيلَ لَأُسَامَةَ لَوْ أَتَبْتَ فُلاناً فَكَلَّمْهُ قال إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ أَنِّي لاَ أُكَلَّمُهُ إِلاَّ أَسْمِعُكُمْ إِنِّي أُكَلَّمُهُ في السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ باباً لا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ ولاَ أَتُولُ لِرَجُلِ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيراً إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيِّ قالوا ومَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قال سَمِعْتُهُ يَقُولُ يُجَاءُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قالوا ومَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قال سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَجَاءُ بِرَحاهُ بِلرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَلْقَى في النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ في النَّارِ فَيَدُورُ كَما يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحاهُ في النَّارِ فَيَدُورُ كَما يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحاهُ في النَّارِ عَلَيْهِ فيقُولُونَ أَيْ فُلاَنُ ما شَأَنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُونَا بالْمَعْرُوفِ وتَنْهَانَا عِنِ المُنْكَرِ قالِيهِ. [الحديث عن المُنكر قال كُنْتُ آمُرُكُمْ بالْمَعْرُوفِ ولا آتِيهِ وأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وآتِيهِ. [الحديث عن المُنكر قال كُنْتُ آمُرُكُمْ بالْمَعْرُوفِ ولا آتِيهِ وأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنكرِ وآتِيهِ. [الحديث على النَّارِ عَلَيْهُ في النَّهُ في النَّهُ عَنْ في النَّهُ عَلَيْهُ عَنْ الْمُنْكَرِ وآتِيهِ. وانْهَاكُمْ عَنِ الْمُنكرِ وآتِيهِ. وانهاكُمْ عَنِ الْمُنكرِ وآتِيهِ. والمَالمَعْرُوفِ ولا آتِيهِ وأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنكرِ وآتِيهِ. والمَديث عَلْهُ عَلَى النَّهُ في ١٩٠٤.

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر النار التي هي جهنم، وعلي هو ابن عبد الله المعروف بابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، والأعمش هو سليمان، وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة، وأسامة هو ابن زيد بن حارثة حب النبي عَيِّكَةٍ.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن بشر بن خالد، وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وابن نمير وإسحاق وأبي كريب، خمستهم عن أبي

معاوية وعن عثمان عن جرير.

ذكر معناه: قوله: «فكلمته» أي: فيما يقع من الفتنة بين الناس والسعى في إطفاء نائرتها، قاله الكرماني، وفي (التوضيح): أراد أن يكلمه في شأن أخيه لأمه: الوليد بن عتبة، لما شهد عليه بما شهد، فقيل لأسامة ذلك لكونه كان من خواص عثمان. قوله: «إنكم لترون أنى لا أكلمه؟» أي: إنكم لتظنون أنى لا أكلمه؟ قوله: «ألا أسمعكم؟» أي: إنى لا أكلمه إلا بحضوركم وأنتم تسمعون، وأسمعكم بضم الهمزة من الإسماع، ويروى: ألا بسمعكم، بصيغة المصدر. قوله: «إنبي أكلمه سراً» أي: في السر دون أن أفتح باباً من أبواب الفتن، حاصله: أكلمه طلباً للمصلحة لا تهييجاً للفتنة، لأن المجاهرة على الأمراء بالإنكار يكون فيه نوع القيام عليهم، لأن فيه تشنيعاً عليهم يؤدي إلى افتراق الكلمة وتشتيت الجماعة. قوله: «لا أكون أول من فتحه» أي: أول من فتح باباً من أبواب الفتنة. قوله: «أن كان»، بفتح الهمزة أي: لأن كان. قوله: «فتندلق أقتابه»، أي: تنصب أمعاؤه من جوفه وتخرج من دبره، والاندلاق بالدال المهملة والقاف: الخروج بالسرعة، ومنه دلق السيف واندلق إذا خرج من غير سل، والأقتاب جمع قتب بالكسر، وهي الأمعاء، والقتب مؤنثة، وتصغيره: قتيبة، ومنه سمى الرجل، قتيبة. قوله: «أي فلان»، يعنى: يا فلان «ما شأنك» أي: ما حالك التي أنت فيها. قوله: «ألست» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «بالمعروف»، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله، عز وجل، والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع، ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة أي: أمر معروف بين الناس لا ينكرونه، والمنكر ضد المعروف، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر فيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم، ووعظهم سراً وتبليغهم قول الناس فيهم، ليكفوا عنه، هذا كله إذا أمكن، فإن لم يمكن الوعظ سراً فليجعله علانية، لئلا يضيع الحق. لما روى طارق بن شهاب، قال: قال رسول الله، عَيْكَ : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». وأخرجه الترمذي من حديثَ أبي سعيد بإسناد حسن، قال الطبري: معناه إذا أمن على نفسه، أو أن يلحقه من البلاء ما لا قِبَلَ له به، روي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة، وهو مذهب أسامة. وقال آخرون: الواجب على من رأى منكراً من ذي سلطان أن ينكره علانية كيف أمكنه، روي ذلك عن عمر وأبي بن كعب، رضى الله تعالى عنهما. وقال آخرون: الواجب أن ينكر بقلبه، وينبغي لمن أمر بمعروف أن يكون كامل الخير لا وصم فيه، وقد قال شعيب، عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إلاَّ أنه يجب عند الجماعة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من لا يفعل ذينك. وقال جماعة من الناس: يجب على متعاطى الكأس أن ينهى جماعة الجلاس.

وفيه: وصف جهنم بأمر عظيم، روى مسلم عن ابن مسعود مرفوعاً: «يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»، ولابن وهب عن زيد ابن أسلم عن علي، رضي الله تعالى عنه، مرفوعاً: «فبينما هم يجرونها إذ شردت عليهم

شردة، فلولا أنهم أدركوها لأحرقت من في الجمع».

أي: روى الحديث المذكور غندر، وهو محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان الأعمش، وهذا التعليق وصله البخاري في كتاب الفتن.

#### ١١ ــ بابُ صِفَةِ إِبْلِيسَ وجُنُودِهِ

أي: هذا باب في بيان صفة إبليس، وفي بيان جنوده. والكلام في صفته وحقيقة أمره على أنواع:

الأول في اسمه: هل هو مشتق أو لا؟ فقال جماعة: هو اسم أعجمي، ولهذا منع من الصرف للعلمية والعجمة، وقال ابن الأنباري: لو كان عربياً لصرف كإكليل، وقال الطبري: إنما لم يصرف وإن كان عربياً لقلة نظيره في كلام العرب، فشبهوه بالعجمي، وهذا فيه نظر، لأن كون قلة نظيره في كلام العرب ليس علة من العلل المانعة لاسم من الصرف، وقال قوم: هو اسم عربي مشتق من: أبلس، إذا يئس. وقال الجوهري: أبلس من رحمة الله إذا يئس، ومنه سمي إبليس، وكان اسمه: عزازيل، قيل: من ادعى أنه عربي فقد غلط ووجهه ما ذكرناه، ولكن روى الطبري عن ابن أبي الدنيا عن ابن عباس، قال: كان اسم إبليس حيث كان عند الملائكة عزازيل، ثم أبلس بعد، وهذا يؤيد قول من ادعى أنه عربي، وعن ابن عباس: أن السمه الحارث. وأما كنيته، فقيل: كانت كنيته أبا مرة، وقيل: أبو العمر، وقيل: أبو كردوس.

النوع الثاني: في بيان أصل خلقه روى الطبري من حديث حجاج عن ابن جريج عن صالح مولى التؤمة وشريك عن ابن عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن، وكان إبليس منها، وعن ابن عباس: سمى قبيلة الجن لأنهم خزان الجنة، وعن ابن عباس، قال: إبليس حي من أحياء الملائكة، يقال لهم: الجن، خلقوا من نار السموم، وخلقت الملائكة كلهم من النور غير هذا الحي. وعن الحسن البصري: إنه من الشياطين، ولم يكن من الملائكة قط، واحتج بقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ إِبليس كان من الجن ﴾ [الكهف: ٥٠]. وقال مقاتل: لا من الملائكة ولا من الجن، بل هو خلق منفرداً من النار كما خلق آدم، عليه الصلاة والسلام، من الطين. وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين يعملون في الأرض الفساد، فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء، ويقال: كان نوع من الجن سكان الأرض، وكان فيهم الملك والنبوة والدين والشريعة، فاستمروا على ذلك مدة، ثم طغوا وأفسدوا وجحدوا الربوبية وسفكوا الدماء، فأرسل الله إليهم جنداً من السماء فقاتلوا معهم قتالاً شديداً فطردهم إلى جزائر البحر، وأسروا منهم خلقاً كثيراً، وكان فيمن أسر: عزازيل، وهو إذ ذاك صبى، ونشأ مع الملائكة وتكلم بكلامهم وتعلم من علمهم، وأخذ يسوسهم وطالت أيامه حتى صار رئيساً فيهم حتى أراد الله تعالى خلق آدم، واتفق له ما اتفق. وروى عكرمة عن ابن عباس، أنه قال: إبليس أصل الجان والشياطين، وهو أبو الكل، وروى مجاهد عنه أنه قال: الجان أبو الجن كلهم، كما أن آدم أبو البشر.

النوع الثالث: في حده وصفته: أما حده: فما ذكره الماوردي في (تفسيره) هو شخص روحاني خلق من نار السموم، وهو أبو الشياطين، وقد ركبت فيهم الشهوات، مشتق من الإبلاس وهو اليأس من الخير. وأما صفته: فما قاله الطبري: كان الله قد حسن خلقه وشرفه وكرمه وملكه على سماء الدنيا والأرض، وجعله مع ذلك من خزائن الجنة، فاستكبر على الله تعالى وادعى الربوبية، ودعا من كان تحت يده إلى طاعته وعبادته، فمسخه الله شيطاناً رجيماً، وشوه خلقه وسلبه ما كان خوله، ولعنه وطرده عن سماواته في العاجل، ثم جعل مسكنه ومسكن شيعته وأتباعه في الآخرة نار جهنم. انتهى. وكان يقال له: طاوس الملائكة لحسنه، ثم مسخه الله تعالى. وقال عبد الملك بن أحمد بإسناده عن ابن عباس، قال: كان إبليس يأتي يحيى بن زكريا، عليهما الصلاة والسلام، طمعاً أن يفتنه، وعرف ذلك يحيى منه، وكان يأتيه في صور شتى، فقال له: أحب أن تأتيني في صورتك التي أنت عليها، فأتاه فيها فإذا هو مشوه الخلق كريه المنظر، جسده جسد خنزير ووجهه وجه قرد وعيناه مشقوقتان طولاً وأسنانه كلها عظم واحد وليس له لحية ويداه في منكبيه وله يدان آخران في جانبيه وأصابعه خلقة واحدة وعليه لباس المجوس واليهود والنصاري، وفي وسطه منطقة من جلود السباع، فيها كيزان معلقة وعليه جلاجل، وفي يده جرس عظيم وعلى رأسه بيضة من حديدة معوجة كالخطاف، فقال يحيى عَيْلِكَ: ويحك ما الذي شوه خلقتك؟ فقال: كنت طاوس الملائكة فعصيت الله فمسخني في أخس صورة، وهي ما ترى. قال: فما هذه الكيزان؟ قال: شهوات بني آدم. قال: فما هذه الجرس؟ قال: صوت المعازف والنوح، قال: فما هذه الخطاطيف؟ قال: أخطف بها عقولهم. قال: فأين تسكن؟ قال: في صدورهم وأجري في عروقهم، قال: فما الذي يعصمهم منك؟ قال: بغض الدنيا وحب الآخرة.

النوع الرابع: في أولاده وجنوده. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: بلغنا أن لإبليس أولاداً كثيرين، واعتماده على خمسة منهم: شبر والأعور ومسوط وداسم وزلنبور، وقال مقاتل: لإبليس ألف ولد ينكح نفسه ويلد ويبيض كل يوم ما أراد، ومن أولاده: الممذهب وخنزب وهفاف ومرة والولهان والمتقاضي، وجعل كل واحد منهم على أمر ذكرته في (تاريخي الكبير) ومن ذريته: الأقنص وهامة بن الأقنص ويلزون وهو الموكل بالأسواق وأمه طرطية، ويقال: بل هي حاضنتهم، ذكره النقاش، قالوا: باضت ثلاثين بيضة: عشرة بالشرق، وعشرة بالمغرب، وعشرة في وسط الأرض، وأنه خرج من كل بيض جنس من الشياطين كالعفاريت والغيلان والحيات، وأسماؤهم مختلفة كلهم عدو لبني آدم، أعاذنا والحاكم والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً، قال: إذا أصبح إبليس يبعث جنوده، ويقول: من أضل مسلماً ألبسته التاج الحديث، وروى مسلم من حديث جابر: سمعت رسول الله، عَلَيْكُ يقول: عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة.

## وقال مُجَاهِدٌ يُقْذَفُونَ يُرْمَوْنَ: دُحورًا مَطْرُودِينَ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب﴾ [الصافات: ٨ ـ ٩]. وفسر يقذفون بقوله: يرمون، ودحوراً بقوله: مطرودين، كأنه جعل المصدر بمعنى المفعول جمعاً، وقد فسره عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد كذلك.

#### واصِبْ دَائِمْ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ولهم عذاب واصب﴾ [الصافات: ٩]. وفسر الواصب بقوله: دائم، وقد ذكره البخاري وما بعده اتفاقاً واستطراداً.

## وقال ابنُ عَبَّاسِ مَدْحُورَاً مَطْرُودَاً

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ وَتَلَقَى في جهنم ملوماً مدحوراً ﴿ [الإسراء: ٣٩]. ووصل هذا التعليق الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه، والمدحور مفعول من الدحر، وهو الدفع والإبعاد من قولك: دحرته أدحره دحراً ودحوراً. وفي (تفسير عبد بن حميد): عن قتادة: دحوراً: قذفاً في النار.

## يُقالُ مَرِيداً مُتَمَرِّداً

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿وإن يدعون إلاَّ شيطاناً مريداً ﴾ [النساء: ١١٧]. وفسر مريداً بقوله: متمرداً.

#### بَتَّكَهُ قَطَعَهُ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ولآمرنَّهُم فليبتكن آدان الأنعام﴾ [النساء: ١١٩]. أي: ليقطعن، وفسر: بتكه، بمعنى: قطعه وقال قتادة: يعني البحيرة. وهي إذا نتجت خمسة أبطن، وكان آخرها ذكراً شقوا أذنها، ولم ينتفعوا بها، والتقدير: ولآمرنهم بتبتيك آذانهن، وليبتكنها.

## واسْتَفْزِزْ اسْتَخِفَّ بِخَيْلِكَ الفُرْسَانُ والرَّجْلُ الرَّجَّالَّةُ واحِدُها رَاجِلٌ مِثْلُ صاحِب وصَحْبِ وتاجِرِ وتَجْر

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك ﴿ [الإسراء: ٦٤]. وفسر قوله: استفزز، بقوله: استخف، ويريد بالصوت الغناء والمزامير، وفسر الخيل بالفرسان، وفسر الرجل بفتح الراء وسكون الجيم بالرجالة بفتح الراء وتشديد الجيم، ثم قال واحد الرجالة راجل، ومثله بقوله: صاحب وصحب، فإن الصحب جمع صاحب والتجر، بفتح التاء المثناة من فوق: جمع تاجر، وقال ابن عباس: كل خيل سارت في معصية، وكل رجل مشت فيها وكل ما أصيب من حرام فهو للشيطان، وقال غيره: مشاركته في الأموال البحيرة والسائبة، وفي الأولاد عند الغزو وعند الحروب.

# لأختَيِكَنَّ: لأَصْتَأْصِلَنَّ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿لأحتنكن ذريته إلاَّ قليلاً﴾ [الإسراء: ٦٢]. وفسر: لأحتنكنَّ، بقوله: لأستأصلنَّ من الاستئصال.

# قَرِينٌ شَيْطَانٌ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿فهو له قرين﴾ [الزخرف: ٣٦]. وفسر القرين بالشيطان، وفسره مجاهد كذلك.

٣٢٦٨/٧٥ \_ حدّ فنا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى قال أَخْبَرَنا عِيسَى عنْ هِشَامُ عنْ أَبِيهِ عنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ سُحِرَ النَّبِيُ عَلَيْ وقال اللَّيْتُ كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَوَعَاهُ عنْ أَبِيهِ عنْ عائِشَةَ قالَتْ سُحِرَ النَّبِيُ عَلَيْ حتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وما يَهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ سُحِرَ النَّبِيُ عَلَيْ حتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وما يَهُ مَلْ الشَّيْءَ وما يَعْمَ كَانَ يَوْمِ ودَعا ثُمَ قال أَشَعَرْتِ أَنَّ الله أَفْتَانِي فِيما فِيهِ شِفَائِي أَتَانِي رَجُلان فَقَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رأسِي والآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيُ فقالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ ما وَجَعُ الرَّجُلِ قال مَطْبُوبٌ قال وَمَنْ طَبَّةُ قال لَبِيدُ بنُ الأَعْصَمِ قال فِيما ذَا قال في مُشْطِ ومُشَاقَة وجُفَّ طَلْعَة ذَكْرِ قال فَي مُشْطِ ومُشَاقَة وجُفَّ طَلْعَة ذَكْرِ قال فَي مُشْطِ ومُشَاقَة وجُفَّ طَلْعَة ذَكْرِ قال فَايْنَ هُوَ قال في يِعْرِ ذَوْرَانَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْكُ ثُمَّ رَجَعَ فقال لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ نَحْلُهَا كَانُونَ فَقَدْ شَقَانِي الله وَحَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ كُولُهُ النَّاسِ شَرًا ثُمُ دُفِينَ الْبُورُ. [انظر الحديث ٣١٧٥ وأطرافه].

وجه مطابقته للترجمة من حيث إن السحر إنما يتم باستعانة الشيطان على ذلك، وهي من جملة صفاته القبيحة. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي، يعرف بالصغير، وعيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام، يروي عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن إبراهيم بن موسى عن عيسى. وأخرجه النسائي في الطب عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس نحوه.

ذكر معناه: قوله: «وقال الليث»، هو الليث بن سعد، رحمه الله، هذا التعليق وصله أبو بكر عبد الله بن داود عن عيسى بن حماد النجيبي المصري عن الليث. قوله: «ووعاه»، أي: حفظه. قوله: «يغيل»، على صيغة المجهول من تخيل الشيء كذا وليس كذلك، وأصله الظن. قوله: «ذات يوم» إنما لم يتصرف لأن إضافتها من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم، لأن معنى: كان ذات يوم قطعة من الزمان ذات يوم، أي: صاحبة هذا الإسم. قوله: «أشعرت» أي: أعلمت. قوله: «أفتاني» ، ويروى: أنبأني، أي: أخبرني. قوله: «مطبوب»، أي: مسحور، والطب جاء بمعنى: السحر. قوله: «مَن طبه؟» أي: من سحره؟ قوله: «في مشط ومشاقة»، المشط فيه لغات: ضم الميم وإسكان الشين وضمها أيضاً وكسر الميم بإسكان الشين، والمشاقة: بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة والقاف، وقال الكرماني: ما يغزل من الكتان. قلت: المشاقة ما يخرج من الكتاب حين يمشق، والمشق: جذب الشيء ليمتد ويطول. قوله: «وجف طلعة ذكر»، الجف، بضم الجيم وتشديد الفاء: وهو وعاء طلع النخل، وهو الغشاء

الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى، ولهذا قيده بقوله: ذكر، وهو الذي يدعى بالكفري، وقال ابن فارس: جف الطلع، وعاؤها، يقال: إنه شيء ينثر من جذوع النخل، وقال الهروي: ويروى في مشط ومشاقة في جف طلعة، قال: المشاطة الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط، قال: وجف طلعة، أي: في جوفها. وقوله: «ذكر»، الذّكر من النخل الذي يؤخذ طلعه فيجعل منه في طلع النخلة المثمرة فيصير بذلك تمراً، ولو لم يجعل فيه لكان شيصاً لا توى فيه، ولا يكاد يساغ.

قوله: «في بئر ذروان»، بفتح الذال المعجمة وسكون الراء، ويروى: ذي أروان، وكلاهما صحيح مشهور، والأول أصح، وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق، بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالقاف، من اليهود. قوله: «كأنها رؤوس الشياطين»، قال الخطابي: فيه قولان: أحدهما: أنها مستدقة كرؤوس الحيات، والحية يقال لها: الشيطان. والآخر: أنها وحشية المنظر سمجة الأشكال، وهو مثل في استقباح صورتها وهول منظرها كصورة الشياطين. قوله: «أن يثير ذلك على الناس شراً» يريد في إظهاره، وقيل: إنما امتنع عن تعيين الساحر لئلا تقوم أنفس المسلمين فيقع بينهم وبين قبيلة الساحر فتنة. قوله: «ثم دفنت البئر»، على صيغة المجهول.

وفيه: أن آثار الفعل الحرام يجب إزالتها، وقد مر البحث في هذا مستوفئ في: باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ في أواخر الجهاد.

٣٢٦٩/٧٦ ــ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُوَيْسِ قال حدَّثني أَخِي عنْ سُلَيْمَانَ بنِ بِلاَلِ عَنْ يَحْيَى ابنِ سَعِيدِ عنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أنَّ رسُولَ الله عَلَيِّةٍ قال يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ علَى قَافِيَةٍ رأسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثُ عُقَدِ يَضْرِبُ علَى كُلُّ عُقْدَةٍ مَكانها علَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فارْقُدْ فإنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ الله انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فإنْ تَوَطَّأَ كُلُ عُقْدَةً فإنْ شَوَعًا طَيْبَ النَّفْسِ وإلاَّ أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفْسِ وإلاَّ أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفْسِ وإلاَّ أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ. [انظر الحديث ١١٤].

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن عقد الشيطان على قافية رأس أحد من أفعال الشيطان وصفاته القبيحة. والحديث مضى في كتاب التهجد بالليل في: باب عقد الشيطان على قافية الرأس، فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهنا أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس، واسمه عبد الله المدني ابن أخت مالك بن أنس، وهو يروي عن أخيه عبد الحميد، وقد مر الكلام فيه هناك، ومعنى: يعقد، يتكلم عليه، والقافية: مؤخر الرأس، ومنه قافية الشعر. قوله: «انحلت عقده»، وهو جمع عقدة، ولهذا أكده بقوله: كلها.

٣٢٧٠/٧٧ ـــ حدَّثنا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ قال حدثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ عنْ أَبِي وائِلِ عنْ عبْدِ الله رضي الله تعالى عنهُ قال ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ رَجُلٌ نامَ لَيْلَهُ حتَّى أَصْبَحَ قال

ذَاكَ رَجُلٌ بالَ الشَّيْطَانُ في أُذُنيهِ أوْ قال في أُذُنِهِ. [انظر الحديث ١١٤٤].

مطابقته للترجمة ظاهرة، لأن بول الشيطان في أذن الرجل النائم كل ليلة من صفاته القبيحة، وأبو وائل شقيق، وعبد الله هو ابن مسعود. ومضى الحديث في كتاب التهجد في: باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه، فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن أبي الأحوص عن منصور عن أبي وائل... إلى آخره.

٣٢٧١/٧٨ ــ حدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا هَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بنِ أَبِي الجَعْد عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما عنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيٍّ قال أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وقال بِسْمِ اللهُ اللَّهُمَّ جَنَّبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقَنَا فَرُزِقًا وَلَذَا لَمْ يَصُرُهُ الشَّيْطَانُ . [انظر الحديث ١٤١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن من صفات الشيطان ضرره العام للمؤمنين، وهو من صفاته الذميمة القبيحة. ورجاله قد مروا غير مرة. والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في: باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع، فإنه أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب... الحديث، ومضى الكلام فيه هناك.

٣٢٧٢/٧٩ ـــ حدَّثنا مُحَمَّدٌ قال أخبرَنا عَبْدَةُ عنْ هِشَامٍ بنِ عُرُوَةَ عنْ أَبِيهِ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال والله الله عَلَيْكُ إِذَا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْوَرُ وَإِذَا غَابَ حاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْوِيبَ. [انظر الحديث ٥٨٣].

٣٢٧٣ ـــ وَلاَ تَحَيَّثُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلوُعَ الشَّمْسِ ولاَ غُرُوبِها فإنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أُوِ الشَّيْطَانِ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قال هِشامٌ. [انظر الحديث ٥٨٢ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فإنها تطلع بين قرني الشيطان». محمد هو ابن سلام، قاله أبو نعيم، وأبو علي وعبدة، بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان. والحديث مضى في كتاب مواقيت الصلاة في: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومضى الكلام فيه هناك.

قوله: «حتى تبرز»، أي: حتى تظهر. قوله: «ولا تحينوا» من التحين، وهو طلب وقت معلوم «وقرنا الشيطان» جانبا رأسه. قوله: «لا أدري أي ذلك قال هشام»، القائل بهذا هو عبدة بن سليمان، وهشام هو ابن عروة.

٣٢٧٤/٨٠ ـــ هـدُثنا أَبُو مَعْمَرِ قال حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ حدَّثنا يُونُسُ عنْ مُحمَيْدِ بنِ هِلالِ عنْ أَبِي صالِحِ عنْ أَبِي سَعِيدِ قال قال النَّبِيُّ عَلِيْكَ إِذَا مَوَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ وهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ فإنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ فإنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فإنَّا هَوَ شَيْطَانٌ. [انظر الحديث ٥٠٩].

مطابقته للترجمة في قوله: «فإنما هو شيطان»، وأبو معمر \_ بفتح الميمين \_ عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد، وعبد الوارث بن سعيد، ويونس هو ابن عبد الله

العبدي البصري، وأبو صالح ذكوان الزيات. والحديث قد مر في كتاب الصلاة في: باب يرد المصلى من مر بين يديه.

٣٢٧٥ \_\_ وقالَ عُنْمَانُ بنُ الهَيْمَ حدَّثَنَا عَوْفٌ عنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تعالى عنهُ قال وكَّلَنِي رشولُ الله عَيْقِيَّةٍ بِحِفْظِ زَكَاة رَمَضانَ فأَتَانِي آتِ فَجَعَلَ يَحْتُو مِنَ الطَّمَامِ فأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ الله عَيِّلِيَّةٍ فَذَكَرَ الحَدِيثَ فقال إِذَا أُوَيْتَ إلَى فِرَاشِكَ فَأَوَنُّ الْحَدِيثَ فقال إِذَا أُويْتَ إلَى فِرَاشِكَ فَأَوْرًا آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مِنَ الله حافِظٌ ولاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ حتَّى تُصْبِحَ فقال النَّبِيُ عَلَيْ صَدَقَكَ وهُو كَذُوبٌ ذَاكَ الشَّيْطَانُ. [انظر الحديث ٢٣١١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «ذاك الشيطان»، وعثمان بن الهيثم، بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: مؤذن البصرة، وعوف الأعرابي. والحديث مضى في كتاب الوكالة في: باب إذا وكل رجلاً بعين ما ذكره هنا، قال: وقال عثمان بن الهيثم.. إلى آخره، مطولاً، ومضى الكلام فيه هناك.

٣٢٧٦/٨١ ــ حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرِ حدَّثنا اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلِ عنِ ابنِ شِهَابِ قال أَخْبَرَنِي عُوْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ قال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال رسولُ الله عَلَيْهِ يأتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلَيْسَتَعِذِ باللهِ وَلْيَتْنَهِ.

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة.

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الملك بن شعيب وعن زهير بن حرب وعبد بن حميد وعن هارون بن معروف ومحمد بن عباد وعن محمود بن غيلان. وأخرجه أبو داود في السنة عن هارون بن معروف به، وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن منصور، وعن أحمد بن سعيد وعن هارون بن سعيد.

قوله: «من خلق كذا»، وفي رواية مسلم: «لا يزال الناس يسألون حتى يقولوا: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟» قوله: «فليستعذ بالله»، وفي رواية مسلم: «فليقل آمنت بالله». ولأبي داود: «فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصمد الآية، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى: فليستعذ، أي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الأعراض والشبهات الواهية الشيطانية. قوله: «ولينته»، أي: عن الاسترسال معه في ذلك بإثبات البراهين القاطعة الحقانية، على أن لا خالق له بإبطال التسلسل، ونحوه. وقال الطيبي: لينته أي: ليترك التفكر في هذا الخاطر، وليستعذ بالله من وسوسة الشيطان، فإن لم يزل لينته أي: ليترك التفكر في هذا الخاطر، وليستعذ بالله من وسوسة الشيطان، فإن لم يزل التفكر بالاستعادة فليقم وليشتغل بأمر آخر، وإنما أمره بذلك ولم يأمره بالتأمل والاحتجاج لأن العلم باستغنائه عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة له، وعليه، ولأن السبب في مثله العلم باستغنائه عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة له، وعليه، ولأن السبب في مثله إحساس المرء في عالم الحس، وما دام هو كذلك لا يزيد فكره إلا زيغاً عن الحق، ومن كان هذا حاله فلا علاج له إلا اللجاء إلى الله تعالى والاعتصام بحوله وقوته. وقال المازري:

الخواطر على قسمين، فالتي لا تستقر ولا تجلبها شبهة هي التي تدفع بالأعراض عنها، وعلى هذا ينزل الحديث، وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة. وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة فهى لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال.

٣٢٧٧/٨٢ ــ حدَّثنا يَحْتَى بنُ بُكَيْرِ حدَّثنا اللَّيْثُ قال حدَّثني عُقَيْلٌ عنِ ابنِ شِهَابٍ قال حدَّثني ابنُ أَبِي أَنَس مَوْلَى التَّهُمِيِّينَ أَنَّ أَبَاهُ حدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ يَقُولُ قال رشولُ الله عَيَّلِيَّهِ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتُحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ وَخُلُقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّياطِينُ. [انظر الحديث ١٨٩٨ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «وسلسلت الشياطين» وابن أبي أنس اسمه نافع بن مالك أبو سهيل التيمي. والحديث مر في كتاب الصوم في: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان.؟

٣٢٧٨/٨٣ ــ حدثنا الحُمَيْدِيُّ حدَّثَنَا شُفْيانُ حدَّثَنا عَمْرُو قال أَخْبَرْنِي سَعِيدُ بنُ مُجَبَيْرِ قال تَخْبَرْنِي سَعِيدُ بنُ مُجَبَيْرِ قال قُلْتُ لِإَبْنِ عَبَّاسٍ فقال حدَّثنا أُبَيُّ بنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رشولَ الله عَيِّلِيَّ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قال لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا قال أَرَاثِتَ إِذْ أُويْنا إلى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وما أَنْسَانِيهُ إِلاَّ لِفَتَاهُ آتِنَا غَذَاءَنَا قال أَرَاثِتَ إِذْ أُويْنا إلى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وما أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ولَمْ يَجِذْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ. [انظر الحديث ٧٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «وما أنسانيه إلا الشيطان» والحميدي بن عبد الله بن الزبير ابن عيسى، وسفيان بن عيينة، وعمرو بن دينار. والحديث مضى في كتاب العلم في ثلاثة مواضع، وفي غيره أيضاً وقد ذكرناه هناك.

٣٢٧٩/٨٤ \_ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكِ عنْ عبدِ الله بنِ دِينارِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينارِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال رَأْيْتَتُ رَسُولَ الله عَيِّلِيَّهُ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ فقال ها إِنَّ الفِيْنَةَ هَهُنَا إِنَّ الفِيْنَةَ هَهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. [انظر الحديث ٢١٠٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «من حيث يطلع قرن الشيطان» وهذا الحديث من أفراده. قوله: «ها»، قال الكرماني: ها، حرف ولم يزد على هذا شيئاً. قلت: هو حرف من حروف المعجم، ومن حروف الزيادة وهي حرف تنبيه. قوله: «من حيث يطلع قرن الشيطان»، نسب الطلوع إلى قرن الشيطان مع أن الطلوع للشمس لكونه مقارناً لطلوع الشمس، والغرض أن منشأ الفتن هو جهة المشرق، وقد كان كما أخبر عيالة.

٣٢٨٠/٨٥ ــ حدَّثنا يَحْيَى بنُ جَعْفَرِ قال حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ حدَّثنا اللهِ عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ قال إِذَا السَّتَسْجَحَ اللهِ عَالَى عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ قال إِذَا السَّتَسْجَحَ اللَّيْلُ أَوْ كَانَ جُنْـحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فإنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذِ فإذَا ذَهَبَ ساعَةٌ مِنَ اللهُ وأَوْكِ اللهُ وأَوْكِ اللهُ وأَوْكِ اللهُ وأَوْكِ اللهُ وأَوْكِ

سِقَاءَكَ واذْكُرِ اسْمَ اللهِ وحَمِّرْ إِنَاءَكَ واذْكُرِ اسْمَ اللهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْعًا. [الحديث ٣٢٨- أطرافه في: ٣٣٠٤، ٣٣١٦].

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن الشياطين تنتشر». ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي، وهو من أفراده، ومحمد بن عبد الله الأنصاري من شيوخ البخاري، وروى عنه هنا بواسطة، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء بن أبى رباح.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم في الأشربة عن إسحاق بن منصور وعن أحمد بن عثمان. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن أحمد بن عثمان وعن عمرو بن علي وعن عمرو ابن دينار عن جابر.

ذكر معناه: قوله: «إذا استنجح» أي: إذا أظلم، ومادته: جيم ونون وحاء، وقال ابن سيده: جنح الليل يجنح جنوحاً وجنحاً إذا أظلم، ويقال: إذا أقبل ظلامه، والجنح، بضم الجيم وكسرها لغتان: وهو ظلام الليل، وأصل الجنح الميل. وقيل: جنح الليل أول ما يظلم. قوله: «أو كان جنح الليل» وفي رواية الكشميهني: أو قال: كان جنح الليل، وحكى عياض أنه وقع في رواية أبي ذر: استجنع، بالعين المهملة بدل الحاء، وهو تصحيف، وعند الأصيلي: وأول الليل بدل: قوله: إذا كان جنح الليل، وكان هذه تامة بمعنى وجد أو حصل. قوله: «فكفوا صبيانكم»، أي: ضموهم وامنعوهم من الانتشار، وفي رواية: فاكفتوا، ومادته: كاف وفاء وتاء مثناة من فوق، ومعناه: ضموهم إليكم، وكل من ضممته إلى شيء فقد كفته، وفي رواية: ولا ترسلوا صبيانكم. وقال ابن الجوزي: إنما خيف على الصبيان في ذلك الوقت لأن النجاسة التي يلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالباً. والذكر الذي يستعصم به معدوم عندهم، والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به، فلذلك خيف على الصبيان في ذلك الوقت والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار، لأن الظلام أجمع لهم من غيره، وكذلك كل سواد، ويقال: إن الشياطين تستعين بالظلمة وتكره النور وتشأم به. قوله: «فخلوهم»، بفتح الخاء المعجمة، هكذا في رواية الأكثرين، وفي رواية السرخسي، بضم الحاء المهملة. قوله: «وأغلق» من الإغلاق، فلهذا يقال: الباب مغلق، ولا يقال: مغلوق، وإنما قال: فكفوا، بصيغة الجمع، وقال: أغلق بصيغة الإفراد لأن المراد بقوله: أغلق لكل واحد، وهو عام بحسب المعنى، أو هو في معنى المفرد إذ مقابلة الجمع بالجمع تفيد التوزيع، فكأنه قال: كف أنت صبيك، كذا قاله الكرماني، وقال بعضهم: ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع. قلت: ليس كذلك، بل الصواب ما قاله الكرماني. قوله: «وأطفىء» أمر من الإطفاء إنما أمر بذلك لأنه جاء في (الصحيح): أن الفويسقة جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، وهو عام يدخل فيه السراج وغيره، وأما القناديل المعلقة فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك كما هو من الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة، وسبب ذلك أنه، عَيْدُ صلى على خمرة فجرت الفتيلة الفأرة فأحرقت من الخمرة مقدار الدرهم، فقال النبي، على ذلك نبه عليه ابن العربي وفي (سنن أبي داود) عن ابن عباس، قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها وألقتها بين يدي رسول الله، على الخمرة التي كان قاعداً عليها، فأحرقت منها موضع درهم. قوله: «وأوك» أمر من الإيكاء، وهو الشد، والوكاء: اسم ما يشد به فم القربة، وهو ممدود مهموز، والسقاء بكسر السين: اللبن، والماء، والوطب للبن خاصة، والنحي للسمن، والقربة للماء. قوله: «وحمر»، أمر من التخمير وهو التغطية، وللتخمير فوائد: صيانة من الشياطين والنجاسات والحشرات وغيرها، ومن الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة، وفي رواية أن في السنة لليلة وفي رواية يوماً ينزل وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو شيء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. قال الليث بن سعد: والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول. قوله: «ولو تعوض عليه شيئاً» بضم الراء وكسرها، ومعناه: إن لم تقدر أن تغطي فلا أقل من أن تعرض عليه عوداً، أي: تعرضه عليه بالعرض وتمده عليه عرضاً، أي: خلاف الطول. قوله: «شيئاً» عليه عوداً، أي: تعرضه عليه بالعرض وتمده عليه عرضاً، أي: خلاف الطول. قوله: «شيئاً»

قلت: روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنه، يقول: أخبرني أبو حميد الساعدي، قال: أتيت النبي عَيِّلْتُه بقدح لبن من النقيع ليس مخمراً. قال: ألا خمرته، ولو تعرض عليه عوداً قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلاً، وبالأبواب أن تغلق ليلاً انتهى. فهذا أبو حميد قيد الإيكاء والإغلاق بالليل. قلت: قال النووي: ليس في الحديث ما يدل عليه، والمختار عند الأصوليين، وهو مذهب الشافعي، رضى الله تعالى عنه، أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره. وأما إذا كان في ظاهر الحديث ما يخالفه فإن كان مجملاً يرجع إلى تأويله، ويجب الحمل عليه لأنه إذا كان مجملاً لا يحل له حمله على شيء إلاَّ بتوقيف، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عندنا، بل يتمسك بالعموم، وقد يقال: أبو حميد قال: أمرنا، وهذا رواية لا تفسير، وهو مرفوع على المختار، ولا تنافي بين رواية أبي حميد والرواية الأخرى في يوم، إذ ليس في أحدهما نفي للآخر وهما ثابتان. فإن قلت: ما حكم أوامر هذا الباب؟ قلت: جميعها من باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية، كقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم، [البقرة: ٢٨٢]. وليس على الإيجاب، وغايته أن يكون من باب الندب، بل قد جعله كثير من الأصوليين قسماً منفرداً بنفسه عن الوجوب والندب، وينبغي للمرء أن يمتثل أمره، فمن امتثل أمره سلم من الضرر بحول الله وقوته، ومتى ـ والعياذ بالله ـ خالف إن كان عناداً خلد فاعله في النار، وإن كان عن خطأ أو غلط فلا يحرم شرب ما في الإناء أو أكله، والله أعلم.

٣٢٨١/٨٦ \_\_ حدَّثني مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ قال حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال أَحبرنا مَعْمَرٌ عنِ الرُّهْرِيِّ عنْ علِيٍّ بنِ الحُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ مُحيَيِّ قالَتْ كانَ رسُولُ الله عَلَيْ مُعْتَكِفاً في ذَارِ أُسَامَةً بنِ فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّنْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فانْقَلَبْتُ فَقامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وكانَ مَسْكَنُهَا في دَارِ أُسَامَةً بنِ

زَيْدِ فَمَرُّ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيُّ أَسْرَعَا فَقالَ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّهُ عَلَى رَسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَى فَقَالاَ سُبْحَانَ الله يا رسُولَ الله قالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرى الدَّمِ وإنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلوبِكُمَا سُوءًا أَوْ قالَ شَيْتاً. [انظر الحديث ٢٠٣٥ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «إن الشيطان». وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهم.

والحديث مر في كتاب الاعتكاف في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... إلى آخره نحوه، ومر الكلام فيه هناك.

وفيه: التحرز عن سوء الظن بالناس. وفيه: كمال شفقته على أمته، لأنه خاف أن يلقي الشيطان في قلبهما شيئاً فيهلكان، فإن ظن السوء بالأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، كفر.

٣٢٨٢/٨٧ ــ حدَّ ثنا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيٌّ بِنِ ثَابِتِ عَنْ شَلَيْمَانَ بِنِ صُرَدِ قَال كُنْتُ جَالِساً مَعَ النبي عَيْلِيَّ ورَجُلاَنِ يَسْتَبَّانِ فَأَحَدُهُمَا احمَرُ وجُهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّلِيَّ إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ النَّبِيُ عَيْلِيَّةً قَالَ النَّبِيُ عَيْلِيَّةً قَالَ تَعَوَّذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ أَعُودُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِي جُنُونٌ.

مطابقته للترجمة ظاهرة، وعبدان تكرر ذكره، وأبو حمزة، بالحاء المهملة والزاي: اسمه محمد بن ميمون السكري المروزي، والأعمش سليمان، وسليمان بن صرد، بضم الصاد المهملة وفتح الراء وفي آخره دال مهملة: الخزاعي وقد مر في الغسل.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن عمر بن حفص وعن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه مسلم في الأدب عن يحيى بن يحيى وأبي كريب وعن نصر بن علي وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن هناد وعن محمد بن عبد العزيز.

قوله: «يستبان» أي: يتشاتمان. قوله: «أوداجه» جمع: ودج، بفتحتين وهو عرق في الحلق في المذبح، وانتفاخ الأوداج كناية عن شدة الغضب. فإن قلت: لكل أحد ودجان وهنا

ذكر الأوداج بالجمع؟ قلت: هذا من قبيل قوله تعالى: ﴿وكنّا لحكمهم شاهدين﴾ [الأنبياء: ٧٨]. أو لأن كل قطعة من الودج يسمى ودجاً كما جاء في الحديث: أزج الحواجب. قوله: «ما يجد»، من وجد يجد وجداناً: إذا لقي ما يطلبه. قوله: «هل بي جنون؟» قال النووي: رحمه الله تعالى: هذا كلام من لم يتفقه في دين الله ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الإستعاذة مختصة بالمجانين ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان، ويحتمل أنه كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب. انتهى. والاستعاذة من الشيطان تذهب الغضب، وهو أقوى السلاح على دفع كيده. وفي حديث عطية: «الغضب من الشيطان فإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ». وعن أبي الدرداء: «أقرب ما يكون العبد من غضب الله، إذا غضب». وقال بكر بن عبد الله: «أطفئوا نار الغضب بذكر نار جهنم»، وفي بعض الكتب قال الله تعالى: «ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت»، وروى الجوزي في (ترغيبه): عن معاوية بن «قام، قال إبليس: أنا جمرة في جوف ابن آدم إذا غضب حميته، وإذا رضى منيته.

٣٢٨٣/٨٨ ــ حدَّثنا آدَمُ حدَّثنا شُعْبَةُ حدَّثنا مَنْصُورٌ عن سالِم بنِ أَبِي الجَعْدِ عنْ كُرَيْبِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال النَّبِيُ عَيِّلِيٍّ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قال اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ وَلَمْ يُسَلَّطُ الشَّيْطَانَ وَلَمْ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ. [انظر الحدیث ١٤١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر عن قريب في هذا الباب فإنه أخرجه: عن موسى بن إسماعيل عن همام بن منصور إلى آخره. قوله: «لم يضره» يعني: لم يسلط عليه بالكلية وإلا فلا يخلو من الوسوسة.

# قال وحدَّثنا الأعْمَشُ عنْ سالِمِ عنْ كُرَيْبٍ عنْ ابنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ۗ

أي: قال شعبة: وحدثنا سليمان الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، وأشار بهذا إلى أن لشعبة شيخان فيه.

٣٢٨٤/٨٩ ــ حدَّثنا مَحْمُودٌ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ أَنَّهُ صلَّى صَلاةً فقال إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدٌّ علَيَّ يَقْطَعُ الله تعالى عنهُ عن النَّبِيِّ عَلَيْكِ أَنَّهُ صلَّى صَلاةً فقال إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدٌّ علَيَّ يَقْطَعُ الله تعالى عنه عنه عنه الله مِنْهُ فَذَكَرَهُ. [انظر الحديث ٤٦١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، ومحمود هو ابن غيلان المروزي، وشبابة، بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء أخرى مفتوحة: ابن سوار الفزاري المروزي، والمحديث مر في كتاب الصلاة في: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن إبراهيم عن روح ومحمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي عيالية، قال: إن عفريتاً من الجن تفلّت على البارحة، أو كلمة نحوها، ليقطع على الصلاة فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري

المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان، عليه الصلاة والسلام: ورب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي [ص: ٣٥]. قال روح: فرده خاسئاً. قوله: «فذكره»، أي: فذكر الحديث بتمامه، وهو الذي ذكرناه.

٣٢٨٥/٩٠ ــ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حدَّثنا الأوْزَاعِيُّ عنْ يَحْيى بنِ أَبِي كَثِيرِ عنْ أَبِي سَلَمَةَ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال النَّبِيُّ عَيِّلِيِّةٍ إِذَا نُودِيَ بالصَّلاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ ولَهُ ضُرَاطٌ فإذَا قُضِيَ أَقْبَلَ فإذَا ثُوّبَ بِهَا أَدْبَرَ فإذَا قُضِيَ أَقْبَلَ حتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الشَّيْطَانُ ولَهُ ضُرَاطٌ فإذَا قُضِيَ أَقْبَلَ حتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الشَّيْطَانُ ولَهُ ضُرَاطٌ فإذَا لَخُ وكذَا وكَذَا حتَّى لا يَدْرِي أَثَلاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فإذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاثاً صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً فإذَا لَمْ يَدْرِ الطر الحديث ٢٠٨ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، والحديث قد مر في أواخر كتاب الصلاة في: باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة، فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة، قال رسول الله، عَلَيْكَةً: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان... إلى آخره.

٣٢٨٦/٩١ ــ حدَّثنا أبو اليَمَانِ أَخْبَرنا شُعَيْبٌ عنْ أَبِي الزِّنادِ عنِ الأَعْرَجِ عنْ أَبِي الزِّنادِ عنِ الأَعْرَجِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال النَّبِيُ عَيِّلِيَّ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ في جَنْبَيْهِ بأَصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى بنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ في الحجابِ. [الحديث ٣٢٨٦ - طرفاه في: ٣٤٣١، ٤٥٤٨].

المطابقة في هذا وفي بقية الأحاديث بينها وبين الترجمة ظاهرة. وهؤلاء الرواة قد تكرر ذكرهم.

قوله: «يطعن»، بضم العين، يقال: طعن بالرمح وما أشبهه يطعن، بضم العين من باب نصر ينصر، وطعن في العرض والنسب يطعن، بفتح العين فيهما على المشهور. وقيل: باللغتين فيهما. قوله: «في جنبيه»، بالتثنية في رواية أبي ذر والجرجاني، وفي رواية الأكثرين في جنبه، بالإفراد. وحكى عياض أن في كتابه من رواية الأصيلي: من تحته، الذي هو ضد فوق، قال: وهو تصحيف. قوله: «بإصبعه» بالإفراد أو بالتثنية أيضاً عن اختلاف الروايتين في الجنب. قوله: «في الحجاب»، هو الجلدة التي فيها الجنين، وتسمى المشيمة، قاله ابن الجوزي. وقيل: الحجاب الثوب الذي يلف فيه المولود.

وفيه: فضيلة ظاهرة لعيسى وأمه، عليهما الصلاة والسلام، وأراد الشيطان التمكن من أمه فمنعه الله منها ببركة أمها حنة بنت فاقوذ بن ماثان حيث قالت: ﴿وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم﴾ [آل عمران: ٣٦]. وروى عبد الرزاق في (تفسيره): عن المندر ابن النعمان الأفطس: سمع وهب بن منبه يقول: لما ولد عيسى، عليه الصلاة والسلام، أتت الشياطين إبليس فقالوا: أصبحت الأصنام منكسة، فقال: هذا حادث مكانكم. وطار حتى بلغ خافقي الأرض فلم يجد شيئاً، ثم جاء البحار فلم يقدر على شيء، ثم طار فوجد عيسى قد عمدة القاري/ج١٥ م١٦

ولد عند مذود حمار، وإذا الملائكة قد حفت به، فرجع إليهم فقال: إن نبياً قد ولد البارحة ولا حملت أنثى ولا وضعت قط إلا وأنا بحضرتها إلا هذه، فأيسوا من أن يعبدوا الأصنام في هذه البلدة وفي لفظ: بعد هذه الليلة، ولكن اثنوا بني آدم بالخفة والعجلة. قوله: إلا هذه، يخالف ما في (الصحيح): إلا أن يؤول، وأشار القاضي إلى أن جميع الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، يشاركون عيسى، عليه الصلاة والسلام، في ذلك. وقال القرطبي: هو وقول قتادة، قال: وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية، ولا يلزم من نخسه إضلال الممسوس وإغواؤه، فإن ذلك نخس فاسد، فلم يعرض الشيطان لخواص الأولياء بأنواع الإغواء والمفاسد، ومع ذلك فقد عصمهم الله بقوله (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) [الحجر: ٤٢، والإسراء:

اهم/٣٢٨٧ ــ حدَّثنا مالِكُ بنُ إِسْمَاعِيلَ حدَّثنا إِسْرَائِيلُ عنِ المُغِيرَةِ عنْ إِبْرَاهِيمَ عنْ عَلْقَمَةَ قال قَدِمْتُ الشَّامَ فَقُلْتُ منْ لههُمَا قالُوا أَبُو الدَّرْدَاءَ قال أَفِيكُمُ الَّذِي أَجارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ علَى لِسَانِ نَبِيّهِ عَلِيْكِيْ. [الحديث ٣٢٨٧ ـ أطرافه في: ٣٧٦١، ٣٧٤٣، ٣٧٤٦، ٣٧٦١.

مالك بن إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفي، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، والمغيرة بن مقسم الضبي، وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس النخعي الكوفي، واسم أبي الدرداء عوير بن مالك الأنصاري الخررجي.

والحديث أخرجه البخاري هنا مختصراً جداً، وأخرجه بأتم منه في فضل عمار وحذيفة عن مالك بن إسماعيل أيضاً، وأخرجه أيضاً عن سليمان بن حرب على ما يجيء عن قريب في هذا الباب. وفي الاستئذان عن أبي الوليد وعن يحيى بن جعفر وعن يزيد بن هارون وفي مناقب ابن مسعود عن موسى بن إسماعيل وأخرجه النسائي في المناقب وفي التفسير عن أحمد بن سليمان. قوله: «أفيكم؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار، أي: أفي العراق؟ قوله: «الذي أجاره الله»، أي: منعه وحماه من الشيطان، وهو عمار بن ياسر، رضي الله تعالى عنه، وسيصرح به البخاري في الحديث الذي بعده، وفي التوضيح يجوز أن يكون قاله أبو الدرداء لقوله، عليه «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»، أو يكون شهد له: أن الله أجاره من الشيطان.

# ٩٢ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ حدَّثنا شُغْبَةُ عنْ مُغِيرَةَ وقال الَّذِي أَجارَهُ اللهُ على عمَّارَاً للهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَمَّارَاً

بهذا بين البخاري أن المراد من قول أبي الدرداء: أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان؟ أنه عمار بن ياسر الذي هو من السابقين في الإسلام المنزل فيه: ﴿ إِلاَّ مَن أَكُره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ [النحل: ١٠٦]. وقد قال، عَلَيْكُ له: مرحباً بالطيب المطيب.

٣٢٨٨ \_ قالَ وقالَ اللَّيْتُ حدَّثني خالِدُ بنُ يَزِيدَ عنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِلاَلِ أنَّ أَبَا

الأَسْوَدِ أَخْبَرَهُ عُرُوةً عنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهَا عنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال المَلاَئِكَةُ تَتَحَدَّثُ في الْأَسْنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال المَلاَئِكَةُ تَتَحَدَّثُ في الْأَرْضِ فتَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ الْكَلِمَةَ فَتَقُوّهَا في أُذُنِ الكَاهِنِ كَمَا تُقَوَّ الْفَارُورَةُ فَيَزِيدُونَ مَعَها مِائَةً كَذِبَةٍ. [انظر الحديث ٣٢١٠ وأطرافه].

أورد هذا التعليق في: باب ذكر الملائكة، قال: حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة، زوج النبي عليه يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم، فانظر بينهما إلى التفاوت في الإسناد والمتن، وأبو الأسود في الرواة هو محمد بن عبد الرحمن.

قوله: «بالأمر» يتعلق بقوله: «تتحدث». وقوله: «والعنان الغمام»، جملة معترضة بين المتعلّق والمتعلّق. قوله: «يكون»، جملة وقعت حالاً من قوله: «بالأمر». قوله: «فتقرها»، بضم القاف وتشديد الراء، وهو الصحيح قال ابن التين: لما تقرر من أن كل فعل مضاعف متعد يكون بالضم إلا أحرف شواذ ليس هذا منها، وقال الخطابي: يقال: قررت الكلام في أذن الأصم إذا وضعت فمك على صماخه فتلقيه فيه. وقال الهروي: إنه ترديد الكلام في أذن الأبكم حتى يفهم. قوله: «كما تقر القارورة»، يريد به تطبيق رأس القارورة برأس الوعاء الذي يفرغ منها فيه. وقال القابسي: معناه يكون لما يلقيه الكاهن حس كحس القارورة عند تحريكها مع اليد أو على الصفاء، وفي التوضيح: ويقال: بالزاي، وهو ما يسمع من حس الزجاجة حين يحك بها على شيء. وقال الكرماني: فتقرها، يروى من الإقرار، وقال الداودي: يلقيا كما يستقر الشيء في قراره.

٣٢٨٩/٩٣ ــ حدثنا عاصِمُ بنُ عَلِيّ حدَّننا ابنُ أَبِي ذِئْبٍ عنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ عنْ أَبِيهِ عنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَعَاءَبَ أَبِيهِ عنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النبي عَيِّلِيَّةِ قال الشَّاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَعَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قال ها ضَجِكَ الشَّيْطَانُ. [الحديث ٣٢٨٩ ـ طرفاه في: ٣٢٨٦، ٢٢٢٦، ٢٢٢٦].

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسين مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق من أهل واسط، وروى البخاري عنه في مواضع، وروى عن محمد بن عبد الله عنه في الحدود، قال: مات سنة إحدى وعشرين أو عشرين ومائتين. وقال ابن سعد: مات بواسط. قلت: هو من الأفراد، وروى عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه كيسان عن أبى هريرة.

وقال المزي في (الأطراف): حديث: التثاؤب من الشيطان، ثم علم علامة البخاري حرف (خ) ثم قال في صفة إبليس: عن عاصم بن علي عنه به، ثم علم علامة النسائي (س) ثم قال في اليوم والليلة: عن أحمد بن حرب إلى آخره، ثم قال: ورواه غير واحد عن ابن أبي

ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وسيأتي. ثم قال بعد ذلك: لما وعده محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، حديث: «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب (خ)» وفي الأدب عن آدم، وفيه وفي بدء الخلق عن عاصم بن علي (د) في الأدب (ت) في الاستيذان جميعاً عن الحسن بن علي (س) في اليوم والليلة عن عمرو بن علي، ثم قال: قال الترمذي: هذا أصح من حديث ابن عجلان، يعني: عن سعيد عن أبي هريرة، وكذلك رواه القاسم بن يزيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة.

قوله: «التثاؤب»، مصدر من تثاءب يتثاءب، والاسم الثؤباء. قوله: «من الشيطان»، وإنما جعله من الشيطان كراهة له لأنه إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه وميله إلى الكسل والنوم، وأضافه إلى الشيطان لأنه هو الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهواتها، وأراد به التحذير من السبب الذي يتولد منه، وهو التوسع في المطعم والشبع، فيثقل عن الطاعات ويكسل عن الخيرات. قوله: «فإذا تثاءب» هو فعل ماضي من باب تفاعل، وأصله من: الثأب، ومادته: ثاء مثلثة وهمزة وباء موحدة، وتثاءب بالمد والتخفيف، ويروى بالواو: تثاوب، وقيل: لا يقال: تثاءب، مخففاً بل تثأب، بالتشديد في الهمزة. وقال الجوهري: لا يقال: تثاوب، بالواو. وأما حديث التثاوب فهو النفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المختنقة في عضلات الفك، وهو إنما ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن ويورث الكسل وسوء الفهم والغفلة. قوله: «فليرده» أي: ليكظم وليضع يده على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخول فمه وضحكه منه. قوله: «إذا بالغ في التثاؤب، ضحك الشيطان فرحاً بذلك، ولذلك قالوا: لم يتثاءب نبي قط. يعني: إذا بالغ في التثاؤب، ضحك الشيطان فرحاً بذلك، ولذلك قالوا: لم يتثاءب نبي قط. وقال الداودي: إن فتح فاه ولم يضمه بصق فيه وقال: ها، ضحك منه.

٣٢٩٠/٩٤ \_\_ حدَّ ثَنَا زَكَرِيًّاءُ بنُ يَحيَى حدَّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةً قال هِشَامٌ أُحْبَرَنَا عنْ أَبِيهِ عنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصاحَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ الله أُحْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمانِ فقال أَخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمانِ فقال أَخْرَاكُمْ قال حُرَوَةً فَمَا أَيْ عِبَادَ الله أَبِي فَوَالله ما احْتَجَزُوا حتَّى قَتَلُوهُ فَقال حُذَيْفَةٌ غَفَرَ الله لَكُمْ قال عُرْوَةً فَمَا رَالَتْ في حُذَيْفَةً مِنْهُ بَقِيَّةً خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بالله. [الحديث ٢٩٠٠ - أطرافه في: ٣٨٢٤].

زكرياء بن يحيى بن عمر أبي السكن الطائي الكوفي، وهو من أفراده، وأبو أسامة حماد ابن أسامة، وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة، رضي الله تعالى عنها.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن إسحاق وفي المغازي عن عبيد الله ابن سعيد، كلاهما عن أبي أسامة أيضاً.

قوله: «أي عباد الله المتأخرة، أي: يا عباد الله. قوله: «أخواكم» أي: الطائفة المتأخرة، أي: يا عباد الله الحذروا الذين من ورائكم متأخرين عنكم، أو اقتلوهم، والخطاب للمسلمين، أراد إبليس تغليطهم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضاً. فرجعت الطائفة المتقدمة قاصدين لقتال الأخرى ظانين أنهم من المشركين. قوله: «فاجتلدت هي»، أي: الطائفة المتقدمة والطائفة الأخرى، أي تضاربت الطائفتان، ويحتمل أن يكون الخطاب للكافرين، أي: اقتلوا أخراكم، فرجعت أولاهم فتجالد أولى الكفار، وأخرى المسلمين. قوله: «فنظر حذيفة بن اليمان» فإذا هو بأبيه يعني: اليمان، بتخفيف الياء آخر الحروف وبالنون بلا ياء بعدها، وهو لقب واسمه: حسيل، مصغر الحسل بالمهملتين: ابن جابر العبسي، بالباء الموحدة بين المهملتين، أسلم مع حذيفة وهاجر إلى المدينة وشهد أحداً وأصابه المسلمون في المعركة فقتلوه يظنونه من المشركين، وحذيفة يصيح ويقول: هو أبي لا تقتلوه، ولم يُسمع منه. قوله: «ما احتجزوا»، أي: ما امتنعوا منه، ويقال لكل من ترك شيئاً: انحجز عنه. قوله: «غفر الله لكم»، دعا لمن قتلوه من غير علم، لأنه عذرهم، وتصدق حذيفة بديته على من أصابه، ويقال: إن الذي قتله هو عقبة بن مسعود فعفى عنه. قوله: «بقية خير»، بقية دعاء واستغفار لقاتل اليمان حتى مات، وقال التيمى: معناه: ما زال في حذيفة بقية حزن على أبيه من قتل المسلمين.

٣٢٩١/٩٥ ــ حدَّثنا الحَسَنُ بنُ الرَّبِيعِ حدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ عنْ أَشْعَتَ عنْ أَبِيهِ عنْ مَسْرُوقِ قال قالَتْ عائِشَةُ رضي الله تعالى عنها سألتُ النَّبِيِّ عَلَيْكَ عنِ الْتِفاتِ الرَّجُلِ في الصَّلاةِ فقال هُوَ اخْتِلاَش يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ أَحَدِكُمْ. [انظر الحديث ٢٥١].

الحسن بن الربيع بن سليمان البجلي الكوفي، يعرف بالبوراني، وأبو الأحوص سلام ابن سليم الكوفي، وأشعث، بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة: ابن أبي الشعثاء، مؤنث الأشعث المذكور، وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في: باب الالتفات في الصلاة، فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن أبي الأحوص إلى آخره. ومضى الكلام فيه هناك.

٣٢٩٢/٩٦ ــ حدَّثنا أَبُو المُغِيرَةِ حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ قال حدَّثني يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ (و) حدَّثني سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ قال حدَّثني يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ قال حدَّثني عَبْدُ الله بنُ أَبِي قَتَادَةَ عنْ الوَلِيدُ حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ قال حدَّثني يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ قال حدَّثني عَبْدُ الله بنُ أَبِي قَتَادَةَ عنْ الوَلِيدُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذُ باللهِ عِنْ شَرِّهِمَا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهِ. [الحديث ٢٩٢٩٣ - أَطرافه في: ٧٤٤٧].

أخرج هذا الحديث من طريقين: الأول: عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، مر في: باب تزويج المحرم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري عن النبي عَيِّلِيَّةٍ. الثاني: عن سليمان بن عبد الرحمن عن ابنه شرحبيل بن أيوب الدمشقي عن الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي...

إلى آخره، فالطريق الأولى أعلى، ولكن في الثانية التصريح بتحديث عبد الله بن أبي قتادة ليحيى بن أبي كثير. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التعبير عن مسدد. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن إسحاق بن منصور.

ذكر معناه: قوله: «الرؤيا الصالحة»، الرؤيا على وزن: فعلى، بلا تنوين، وجمعها: رؤي، مثل: رعيّ، يقال: رأى في منامه رؤيا، وفي اليقظة رأى رؤية، قيل: إن الرؤيا أيضاً تكون في اليقظة، وعليه تفسير الجمهور في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلاَّ فتنة للناس﴾ [الإسراء: ٦٠]. إن الرؤيا ههنا في اليقظة، وقال الزمخشري: الرؤيا بمعنى: الرؤية إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة، فلا جرم، فرق بينهما بحرف التأنيث. وقال الواحدي: الرؤيا مصدر كالبُشرى، إلا أنه لما صار اسما لهذا المتخيل في المنام جرى مجرى الأسماء، وقيل: يجوز ترك همزها تخفيفاً. وقوله: الصالحة، إما صفة موضحة للرؤيا، لأن غير الصالحة تسمى: بالحلم، أو مخصصة، والصلاح إما باعتبار صورتها، وإما باعتبار تعبيرها، ويقال لها: الرؤيا الصادقة والرؤيا الحسنة. وقال الطيبي: معنى الصالحة الحسنة: ويحتمل أن تجري على ظاهرها، وأن تجري على الصادقة، والمراد بها صحتها وتفسير رسول الله، عَيْلِيُّ المبشرات على الأول ظاهر، لأن البشارة كل خبر صدق يتغير به بشرة الوجه، واستعمالها في الخير أكثر، وعلى الثاني مؤول، أما على التغليب أو يحمل على أصل اللغة وإضافتها إلى الله تعالى إضافة اختصاص وإكرام لسلامتها من التخليط وطهارتها عن حضور الشيطان. قوله: «والحلم من الشيطان» أي: الرؤيا الغير الصالحة أي: الكاذبة، أو السيئة، وإنما نسبت إلى الشيطان لأن الرؤيا الكاذبة يريد بها الشيطان ليسيء ظنه ويحزنه ويقل حظه من شكر الله، ولهذا أمره بالبصق عن يساره. وعن ابن الجوزي: الرؤيا والحلم بمعنى واحد، لأن الحلم ما يراه الإنسان في نومه، غير أن صاحب الشرع حص الخير باسم الرؤيا والشر باسم الحلم. قوله: «فإذا حلم أحدكم»، بفتح اللام، قال ابن التين: وحلم، - بضم اللام \_ عنه بمعنى: عفى عنه، وحلم بالكسر، يقال: حلم الأديم إذا شب قبل أن يدبغ. قوله: «حلما»، مصدر بضم اللاَّم وسكونها: ويجمع على: أحلام في القلة: وحلوم، في الكثرة، وإنما جمع وإن كان مصدراً لاختلاف أنواعه، وهو في الأصل عبارة عما يراه الرائي في منامه حسناً كان أو مكروهاً. قوله: «يخافه» جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: حلماً. قوله: «فليبصق»، دحراً للشيطان بذلك كرمي الجمار، كما يتفل عند الشيء القذر يراه ولا شيء أقذر من الشيطان، وذكر الشمال لأن العرب عندها إتيان الشركله من قبل الشمال، ولذلك سمتها الشؤمي، وكانوا يتشاءمون بما جاء من قبلها من الطير، وأيضاً ليس فيها كثير عمل ولا بطش ولا أكل ولا شرب. قوله: «فإنها» أي: فإن الحلم، وإنما أنث الضمير باعتبار أن الحلم هو الرؤيا السيئة الكاذبة المكروهة، والرؤيا المكروهة هي التي تكون عن حديث النفس وشهواتها، وكذلك رؤيا التهويل والتخويف يدخله الشيطان على الإنسان ليشوش عليه في اليقظة، وهذا النوع هو المأمور بالاستعاذة منه، لأنه من تخيلاته، فإذا فعل المأمور به صادقاً

أذهب الله عنه ما أصابه من ذلك.

٣٢٩٣/٩٧ ــ حدَّثنا عبدُ الله بنُ يُوسُفَ أَخْبَرنا مالِكَ عنْ سُمَيُّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عنْ أَبِي صَالِحٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أنَّ رسُولَ الله عَلَيْهِ قال مَنْ قال لاَ إِلْهَ إِلاَّ الله وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الـمُلْكُ ولَهُ الـحَمْنُ وهُوَ علَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةِ كَانَتْ لَهُ عَذَلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةِ كَانَتْ لَهُ عَذَلَ عَشْرِ رِقَابٍ وكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنةٍ ومُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيُّتَةٍ وكانَتُ لَهُ حِرْزَاً مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي ولَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. [الحديث ٣٢٩٣ ـ طرفه في: ٣٤٠٣].

سمي، بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المدني، وأبو صالح ذكوان الزيات.

والحديث أخرجه البخاري في الدعوات أيضاً. وأخرجه مسلم في الدعوات عن يحيى ابن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن أبى بكر بن أبى شيبة.

قوله: (عدل»، بفتح العين، أي: مثل ثواب إعتاق عشر رقاب. قوله: «حرزا»، بكسر الحاء المهملة، وهو الموضع الحصين ويسمى التعويذ أيضاً حرزاً. قوله: «يومه»، نصب على الظرف. قوله: «ذلك»، إشارة إلى اليوم الذي دعا فيه بهذا الكلام المشتمل على الاعتراف بالوحدانية، وعلى الشكر لله والإقرار بقدرته على كل شيء. قوله: «عمل»، في محل الرفع لأنه صفة لقوله: أحد. قوله: «من ذلك»، أي: من العمل الذي عمله الأول.

مالِح عن ابن شِهَابٍ قال أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله حدَّثنا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ حدَّثنا أَبِي عن صالِح عن ابن شِهَابٍ قال أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَميدِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنَ زَيْدِ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ سَعْدِ الرَّحْمَنِ بنَ زَيْدِ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ سَعْدِ الرَّحْمَنِ بنَ زَيْدِ أَنَّ مُحَمَّدَ بَنَ سَعْدِ النِ أَبِي وقَّاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعْدَ بنَ أَبِي وَقَاصٍ قال اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ ويَسْتَكُورُنَهُ عَالِيةً أَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرُنَ الحِجَابَ فَاللهُ عَمْدُ أَضْحَكُ الله سِنْكَ يا الحِجَابَ قال الحِجَابَ قال اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني، ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، رضي الله تعالى عنه، وصالح هو ابن كيسان، وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عمر عن عبد العزيز بن عبد الله وإسماعيل

ابن عبد الله فرقهما، وأخرجه مسلم في الفضائل عن منصور بن أبي مزاحم وعن الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في المناقب وفي اليوم والليلة عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وفيه أربعة من التابعين وهم صالح ومن بعده.

قوله: «يكلمنه»، أي: يكلمن رسول الله، على قوله: «ويستكثرنه»، أي: يطلبن كثيراً من كلامه وجوابه، ويحتمل أن يكون من العطاء، ويؤيده أنه ورد في رواية أنهن يردن النفقة. قوله: «عالية أصواتهن»، هذه الجملة وقعت حالاً من الضمير الذي في: يكلمنه، وأصواتهن، بالرفع لأن اسم الفاعل يعمل عمله فعله، وعلو أصواتهن يحمل على أنه كان قبل النهي عن رفع الصوت، أو يحمل على أنه لاجتماعهن، حصل لغط من كلامهن أو يكون فيهن من هي جهيرة الصوت أو يحمل على أنهن لما علمن عفوه وصفحه سمحن في رفع الصوت. قوله: «ورسول الله، «يبتدرون»، أي: يتسارعن، والجملة حال من الضمير الذي في: قلن. قوله: «ورسول الله، على غارضه قوله تعالى: «فليضحكوا قليلا» [التوبة: ٢٨]. بل المراد لازمه وهو السرور، أو الآية يست عامة شاملة له على قاله الكرماني. وفيه نظر، والوجه هو الأول.

قوله: «يهبن» بفتح الهاء من: الهيبة. قوله: «أي: عدوات»، أي: يا عدوات. قوله: «أفظ وأغلظ»، والفظاظة والغلظ بمعنى واحد، هي عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب. فإن قلت: الأفظ والأغلظ يقتضي الشركة في أصل الفعل، فيلزم أن يكون رسول الله، عَلَيْكُ فظاً غليظاً، وقد نفي الله عنه ذلك بقوله: ﴿ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾ [آل عمران: ١٥٩]. قلت: لا يلزم منه إلاَّ نفس الفظاظة والغلظ، وهو أعم من كونه فظاً غليظاً، لأنهما صفة مشبهة يدلان على الثبوت والعام لا يستلزم الخاص أو الأفضل ليس بمعنى الزيادة، لقوله تعالى: ﴿ هُو أَعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ﴾ [النجم: ٣٢]. هذا كله كلام الكرماني، وفي النفس منه قلق، والأوجه أن يقال: إنه على المفاضلة، وإن القدر الذي بينهما في رسول الله، عَيِّلِيَّة هو ما كان إغلاظه على الكفار والمنافقين، قال الله تعالى: ﴿جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم، [التوبة: ٧٣، والتحريم: ٩]. قوله: «فجاً» بفتح الفاء وتشديد الجيم هو: الطريق الواسع، وقيل: هو الطريق بين الجبلين، وقال عياض: يحتمل أنه ضرب مثلاً لبعد الشيطان وأعوانه من عمر، رضى الله تعالى عنه، وأنه لا سبيل لهم عليهم، أي: إنك إذا سلكت في أمر بمعروف أو نهى عن منكر تنفذ فيه ولا تتركه فييأس الشيطان من أن يوسوس فيه فتتركه وتسلك غيره، وليس المراد به الطريق على الحقيقة، لأن الله تعالى: ﴿إِنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم﴾ [الأعراف: ٢٧]. فلا يخافه إذاً في فج لأنه لا يراه. وقال الكرماني: فإن قلت: فيلزم من ذلك أن يكون عمر أفضل من أيوب النبي عَيَالُكُم، إذ قال: ﴿مسنى الشيطان بنصب وعذاب، [ص: ٤١]. قلت: لا، إذ التركيب لا يدل إلاُّ على الزمان الماضي وذلك أيضاً مخصوص بحال من الإسلام، فليس على ظاهره، وأيضاً هو مقيد بحال سلوك الطريق، فجاز أن يلقاه في غير تلك الحالة. انتهى. قلت: الجواب الأخير موجه،

والذي ذكرناه آنفاً أوجه من الكل والله أعلم.

وفيه: لا ينبغي الدخول على أحد إلاَّ بعد الاستئذان.

٩٩/٣٩٥ ــ حدَّثني إبْرَاهِيمُ بنُ حَمْزَةَ قال حدَّثني ابنُ أَبِي حازِمٍ عنْ يَزِيدَ عنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ عنْ عَلِيكَ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ مَنَامِهِ فَتَوَشَّأُ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثاً فإنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ.

إبراهيم بن حمزة، بالحاء المهملة والزاي: أبو إسحاق الزبيري الأسدي المديني، وابن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم واسمه ثعلبة بن دينار، ويزيد، بالياء آخر الحروف في أوله: هو يزيد بن الهاد، والهاد أحد أجداده لأن يزيد هذا هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد، ويقال: يزيد بن عبد الله بن شداد بن أسامة بن عمرو، وهو الهاد بن عبد الله ومحمد بن إبراهيم بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المديني، مات سنة عشرين ومائة، وعيسى بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي، مات في زمن عمر بن عبد العزيز، رضي الله تعالى عنه.

والحديث أخرجه مسلم في الطهارة عن بشر بن الحكم. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن زنبور المكي.

قوله: «أراه» أي: أظنه. قوله: «فليستنثر»، أمر من الاستنثار، وهو نثر ما في الأنف بنفس. قاله الجوهري، وقيل: أن يستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه من أذي أو مخاط، وكذلك الاستنثار، وقيل: فليستنثر أكثر فائدة من قوله: فليستنشق، لأن الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس، فقد يستنشق ولا يستنثر، والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق، لأن حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاه، والاستنثار إخراج ذلك الماء. قلت: ومما يدل على أن الاستنثار غير الاستنشاق ما روي أنه عَيِّلِين، قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل الماء في أنفه ثم ليستنثر، رواه أبو هريرة، وروى: أنه عَيْلِيُّهُ كان يستنشق ثلاثاً في كل مرة يستنثر، وقد مر في كتاب الطهارة في: باب الاستنثار في الوضوء حديث أبي هريرة من رواية أبي إدريس عنه عن النبي عَيْكُ أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وفي: باب الاستجمار أيضاً من رواية الأعرج عنه: أن رسول الله، عَيِّلِيَّ قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر .. » الحديث، ومرت زيادة الكلام فيه هناك. قوله: «على خيشومه»، بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وضم المعجمة، قال الكرماني: هو أقصى الأنف، وفي (التوضيح): هو الأنف. وقال الداودي: هو المنخران والياء فيه زائدة، يقال: رجل أخشم إذا لم يجد رائحة الطيب، وقيل: الأخشم منتن الخيشوم، وقيل: الأخشم الذي لا يجد ريح الشيء أصلاً وهو الخشام، والخشم ما يسيل من الخيشوم، ثم ظاهر الحديث يقتضي أن هذا يقع لكل نائم، ولكن يمكن أن يقال: هذا يقع لمن يحترس من الشيطان بشيء من الذكر، فإنه روي من حديث أبي هريرة: أن في ذكر الله حرزاً من الشيطان.

# ١٢ \_ بابُ ذِكْرِ الحِنُّ وثَوَابِهِمْ وعِقَابِهِمْ

أي: هذا باب في بيان وجود الجن، وفي بيان أنهم يثابون بالخير ويعاقبون بالشر، والكلام فيه على أنواع:

الأول: في وجود البحن: فقال الشيخ أبو العباس بن تيمية، رحمه الله: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود البحن، وجمهور طوائف الكفار على إثبات البحن وإن وجد فيهم من ينكر ذلك فكما يوجد في بعض طوائف المسلمين: كالجهمية والمعتزلة، من ينكر ذلك، وإن كان جمهور الطائفة وأثمتها مقرين بذلك، وهذا لأن وجود البحن قد تواترت به أخبار الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، تواتراً معلوماً بالاضطرار، وقال إمام المحرمين في كتابه (الشامل): اعلموا، رحمكم الله، إن كثيراً من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والبحن رأساً، ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدين ولا يتشبث بالشريعة، وإنما العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الآثار. وقال أبو القاسم الأنصاري في (شرح الإرشاد): وقد أنكرهم معظم المعتزلة ودل إنكارهم إياهم على قلة مبالاتهم وركاكة ديانتهم، فليس في إثباتهم مستحيل عقلي، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثباتهم، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: وكثير من القدرية يثبتون وجود المجن ونفوذ الشعام فيها، ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا يُرون لرقة أجسامهم ونفوذ الشعام فيها، ومنهم من قال: إنما لا يُرون لأنهم لا ألوان لهم. وقال عبد الجبار المعتزلي: الدليل على إثباتهم السمع دون العقل إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة، لأن المعتزلي: الدليل على غيره من غير أن يكون بينهما تعلق.

النوع الثاني في بيان ابتداء خلق البين: قال أبو حذيفة إسحاق بن بشر القرشي و (المبتدأ): حدثنا عثمان بن الأعمش عن بكير بن الأخنس عن عبد الرحمن بن سليط القرشي عن ابن عباس عن عمرو بن العاص، قال: خلق الله الجن قبل آدم بألفي سنة، وعن ابن عباس: كان الجن سكان الأرض والملائكة سكان السماء وهم عمارها. وقال إسحاق بن بشر: حدثني جويبر وعثمان بإسنادهما أن الله تعالى خلق الجن وأمرهم بعمارة الأرض، فكانوا يعبدون الله تعالى، فطال بهم الأمد فعصوا الله وسفكوا الدماء، وكان فيهم ملك يقال له: يوسف، فقتلوه فأرسل الله عليهم جنداً من الملائكة كانوا في السماء الدنيا كان فيهم إبليس، وكانوا أربعة آلاف، فهبطوا فنفوا بني الجان وأجلوهم عنها وألحقوهم بجزائر البحر، وسكن إبليس والجند الذين كانوا معه الأرض فهان عليهم العمل وأحبوا المكث فيها.

النوع الثالث في بيان خلقهم مماذا؟ قال الله تعالى: ﴿وَحَلَّقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجِ

من ناركه [الرحمن: ١٥]. وروى مسلم من حديث عائشة، قالت: قال رسول الله، على المخلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم». فثبت أن أصل الجن النار، كما أن أصل الإنس الطين. وحكى الله تعالى في القرآن عن قوله: ﴿خلقتني من نار﴾ [الأعراف: ١٢، وص: ٧٦]. فهذا أيضاً يدل على أن أصل الجن النار. فإن قلت: يجوز أن يكذب في ذلك أو يظنه ولا يكون له علم به. قلت: لو لم يكن الأمر على ما قاله لأنزل الله تعالى تكذيبه، لأن عدم تكذيب الكاذب ممن لا يجوز عليه الخوف والجهل قبيح. فإن قلت: في النار من اليبس ما لا يصح وجود الحياة فيها والحياة في وجود الحياة في تلك النار بمقدار ما يصح وجود الحياة في تلك النار بمقدار ما يصح وجود الحياة في تلك النار بمقدار ما يصح وجود الحياة في ما أن أبا هاشم جوز وجود الحياة مع عدم التنفس، ويقول: إن أهل النار وتنفسون.

النوع الرابع: في أنهم أجسام وأنهم على صور مختلفة، قال القاضي أبو يعلى محمد ابن الحسين بن الفراء الحنبلي: الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة، ويجوز أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة خلافاً للمعتزلة في قولهم: إنهم أجسام رقيقة ولرقتها لا نراهم. قلنا: الرقة ليس بمانعة عن الرؤية في باب الرؤية، ويجوز أن تكون الأجسام الكثيفة موجودة ولا نراها إذا لم يخلق الله فينا الإدراك، وحكى أبو القاسم الأنصاري عن القاضي أبي بكر: نحن نقول إنما مؤلفة وجثث، وقال الله خلق لهم الرؤية لا يراهم وأنهم أجساد مؤلفة وجثث، وقال كثير من المعتزلة: إنهم أجساد رقيقة بسيطة. وقال القاضي عبد الجبار: أجسام الجن رقيقة ولضعف أبصارنا لا نراهم لا لعلة أخرى، ولو قوى الله أبصارنا أو كثف أجسامهم لرأيناهم. وقال السهيلي: الجن ثلاثة أصناف، كما جاء في حديث: صنف على أجنحة، وهم يتصورون في صور الحيات والعقارب، وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وفي صور الحيات والعقارب، وفي صور الأبل والبقر والغنم والخيل والبغال بلشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصور، وإنما يجوز أن يعلمهم الله كلمات وضرباً للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصور، وإنما يجوز أن يعلمهم الله كلمات وضرباً من ضروب الأفعال، إذا فعله وتكلم به نقله من صورة إلى صور أخرى. وأما أن يصور نفسه فذاك محال.

النوع الخامس: في أن البعن على أنواع منهم: الغول، وهو العفريت، قالوا: إن الغول حيوان لم تحكمه الطبيعة وأنه لما خرج منفرداً توحش ولم يستأنس وطلب القفار، ويتلون في ضروب من الصور ويتراءى في الليل وفي أوقات الخلوات لمن كان مسافراً وحده فيتوهم أنه إنسان ويضل المسافر عن الطريق، ومنهم: السعلاة، وهي مغايرة للغول، وأكثر ما يوجد في الفيافي إذا ظفرت بإنسان ترقصه وتلعب به كما تلعب السنور بالفأر، ومنهم: الغدار، وهو يوجد بأكناف اليمن وربما يوجد في أرض مصر إذا عاينه الإنسان خر مغشياً عليه. ومنهم: الولهان، يوجد في جزائر البحر وهو في صورة إنسان راكب على نعامة يأكل

الناس الذين يقذفهم البحر، ومنهم: الشق، كنصف آدمي بالطول زعموا أن النسناس مركبه يظهر للناس في أسفارهم. ومنهم: من يأنس بالآدميين ولا يؤذيهم. ومنهم: من يختطف النساء الأبكار. ومنهم: من هو في صورة الوزغ. ومنهم: من هو على صورة الكلاب.

النوع السادس: في وجه تسمية البجن بهذا الإسم: قال ابن دريد: البجن خلاف الإنس، يقال: جنه الليل وأجنه وجن عليه وغطاه في معنى واحد: إذا ستره، وكل شيء استتر عنك فقد جن عنك، وبه سميت البجن، وكان أهل الجاهلية يسمون الملائكة جناً لاستتارهم عن العيون، والبجن والبجنة واحد، والبجنة ما واراك من سلاح، قال: والبحن ـ بالبحاء المهملة \_ ضرب من البجن، قال الراجز:

## يسلسعسبن أحسوالسيي مسن حسن وجسن

وقال أبو عمير الزاهد: الحن كلاب الجن وسفلتهم، ووقع في كلام السهيلي: في النتائج أن الجن يشمل الملائكة وغيرهم مما اجتن عن الأبصار.

النوع السابع: في بيان أن الجن هل يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون؟ وللناس فيه أقوال: الأول: أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون، وهذا قول ساقط. الثاني: أن صنفاً منهم يأكلون ويشربون وصنفاً لا يأكلون ولا يشربون. الثالث: أن جميعهم يأكلون ويشربون. واختلفوا في صفة أكلهم وشربهم، فقال بعضهم: أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع، وهذا قول لا يدل عليه دليل، وقال آخرون: أكلهم وشربهم مضغ وبلع، ويدل عليه ما رواه أبو داود من حديث أمية بن محشي، وفيه: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر الله تعالى استقى ما في بطنه. وسئل وهب بن منبه عن الجن: ما هم؟ وهل يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون ويموتون؟ فقال: هم أجناس، فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ويتوالدون يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون، ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون منهم: السعالي والغول والقطرب وغير ذلك، رواه أبو عمر بإسناده عنه.

النوع الثامن: في بيان تكليف البجن: قال أبو عمر: البجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون. لقوله تعالى: في معشر البجن والإنس [الأنعام: ١٣٠، والرحمن: ٣٣]. وذكر عن الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا بمكلفين، وعلى القول بتكليفهم: هل لهم ثواب وعليهم عقاب أم لا؟ واختلف العلماء فيه على قولين: فقيل: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار، ثم يقال لهم: كونوا تراباً مثل البهائم، وهو قول أبي حنيفة، حكاه ابن حزم وغيره عنه، وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا داود عن عمر والضبي حدثنا عفيف بن سالم عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم، قال: ثواب البحن أن يجاروا من النار، ثم يقال لهم: كونوا تراباً. القول الثاني: أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد، ونقل أيضاً عن الشافعي وأحمد، وسئل ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، فقال: نعم، لهم ثواب وعليهم عقاب. واتفق العلماء على أن

كافر الجن يعذب في الآخرة لقوله تعالى: ﴿ النار منواكم ﴾ [الأنعام: ١٢٨]. واختلفوا في مؤمني الجن، هل يدخلون الجنة؟ على أربعة أقوال: والجمهور على أنهم يدخلونها، حكاه ابن حزم في (الملل) عن ابن أبي ليلى، وأبي يوسف وجمهور الناس. قال: وبه نقول، ثم اختلفوا هل يأكلون ويشربون؟ فروى سفيان الثوري في (تفسيره) عن جويبر عن الضحاك أنهم يأكلون ويشربون، وعن مجاهد أنهم يدخلونها ولكن لا يأكلون ولا يشربون ويلهمون من التسبيح والتقديس ما يجده أهل الجنة من لذة الطعام والشراب، وذهب الحارث المحاسبي إلى أنهم يدخلون الجنة، نراهم يوم القيامة ولا يروننا عكس ما كانوا عليه في الدنيا.

القول الثاني: إنهم لا يدخلون الجنة بل يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث لا يرونهم، وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، حكاه ابن تيمية، وهو خلاف ما حكاه ابن حزم. القول الثالث: أنهم على الأعراف. القول الرابع: الوقف. وروى الحافظ أبو سعيد عن عبد الرحمن محمد بن الكنجرودي في (أماليه) بإسناده إلى الحسن عن أنس، رضي الله تعالى عنه، عن النبي عَيِّلِهُ قال: «إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب». فسألنا عن ثوابهم، فقال: على الأعراف، وليسوا في الجنة. فقالوا: ما الأعراف؟ قال: حائط الجنة تجري منه الأنهار وتنبت فيه الأشجار والثمار، وقال الحافظ الذهبي: هذا حديث منكر جداً، ثم إن مؤمني الجن إذا دخلوا الجنة هل يرون الله تعالى؟ فقد وقع في كلام عبد السلام في (القواعد الصغرى) ما يدل على أنهم لا يرون الله تعالى. وأن الرؤية مخصوصة بمؤمني البشر، فإنه صرح بأن الملائكة لا يرون الله تعالى في الجنة، ومقتضى هذا أن الجن لا يرونه.

النوع التاسع: هل كان فيهم نبي منهم أو لا؟ فروى الطبري من طريق الضحاك بن مزاحم، إثبات ذلك، وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً على أنه لم يكن من الجن نبي قط ولا رسول، ولم تكن الرسل إلا من الإنس، ونقل هذا عن ابن عباس وابن جريج ومجاهد والكلبي وأبي عبيد والواحدي، وذكر إسحاق بن بشر في (المبتدأ): عن ابن عباس أن الجن قتلوا نبياً لهم قبل آدم، عليه الصلاة والسلام، اسمه يوسف، وأن الله تعالى بعث إليهم رسولاً وأمرهم بطاعته. ومن ذهب إلى قول الضحاك يستدل أيضاً بقوله تعالى: ﴿ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم... [الأنعام: ١٣٠]. الآية.

النوع العاشر: في بيان فِرَقِ البين قد أخبر الله تعالى عن الجن أنهم قالوا: ﴿وَأَنَا مَنّا الصالحون ومنّا دون ذلك كنا طرائق قدداً [البين: ١١]. أي: مذاهب شتى مسلمون ويهود، وكان جن نصيبين يهوداً. وقال الإمام أحمد في (كتاب الناسخ والمنسوخ): حدثنا مطلب بن زياد عن السدي، قال: في البين قدرية ومرجئة وشيعة، وحكى السدي أيضاً عن أشياخه أن في البين المؤمن والكافر والمعتزلة والجهمية وجميع الفرق.

فوائد: قال الحسن البصري: الشياطين أولاد إبليس لا يموتون إلاَّ معه، والجن يموتون قبله. وقال إسحاق: قال أبو روق عن عكرمة عن ابن عباس، قال: لما خلق الله شوما أبا

الجن، وهو الذي خلق من مارج من نار، فقال تبارك وتعالى: تمنَّ. فقال: أتمنَّى أن نَرى ولا نُرى، وأن نغيب في الثرى، وأن يصير كهلنا شاباً. فأعطي ذلك، فهم يرون ولا يُرون، وإذا ماتوا غيبوا في الثرى ولا يموت كهلهم حتى يعود شاباً، يعني: مثل الصبي ثم يرد إلى أرذل العمر. وسئل أبو البقاء العكبري الحنبلي عن الجن: «هل تصح الصلاة خلفهم؟ قال: نعم، لأنهم مكلفون، والنبي عَيِّلَةً أرسل إليهم».

لِقَوْلِهِ تعالى ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ والإنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي ﴾ المُقولِهِ قَوْلِهِ ﴿ عَمَّا يَعْمَلُون ﴾ [الأنعام: ١٣٠].

اللام في: لقوله، للتعليل للتراجمة لأجل الاستدلال به، وجه الاستدلال إن قوله تعالى: ينذرونكم، يدل على العقاب، وقوله: ﴿ولكل درجات مما عملوا﴾ [الأنعام: ١٣٢، والأحقاف: ١٩٦]. يدل على الثواب، وتمام الآية.

#### بَخْساً نَقْصاً

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿فَمَن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ﴿ [الجن: ١٣]. فسر البخس بقوله: «نقصاً» قال الفراء: البخس: النقص، والرهق: الظلم، فدلت الآية أن من يكفر يخاف، والخوف يدل على كون الجن مكلفين لأن الآية فيهم.

وقالَ مُجَاهِدٌ ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً ﴾ [الصافات: ٥٥ ]. قال كُفَّارُ قُرَيْشُ الْمَلاَئِكَةُ بَناتُ اللهِ وَأُمَّهَاتُهُمْ بَناتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ قال الله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُ الْجِنَّةُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْجَسَابِ ﴿ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: ٥٥]. ستُحْضَرُ لِلْحِسابِ ﴿ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴾ والصافات: ٥٥]. عند الحِسابِ

أي: قال مجاهد في تفسير قوله تعال: ﴿وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا أن كفار قريش قالوا: إن الملائكة بنات الله وأمهات الملائكة هن بنات سروات الجن أي: ساداتهم، والسروات جمع سراة جمع سري وهو نادر شاذ، لأن فعلات لا يجمع على فعلة، كذا قاله صاحب (التوضيح)، وليس كذلك، والصواب ما قاله الجوهري: السرو سخاء في مروءة، يقال: سرا يسرو سري بالكسر بيسري سرواً فيهما، وسرو يسرو سراوة، أي: صار سرياً، وجمع السري: سراة، وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل على فعلة، ولا يعرف غيره، وجمع السراة سراواة، وأثر مجاهد المعلق أخرجه ابن جرير من حديث ابن أبي نجيح عنه بزيادة، فقال أبو بكر: فمن أمهاتهن؟ فقالوا: بنات سروات الجن، يحسبون أنهم خلقوا مما خلق منه البخاري. قوله قال الله تعالى: ﴿ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون الصافات: ١٥٨]. البخاري. قوله قال الله تعالى: ﴿ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون [الصافات: ١٥٨]. أي: جعل مشركو مكة بينه أي: بين الله وبين الجنة نسباً وهو زعمهم أن الملائكة بنات الله سموا الملائكة، وأثبتوا بذلك جنسية عن الأبصار، والمعنى: جعلوا بما قالوه نسبة بين الله وبين الملائكة، وأثبتوا بذلك جنسية

جامعة لله وللملائكة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وقال الكلبي: قالوا \_ لعنهم الله \_ بل تزوج من الجن فخرج منها الملائكة يقال لهم: الجن، ومنهم إبليس هم بنات الله تعالى عن ذلك، وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه.

قوله: ﴿ولقد علمت البعنة إنهم﴾ [الصافات: ٥٨]. أي: إن قائلي هذا القول ولمحضرون [الصافات: ٥٨]. في النار، وإذا فسرت البعنة بالشياطين يجوز أن يكون الضمير في: إنهم، للشياطين، والمعنى: ولقد علمت الشياطين إنهم لمحضرون يعني: أن الله يحضرهم في النار ويعذبهم. قوله: ﴿جند محضرون﴾ [يس: ٥٧]. هذا في آخر سورة يس، ولا تعلق له بالبعن، لكن ذكر لمناسبة الإحضار للحساب، وأول الآية ﴿واتخذوا من دون الله الله لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون [يس: ٥٧]. أشار الله تعالى بهذه الآية إلى زيادة ضلالهم ونهايتها، فإنه كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لأنعمه فكفروها، وأقبلوا على عبادة من لا يضرهم ولا ينفعهم لعلهم ينصرون، أي: ليمنعهم من عذاب الله، ولا يكون ذلك ولا يستطيعون نصرهم، أي: خاب أملهم، والأمر على خلاف ما توهموا وتوقعوا، وهم لهم جند محضرون لعذابهم لأنهم مع أوثانهم في النار، فلا يدفع توهموا وتوقعوا، وهم لهم جند محضرون لعذابهم لأنهم مع أوثانهم في النار، فلا يدفع بعضهم عن بعض النار لأنهم يجعلون وقود النار. وقال الكرماني: ويحتمل أن يقال: لفظ: الهة، في الآية متناول للجن لأنهم أيضاً اتخذوهم معابيد، والله أعلم. قلت: كأنه أشار بهذا إلى وجه مناسبة ذكر قوله: ﴿جند محضرون﴾ [يَس: ٥٧]. ههنا بما ذكره هو، وقال الكرماني: وقع في رواية الكشميهني: «جند محضر»، بالإفراد. قلت: الصواب: محضرون، لأن هكذا.

٣٢٩٦/١٠٠ \_ حدَّثنا تُتَيْبَةُ عنْ مَالِكِ عنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ عنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الحُدْرِيُّ رضي الله تعالى عنه قال لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُ الْغَنَمَ والبادِيَةَ فإذَا كُنْتَ في غَنَمِكَ وبادِيَتَكَ فأَذَّنْتَ بالصَّلاةِ فارْفَعْ صَوْتَكَ بالنِّدَاءِ فإنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّن جِنِّ ولاَ إِنْسٌ ولاَ شَيْءٌ إلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ قال أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْكَ. [انظر الحديث ٢٠٩ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: جن، وهو أيضاً يدل على وجود الجن، خلافاً لمن أنكر ذلك، وقد مر الكلام فيه عن قريب مستقصى.

وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، وأبو صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، وكان لأبي صعصعة أربعة أولاد: الحارث وجابر وقيس وأبو كلاب، كلهم أصحاب، فالحارث قتل يوم اليمامة، وقتل جابر وأبو كلاب يوم مؤتة شهيدين، وقيس كان على الساقة يوم بدر وشهدا أحداً، قال أبو عمر: لا يوقف له على وقت وفاته. والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب رفع الصوت بالنداء.

١٣ \_ بابُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ وعَزَّ: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَاً مِنَ الْجِنِّ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ ١٣ \_ ٢٩ \_ ٣٢ ].

أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنا ﴾ [الأحقاف: ٢٩ - ٣٢]. فعن قريب نذكر تفسير: صرفنا، وتمام الآية وما بعدها إلى قوله: ﴿أُولئك في ضلال مبين﴾ [الأحقاف: ٢٩ \_ ٣٢]. هو قوله تعالى: ﴿ يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويُجِرْكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، [الأحقاف: ٢٩ ــ ٣٢]. وإنما ذكر بعض هذه الآية ثم قال إلى قوله أولئك في ضلال مبين إشارة إلى أمور: الأول فيه دلالة على وجود الجن. الثانعي: أشار به إلى أن في الجن مؤمنين. الثالث: أشار به إلى أن المؤمنين منهم لهم الثواب والكافرين منهم عليهم العقاب. قوله: «وإذ صرفنا»، العامل في: وإذ، محذوف تقديره: واذكر حين صرفنا إليك، ونذكر معنى: صرفنا، حين ذكره البخاري عن قريب، قال المفسرون: لما بين الله تعالى أن الإنس منهم من آمن ومنهم من كفر، بين أن الجن أيضاً منهم من آمن ومنهم من كفر، وأن مؤمنهم معرض للثواب وأن كافرهم معرض للعقاب. قوله: «نفواً» مفعول: صرفنا، والنفر دون العشرة، وملاقاة هؤلاء الجن مع النبي عَلِيُّهُ حين انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حين يئس من خبر ثقيف، حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلى، فمر به نفر من جن أهل نصيبين، وكان سبب ذلك أن الجن كانت تسترق السمع، فلما حرست السماء ورجموا بالشهب، قال إبليس: إن هذا الذي حدث في السماء لشيء حدث في الأرض. فبعث سرايا ليعرف الخبر فكان أول بعث ركب من أهل نصيبين، وهم أشراف الجن وساداتهم، فبعثهم إلى تهامة فاندفعوا حتى بلغوا وادي نخلة فوجدوا رسول الله، عَلِينًا، يصلى صلاة الغداة ويتلو القرآن. فاجتمعوا إليه قالوا: أنصتوا يعنى: اصغوا إلى قراءته. قوله: «فلما قضى» أي: فلما فرغ ومنها: من تلاوته، ولوا أي: رجعوا إلى قومهم منذرين، أي: محذرين عذاب الله إن لم يؤمنوا. قوله: «قالوا: يا قومنا» يعنى: قالوا لهم إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى، ذهب بعضهم إلى أنهم كانوا يهود، ولهذا قالوا: من بعد موسى، وعن ابن عباس: كانت الجن لم تسمع بأمر عيسى، عليه الصلاة والسلام، فلذلك قالوا: من بعد موسى. قوله: «مصدقاً» صفة لقوله: كتاباً، يعنى: مصدقاً لما بين يديه من الكتب. قوله: «يهدي إلى الحق»، صفة للكتاب بعد صفة، وكذلك قوله: إلى طريق مستقيم، قوله: «قالوا»، يعنى: قالوا لقومهم أجيبوا داعى الله، أي: النبي عَيِّلِيَّة قوله: «ويُجِرْكُم من عذاب أليم، أي: من عذاب النار، وقالوا أيضاً: ومن لا يجب داعى الله، أي: الرسول، ولم يؤمن به. قوله: «فليس بمعجز في الأرض» أي: لا ينجى منه مهرب ولا يسبق قضاءه سابق. قوله: «أولياء» أي: أنصار يمنعونه منه، وعن ابن عباس أن هؤلاء الجن كانوا سبعة من جن نصيبين

فجعلهم رسول الله، عَلِيْكُ، رسلاً إلى قومهم، وقيل: كانوا تسعة، وقيل: كانوا اثني عشر ألفاً. والسورة التي كان رسول الله، عَلِيْكُ، يقرؤها سورة ﴿ إقرأ باسم ربك ﴾ [العلق: ١]. وذكر ابن دريد من أسماء هؤلاء الجن خمسة، وهم: سامر ومامر ومنسى وماسي والأحقب، وذكر ابن سلام في (تفسيره) عن ابن مسعود: ومنهم: عمرو بن جابر، وذكر ابن أبي الدنيا: زوبعة، ومنهم: سرق، وفي (تفسير عبد بن حميد): كانوا من نينوى، وأتوه بنخلة وقيل: بشعب الحجون.

## مَصْرِفاً مَعْدِلاً

أشار بِهِ إِلَى ما في قوله تعالى: ﴿ ولم يجدوا عنها مصرفاً ﴾ [الكهف: ٥٣]. وفسره بقوله: معدلاً، وبه فسر أبو عبيدة.

## صَرَفْنا أَيْ وجَّهْنا

أشار به إلى ما في الآية المذكورة من قوله: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكُ نَفُراً مِنَ الْجَنَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩]. وفسر: صرفنا، بقوله: وجهنا، وقيل: معناه أملنا إليك، وقيل: أقبلنا بهم نحوك، وقيل ألجأناهم، وقيل: وفقناهم بصرفنا إياهم عن بلادهم إليك، والله أعلم.

١٤ \_ بابُ قَوْلِ الله تعَالَى ﴿ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

أي: هذا باب في بيان قول الله تعالى: ﴿وبِثْ فيها من كل دابة﴾ [البقرة: ١٦٤].

## قال ابنُ عَبَّاس: الثُّعْبَانُ الحَيَّةُ الذَّكَرُ مِنْهَا

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا هِي ثَعَبَانَ مَبِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٧، والشعراء: ٣٦]. وهذا التعليق أخرجه الطبري في (تفسيره) من حديث شهر بن حوشب عنه، حيث قال في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا هِي ثَعْبَانَ مَبِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٧، والشعراء: ٣٦]. وفسر الثعبان بأنه الحية الذكر، وقيد بقوله: الذكر، لأن لفظ الحية يقع على الذكر والأنثى، وليست التاء فيه للتأنيث، وإنما هي كتاء تمرة ودجاجة، وقد روي عن العرب: رأيت حياً على حية، أي: ذكراً على أنثى.

# يُقَالُ: الحَيَّاتُ أَجْنَاسٌ الحِنَّانُ والأَفَاعِي والأساوِدُ

هذا من كلام البخاري، وفي رواية الأصيلي: الجنان أجناس، وقال عياض: والصواب هو الأول، والجنان، بكسر الجيم وتشديد النون وبعد الألف نون أيضاً، وقال ابن الأثير: الجنان تكون في البيوت واحدها جان وهو الدقيق الخفيف، والجان: الشيطان أيضاً. قوله: «والأفاعي» جمع أفعى، وهو ضرب من الحيات، وأهل الحجاز يقولون: أفعو، وجاء في حديث ابن عباس: لا بأس بقتل الأفعو، أراد: الأفعى، وقلب ألفها واواً في الوقف، ومنهم من يقلب الألف ياء في الوقف، وبعضهم يشدد الواو والياء وهمزته زائدة، والأفوعان، بالضم: ذكر الأفاعي، وكنية الأفعى أبو حيان، وأبو يحيى لأنه يعيش ألف سنة وهو الشجاع الأسود عمدة القاري/ج١٥ م١٧

الذي يواثب الإنسان، ومن صفة الأفعى إذا فقئت عينها عادت ولا تغمض حدقتها البتة. قوله: «والأساود» جمع الأسود، وهو العظيم من الحيات، وفيه سواد، ويقال: هو أخبث الحيات، ويقال له: أسود سالخ لأنه يسلخ جلده كل عام، وفي (سنن أبي داود والنسائي): عن ابن عمر مرفوعاً: «أعوذ بالله من أسد وأسود»، وقيل: الأسود: حية رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس، وربما كان ذا قرنين. وقال ابن خالويه: ليس في كلام العرب أسماء الجنان وصفاتها إلا ما أذكره. وعد لها نحواً من سبعين إسماً منها: الشجاع الأرقم الأسود الأفعى الأبتر الأعيرج الأصلة الصل الجان الجنان والجرارة والرتيلاء، وذكر الجاحظ أيضاً أنواعها، منها: المكللة الرأس، طولها شبران أو ثلاثة إن حاذى جحرها طائر سقط ولا يحس بها حيوان إلا هرب فإن الرأس، طولها شبران أو ثلاثة إن حاذى جحرها طائر سقط ولا يحس بها عيوان الأهرب فإن الحال، ومات كل من قرب من ذلك الميت من الحيوان، فإن مسها بعصا هلك بواسطة العصا، وقيل: إن رجلاً طعنها برمح فمات هو ودابته في ساعة واحدة قال: وهذا الجنس كثير ببلاد الترك.

## آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا في مِلْكِهِ وسُلْطَانِهِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿وما من دابة إلاَّ هو آخذ بناصيتها ﴿ [هود: ٥٦]. أي: في ملكه وسلطانه، وخص الناصية بالذكر على عادة العرب في ذلك تقول: ناصية فلان في يد فلان، إذا كان في طاعته، ومن ثمة كانوا يجزون ناصية الأسير إذا أطلقوه.

# يُقَالُ صافَّاتِ بُسْطٌ أَجْنِحَتَهُنَّ يَقْبِضْنَ يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ أَلَم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ﴾ [الملك: ٩]. أي: باسطات أجنحتهن ضاربات بها، وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ صافات ﴾ قال: بسط أجنحتهن.

٣٢٩٧/١٠١ \_ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ حدَّثنا هِشَامُ بنُ يُوسُف حدَّثنا مَعْمَرٌ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ سالِم عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّهُ سَمِعَ النبيَّ عَيِّلِيَّهِ يَخْطُبُ علَى الدِّبْتَرِ يَقُولُ اقْتُلُوا الحَيَّاتِ واقْتُلُوا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ ويَسْقِطَانِ الجَبِّرِ يَقُولُ اقْتُلُوا الحَيَّاتِ واقْتُلُوا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ ويَسْقِطَانِ الحَيْلَ والمَّبَرِ يَقُولُ اقْتُلُوا الحَديث ٣٢٩٧ \_ أطرافه في: ٣٣١٠، ٣٣١١، ٤٠١٦].

مطابقته للترجمة من حيث إن ذا الطفيتين من جملة ما يطلق عليه اسم الدابة، وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي، والحديث أخرجه مسلم في الحيوان عن عبد بن حميد.

قوله: «ذا الطفيتين»، بضم الطاء وسكون الفاء: هو ضرب من الحيات في ظهره خطان أبيضان، والطفية أصلها خوص المقل، فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به، وربما قيل: لهذه الحية، طفية على معنى: ذات طفية، وقد يسمى الشيء باسم ما يجاوره،

وقيل: هما نقطان، حكاه القاضي، قال الخليل: وهي حية خبيثة. قوله: «والأبتر» هو مقطوع الذنب. وقال النضر بن شميل: هو أزرق اللون لا تنظر إليه حامل إلا ألقت، وقيل: الأبتر الحية القصيرة الذنب. قال الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلاً. قوله: «يطمسان البصر»، يمحوان نوره، وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر: ويذهب البصر، وفي حديث عائشة: فإنه يلتمس البصر. قوله: «ويسقطان الحبل»، بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة، وهو الجنين، وفي رواية ابن أبي مليكة التي تأتي بعد أحاديث: فإنه يسقط الولد، وفي رواية عن عائشة ستأتي بعد أحاديث: وتصيب الحبل، وفي رواية أخرى عنها: تذهب الحبل، والكل بمعنى واحد، وإنما أمر بقتلها لأن الجن لا تتمثل بها، ولهذا أدخل البخاري حديث ابن عمر في الباب ونهى عن قتل ذوات البيوت، لأن الجن تتمثل بها، قاله الداودي.

٣٢٩٨ \_\_ قَالَ عَبْدُ الله فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لأَقْتُلَهَا فَنادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لاَ تَقْتُلْهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الحَيَّاتِ قال إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ وهْيَ العَوَامِرُ. [الحديث ٣٢٩٨ ـ أطرافه في: ٣٣١١، ٣٣١٣، ٤٠١٧].

أى: قال عبد الله بن عمر، رضى الله تعالى عنهما، قوله: «أطارد حية»، أي: أطلبها وأتبعها لأقتلها، أي: لأن أقتلها. قوله: «فناداني أبو لبابة»، بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة الأولى واسمه: رفاعة، بكسر الراء وتخفيف الفاء على الأصح: ابن عبد المنذر الأوسى النقيب، قاله الكرماني. وفي (التوضيح): اسمه بشير، بفتح الباء وكسر الشين المعجمة: ابن عبد المنذر بن رفاعة بن زنبور بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس، رده رسول الله، عَلِيلَةِ، من الروحاء حين خرج إلى بدر، واستعمله على المدينة وضرب له بسهم وأجره، وتوفى بعد قتل عثمان، رضى الله تعالى عنه، وأخوه مبشر بن عبد المنذر شهد بدراً وقتل بها، وأخوهما رفاعة بن عبد المنذر شهد العقبة وبدراً وقتل بأحد، وليس له عقب، ذكره كله ابن سعد في (الطبقات). وقال أبو عمر: بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري، غلبت عليه كنيته، واختلف في اسمه، فقيل: رفاعة بن عبد المنذر، كذا قاله موسى بن عقبة عن ابن شهاب، وكذا قال ابن هشام وخليفة، وقال أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان: أبو لبابة اسمه رفاعة بن عبد المنذر، وقال ابن إسحاق: كان نقيباً شهد العقبة وشهد بدراً، وزعم قوم أنه والحارث بن حاطب حرجا مع رسول الله، عَيْكُ إلى بدر فرجعهما، وأمَّر أبا لبابة على المدينة وضرب له بسهم مع أصحاب بدر، قال ابن هشام: ردهما من الروحاء، وقال أبو عمر: قد استخلف رسول الله، عَلَيْكُ أبا لبابة على المدينة أيضاً حين خرج إلى غزوة السويق، وشهد مع رسول الله، عَيَالِيُّهُ أحداً وما بعدها من المشاهد، وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في غزوة الفتح، مات في خلافة على، رضى الله تعالى عنه. قلت: ليس له في الصحيح إلا هذا الحديث.

قوله: «قال: إنه نهى بعد ذلك»، أي: قال أبو لبابة: إن النبي عَلِيْكَ نهى بعد أمره بقتل الحيات عن قتل ذوات البيوت، أي: الساكنات فيها، ويقال لها: الجنان، وهي حيات طوال

بيض قلما تضر، وفي رواية الترمذي عن ابن المبارك: إنها الحية التي تكون كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. قوله: «وهي العوامر»، قيل: إنه من كلام الزهري مدرج في الخبر، وقد بينه معمر في روايته عن الزهري، فساق الحديث وقال في آخره، وقال: وهي العوامر سميت بها لطول عمرها، وقال الجوهري: عمار البيوت سكانها من الجن، وقيل: سميت بها لطول لبثهن في البيوت، مأخوذ من العمر \_ بالفتح \_ وهو طول البقاء، وروى مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعاً: أن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئاً، فخرجوا عليه ثلاثاً، فإن ذهب وإلا فاقتلوه، ومعنى: فحرجوا عليه أن يقال له: أنت في حرج، أي: ضيق إن لبثت عندنا، أو ظهرت لنا، أو عدت إلينا، ومعنى ثلاثاً، أي: ثلاث مرات، وقيل: ثلاثة أيام، وإن كانت في الصحارى والأودية تقتل من غير إيذان لعموم قوله عَيْلَةً: «خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم» فذكر منهن الحية، وجاء في حديث آخر: «من تركهن مخافة شرهن فليس منا». ثم اعلم أن ظاهر الحديث التعميم في البيوت، وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة، وقيل: يختص ببيوت المدن دون غيرها.

# ٣٢٩٩ ... وقال عَبْدُ الرَّزَّاقِ عنْ مَعْمَرِ فَرَآنِي أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بنُ الخَطَّابِ

عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومعمر هو ابن راشد، أراد بهذا أن معمراً روى الحديث عن الزهري بهذا الإسناد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر: أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، هو أخو عمر بن الخطاب لأبيه، وله في (الصحيح) هذا الحديث، استشهد باليمامة، ورواية عبد الرزاق هذه رواها مسلم ولم يسق لفظها، وساقه أحمد والطبراني من طريقه.

## وَتَابَعَهُ يُونُسُ وابنُ عُيَيْنَةَ وإسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ والزُّبَيْدِيُّ

أي: تابع معمراً يونس بن يزيد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر: هل هو أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وهذه المتابعة وصلها مسلم ولم يسق لفظها، وساقه أبو عوانة. قوله: «وابن عيينة» أي: تابع معمراً أيضاً في الشك سفيان بن عيينة، وهذه المتابعة وصلها مسلم، وقال: حدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عيلية: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر»، قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. قوله: «وإسحاق الكلبي» أي: تابع معمراً أيضاً في الشك إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي. قوله: «والزبيدي» أي: تابع معمراً أيضاً في الشك محمد بن الوليد الزبيدي، بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: الحمصي، وهذه المتابعة وصلها مسلم، وقال: حدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله، عيلة، يأمر

بقتل الكلاب، يقول: «اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر...» الحديث، وفيه: بينا أنا أطارد حية يوماً من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة... إلى آخره.

## وقال صَالِحٌ وابنُ أبي حَفْصَةَ وابنُ مُجَمِّعِ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ سالِمٍ عنِ ابنِ عَمَرَ رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ وزَيْدُ بنُ الخَطَّابِ

صالح هو ابن كيسان الهذلي، وابن أبي حقصة اسمه محمد بن أبي حقصة، واسم أبي حقصة ميسرة البصري، وابن مجمع بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم وقيل بفتحها: وهو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن يزيد بن حارثة بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس الأنصاري المدني، وهؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو، وفي روايتهم: رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب، بواو الجمع بلا شك. أما تعليق صالح فوصله مسلم من حديثه عن أبي صالح عن الزهري بهذا الإسناد، وأشار به إلى الإسناد الذي قبله، ثم مال غير أن صالحاً قال: حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقالا: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. وأما تعليق ابن أبي حفصة فوصله أبو أحمد ابن عدي. وأما تعليق ابن مجمع فوصله البغوي وابن السكن في كتاب الصحابة، والله أعلم.

# ١٥ \_ بابٌ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يُتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ

أي: هذا باب في بيان أن خير مال المسلم غنم، وهو اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور وعلى الإناث وعليهما جميعاً، فإذا صغرتها ألحقتها الهاء، فقلت: غنيمة، لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث فيها لازم. قوله: «شعف الجبال»، بفتح الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبالفاء: جمع شعفة، وشعفة كل شيء أعلاه، ويجمع على شعاف أيضاً، والمراد به هنا رأس الجبال.

٣٣٠٠/١٠٢ ــ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أَوَيْسَ قَالَ حدَّثني مَالِكٌ عنْ عَبْدِ الرَّحْلَمْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْلَمْنِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِي سَعيد الخُدْرِيِّ رضي الله تعالى عنهُ قَالَ وَسُولُ الله عَلِي يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ. [انظر الحديث ١٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، ورجاله قد ذكروا غير مرة، والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب من الدين الفرار من الفتن، فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك... إلى آخره نحوه، وقال الكرماني: روي بنصب خير ورفع غنم، وبرفعهما وبرفع المخير ونصب الغنم، ولم يذكر وجه ذلك، فوجهه أنَّ في الأول: نصب لأنه خبر يكون مقدماً، ورفع غنم لأنه اسمه، وفي الثاني: يكون تامة وفي الثالث: رفع خير لأنه اسم يكون ونصب غنم لأنه خبره. قوله: «ومواقع القطر» أي: المطر، يعني الأودية والصحاري، وقد مضى الكلام فيه

مستوفئ هناك.

٣٣٠١/١٠٣ \_ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عنْ أَبِي الزُّنَادِ عنِ الأَغْرَجِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ رسُولَ الله عَلِيَّةِ قال رأسُ الكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَحْرُ والْخُيلاءُ في أَهْلِ الخَيْلِ والإبلِ والْفَدَادِينَ مِنْ أَهْلِ الوَبَرِ والسَّكِينَةُ في أَهْلِ الْخَنَد. [الحديث ٣٣٠١ - أطرافه في: ٣٤٩٩، ٤٣٨٨، ٤٣٨٩).

مطابقته للترجمة في قوله: في الغنم. وأبو الزناد، بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى عن مالك.

قوله: «رأس الكفر نحو المشرق»، وفي رواية الكشميهني: «قِبَل المشرق»، بكسر القاف وفتح الباء، أي: من جهته، يريد أنه كان في عهده حين قال ذلك. وفيه: إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القوة والكثرة والتجبر، حتى إن ملكهم مزق كتاب رسول الله، عَيْظُ، والدجال أيضاً يأتي من المشرق من قرية تسمى رستاباذ، فيما ذكره الطبري، ومن شدة أكثر أهل المشرق كفراً وطغياناً أنهم كانوا يعبدون النار، وأن نارهم ما انطفأت ألف سنة، وكان الذين يخدمونها، \_ وهم السدنة \_ خمسة وعشرون ألف رجل. قوله: «والفخر»، بالخاء المعجمة، مشهور، ومنه: إعجاب النفس. قوله: «والخيلاء»، بضم الخاء المعجمة وفتح الياء آخر الحروف مخففة وبالمد: الكبر واحتقار غيره. قوله: «والفدادين»، قال الخطابي: الفدادون، يفسر على وجهين: أن يكون جمعاً للفداد، وهو الشديد الصوت من الفديد، وذلك من دأب أصحاب الإبل إذا رويته بتشديد الدال من: فد، إذا رفع صوته. والوجه الآخر: أنه جمع الفدان، وهو آلة الحرب، وذلك إذا رويته بالتخفيف، يريد أهل الحرث، وقال القزاز: الفدادون، بتشديد الدال جمع فداد، وهو من بلغت إبله مائتين وألفاً، إلى أكثر، وقال أبو عبيدة نحوه، وهم المكثرون من الإبل جفاة، وأهل خيلاء، وقال أبو العباس: هم الجمالون والرعيان والبقارون والحمالون، وقال الأصمعي: هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم وأموالهم ومواشيهم. قال: والفديد الصوت الشديد، وقال أبو عمرو الشيباني: هو بالتخفيف جمع فداد بالتشديد، وهو عبارة عن البقر التي يحرث عليها، وأهلها أهل جفاء لبعدهم، حكاه أبو عبيدة، وأنكر عيه، وعلى هذا المراد بذلك أصحابها بحذف مضاف، وقال القرطبي: أما الحديث فليس فيه إلاّ رواية التشديد، وهو الصحيح على ما قاله الأصمعي وغيره، وقال ابن فارس في الحديث: الجفاء والقسوة في الفدادين، قال: يريد أصحاب الحروث والمواشى. قال: فديدهم أصواتهم وجلبتهم، وقال الخطابي: إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم عليه عن أمور دينهم وتلهيهم عن أمر الآخرة، وتكون منها قساوة القلب ونحوها. قوله: «من أهل الوبر»، بفتح الواو والباء الموحدة: هو بيان الفدادين، والمراد منه - ضد أهل المدر - فهو

كناية عن سكان الصحارى، قال الكرماني: فإن أريد الوجه الأول من الوجهين \_ يعني اللذين ذكرهما الخطابي \_ فهو تعميم بعد تخصيص، واستشكل بعضهم ذكر: الوبر، بعد ذكر: الخيل، وقال: لأن الخيل لا وبر لها وأجيب: بأنه لا إشكال فيه، لأن قوله: «من أهل الوبر» بيان الفدادين، كما ذكرناه. قوله: «السكينة في الغنم»، أي: السكون والطمأنينة والوقار والتواضع، وقال ابن خالويه: السكينة مصدر سكن سكينة، وليس في المصادر له شبيه إلا قولهم: عليه ضريبة، أي: خراج معلوم.

٣٠٠٨ ٣٠٠٨ ــ حدَّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا يَحْيَى عنْ إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثني قَيْسٌ عَنْ عُمْقَةَ بِنِ عَمْرِو أَبِي مَسْعُودٍ قال أَشَارَ رَسُولُ الله عَيْقِ بَيْدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ الإيمَانُ كِمانٍ هَهُنَا الْقَيْطَانِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الْشَيْطَانِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الْشَيْطَانِ فِي رَبِيَعَةً وَمُضَرَ. [الحديث ٣٣٠٢ ـ أطرافه في: ٣٤٩٨، ٣٤٩٨، ٣٥٣٥].

هذا الحديث وما بعده من الأحاديث التي ليس بينها وبين الترجمة المذكورة مطابقة ولا مناسبة، وإنما كان اللائق أن تكون هذه الترجمة لحديث ابن مسعود وأبي هريرة فقط، لأن فيهما ذكر الغنم، والبقية كان ينبغي أن تكون في الترجمة التي هي: باب قول الله تعالى: هوبث فيها من كل دابة [البقرة: ١٦٤]. لوجود المطابقة فيها، قيل: ولهذا سقطت هذه الترجمة من رواية النسفي، ولم يذكرها أيضاً الإسماعيلي.

ذكر رجال الحديث: يحيى هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل بن أبي خالد، وقيس بن أبي حازم البجلي، وعقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وكنيته أبو مسعود.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن ابن المثنى عن يحيى، وفي مناقب قريش عن علي بن عبد الله وفي المغازي عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر عن أبي أسامة وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أبي كريب وعن يحيى بن حبيب.

ذكر معناه: قوله: «أشار رسول الله، على بيده نحو اليمن» لأنه كان بتبوك، وقال هذا القول وأشار إلى ناحية اليمن، وهو يريد مكة والمدينة يومئذ بينه وبين اليمن، وقيل: قال على هذا القول وكان بالمدينة لأن كونها هو الغالب عليه، وعلى هذا تكون الإشارة إلى سياق أهل اليمن، وقال النووي: أشار إلى اليمن وهو يريد مكة والمدينة، ونسبهما إلى اليمن لكونهما من ناحيته. قوله: «الإيمان يمان»، إنما قال ذلك لأن الإيمان بدأ من مكة، وهي من تهامة وتهامة من أرض اليمن، ولهذا يقال: الكعبة اليمانية، وقيل: إنما قال هذا القول للأنصار لأنهم يمانيون، وهم نصروا الإيمان والمؤمنين وآووهم فنسب الإيمان إليهم. وهذا غريب، وأغرب منه قول الحكيم الترمذي: إنه إشارة إلى أويس القرني، وقيل: سبب الثناء على أهل اليمن إسراعهم إلى الإيمان وحسن قبولهم للبشرى حين لم يقبلها بنو تميم، وفي رواية: أتاكم أهل اليمن ألين قلوباً وأرق أفئدة يريد بلين القلوب سرعة خلوص الإيمان في قلوبهم، ويقال:

الفؤاد غشاء القلب والقلب جنته وسويداؤه فإذا رق الغشاء أسرع نفوذ الشيء إلى ما وراءه، وقال أبو عبيد: إنما بدأ الإيمان من مكة لأنها مولده ومبعثه، ثم هاجر إلى المدينة، ويقال: إن مكة من أرض تهامة، وتهامة من أرض اليمن، ولهذا سمي مكة وما وليها من أرض اليمن: تهائم، فمكة على هذا يمانية. فإن قلت: الإيمان يمان، مبتدأ وخبر، فكيف يصح حمل اليمان عليه؟ قلت: أصله الإيمان يماني، بياء النسبة، فحذفوا الياء للتخفيف كما قالوا: تهامون وأشعرون وسعدون.

قوله: «إلا أن القسوة وغلظ القلوب»، قال السهيلي: إنهما لمسمّى واحد. كقوله: هوإنما أشكو بثي وحزني إلى الله إيوسف: ٨٦]. البث هو الحزن، وقال القرطبي: القسوة يراد بها أن تلك القلوب لا تلين ولا تخشع لموعظة، وغلظها عدم فهمها، وقد مضى في تفسير الفدادين. قوله: «عند أصول أذناب الإبل» أي: أنهم يبعدون عن الأمصار فيجهلون معالم دينهم قاله الداودي. قوله: «حيث يطلع قرنا الشيطان» أي: جانبا رأسه، وقال الخطابي: ضرب المثل بقرني الشيطان فيما لا يحمد من الأمور، والمراد بذلك اختصاص المشرق عزيد تسلط من الشيطان ومن الكفر. قوله: «في ربيعة ومضر»، يتعلق بقوله: في الفدادين، أي: المصوتين عند أذناب الإبل، وهو في جهة المشرق حيث هو مسكن هاتين القبيلتين: ربيعة ومضر، قال الكرماني: يحتمل أن يكون: في ربيعة ومضر، بدلاً من: الفدادين، وعبر عن المشرق بقوله: حيث يطلع قرنا الشيطان، وذلك أن الشيطان ينتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرني رأسه، أي: جانبيه، فتقع السجدة حين تسجد عبدة الشمس لها.

٣٣٠٣/١٠٤ ــ حدَّثنا قُتَنبَةُ قال حدَّثنا اللَّيْثُ عنْ جَعْفَرِ بنِ رَبِيعَةَ عنِ الأَعْرَجِ عنْ أَبِي مُونِرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَةٍ قال إذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ فَاسألُوا الله مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَةً قال إذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بالله مِنَ الشَّيْطَانِ فإنَّهُ رَأَى شَيْطَاناً.

جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي من أهل مصر، يروي عن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج عن أبى هريرة.

وهذا الحديث أخرجه الأثمة الخمسة عن شيخ واحد وهو قتيبة بن سعيد، فالبخاري هنا عن قتيبة عن الليث بن سعد، ومسلم عنه في الدعوات، وأبو داود عنه في الأدب، والترمذي عنه في الدعوات، والنسائي عنه في التفسير وفي اليوم والليلة، الكل عن قتيبة عن الليث.

قوله: «الديكة»، بكسر الدال المهملة وفتح الياء آخر الحروف: جمع ديك، ويجمع في القلة على: أدياك، وفي الكثرة على: ديوك وديكة، وأرض مداكة ومديكة: كثيرة الديوك، وقال ابن سيده: الديك ذكر الدجاج، وعن الداودي: وقد يسمى الديك دجاجة والدجاجة تقع على الذكر والأنثى. قوله: «فإنها رأت ملكاً» بفتح اللام، فلذلك أمر بالدعاء عند صياحها

لتؤمن الملائكة على ذلك وتستغفر له وتشهد له بالتضرع والإخلاص، فيوافق الدعوات، فتقع الإجابة، ومنه يؤخذ استحباب الدعاء عند حضور الصالحين. وفي (صحيح ابن حبان): «لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة» وفي رواية البزار: صرخ ديك قريب من رسول الله، عين فقال رجل: أللهم العنه، فقال النبي عين «مه! كلا إنه يدعو إلى الصلاة». وللديك خاصية ليس لغيره من معرفة الوقت الليلي، فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطاً لا يكاد يخطىء ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده سواء طال الليل أو قصر. وفيه: دلالة أن الله تعالى جعل للديك إدراكاً، وكذلك جعل للحمير، وإن كل نوع من الملائكة والشياطين موجود قطعاً. قوله: «نهيق الحمار»، وهو صوته المنكر، وإنما أمر بالتعوذ عنده لحضور الشيطان فيخاف من شره فيتعوذ منه، وروى أبو موسى الأصبهاني في (ترغيبه) من حديث أبي رافع، قال: قال رسول فيتعوذ منه، وروى أبو موسى الأصبهاني في (ترغيبه) من حديث أبي رافع، قال: قال رسول فيتعوذ منه، وروى أبو موسى الأصبهاني في (ترغيبه) من حديث أبي رافع، قال: كذلك فاذكروا الله تعالى وصلوا على».

فائدة: قال الداودي: ينبغي أن يتعلم من الديك خمسة أشياء: محسن الصوت. والقيام بالسحر. والسخاء. والغيرة. وكثرة النكاح.

٣٣٠٤/١٠٥ ــ حدَّثنا إسْلحاقُ قالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ قال أخبرَنَا ابنُ جُرَيْجِ قال أخبرني عَطاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما قال قالَ رشولُ الله عَلَيْكَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدِ فَإِذَا ذَهَبَ ساعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدِ فَإِذَا ذَهَبَ ساعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأَبُوابَ وَاذْكُرُوا السَمَ الله فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَتُ بِابَا مُغْلَقاً. قال وأَخْبَرَنِي فَحُلُو بنُ دِينَارِ سَمِعَ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله نَحْوَ ما أَخْبَرَنِي عَطاءٌ ولَمْ يَذْكُرُ واذْكُرُوا اسْمَ الله. وانظر الحديث ٢٢٨٠ وأطرافه].

إسحاق هذا هو ابن راهويه، كما عند أبي نعيم، وقال الكرماني: هو إسحاق بن منصور. قلت: هو ابن منصور بن كوسج أبو يعقوب المروزي، وقد حدث كل من إسحاق ابن راهويه وإسحاق بن منصور عن روح بن عبادة، فيحتمل أن يكون إسحاق هذا الذي ذكره مجرداً إسحاق بن راهويه، أو يكون إسحاق بن منصور، والظاهر أنه إسحاق بن منصور، لأن البخاري قال في: باب ذكر الجن وتفسير البقرة والرقاق: حدثنا إسحاق حدثنا روح، وحدث في الصلاة في موضعين وفي الأشربة في غير موضع عن إسحاق بن منصور عن روح، وحدث وحدث في تفسير سورة الأحزاب وسورة (ص) عن إسحاق بن إبراهيم عن روح، وهو إسحاق ابن راهويه، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وعطاء هو ابن أبي رباح.

والحديث قد مر عن قريب في: باب صفة إبليس من وجه آخر، فإنه رواه: عن يحيى ابن جعفر عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن جريج... إلى آخره، وبين متنيهما مغايرة بزيادة ونقصان، وقد مر الكلام فيه هناك.

قوله: «قال وأخبرني عمرو بن دينار»، أي: قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار

بهذا الحديث عن جابر بن عبد الله، ولم يذكر فيه: واذكروا اسم الله، كما ذكر عطاء في روايته عن جابر، رضي الله تعالى عنه.

٣٣٠٥/١٠٦ ــ حدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حدَّثنا وُهَيْبٌ عنْ حالِدِ عنْ مُحَمَّدِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال فُقِدَتْ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وإنِّي لا أُرَاهَا إلاَّ الفأر إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإبلِ لَمْ تَشْرَبْ وإذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإبلِ لَمْ تَشْرَبْ وإذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الأَبلِ لَمْ تَشْرَبْ وإذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبانُ الشَّاعِ عَلَيْكُ يَقُولُهُ قُلْتُ نَعَمْ قال لِي مِرَارَاً فَقُلْتُ أَنْ النَّوْرَاةَ. وَاللَّهُ وَلَهُ قُلْتُ نَعَمْ قال لِي مِرَارَاً فَقُلْتُ أَنَّا النَّوْرَاةَ.

وهيب \_ بالتصغير \_ هو ابن خالد، وخالد هو الحذاء، ومحمد هو ابن سيرين، وهؤلاء كلهم بصريون.

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى ومحمد بن المثنى

قوله: «فقدت أمة»، أي: طائفة منهم فقدوا لا يدرى ما وقع لهم. قوله: «وإنسى لا أراها» أي: لا أظنها مسخها الله إلا الفأر، وهو جمع فأرة. قوله: «وإذا وضع لها» إلى قوله: «شربت»، دليل على أن التي مسخت هي الفأر أن بني إسرائيل لم يكونوا يشربون ألبان الإبل، والفأر أيضاً لا يشربها، وقال الترمذي في تفسير سورة يوسف بإسناده: قال اليهود لرسول الله، عَيْلِيُّهُ: أُخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه! قال: اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمهما. قالوا: صدقت. قوله: «الشاء» جمع شاة. قوله: فحدثت كعباً، وهو كعب بن ماتع، بكسر التاء المثناة من فوق المشهور بكعب الأحبار، قال الكرماني: أسلم في خلافة الصديق ومات في خلافة عثمان، رضي الله تعالى عنهما. قلت: كعب بن مانع الحميري أبو إسحاق من آل ذي رعين، ويقال: من ذي الكلاع، ثم من بني ميتم، وهو من مسلمة أهل الكتاب، أدرك النبي عَيْلِيُّ وأسلم في خلافة عمر بن الخطاب، ويقال: في خلافة أبي بكر، ويقال: أدرك الجاهلية وروى عن النبي عَيْلِكُ مرسلاً. وقال ابن سعد: وكان على دين يهود فأسلم، وقدم المدينة ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة ثنتين وثلاثين في خلافة عثمان، رضي الله تعالى عنه. قوله: «يقول»، جملة حالية أي: يقول النبي عَيِّكِ. قوله: «قال لي مواراً». يعني: قال كعب مراراً: أنت سمعت النبي عَيْكُ. قوله: «قلت»، القائل هو أبو هريرة: «أفأقرأ التوراة؟» الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار.

وفيه: تعريض لكعب الأحبار بأنه كان على دين اليهود قبل الإسلام، والحاصل أن أبا هريرة قال: أنا أقرأ التوراة حتى أنقل منها، ولا أقول إلا من السماع عن رسول الله، علي وفي سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دليل على تورعه، وروى مسلم فقال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال:

الفأرة مسخ، وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. قال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله، عليه قال: أفأنزلت علي التوراة؟ انتهى. فدل هذا صريحاً على أن الفأرة مسخ، ولم يكن قبل ذلك، وكذا كل حيوان قيل فيه إنه مسخ، وإن ما كان منها بعد المسخ توالد منها. فإن قلت: جاء في حديث أبي سعيد، قال: وذكر عند النبي عليه القردة والخنازير، فقال: إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. قلت: أبو هريرة وكعب لم يبلغهما هذا الحديث، فدل على أن المسوخ كانت قبل ما وقع من ذلك، ولهذا قال ابن قتيبة: أنا أظن أن القردة والخنازير هي المسوخ بأعيانها توالدت إلا أن يصح هذا الحديث، وأراد به حديث أبي سعيد المذكور، وهو صحيح، والظاهر أنه عليه قال الذي قاله أولاً ثم أعلم بعد بما رواه أبو سعيد، ولهذا قال، عليه المذكور، وهو صحيح، والظاهر أنه عليه كان يظن ذلك، ثم أعلم بأنها ليست هي هي.

٣٣٠٦/١٠٧ \_\_ حدَّثنا سَعِيدُ بنُ عُفَيْرِ عنِ ابنِ وَهْبِ قال حدَّثني يُونُسُ عنِ ابنِ شِهَابِ عنْ عُرْوَةَ يُحدِّثُ عنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ قال لِلْوَزَغِ الفُوَيْسِقُ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وزَعَمَ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ أَمرَ بِقَتْلِهِ. [انظر الحديث ١٨٣١ وأطرافه].

ابن وهب هو عبد الله بن وهب، ويونس هو ابن يزيد، وابن شهاب هو محمد بن مسلم. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب، فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن ابن شهاب.. إلى آخره.

قوله: «ولم أسمعه أمر بقتله»، قول عائشة، رضي الله تعالى عنها، قال ابن التين: لا حجة فيه، إذ لا يلزم من عدم سماعها عدم الوقوع وقد حفظه غيرها. وقد جاء عن عائشة من وجه آخر عند أحمد: أنه كان في بيتها رمح موضوع، فسئلت، فقالت: نقتل به الوزغ، فإن النبي عَلَيْه، أخبر أن إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، لما ألقي في النار ولم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه النار، فأمر النبي عَلَيْه، بقتلها. قوله: «وزعم سعد بن أبي وقاص»، قائل ذلك في الظاهر عروة، وزعم بمعنى: قال، ويحتمل أن يكون عائشة، رضي الله تعالى عنها، هذا أقرب من حيثية ما يقتضيه التركيب.

٣٣٠٧/١٠٨ \_ حدَّثنا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابنُ عُينِنَةَ حدَّثنا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ مُجَيْرِ ابنِ شَيْبَةَ عنْ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِةٍ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأُوزَاغِ. [الحديث ٣٣٠٧ \_ طرفه في: ٣٣٥٩].

صدقة بن الفضل، وابن عيينة هو سفيان، وأم شريك اسمها غزية، بضم الغين المعجمة وفتح الزاي مصغر وقيل: خزيلة، وهي عامرية قرشية، وقيل: أنصارية، وقيل: دوسية.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، عن عبيد الله بن موسى وابن سلام، وأخرجه مسلم في الحيوان عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد

وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، أربعتهم عن ابن عيينة وعن أبي الطاهر بن السرح وعن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد وعن عبد بن حميد. وأخرجه النسائي في الحج عن محمد بن عبد الله بن يزيد بن العزيز، وأخرجه ابن ماجه في الصيد عن أبي بكر بن أبي شيبة.

٣٣٠٨/١٠٩ ـ حدَّثنا عُبَيْدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ عنْ هِشَامٍ عنْ أَبِيهِ عنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ قال النَّبِيُ عَيِّلِيٍّ اقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَطْمِسُ البَصَرِ ويُصِيبُ الحَبَلَ.

أبو أسامة حماد بن أسامة. قوله: «قال النبعي»، ويروى: قال رسول الله، عَلَيْكُم، وقد مضى عن قريب عن ابن عمر نحو هذا الحديث.

## تابَعَهُ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أخبرنَا أُسَامَةُ

أي: تابع أبا سلمة حماد بن سلمة في روايته إياه عن هشام، وقد وصل أحمد هذه المتابعة عن عفان عنه.

٣٣٠٩/١١٠ ــ حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا يَحْيَى عنْ هِشَامٍ قال حدَّثني أَبِي عنْ عائِشَةَ قالَتْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلِيْكَ بِقَتْلِ الأَبْتَرِ وقالَ إِنَّهُ يُصِيبُ البَصَرَ ويُذْهِبُ الحَبَلَ. [انظر الحديث ٣٣٠٨].

يحيى هو القطان، وهشام يروي عن أبيه عروة عن عائشة، وقد مر تفسير الأبتر عن قريب.

٣٣١٠/١١١ \_\_ حدَّثني عَمْرُو بنُ عَلِيّ حدَّثنا ابنُ عَدِيّ عنْ أَبِي يُونُسَ القُشَيْرِيِّ عنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى قال إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ هَدَمَ حائِطاً لَهُ فَرَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فقال انْظُرُوا أَيْنَ هُوَ فنَظَرُوا فقال اقْتُلُوهُ فكُنْتُ أَقْتُلُهَا لِذَلِكَ. [انظر الحديث ٣٢٩ وطرفيه].

٣٣١١ ـــ فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكُمْ قَالَ لَا تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ إِلاَّ كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الوَلَدَ ويُذْهِبُ البَصَرَ فَاقْتُلُوهُ. [انظر الحديث ٣٢٩٨ وطرفيه].

عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الصيرفي البصري، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وأبو يونس حاتم بن مسلم البصري القشيري، بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة، قبيلة كبيرة، وابن أبي مليكة.

قوله: «سلخ حية»، أي: جلدها يقال: انسلخ الشهر من سنته والحية من قشرها، وهو بكسر الشين. قوله: «أبا لبابة»، قد مر الكلام فيه، وفي معنى حديث ابن عمر الذي روي من وجوه. قوله: «البخنان»، بكسر الجيم وتشديد النون: جمع جان، وهو الحية البيضاء أو الصغيرة أو الرقيقة، وقد مر الكلام فيه أيضاً. قوله: «إلا كل أبتر ذي طفيتين»، فإن قلت: تقدم عن قريب: اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، بالواو، إشارة إلى أنهما صنفان. وهذا دل على أنه

صنف واحد. قلت: قال الكرماني: الواو للجمع بين الوصفين لا بين الذاتين، فمعناه: اقتلوا الحية الجامعة بين وصف الأبترية وكونها ذات الطفيتين، كقولهم: مررت بالرجل الكريم والنسمة المباركة، وأيضاً: لا منافاة بين أن يرد الأمر بقتل ما اتصف بإحدى الصفتين، وبقتل ما اتصف بهما معاً، لأن الصفتين قد تجتمعان فيها وقد تفترقان.

٣٣١٢/١١٢ ـــ حدَّثنا مالِكُ بنُ إِسْمَاعِيلَ حدَّثنا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ. [انظر الحديث ٣٢٩٧ وطرفيه].

٣٣١٣ ـــ فَحَدَّنَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكَ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ البَيُوتِ فأَمْسَكَ عَنْهَا. [انظر الحديث ٣٢٩٨ وطرفيه].

مر الكلام فيه مستوفئ فليراجع.

## ١٦ \_ بابٌ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحَرَم

أي: هذا باب يذكر فيه خمس من الدواب، وهو جمع دابة من دب على الأرض يدب دبيباً، وكل ماش على الأرض دابة، ودبيب، والدابة التي تركب، ودابة الأرض أحد أشراط الساعة. قوله: «خمس»، مرفوع بالابتداء، وفواسق صفته، وقوله: يقتلن، خبره على صيغة المجهول. قوله: «في الحرم»، يعلم منه أن جواز قتلها في غير الحرم بالطريق الأولى.

٣٣١٤/١١٣ ــ حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ حدَّثنا مَعْمَرٌ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ عُرْوَةَ عنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهَا عنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّهِ قال خَمْسَ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ الفأرَةُ والْعَقْرَبُ والْحُدَيَّا والْغُرَابُ والْكَلْبُ الْعَقُورُ. [انظر الحديث ١٨٢٩].

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومر الكلام فيه هناك.

قوله: «والحديا»، بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصورة: وهو تصغير حدأة على وزن عنبة وقياسه: الحدية، فزيد فيه الألف للإشباع، وقد أنكر بعضهم صيغة التصغير، وقال ولا وجه لإنكاره لما ذكرنا من وجه ذلك، أو يقال: إنه موضوع على صيغة التصغير، وقال الجوهري: الحدأة مثال عنبة، وجمعها: حدا، مثل عنب، ولا يقال: حدأة، ووقع في حديث ابن عمر الآتي: الحدأة.

٣٣١٥/١١٤ ــ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنا مالِكٌ عن عَبْدِ الله بنِ دِينار عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينار عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسوُلَ الله عَيْنِيَّةٍ قال خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُناحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ والفَأْرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ والغُرَابُ والْحِدْأَةُ. [انظر الحديث ١٨٢٦].

قد مر في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث ابن عمر أخرجه عبد الله ، عليه قال: «خمس أخرجه عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله، عليه قال: «خمس

من الدواب ليس في قتلهن على المحرم جناح...».

٣٣١٦/١٥٥ ــ حدّثنا مُسَدَّدٌ قالَ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدِ عنْ كَثِيرٍ عنْ عَطاءِ عنْ جابِرِ ابن عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما رَفَعَهُ قال خَمِّرُوا الآنِيَةَ وأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ وأَجِيفُوا الأَبُوابَ وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ العِشَاءِ فإنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَاراً وخَطْفَةً وَاطفِؤُوا المَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ فإنَّ النُوْابِ الْفُويْسِقَةَ رُبِّمًا اجْمَرُّتِ الفَتِيلَةَ فأَخْرَقَتُ أَهْلَ الْبَيْتِ. [انظر الحديث ٣٢٨٠ وأطرافه].

قوله: «وأجيفوا»، بالجيم والفاء من الإجافة، يقال: أجفت الباب، أي: رددته. وقال القزاز: تقول جفأت الباب أغلقته، وقال ابن التين: لم أر من ذكره هكذا غيره، وفيه نظر، فإن أجيفوا لامه فاء، وجفأت لامه همزة. قلت: معنى جفأت، مهموز اللام: فرغت، يقال: جفأت القدر إذا فرغته. وفي حديث جبير: أنه حرم الحمر الأهلية فجفأوا القدور: أي فرغوها وقلبوها، وروى: فأجفئوا، قال ابن الأثير: وهي لغة فيه قليلة. وقال الجوهري: جفأت القدر إذا كفأتها أو أملتها فصببت ما فيها، ولا تقل: أجفأتها، وأما الذي في حديث: فأجفأووا قدورهم بما فيها، فهي لغة مجهولة. انتهى، والذي في الحديث ذكره ابن الأثير في: باب أجوف معتل العين بالواو، ثم قال: وفي حديث الحج أنه دخل البيت وأجاف الباب أي: رده عليه، ومنه الحديث: «أجيفوا أبوابكم» أي: ردوها. قوله: «واكفتوا» بهمزة الوصل أي: ضموا صبيانكم عند العشاء وامنعوهم من الحركة في ذلك الوقت، من كفت الشيء أكفته كفتاً من باب ضرب يضرب إذا ضممته إلى نفسك. قوله: «عند العشاء»، ويروى: «عند المساء»، وفي الرواية المتقدمة: «إذا جنح الليل - أو إذا أمسيتم - فكفوا صبيانكم». قوله: «وخطفة»، بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة وبالفاء: وهو استلاب الشيء وأخذه بسرعة، يقال: خطف الشيء يخطفه من باب علم، وكذا اختطفه يختطفه، ويقال فيه: خطف يخطف من باب ضرب يضرب، وهو قليل. قوله: «عند الرقاد»، أي: عند النوم. قوله: «فإن الفويسقة» أي: الفأرة. قوله: «اجترت»، بالجيم وتشديد الراء، وفي رواية الإسماعيلي: ربما جرت، وبقية الكلام فيه مرت في: باب صفة الشيطان.

# قَالَ ابنُ جُرَيْجِ وحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءِ فَإِنَّ لَلشَّيْطَانِ

أي: قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وحبيب بن أبي قريبة أبو محمد المعلم

البصري، أراد أنهما رويا هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح، كما في رواية ابن شنظير، إلا أنهما قالا: فإن للشيطان، بدل قول كثير بن شنظير: فإن للجن، والتوفيق بين الروايتين بأن يقال: لا محذور في القول بانتشار الصنفين، وقيل: هما حقيقة واحدة يختلفان بالصفات.

أما تعليق ابن جريج فقد وصله البخاري في أول هذا الباب. وأما تعليق حبيب فقد وصله أحمد وأبو يعلى من رواية حماد بن سلمة عن حبيب المذكور.

٣٣١٧/١٦٦ \_ حدثنا عَبْدَةُ بنُ عَبْدِ الله قالَ أَخْبَرنا يَحْيى بنُ آدَمَ عنْ إِسْرَائِيلَ عنْ مَنْصُورِ عنْ إِبْرَاهِيمَ عِنْ عَلْقَمَةَ عنْ عَبْدِ الله قالَ كُنَّا مَعَ رَسولِ الله عَيْنَا في غارِ فَنَزَلَتْ هُوَالمُوسَلاتِ عُوفاً وَ المُرسلات: ١] فإنَّا لَنَتَلَقَّاهَا من فِيهِ إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ مُحْرِهَا فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلُها فَسَبَقَتْنا فَدَخَلَتْ مُحْرَهَا فَقالَ رسولُ الله عَيْنَا وُقِيتُ شَرَّكُم كَمَا وُقِيتُمْ شَوَّها. [انظر الحديث ١٨٣٠ وأطرافه].

عبدة \_ ضد الحرة \_ ابن عبد الله أبو سهل الصفار الخزاعي البصري، ويحيى بن آدم ابن سليمان القرشي المخزومي الكوفي صاحب الثوري، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ومنصور بن المعتمر، وإبراهيم النخعي، وعلقمة بن قيس النخعي عم الأسود بن يزيد وعم أم إبراهيم، وعبد الله هو ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمود بن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به. وأخرجه النسائي في التفسير عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم به، وقد مر في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب فإنه أخرجه هناك: عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم..

قوله: «وقيت»، على صيغة المجهول من: وقى يقي وقاية. إذا حفظ. فإن قلت: كان قتلهم لها خيراً لأنه مأمور به. قلت: هو شر بالنسبة إليها، والخيور والشرور من الأمور الإضافية.

وعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ قَالَ وإنَّا لنَتَلَقَّاهَا مَنْ فِيهِ رَطْبَةً

أشار بهذا إلى أن إسرائيل المذكور، كما روى الحديث عن منصور عن إبراهيم، فكذلك رواه عن سليمان الأعمش عن إبراهيم، ولم يختلف عليه أنه من رواية إبراهيم. قوله: «من فيه» أي: من فمه. قوله: «رطبة»، أي: غضة طرية في أول ما تلاها، ووصفت التلاوة بالرطوبة لسهولتها، ويحتمل أن يكون المراد من الرطوبة رطوبة فمه، يعني: أنهم أخذوها عنه قبل أن يجف ريقه من تلاوتها، كذا قاله الشراح. قلت: هذا كناية عن سرعة أخذهم على الفور حين سمعوه، وهو يقرأ من غير تأخير ولا تواني.

#### وتابَعَهُ أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً

أي: تابع إسرائيل أبو عوانة الوضاح اليشكري في روايته عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم، ومتابعة أبي عوانة تأتي في تفسير المرسلات.

# وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وسُلَيْمَانُ بنُ قَرْمٍ عنِ الأَعْمَشِ عنْ إِبْرَاهِيمَ عن الأَسْوَدِ عنْ عَبْدِ الله

حفص هو ابن غياث، وأبو معاوية محمد الضرير، وسليمان بن قرم، بفتح القاف وسكون الراء وفي آخره ميم: الضبي، والأعمش سليمان، أراد أن هؤلاء الثلاثة خالفوا إسرائيل فجعلوا الأسود بن يزيد بدل علقمة بن قيس. أما رواية حفص فوصلها البخاري في الحج، وأما رواية أبي معاوية فوصلها مسلم من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله، عليه في غار...» وأما رواية سليمان بن قرم فعلى الفتوح.

٣٣١٨/١١٧ \_\_ حدَّثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ قالَ أَخْبَرَنا عَبْدُ الأَعْلَى قالَ حدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عنِ ابنِ عُمرَ رضي الله تعالى عنهما عنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّهُ قالَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ في هِرَّةِ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْها وَلَمْ تَدَعْهَا تأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ. [انظر الحديث ٢٣٦٥ وأطرافه].

نصر بن علي بن نصر بن على الجهضمي الأزدي البصري، طلبه المستعين للقضاء، ثم جاؤوا بعهدة القضاء فقال: أخروها إلى العشي، فلما خرج إلى صلاة الظهر عاودوه، وقال: سألتكم إلى العشي وعسى أن يكفي الله. قالوا: ثم دخل إلى منزله فصلى ركعتين وسجد، وسأل الله أن يقبضه إليه فمات وهو ساجد، رحمه الله تعالى، سنة خمس وماثتين، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى.

والحديث مضى في كتاب الشرب في: باب فضل سقي الماء، فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر... إلى آخره.

قوله: «امرأة» لم يدر اسمها، ووقع في رواية: أنها حميرية سوداء طويلة، وفي رواية أخرى: امرأة من بني إسرائيل تعذب في النار، وفي أخرى لم يقل: من بني إسرائيل، ولا تنافي بينهما، لأن طائفة من حمير كانوا من بني إسرائيل. وفي (التوضيح): يجوز أن تكون هذه المرأة كافرة، لكن ظاهر الحديث إسلامها، وعذبت على إصرارها على ذلك وليس في الحديث تخليدها، وروى الحافظ أبو نعيم في (تاريخ أصبهان): أنها كانت كافرة، وكذلك رواه البيهةي في البعث والنشور عن عائشة، فيكون من جملة استحقاقها النار حبس الهرة، وعن القاضي: فيه احتمال. قوله: «في هرة»، كلمة: في، للتعليل، أي: لأجل هرة، وفي رواية مسلم عن أبي هريرة من جراء هرة، بفتح الجيم وتشديد الراء بالقصر والمد. أي: من أجل هرة، والهرة على هرة، والهرة والهرة والسنور الذكر، ويجمع على: هررة كقرد وقردة، والهرة على هرر كقربة وقرب. قوله: «من خشاش الأرض» بفتح الخاء وكسرها وضمها وبالشين

المعجمتين وهي الحشرات.

وفيه: جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها، ويلحق بها غيرها مما في معناها، وإنما يجب إطعامها على من حبسها، قاله القرطبي. قال النووي: وفيه: وجوب نفقة الحيوان على مالكه، قال بعضهم: فيه نظر، لأنه ليس في الخبر أنها ملكها. قلت: في قوله: هرة لها، يدل على ما قاله النووي، ويدل أيضاً على أن الهرة تملك، خلافاً لهذا القائل، فإنه قال: الهرة لا تملك، لأن اللام في: هرة لها، تدل على التمليك، ويرد على هذا القائل.

## قَالَ وحدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ عنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ عَيَّالِكَ مِثْلَهُ

أي: قال عبد الأعلى: حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي عَيِّلًا مثل الحديث المذكور، وأخرجه مسلم هكذا، وقال: حدثني نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي عَيِّلًة بمثل معناه.

٣٣١٩/١١٨ ــ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُويْسِ قال حدَّثني مالِكٌ عنْ أَبِي الزِّنادِ عنِ الأَنْبِياءِ الأَعْرَجَ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ رَسُولَ الله عَيِّلِيَّةٍ قال نَوْلَ نَبِيِّ مِنَ الأَنْبِياءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ ثُمَّلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُخْرِقَ بالنَّارِ فأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ فَهَلاَ ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُخْرِقَ بالنَّارِ فأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ فَهَلاَ ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُخْرِقَ بالنَّارِ فأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ فَهَلاً ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُخْرِقَ بالنَّارِ فأَوْحَى

هؤلاء الرواة قد تكرر ذكرهم. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد في: باب إذا أحرق المشرك المسلم عن أبي هريرة بغير هذا الطريق، ولفظه: «قرصت نملة نبياً من الأنبياء...» الحديث.

قوله: «نزل نبي من الأنبياء»، قيل: هذا النبي هو عزير عَلِيهِ، وروى الحكيم الترمذي في (النوادن): أنه موسى، عليه الصلاة والسلام، وبذلك جزم الكلاباذي في (معاني الأخبان) والقرطبي في (التفسير). قوله: «فلدغته نملة»، بالدال المهملة والغين المعجمة: أي قرصته، وللحته، بالذال المعجمة والعين المهملة معناه: أحرقته، وليس المعنى ههنا إلا على الأول، والنملة واحدة النمل، وجمع الجمع: نمال، والنمل أعظم الحيوان حيلة في طلب الرزق، وعن عجيب أمره أنه إذا وجد شيئاً، ولو قل \_ أنذر الباقين، ويحتكر في زمن الصيف للشتاء، وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض، وإذا حفر مكانه اتخذها تعاريج لئلا يجري إليها ماء المطر، وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره، ويحكى: أن سليمان عَلِيهِ سأل نملة ما يكفيك من الأكل في سنة واحدة؟ قالت: حبة من القمح، فأمر بها فحبست في قارورة ووضع معها حبة قمح، فتركوها سنة فطلبها ففتح فم القارورة، فإذا فيها النملة ولم تأكل إلا نصفها، فقال لها: ما قلم بالأمور الكثيرة، فخفت أن تنساني سنتين، فأكلت نصف أنت ملك عظيم الشأن مشتغل بالأمور الكثيرة، فخفت أن تنساني سنتين، فأكلت نصف القمحة وادخرت نصفها للسنة الأخرى، فتعجب سليمان عَلِيهُ من أمرها وإدراكها، وليس هذا القمحة وادخرت نصفها للسنة الأخرى، فتعجب سليمان عَلِيهُ من أمرها وإدراكها، وليس هذا القمحة وادخرت نصفها للسنة الأخرى، فتعجب سليمان عَلَيْهُ من أمرها وإدراكها، وليس هذا القمحة وادخرت عليها للسنة الأخرى، فتعجب سليمان عَلِيهُ من أمرها وإدراكها، وليس هذا

ببدع منها، فانظر ما أخبر الله عنها في سورة النمل. قوله: «فأمر بجهازه»، قاله النووي: بكسر الجيم وفتحها ومعناه: أمر بتهيئة أمره في تلك النملة، فأخرج أي: الجهاز من تحتها، أي: من تحت الشجرة. قوله: «ببيتها» أي: ببيت تلك النملة، وفي رواية الزهري التي مضت في كتاب الجهاد: فأمر بقرية النمل فأحرقت، وقرية النمل موضع اجتماعها، والعرب تفرق في الأوطان فتقول: لمسكن الإنسان وطن، وللأسد عرين وغابة، وللإبل عطن، وللظبي كناس، وللذئب وجار، وللطائر عش، وللزنبور كور، ولليربوع نافقاء، وللنمل قرية. قوله: «فأحرق»، أي: بيتها.

قوله: «فهلا نملة واحدة» أي: فهلا أحرقت نملة واحدة لأنها هي التي أذتك، ولم يصدر من غيرها جناية؟ قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزاً في شرع ذلك النبي جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار، فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في الإحراق، بل في الزيادة على النملة الواحدة، وأما في شرعنا: فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار، وشرع من قبلنا إنما يجوز العمل به إذا لم يقص الله لنا بالإنكار، ولا يجوز قتل النمل لما روى أصحاب (السنن) من حديث ابن عباس: أن النبي عبي نهى عن قتل النملة والنحلة، وقال الخطابي: النهي عن قتل النمل السليماني، وقال البغوي: النمل الصغير الذي يقال له: الذر، يجوز قتله.

وقال عياض: في هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذ، وقال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن هذا النبي عَيِّلِيَّة إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحد منهم، وكان الأولى به الصبر والصفح، وكأنه وقع له أن هذا النوع مؤذ لبني آدم، وحرمة بني آدم أعظم من حرمة الحيوان، فلو انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي لم يعاتب، والذي يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، من النقائص، وهم أعلم بالله وبأحكامه من غيرهم، وأشدهم له خشية.

# ١٧ ــ بابٌ إذا وقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فإنَّ في إحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وفي الأُخْرَى شِفَاءً

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقع الذباب... إلى آخره، وترجم هذا الباب بنص الحديث الذي ساقه في هذا الباب، وإنما وقع هنا في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه، وحذف عند الباقين، وحذفه أولى، لأن الأحاديث التي تأتي بعد هذا الحديث لا تعلق لها بذلك ولا مطابقة بينها وبين هذه الترجمة، كما تراه.

٣٣٢٠/١١٩ ــ حدَّثنا خَالِدُ بنُ مَخْلَد حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ بِلاَلِ قال حدَّثني عُثْبَةُ بنُ مُسْلِمٍ قال أَخْبَرَني عُبْبَةُ بنُ مُسْلِمٍ قال أَخْبَرَني عُبْبَدُ بنُ مُخْلَد حدَّثنا سُلِمَ قال النَّبِيُّ مُسْلِمٍ قال أَخْبَرَني عُبَيْدُ بنُ مُخْلَيْ قال النَّبِيُّ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ في شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيتْزِعْهُ فإنَّ في إِحْدَى جَناحَيْهِ دَاءً وَاللَّخْرَى شِفَاءً. [الحديث ٣٣٢٠ ـ طرفه في: ٧٨٧٥].

مطابقته للترجمة ظاهرة، فإنه لا فرق بينهما، غير أنه لم يذكر في الترجمة لفظ «ثم لينزعه».

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: خالد بن مخلد، بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة وفي آخره دال: أبو الهيثم البجلي الكوفي. الثاني: سليمان بن بلال أبو أيوب القرشي التيمي. الثالث: عتبة، بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق، وفتح الباء الموحدة: ابن مسلم مولى بني تميم المديني. الرابع: عبيد بن حنين، كلاهما بالتصغير، و: حنين، بضم الحاء المهملة وفتح النون الأولى: أبو عبد الله مولى زيد بن الخطاب القرشي العدوي. الخامس: أبو هريرة.

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر، وأخرجه ابن ماجه في الطب، قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا مسلم بن خالد عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي عيالية، قال: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فيه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء». وأخرجه عن أبي سعيد أيضاً، وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة، قال: حدثني أبو سعيد: أن رسول الله، عيالة، قال: «أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء». وأخرجه النسائي مختصراً، وروى الدارقطني من فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء». وأخرجه النسائي مختصراً، وروى الدارقطني من حديث سعيد بن المسيب عن سليمان نحوه، ومن حديث أنس بإسناد ضعيف، وروى أبو حديث من حديث المقبري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عيالة: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء، وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء فيغمسه كله». ويروى: فليغمسه كله.

ذكر معناه: قوله: «إذا وقع الذباب» الذباب جمع ذبابة، قاله ابن التين وفي (المنتهى): الذب بالضم الذباب، وجمع الذباب: ذبان، ولا تقل: ذبانة، والجمع القليل: أذبة، كغراب وأغربة وغربان، وقال أبو هلال العسكري: الذباب واحد والجمع ذبان، والعامة تقول: ذبانة للواحد والذبان للجمع، وهو خطأ، وقال أبو حاتم السجستاني: تقول: هذا ذباب للواحد وذبابان في التثنية، ولا يقال ذبابة ولا ذبابة، وقال ابن سيده في (المحكم): لا يقال: ذبابة، إلا أن أبا عبيدة رواه عن الأحمر، والصواب ذباب، وفي التنزيل: ﴿وَإِنْ يسلبهم الذباب شيئاً﴾ [الحج: ٢٧]. فسروه بالواحد، وحكى سيبويه عن العرب: ذب، في جمع ذباب، وقال الجوهري: الذباب معروف، الواحدة ذبابة، ولا تقل: ذبانة، وجمع القلة: أذبة، والكثرة: ذبان. وقال أبو عبيد: أرض مذبة، ذات ذباب. وقال الفراء: أراض مذبوبة، كما يقال: موحوشة من الوحش، والمذبة ما يذب به الذباب، وقال الجاحظ: عمر الذباب أربعون يوماً وهو في النار، وليس تعذيباً له، وإنما يعذب به أهل النار لوقوعه عليهم، فإنه لا شيء أضر على المكلوم من وقوعه على كلمه. قوله: «في شراب أحدكم»، الشراب هنا يدخل فيه كل المائعات، قال

تعالى: ﴿يخرج من بطونها شراب﴾ [النحل: ٦٩]. قلت: قد ذكرنا آنفاً أن في رواية أبي داود: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، والإناء يكون فيه كل شيء من المأكولات والمشروبات.

قوله: «فليغمسه»، من غمسه في الماء إذا غطه فيه وأدخله، وفي رواية ابن ماجه: فامقلوه فيه، من المقل \_ بالقاف \_ وهو الغمس. قال أبو عبيد: أي اغمسوه في الطعام أو الشراب ليخرج الشفاء كما أخرج الداء، وذلك بإلهام الله تعالى، وفي (المغرب): في الحديث: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه سماً وفي الآخر شفاء، هكذا في الأصول، وأما: فامقلوه، ثم انقلوه فمصنوع. قلت: في غالب كتب أصحابنا وقع مثل ما قال، والصحيح: فامقلوه فيه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، كما في رواية ابن ماجه وغيره، وليس فيه: ثم انقلوه، نعم، في رواية البخاري: ثم لينزعه، وهو يؤدي معنى: فانقلوه. قوله: «فإن في إحدى جناحيه»، الجناج حقيقة للطائر، وإذا استعمل في غيره يكون بطريق الاستعارة، قال الله تعالى: ﴿واخفض لهما جناح الذل﴾ [الإسراء: ٢٤]. وفي غالب النسخ: فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء، بتذكير: أحد، ووجه تأنيثها باعتبار أن جناح الطائر يده، والتأنيث باعتبار اليد. قوله: «والأخرى شفاء»، الثابت في كثير من النسخ، وفي الأخرى، بإعادة حرف الجر، وتركها يدل على جواز العطف على عاملين، وهو رأى الأخفش والكوفيين، فحينئذ تكون: الأخرى، مجروراً عطفاً على: في إحدى، ويكون نصب: شفاء، مثل نصب: داء، والعامل في: إحدى، حرف الجر الذي هو لفظ: في، والعامل في: داء، كلمة: إن، فقد شركت الواو في العطف على العاملين اللذين هما: في وإن، وسيبويه لا يجوّز ذلك، يؤيده رواية إثبات حرف الجر في قوله: وفي الأخرى، وقيل: يروى شفاء، بالرفع، فعلى هذا يخرج الكلام عن العطف على عاملين، ولكنه على هذا يحتاج إلى حذف مضاف تقديره: ذو شفاء، لأن لفظ الآخر أو الأخرى يكون مبتدأ، وشفاء خبره، ولعدم صحة الحمل يقدر المضاف.

وقال أبو محمد المالقي في (جامعه): ذباب الناس يتولد من الزبل، فإن أخذ الذباب الكبير وقطعت رؤوسها ويحك بجسدها الشعرة التي في الأجفان حكاً شديداً فإنه يبرئه، وإن سحق الذباب بصفرة البيض سحقاً ناعماً وضمدت بها العين التي فيها اللحم الأحمر من داخل فإنه يسكن في ساعته، وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن وجعه. انتهى. قال الخطابي ما ملخصه: قال بعض الجهلة المعاندين: كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذباب؟ وكيف تعلم الذباب ذلك من نفسها حتى تقدم الداء وتؤخر الدواء؟ وما أداها إلى ذلك؟ ورد عليهم: بأن عامة الحيوان جمعت فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت لولا تأليف الله لها، والذي ألهم النحلة وشبهها من الحيوان إلى بناء البيوت وادخار القوت هو الملهم للذباب ما تراه في الكتاب.

٣٣٢١/١٢٠ \_ حدَّثنا الحَسَنُ بنُ الصَّبَّاحِ حدَّثنا إسْحَاقُ الأَزْرَقُ حَدَّثنَا عَوْفٌ عنِ

الحَسَنِ وابنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عَنْ رسُولِ الله عَيْلِيَّةٍ قال غُفِرَ لإَمْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتُ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيّ يَلْهَثُ قال كادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنزَعَتْ لَهُ مِنَ الـمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ. [الحديث ٣٣٢١ ـ طرفه في: ٣٤٦٧].

لا تتأتى المطابقة هنا إلا بينه وبين الترجمة المتقدمة، وليس له مطابقة بهذه الترجمة أصلاً، وقد ذكرنا: أن هذه الترجمة ساقطة عند غير أبي ذر والحسن بن الصباح، بتشديد الباء البزار أبو علي الواسطي، وإسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي، وعوف المشهور بالأعرابي، والحسن البصري ومحمد بن سيرين.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإيمان عن أحمد بن عبد الله المنجوفي، وأخرجه النسائي فيه عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام. وفي الجنائز عن محمد بن بشار، وقال صاحب (التوضيح): هذا الحديث سلف في الشرب من حديث أبي هريرة: أن رجلاً فعل ذلك، وكذا ذكره في الطهارة في: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، فلعلهما قضيتان. قلت: هذا الحديث في المرأة المومسة، والحديثان المذكوران في البابين المذكورين في الرجل، روى كليهما أبو صالح عن أبي هريرة، وكل منهما حديث مستقل بذاته، فلا وجه لقوله: هذا الحديث سلف، ولا لقوله: لعلهما قضيتان، بل هما قضيتان قطعاً، فإن نظرنا إلى الظاهر فهي ثلاث قضايا.

قوله: «مومسة»، أي: زانية ويجمع على: مومسات وميامس وموامس، وأصحاب الحديث يقولون: مياميس، ولا يصح إلا على إشباع الكسرة لتصير: ياء، وقد اختلف في أصل هذه اللفظة، فعضهم يجعله من الهمزة، وبعضهم يجعله من الواو، وقال ابن الأثير: كل منهما تكلف له اشتقاقاً فيه بُعْد، فذكرناها في حرف الميم لظاهر لفظها، ولاختلافهم في أصلها. قلت: قال في باب الميم: مومس، ثم ذكر ما ذكرناه، وقال ابن قرقول: المياميس والمومسات: المجاهرات بالفجور، والواحدة مومسة، وذكره أصحاب العربية في الواو والميم والسين، ورواه ابن الوليد عن ابن السماك: المآميس، بالهمزة فإن صح بالهمز فهو من مأس الرجل إذا لم يلتفت إلى موعظة، ومأس بين القوم أفسد. انتهى. قلت: إذا كان لفظ: مومسة، والذي يظهر من مأس، يأتي إسم الفاعل المؤنث: مائسة، ولا يأتي من هذا الباب: مومسة، والذي يظهر لي أنه من: مومس، مثل: وسوس، والفاعل منه للمذكر مومس، وللمؤنث مومسة. قوله: «ركي»، بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء: هو البئر، ويجمع على: ركايا. قوله: «بذلك»، أي: بسبب ما فعلت من السقى.

وفيه: دليل على قبول عمل المرتكب للكبائر من المسلمين، وأن الله تعالى يتجاوز عن الكبيرة بالعمل اليسير من الخير تفضلاً منه.

٣٣٢٢/١٢١ ــ حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله قال حدَّثنا سُفْيَانُ قال حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَمَا أَنَّكَ هَهُنَا قالَ أُخبرَنِي عُبَيْدُ الله عنِ ابنِ عَبَّاسِ عنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله تعالى عنهُمْ

عنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قال لاَ تَدْخُلُ المَلاثِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةً. [انظر الحديث ٣٢٢٥ وأطرافه].

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني، وسفيان بن عيينة، وعبيد الله بن عبد الله، وأبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري، والحديث مضى عن قريب في: باب إذا قال أحدكم: آمين، فإنه أخرجه هناك: عن ابن مقاتل عن عبد الله عن معمر عن الزهري إلى آخره. قوله: «كما أنك ههنا»، يعني: كما لا شك في كونك في هذا المكان، كذلك لا شك في حفظى له.

٣٣٢٣/١٢٢ \_\_ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أَخْبِرَنا مالِكٌ عنْ نافِعِ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أنَّ رُسُولَ الله عَيَالِيَّ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ.

الحديث أخرجه مسلم أيضاً في البيوع عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه النسائي في الصيد عن قتيبة عن مالك، وأخرجه ابن ماجه فيه عن سويد بن سعيد عن مالك، وأخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلاّ ما استثنى منها، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخاً، بل محكماً. وقال الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين أمر الشارع أولاً بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك ونهي عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود، لحديث عبد الله بن مغفل المزني: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، رواه أصحاب (السنن) الأربعة. ومعنى: البهيم، شيطان بعيد عن المنافع قريب من المضرة، وهذه أمور لا تدرك بنظر، ولا يوصل إليها بقياس، وإنما ينتهي إلى ما جاء عن الشارع، وقد روى ابن عبد البر عن ابن عباس: أن الكلاب من الجن، وهي ضعفة الجن، وفي لفظ: السود منها جن، والبقع منها جن، وقال ابن الأعرابي: هم سفلة الجن وضعفاؤهم، وقال ابن عديس: يقال: كلب جني، وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم، وإليه ذهب أحمد وبعض الشافعية، وقالوا: لا يحل الصيد إذا قتله، وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي: يحل. وقال أبو عمر: الذي تختاره أن لا يقتل منها شيء إذا لم يضر، لنهيه أن يتخذ فيه روح غرضاً، ولحديث: الذي سقى الكلب، ولقوله: في كل كبد حر أجر، وترك قتلها في كل الأمصار، وفيها العلماء ومن لا يسامح في شيء من المنكر والمعاصي الظاهرة، وما علمت فقيهاً من فقهاء المسلمين جعل اتخاذ الكلاب جرحة، ولا رد قاض شهادة متخذها، ومذهب الشافعي تحريم اقتناء الكلب لغير حاجة.

وقال أبو عمر: في الأمر بقتل الكلاب دلالة على عدم أكلها، ألا ترى إلى الذي جاء عن عمر وعثمان، رضي الله تعالى عنهما، في ذبح الحمام وقتل الكلاب؟ وفيه: دلالة على افتراق حكم ما يؤكل وما لا يؤكل، لأنه ما جاز ذبحه وأكله لم يجز الأمر بقتله، ومن ذهب إلى الأسود منها بأنه شيطان فلا حجة فيه، لأن الله تعالى قد سمى من غلب عليه الشر من

الإنس شيطاناً، ولم يجب بذلك قتله، وقد جاء مرفوعاً: في الحمام شيطان يتبع شيطانه، وليس في ذلك ما يدل على أنهما مسخا من الجن، ولا أن الحمامة مسخت من الجن، ولا أن ذلك واجب قتله، وقال ابن العربي في حديث سقي الكلب: يحتمل أن يكون قبل النهي عن قتلها ويحتمل بعدها، فإن كان الأول فليس بنسخ له، لأنه لما أمر بقتل الكلاب لم يأمر إلا بقتل كلاب المدينة لا بقتل كلاب البوادي، وهو الذي نسخ، وكلاب البوادي لم يرد فيها قتل ولا نسخ، وظاهر الحديث يدل عليه، ولأنه لو وجب قتله لما وجب سقيه، ولا يجمع عليه حر العطش والموت، كما لا يفعل بالكافر العاصي، فكيف بالكلب الذي لم يعص؟ وفي الحديث الصحيح أنه، عليه لما أمر بقتل يهود شكوا العطش، فقال: لا يجمعوا عليهم حر السيف والعطش، فشقوا ثم قُتِلوا.

٣٣٢٤/١٢٣ ــ حدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا هَمَّامٌ عنْ يَحْيَى قال حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ حدَّثَهُ قالَ قالَ رسُولُ الله عَيَّالِيَّهِ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبَاً يَتْقُصْ مِنْ عَمَلِهِ كلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَّ إلاَّ كَلْبَ حَرْثِ أَوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ. [انظر الحديث ٢٣٢٢].

يحيى هو ابن أبي كثير، والحديث مر في كتاب المزارعة في: باب اقتناء الكلب للحرث، ومر الكلام فيه مستوفى، وقد ذكرنا أن القيراط له أصل لمقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء من أجزاء عمله. وأما التوفيق بين قيراط في هذا الحديث، وبين قيراطين في رواية أخرى فباعتبار التغليظ في القيراطين لما لم ينته الناس، أو باعتبار كثرة الأذى من الكلب وقلته، أو باختلاف المواضع فالقيراطان في المدينة النبوية لزيادة فضلها، والقيراط في غيرها، أو القيراطان في المدينة والقيراط في البوادي، وقال الروياني: اختلفوا في المراد بما ينقص منه، فقيل: ينقص مما مضى من عمله، وقيل: من مستقبله. واختلفوا في محل نقصانها، فقيل: قيراط من عمل النهار، وقيراط من عمل الليل، وقيل: أحدهما: أن جميع ما الفرض وقيراط من النفل، وقال القرطبي: أقرب ما قيل في ذلك قولان: أحدهما: أن جميع ما عمله من عمل ينقص لمن اتخذ ما نهى عنه من الكلاب، بإزاء كل يوم يمسكه جزآن من أجزاء ذلك العمل، وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه. الثاني: يحط من عمله عملان، أو من عمل يوم إمساكه، عقوبة له على ما اقتحم من النهي. قوله: «إلاً كلب حرث» وهو الزرع، والماشية اسم يقع على جميع الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يستعمل في الغنم.

الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله بنُ مَسْلَمَةً قال حدَّثنا شُلَيْمَانُ قال أَخبَرَنِي يَزِيدُ بنُ خُصَيْفَةَ قالَ أَخبَرَنِي السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ سَمِعَ سُفْيَانَ بنَ أَبِي زُهَيْرِ الشَّنْعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْكَ يَقُومُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قيرَاطٌ فقال عَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كُلْباً لا يُغنى عنْهُ زَرْعاً وَلا ضَرْعاً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قيرَاطٌ فقال السَّائِبُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله عَيْقَةً قال إِيْ ورَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ. [انظر الحديث السَّائِبُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله عَيْقَةً قال إِيْ ورَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ. [انظر الحديث السَّائِبُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله عَيْقَةً قال إِيْ ورَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ.

الحديث مر في كتاب المزارعة في: باب اقتناء الكلب للزراعة. وسليمان هو ابن بلال

أبو أيوب، ويزيد \_ من الزيادة \_ ابن خصيفة، بضم الخاء المعجمة وفتح الضاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء، وقد مر فيما مضى، والسائب \_ من السيب \_ ابن يزيد \_ من الزيادة \_ مر في الوضوء «والشنئي»، بفتح الشين المعجمة وبالنون والهمزة: نسبة إلى شنوءة.

قوله: «إي:»، بكسر الهمزة وسكون الياء حرف: جواب بمعنى: نعم، فيكون لتصديق الخبر والإعلام المستخبر ولوعد الطالب، وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام، واتفق الجميع على أنها لا تقع إلا قبل القسم، كما وقع هنا قبل قوله: «ورب هذه القبلة» وقال الكرماني: فإن قلت: لا تعلق لبعض هذه الأحاديث بترجمة الباب؟ قلت: هذا آخر كتاب البدء، فذكر فيه ما ثبت عنده مما يتعلق بالمخلوقات، وذكر صاحب (التوضيح) أن ذكر أحاديث الكلب هنا لما أتي عن ابن عباس وغيره: أنها من الجن، والترجمة قريبة من الجن. انتهى.

قلت: أما ما ذكره الكرماني فبعيد جداً، لأنه لا تعلق لها أصلاً بالترجمة، وكونها مما يتعلق بالمخلوقات لا يقتضي المناسبة لذكرها في هذه الترجمة، وهذا بعيد جداً، وأما ما ذكره صاحب (التوضيح) فأبعد منه جداً، لأن كونها من الجن يقتضي ذكرها في: باب الجن، وكيف يكون قرب هذه من: باب ذكر الجن، وبينه وبين الترجمة المذكورة ثلاثة أبواب؟ وبمثل هذا لا تقع المطابقة. والجواب الموجه ما ذكرناه، وهو: أن هذه الترجمة، وهي قوله: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم... إلى آخره، ليس نجوجود عند الأكثرين من الرواة، فحينئذ تقع المطابقة بين هذه الأحاديث الأربعة المذكورة في هذا الباب وبين الترجمة السابقة عليه، وهي قوله: باب قول الله تعالى: ﴿وبث فيها من كل دابة﴾ [البقرة: ١٦٤]. وقوله: «باب خير مال المسلم»، و: باب «حمس من الدواب» داخلان في: باب قول الله تعالى: ﴿وبث فيها من كل دابة﴾ [البقرة: ١٦٤]. فإن قلت: فعلى هذا حديث الذباب لا يبقى له شيء من المطابقة لشيء من الأبواب؟ قلت: قيل: مطابقته لقوله: باب إذا وقع لين ذلك، على من لا يرى وجود هذا الباب، وأما المتقدمة كلها، فإن صح هذا أنه وقع في آخر الأبواب كلها باباً مستقلاً، فلا كلام فيه، فإنه باب مترجم بشيء يطابق حديثه إياه، والله أعلم.

# بسم الله الرحلهن الرَّحِيم • ٦ ـــ كِتابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ

أي: هذا كتاب في بيان أحاديث الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، كذا وقع في رواية كريمة، وفي بعض النسخ، وكذا وقع في رواية أبي علي بن شبويه نحوه، وقدم الآية التي تأتي في الترجمة على الباب، وفي بعض النسخ: كتاب الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، وفي بعض النسخ: باب خلق آدم عَيْلَة، من غير ذكر شيء غيره. وأما عدد الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، فإن أبا ذر، رضي الله تعالى عنه، قال: قلت: يا رسول الله! كم أرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر، جم غفير... الحديث، رواه ابن حبان في (صحيحه) وابن مردويه في (تفسيره): وعن أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله، عَيِّلَةٍ: بعثت على أثر ثمانية آلاف نبي، منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل، رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي.

# ١ ـــ بابُ خَـلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ الله علَـيْهِ وذُرِّيَّتِهِ

أي: هذا باب في بيان خلق آدم، عليه الصلاة والسلام. قوله: «وفريته»، وإنما سمي آدم لأنه خلق من أدمة الأرض، وهي لونها، والأدمة في الناس السمرة الشديدة، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن آدم خلق من أديم الأرض، وهو وجهها، وروى مجاهد عنه أيضاً أنه مشتق من الأدمة. وقال أبو إسحاق الثعلبي: التراب بلسان العبرية: آدام، فسمي آدم به، وحذفت الألف الثانية. وقيل: إنه اسم سرياني. وقال الجوهري: إنه اسم عربي وليس بعجمي. وذكر أبو منصور الجواليقي في كتاب (المعرب): أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة وهي: آدم وصالح وشعيب ومحمد، عليهم الصلاة والسلام، والمشهور أن كنيته: أبو البشر، وروى الوالبي عن ابن عباس أن كنيته: أبو محمد، وقال قتادة: لا يكنى في الجنة إلا آدم، يقال له: يا أبا محمد، إظهاراً لشرف نبينا عَلَيْكُم، ولا ينصرف آدم لأنه على وزن: أفعل، وهو معرفة، وذكره الله تعالى في القرآن في سبعة وعشرين موضعاً. وأما الذرية فأصلها من ذرا الله الخلق يذرؤهم ذرءاً: خلقهم. قال الجوهري: الذرية نسل الثقلين، إلا أن العرب تركت همزتها والجمع: الذراري، وفي (المغرب): ذرية الرجل أولاده، ويكون واحداً وجمعاً، ومنه قوله تعالى: هونه لى من لدنك ذرية طيبة [آل عمران: ٢٨].

# صَلْصَالٌ طِينٌ حَلِطَ بِرَمْل فَصَلْصَلَ كَما يُصَلْصِلُ الفَخَارُ

أشار بقوله: صلصال، إلى ما في قوله تعالى: ﴿خلق الإنسان من صلصال﴾ [الرحمن: ١٤]. ثم فسر الصلصال بقوله: طين، خلط برمل، وحقيقة الصلصال: الطين اليابس المصوت. قوله: «فصلصل» أي: صوت، وهو فعل ماض، ويصلصل مضارعه، ومصدره صلصلة وصلصال، بالكسر، وعن ابن عباس: الصلصال هو الماء يقع على الأرض فتنشق وتجف ويصير له صوت. قوله: «الفخار»، بفتح الفاء وتشديد الخاء، وهو ضرب من الخزف يعمل منه الجرار والكيزان وغيرها.

## ويُقَالُ مُنْتِنَّ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ كَما يُقالُ صَوَّ البابُ وصَرْصَرَ عِنْدَ الإِغْلاَقِ مِثْلُ كَبْكَبَتُهُ يَعْنِي كَبَيْتُهُ

أراد بهذا أنه جاء في اللغة: صلصال، بمعنى: منتن، ومنه: صل اللحم يصل صلولاً أي: أنتن، مطبوحاً كان أو نياً. وأشار بقوله: يريدون به صَلَّ، إلى أن أصل: صلصل، الذي هو الماضي: صل، فضوعف فاء الفعل فصار صلصل، كما يقال: صر الباب إذا صوت عند الإغلاق، فضوعف فيه كذلك، فقيل: صرصر كما يقال: كبكبته في كببته بتضعيف الكاف، يقال كبيت الإناء أي: قلبته.

## فَمَرَّتْ بِهِ اسْتَمَرَّ بِها الحَمْلُ فأَمَّتُهُ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ فلما تغشاها حملت حملاً حفيفاً فمرت به ﴾ [الأعراف: ١٨٩]. وفسرها بقوله: استمر بها الحمل حتى وضعته. والضمير في قوله: فمرت به، يرجع إلى حواء، عليها الصلاة والسلام، وسيأتى هذا في تفسير سورة الأعراف.

#### أَنْ لاَ تَسْجُدَ أَنْ تَسْجُدَ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ما منعك ألاَّ تَسجد﴾ [الأعراف: ١٢]. ثم نبه على أن كلمة: لا، صلة كذلك فسره بقوله: أن تسجد، وقيل: فيه حذف تقديره: ما منعك من السجود فأحوجك أن لا تسجد إذا أمرتك.

# بابُ قَوْل الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فَي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠].

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبَكُ...﴾ إلى آخره، يعني: أذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة... الآية، أخبر الله تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم بقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبِكُ وَحِكَى ابن حرَم عَن أَبِي عبيدة أَنه زعم أَن: إذ، ههنا زائدة وأن تقدير الكلام: وقال ربك، ورد عليه ابن جرير: قال القرطبي: وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة. قوله: ﴿إِنّي جاعل في الأَرض خليفة»، أي: قوماً يخلف بعضهم بعضاً، قرنا بعد قرن وجيلاً بعد جيل، كما قال تعالى: ﴿وهو الذي جعلكم خلائف في الأَرض [الأنعام: ١٦٥ وفاطر: ٢٩]. قال أكثر المفسرين: وليس المراد هنا بالخليفة آدم، عليه الصلاة والسلام، فقط كما قاله طائفة إذ لو كان المراد آدم عيناً لما حسن قول الملائكة: ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الاعتراض، ولا على وجه الحسد، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك الاعتراض، ولا على وجه الحسد، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك مع أن فيهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي: نصلي، ولا يصدر منا شيء خلاف ذلك، فقال الله تعالى: ﴿إن أعلم ما لا تعلمون البائمة الله المناف الماحدة الراجحة في خلق هذا الصنف أعلم ما لا تعلمون الله [البقرة: ٣٠]. أي: إني أعلم بالمصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف

على المفاسد التي ذكرتموها، فإني سأجعل فيهم الأنبياء والرسل، ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعبّاد والزهاد والأولياء والأبرار المقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمتبعون رسله، وفي هذا المقام مقال كثير ليس هذا الكتاب موضعه، وإنما ذكرنا نبذة منه لأجل الترجمة.

## قال ابنُ عَبَّاسِ ﴿ لمَّا عَلَيْهَا حَافِظ ﴾ [الطارق: ٤]. إلا عليها حافظ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُ نَفْسُ لَمَا عَلَيْهَا حَافَظُ ﴾ [الطارق: ٤]. ثم فسر بأن: لما، هنا بمعنى: إلا التي هي حرف الاستثناء، واختلف القراء في تشديد: لما، وتخفيفه، فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتشديد على أن تكون: إن، نافية، وتكون: لما بمعنى إلاً، وهي لغة هذيل، يقولون نشدتك الله لما قمت، يعنون: إلا قمت، والمعنى: ما نفس إلا عليها حافظ من ربّها، والباقون قرأوا بالتخفيف جعلوا: ما، صلة، وإن، مخففة من الثقيلة أي: إن كل نفس لعليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكتسب من خير أو شر. وعن ابن عباس: هم الحفظة من الملائكة، وقال قتادة: هم حفظة يحفظون عملك ورزقك وأجلك، وقيل: هو الله رقيب عليها.

## في كَبَدِ في شِدَّةِ خَلْقِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿لقد خلقنا الإنسان في كبد﴾ [البلد: ٤٠]. ثم فسر الكبد بقوله: في شدة خلق، وهكذا رواه ابن عيينة في (تفسيره): وأخرجه الحاكم في (مستدركه).

# ورِياشاً الـمالُ وقال غَيْرُهُ الرِّيَاشُ والرِّيشُ واحِدٌ وهُوَ ما ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم ورياشا﴾ [الأعراف: ٣٦]. وفسر الرياش: بالمال، وهو قول ابن عباس، ورواه ابن أبي حاتم عنه من طريق علي بن أبي طلحة. قوله: «وقال غيره» أي: غير ابن عباس... إلى آخره، قول أبي عبيدة، وقيل: الريش الجمال والهيئة، وقيل: المعاش.

## ما تُمْنُونَ النُّطُفَةُ في أَرْحَامِ النِساءِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿أَفْرَأَيْتُم مَا تَمْنُونَ﴾ [الواقعة: ٥٨]. ثم فسره بقوله: النطفة في أرحام النساء، وهذا قول الفراء، ويقال: مَنَى الرجل وأمْنَى.

# وقال مُجَاهِدٌ ﴿إِنَّهُ علَى رَجْعِهِ لَقادِرٌ ﴾ [الطارق: ٨]. النَّطْفَةُ في الإخلِيلِ

يعني: قادر على رجع النطفة إلى الإحليل، وهذا التعليق وصله ابن جرير من حديث عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي بكر عن مجاهد، وفي لفظ: الماء، بدل: النطفة، وفي رواية: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب ومن الصبا إلى القطيعة. وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء لقادر، وعن قتادة معناه: أن الله قادر على بعثه وإعادته.

# كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهْوَ شَفْعٌ السَّماءُ شَفْعٌ والوِثْرُ الله عَزَّ وَجَلَّ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين﴾ [الذاريات: ٤٩]. أي: كل شيء خلقه الله تعالى فهو شفع. قوله: «السماء مشفع»، معناه أنه شفع للأرض، كما أن الحار شفع للبارد مثلاً، وبهذا يندفع وهم من يتوهم أن السموات سبع فكيف يقول شفع؟ وهذا الذي قاله هو قول مجاهد الذي وصله الطبري، ولفظه: كل شيء خلقه الله شفع: السماء والأرض والبحر والبر والجن والإنس والشمس والقمر، ونحو هذا شفع، والوتر الله وحده.

# في أحْسَنِ تَقْوِيمِ في أحْسَنِ خَلْقٍ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ [التين: ٤]. ثم فسره بقوله: في أحسن خلق، وقيل: أحسن تعديل بشكله وصورته وتسوية الأعضاء، وقيل: في أحسن تقويم في أعدل قامة وأحسن صورة، وذلك أنه خلق كل شيء منكساً على وجهه إلا الإنسان. وقال أبو بكر بن الطاهر: مزيناً بالعقل مؤدباً بالأمر مهذباً بالتمييز مديد القامة يتناول مأكوله بيمينه.

## أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلاًّ مَنْ آمَنَ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: وثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا [التين: ٥ - ٢]. معناه: أن الإنسان يكون عاقبة أمره، إذا لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة السوية، أن رددناه أسفل من سفل خلقاً وتركيباً، يعني: أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة، وهم أصحاب النار، فعلى هذا التفسير الاستثناء وهو قوله: وإلا الذين آمنوا [التين: ٥ - ٣]. متصل ظاهر الاتصال، وقيل: السافلون الضعفى والهرمَى والزمنَى، لأن ذاك التقويم يزول عنهم ويتبدل خلقهم، فعلى هذا الاستثناء منقطع، فالمعنى: لكن الذين كانوا صالحين من الهرمى وفلهم أجر [التين: ٥ - ٣]. أي: غير مقطوع على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله بالشيخوخة والهرم، وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة، فيكتب لهم في حال حرمهم وخرفهم مثل الذين كانوا يعملون في حال شبابهم وصحتهم.

# خُسْرِ ضَلاَلٌ ثُمَّ اسْتَثْلَى إِلاًّ مَنْ آمَنَ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿إِن الإنسان لفي خسر﴾ [العصر: ٢]. ثم فسر الخسر بالضلال، ثم استثنى الله تعالى من أهل الخسر ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ [العصر: ٣].

#### لأزِب لازِمّ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿إِنَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طَيْنَ لَازِبَ﴾ [الصافات: ١١]. أي: لازم، وهكذا روي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه.

# نُنْشِئَكُمْ في أيّ خَلْقِ نَشَاءُ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿وننشئكم فيما لا تعلمون﴾ [الواقعة: ٦١]. ثم فسر ذلك بقوله: في أي خلق نشاء.

## نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُعَظِّمُكَ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ونحن نسبح بحمدك﴾ [البقرة: ٣٠]. ثم فسر ذلك بقوله: نعظمك، وكذا روي عن مجاهد.

وقال أَبُو الْعَالِيَةِ ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ [البقرة: ٣٧]. فَهُوَ قَوْلُهُ ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنا ﴿ وَقَالُهُ ﴿ رَبَّنَا ظُلَمْنا ﴾ [الأعراف: ٢٣].

أبو العالية اسمه رفيع بن مهران الرياحي، أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي عيلية، بسنتين ودخل على أبي بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه، وصلى خلف عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، وروى عن جماعة من الصحابة، رضي الله تعالى عنهم. وقد فسر أبو العالية الكلمات في قوله تعالى: ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات﴾ [البقرة: ٣٧]. بقوله تعالى: ﴿وبينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴿ [الأعراف: ٣٣]. وروي ذلك أيضاً عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري والربيع بن أنس وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي: عن رجل من بني تميم، قال: أتيت ابن عباس فسألته: ما الكلمات التي تلقى آدم، عليه الصلاة والسلام، من ربه؟ قال: علم آدم شأن الحج:

## فأزَلَّهُمَا فاسْتَزَلَّهُمَا

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿ فَأَرْلَهُمَا الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ﴾ [البقرة: ٣٨]. ثم فسره بقوله: فاستزلهما، أي: دعاهما إلى الزلة. وفي (تفسير ابن كثير): يصح أن يكون الضمير عائداً إلى الجنة، فيكون المعنى كما قرأ حمزة وعاصم فأزالهما، أي: نحًاهما ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون المعنى كما قال الحسن وقتادة، فأزلهما، أي: من قبل الزلل، فيكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها.

#### ويَتَسَنَّهُ يَتَغَيَّرُ آسِنٌ مُتَغَيِّرٌ والْـمَسْنُونُ الــمُتَغَيِّرُ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿ فَانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ﴾ [البقرة: ٢٥٩]. أي: لم يتغير، وأشار بقوله: آسن إلى ما في قوله تعالى: ﴿ فيها أنهار من ماء غير آسن ﴾ [محمد: ١٥]. أي: غير متغير، وأشار بقوله: والمسنون، إلى ما في قوله تعالى: ﴿ من حمأ مسنون ﴾ [الحجر: ٢٦، و٢٨ و٣٣]. أي: من طين متغير، وكل هذه من مادة واحدة. وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بقصة آدم عليه السلام؟ قلت: ذكر بتبعية المسنون

لأنه قد يقال باشتقاقه منه. انتهى. قلت: الداعي إلى هذا السؤال والجواب هو أن جميع ما ذكره من الألفاظ من أول الباب إلى الحديث الذي يأتي متعلق بآدم وأحواله، غير قوله: يتسنه، فإنه متعلق بقضية عزير، عليه السلام، وغير قوله: آسن، فإنه متعلق بالماء، فلذلك سأل وأجاب، ومع هذا قال: وأمثال هذه تكثير لحجم الكتاب لا تكثير للفوائد. والله تعالى أعلم بمقصوده. قلت: لا يخلو عن زيادة فائدة، ولكن كتابه موضوع لبيان الأحاديث لا لبيان اللغات لألفاظ القرآن.

# حَماٍ جَمْعُ حَماةٍ وهُوَ الطِّينُ الْـمُتَغَيّرُ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿من حماً مسنون﴾ [الحجر: ٢٦، ٢٨، ٣٣]. وقال: الحمأ جمع حمأة، ثم فسره بقوله: وهو الطين المتغير، وكذا فسره أبو عبيدة.

يَخْصِفَانِ أَخَذَا الخِصَافَ مِنْ ورَقِ الجَنَّةِ يُؤلَّفَانِ الوَرَقَ ويَخْصِفَانِ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ﴾ [طه: ١٢١]. ثم فسر: يخصفان، بقوله: أخذا، أي آدم وحواء، عليهما السلام، الخصاف، وهو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الصاد المهملة: جمع خصفة، بالتحريك وهي الحلة التي تعمل من الخوص للتمر. ويجمع على: خصف، أيضاً بفتحتين. قوله: «يؤلفان الورق» أي: ورق الشجر، ويخصفان يعني: يلزقان بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما، وكذلك الإختصاف، ومنه قرأ الحسن: يخصفان، بالتشديد إلا أنه أدغم التاء في الصاد. وعن مجاهد في (تفسير) قوله: «يخصفان»، أي: يرقعان كهيئة الثوب، وتقول العرب: خصفت النعل أي: خرزتها.

## وسَوْآتُهما كِنَايَةٌ عنْ فَرْجِهِمَا

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿ بدت لهما سوآتهما ﴾ [طه: ١٢١]. ثم فسر السوأة بأنها كناية عن الفرج، وكذا فسره أبو عبيدة، وفرجهما بالإفراد، ويروى: وفرجيهما، بالتثنية والضمير يرجع إلى آدم وحواء.

ومتاع إلَى حِينٍ هْهُنَا إلى يَوْمِ القِيَامَةِ والحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ ساعَةِ إلى ما الأُ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴿ [البقرة: ٣٦، والأعراف: ٢٤]. ثم فسر الحين بأنه إلى يوم القيامة، وكذا رواه الطبري بإسناده عن ابن عباس، وأشار بقوله: ﴿ والحين عند العرب... ﴾ إلى أن لفظ: الحين، يستعمل لمعان كثيرة، والحاصل أن الحين في الأصل بمعنى الوقت.

# قَبِيلُهُ جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ﴿إنه يراكم هو وقبيله ﴾ [الأعراف: ٢٧]. ثم فسر

قبيله، أي: قبيل الشيطان بأنه جيله، بكسر الجيم، أي: جماعته الذين هو أي الشيطان منهم، وروى الطبري عن مجاهد في قوله: وقبيله، قال: الجن والشياطين.

٣٣٢٦/١ \_ حدَّثني عَبْدُ الله بنُ مُحمَّد حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عنْ مَعْمَرِ عنْ هَمَّامٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةً قال خَلَقَ اللهُ آدَمَ وطُولَهُ سِتُّونَ ذِرَاعاً ثُمَّ قال إِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ المَلائِكَةِ فاسْتَمِعْ ما يُحَيُّونَكَ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فقال السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فقالوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ الله فزَادُوهُ ورَحْمَةُ الله فَكُل مَنْ يَدْحلُ الجَنَّةَ الله فزَادُوهُ ورَحْمَةُ الله فَكُل مَنْ يَدْحلُ الجَنَّة على صُورَةِ آدَمَ فلَمْ يَزَلِ الحَدَلَقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ. [الحديث ٣٣٢٦ \_ طرفه ني: على صُورَةِ آدَمَ فلَمْ يَزَلِ الحَدَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ. [الحديث ٣٣٢٦ \_ طرفه ني:

مطابقته للترجمة ظاهرة، لا سيما إذا كان المراد من الخليفة في الآية المذكورة هو آدم، عليه الصلاة والسلام، وقد مر الكلام فيه عن قريب.

وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهمام بن منبه الأنباري الصنعاني أخو وهب بن منبه.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستئذان عن يحيى بن جعفر، وأخرجه مسلم في صفة الجنة عن محمد بن رافع.

قوله: «وطوله»، الواو فيه للحال. قوله: «ستون ذراعاً»، قال ابن التين: المراد ذراعنا، لأن ذراع كل أحد مثل ربعه، ولو كانت بذراعه لكانت يده قصيرة في جنب طول جسمه كالإصبع والظفر، وقيل: يحتمل أن يكون بذراع نفسه، والأول أشهر. وقال القرطبي: إن الله تعالى يعيد أهل الجنة إلى خلقه أصلهم الذي هو آدم، عليه الصلاة والسلام، وعلى صفته وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة، وكان طوله فيها ستين ذراعاً في الارتفاع بذارع نفسه، قال: ويحتمل أن يكون هذا الذراع مقدراً بأذرعتنا المتعارفة عندنا، وقيل: إنه كان يقارب أعلاه السماء، وأن الملائكة كانت تتأذى بنفيسه، فخفضه الله إلى ستين ذراعاً، وظاهر الحديث خلافه. وروى ابن جرير من حديث عطاء بن أبي رباح، قال: لما خلق الله آدم في الجنة كان رجلاه في الأرض ورأسه في السماء، يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم ويأنس إليهم، فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله ذلك في دعائها، فخفضه الله إلى الأرض، وقاله قتادة وأبو صالح عن ابن عباس وأبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة في (كتاب العرش) من حديث طلحة بن عمرو الحضرمي عن ابن عباس. وروى أحمد من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً: «كان طول آدم ستين ذراعاً في اسبعة أذرع عرضاً»، وروى ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي بن كعب، رضي الله تعالى عنه: أن الله تعالى خلق أن الله تعالى خلة أن الله تعالى خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق.

قوله: «إذْهَبْ فسلُم» هو أول مشروعية السلام، وهو دال على أن تأكده وإفشاءه سبب للمحبة الدينية ودخول الجنة العلية، وقد قيل بوجوبه. حكاه القرطبي، ويؤخذ منه أن

الوارد على جلوس يسلم عليهم، والأفضل تعريفه، فإن نكره جاز وفيه الزيادة في الرد على الابتداء، ولا يشترط في الرد والإتيان بالواو. قوله: «ما يحيونك»، من التحية، ويروى: ما يحيبونك، من الإجابة. قوله: «تحيتك» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. قوله: «فكل من يدخل البحنة على صورة آدم عَيَّالِيَّه»، أي: كل من يرزقه الله تعالى دخول الجنة يدخلها وهو على صورة آدم في الحسن والجمال، ولا يدخل على صورته التي كان عليها من السواد إن كان من أهل الدنيا السود، ولا يدخل أيضاً على صورته التي كان عليها بوصف من العاهات والنقائص. قوله: «فلم يزل المخلق ينقص»، أي: من طوله، أراد أن كل قرن يكون وجوده أقصر من القرن الذي قبله، فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك، وهو معنى قوله: «حتى الآن».

٣٣٢٧/٢ ــ حدَّننا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حدَّثنا جَرِيرٌ عنْ عُمَارَةَ عنْ أَبِي زُرْعَةَ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسُولُ الله عَيِّلِيَّةً إِنَّ أُوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ علَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ علَى أَشَدُّ كَوْكَبِ دُرِّيِّ فِي السَّماءِ لاَ يُبُولُونَ ولاَ يَتَعَوَّطُونَ ولاَ يَشْفِلُونَ ولاَ يَشْفِلُونَ ولاَ يَشْفِلُونَ ولاَ يَشْفِلُونَ ولاَ يَشْفِلُونَ ولاَ يَشْفُهُمْ الدَّهَبُ ورَشْخُهُمْ المَمسُكُ ومَجَامِرُهُمْ الأُلوَّةُ المُنْفِحِمُ الحُورُ العِينُ علَى خَلْقِ رَجلٍ واحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ الدَّهِمُ الحُديث ٣٢٤٥ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «على صورة أبيهم». وجرير، بفتح الجيم: هو ابن عبد الحميد، وعمارة، بضم العين: هو ابن القعقاع، وأبو زرعة، بضم الزاي وسكون الراء: واسمه هرم، وقيل: عبيد الله، وقيل: عبد الرحمن البجلي الكوفي.

ومضى الحديث في: باب ما جاء في صفة أهل الجنة، فإنه أخرجه هناك من طريقين: أحدهما: عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والآخو: عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي عمرة عن أبي هريرة. وفي حديث الباب: ولا يتفلون، موضع: ولا يبصقون، في الحديث الماضي، وفيه الزيادة، وهي قوله: «الأنجوج عود الطيب» الأنجوج، بفتح الهمزة وسكون النون وضم الجيم وفي آخره جيم آخر، وفي رواية أبي ذر: ويقال: الألنجوج، بفتح الهمزة وفتح اللام وسكون النون، والباقي مثله. وقال الكرماني: وفيه لغتان أخريان: النجج ويلنجج، فلفظ الأنجوج تفسير الألوة. وقوله: «عود الطيب» تفسير الأنجوج، فيكون هو تفسير التفسير، وقد ذكرنا: أن الألوة، بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواو المفتوحة. قوله: «على خلق رجل واحد» رجل واحد»، بضم الخاء وفتحها، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي: هم على خلق رجل واحد. قوله: «على صورة القمر، والتوفيق بينهما بأن يقال: الكل على صورة آدم في الطول والخلقة وبعضهم في الحسن كصورة القمر نوراً وإشراقاً. الكل على صورة آدم في العلو والارتفاع، ويسمى كل ما علاك سماء.

٣٣٢٨/٣ \_ حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا يَحْيى عنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عنْ أَبِيهِ عنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ يا رشولَ الله إِنَّ الله لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ الغسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأْتُ السَمَاءَ فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تَحْتَلِمُ الْمَرَأَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْظِيمُ فَهِما يُشْبِهُ الوَلَدُ. [انظر الحديث ١٣٠ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فبما يشبه الولد». ويحيى هو ابن سعيد القطان، واسم أمه سلمة: هند بنت أبي أمية وفي اسم أم سليم أقوال قد ذكرناها، وهي: أم أنس بن مالك. والحديث مضى في كتاب الغسل فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، وهناك: نعم إذا رأت الماء، وقوله: «فقالت تحتلم...» إلى آخره من الزيادة هنا. قوله: «فبما يشبه الولد»، ويروى: فبم، بدون الألف أي: لولا أن لها نطفة وماء فبأي سبب يشبهها ولدها.

٣٣٧٩/٤ \_ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ سَلامٍ أَخْبِرنا الفَزَارِيُّ عنْ مُحَمَّدُ عنْ أَنسِ رضي الله تعالى عنهُ قال بلَغَ عبدَ الله بنَ سَلامٍ مَقْدَمُ رَسُولِ الله عَلَيْ المَدِينَةَ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكُ عِنْ ثَلاثِ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِي قال ما أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ وَمنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ الوَلَدُ فِقال رَسُولُ الله عَلَيْ خَبَّرَنِي الْيَ شَيْءِ يَنْزِعُ الوَلَدُ فِقال رَسُولُ الله عَلِي أَخْوَالِهِ فَقال رَسُولُ الله عَلِي أَعْلَمُ الله عَلَيْ أَمَّا أَوَّلُ طَعامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَزِيادَةُ كَبِدِ حُوتٍ وأَمَّا الشَّبَهُ فَي الوَلَدِ فَإِنَّ المَعْرِبِ وأَمَّا أَوَّلُ طَعامٍ يأكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَزِيادَةُ كَبِدِ حُوتٍ وأَمَّا الشَّبَهُ لَها قال أَسْهَدُ أَنَّكُ رَسُولُ الله عَلَيْ المَعْفِي الْمَعْرِبِ وأَمَّا أَوَّلُ طَعامٍ يأكُلُهُ مَا أَوْلُ طَعامٍ يأكُلُهُ مَا أَوْلُ طَعامٍ يأكُلُهُ مَا أَوْلُ طَعامٍ يأكُلُهُ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ وأَمَّا الشَّبَهُ لَهَا قال أَسْهَدُ أَنَّكُ رَسُولُ الله عَلَي المَعْفِي الْمَوْدُ عَوْمٌ بُهُ إِنَّ الشَّبَهُ لَهَا قال أَسْهَدُ أَنَّكُ رَسُولُ الله ثُمَّ قال يا رَسُولُ الله أَنْ اللهُ عَنَالَهُمْ بَهَتُونِي عِنْدَكَ فَجَاءَتِ اليَهُودُ وَخَلُ عَبْدُ الله البَيْتَ فَقَال رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الله قَالُوا أَعاذَهُ الله وَانْ أَنْ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الله قَالُوا أَعاذَهُ الله مَنْ اللهُ وأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله فَقَالُوا وَابْ وَقَعُوا فِيهِ.

[الحديث ٣٣٢٩ ـ أطرافه في: ٣٩١١، ٣٩٣٨، ٤٤٨٠].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأما الشبه...» إلى قوله: «كان الشبه لها» لأنه في الذرية والترجمة في خلق آدم وذريته. وسلام بتخفيف اللام، والفزاري، بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: وهو مروان بن معاوية.

قوله: «بلغ عبد الله مقدم رسول الله، عَلَيْكُ المدينة»، عبد الله منصوب بقوله: مقدم، وهو مرفوع على الفاعلية، والمقدم مصدر ميمي بمعنى: القدوم، و: المدينة نصب على الظرفية. قوله: «عن ثلاث»، أي: عن ثلاث مسائل. قوله: «أشراط الساعة»، أي: علاماتها، وهو جمع: شرط، بفتح الراء وبه سميت: شرط السلطان، لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات عمدة القاري/ج١٥ م١٩١

يعلمون بها، هكذا قال أبو عبيد، وحكى الخطابي عن بعض أهل اللغة: أنه أنكر هذا التفسير، وقال: «أشراط الساعة» ما ينكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة، وشرط السلطان نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده، وقال ابن الأعرابي: هم الشرط، والنسبة إليهم شرطي والشرطة والنسبة إليهم شرطي. وفي (دلائل النبوة) للبيهقي. سأله عن السواد الذي في القمر بدل «أشراط الساعة» وفي آخره: لما قالت اليهود ما قالوا في ابن سلام ثانيا بعد الأولى، فقال عليه أخزأنا الشهادة الأولى، وأما هذه فلا. قوله: «ينزع الولد إلى أبيه» أي: يشبه أباه ويذهب إليه. قوله: «فزيادة كبد حوت» زيادة الكبد هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد، وهي أطيبها، وهي في غاية اللذة. وقيل: هي أهنؤ طعام وأمرؤه. قوله: «إذا المتعلقة بالكبد، وهو كثير البهتان، ويقال: بهت»، بضم الباء الموحدة وضم الهاء وسكونها: جمع بهوت، وهو كثير البهتان، ويقال: بهت، أي: كذابون وممارون لا يرجعون إلى الحق. مع بهوت، وهو كثير البهتان، ويقال: بهت، أي: كذابون وممارون لا يرجعون إلى الحق. مستعمل، ويقال: يروى: أخبرنا، بالباء الموحدة من الخبرة.

٣٣٣٠/٥ ــ حدَّثنا بِشْرُ بنُ مُحَمَّدِ أخبرَنا عَبْدُ الله أُخْبرَنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه عنِ النَّبِيِّ عَيِّلِكُ نَحْوَهُ يَعْنِي لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنِزِ اللَّحْمُ ولَوْلاً حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْنَى زَوْجَهَا. [الحديث ٣٣٣٠ ـ طرفه في: ٣٣٩٩].

مطابقته للترجمة يمكن أن تكون من حيث إن خلق حواء مضاف إلى خلق آدم على وبشر، بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن محمد أبو محمد المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي.

قوله: «نحوه»، قال بعضهم: لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضمير، فكأنه يشير إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه فهو بمعنى اللفظ الذي ساقه. قلت: هذا ما فيه كفاية للنمقصود، ولا له التفام من جهة التركيب، لأن الذي يذوق دقائق التراكيب ما يرضى بهذا الذي ذكره، بل الظاهر أن ههنا وقع سقط جملة، لأن لفظة: نحوه، أو: مثله، لا يذكر الا إلا إذا مضى حديث بسند ومتن، ثم إذا أريد إعادته بذكر سند آخر يذكر سنده ويذكر عقيبة لفظ: نحوه، أو: مثله. أي: نحو المذكور، ولا يعاد ذكر المتن اكتفاء بذكر السند فقط، لأن لفظ: نحوه، ينبىء عن ذلك، والذي يظهر لي بالحدس أن البخاري روى قبل هذا: عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله، عيالية: «لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها اللهر». ثم رواه عن بشر بن محمد عن عبد الله عن معمر عن همام عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، عن النبي عريرة، رضي الله تعالى عنه، عن النبي عربة أبلى أن المتن الذي ذكره «يعني: لولا بنو إسرائيل...» إلى آخره وإنما ذكر لفظ: يعني، إشارة إلى أن المتن الذي ذكره عبد الله بن المبارك عن معمر يغاير المتن الذي رواه عبد الرزاق عن معمر ببعض زيادة، وهو عبد الله بن المبارك عن معمر يغاير المتن الذي رواه عبد الرزاق عن محمد بن رافع بن أبي قوله: لم يخبث الطعام، وفي آخره لفظ: الدهر، والبخاري روى عن محمد بن رافع بن أبي قوله: لم يخبث الطعام، وفي آخره لفظ: الدهر، والبخاري روى عن محمد بن رافع بن أبي

زيد النيسابوري، وروى عنه مسلم أيضاً. والحديث الذي ذكرناه هو بعينه رواية مسلم، ولا مانع أن يتفقا على الرواية عن محمد بن رافع هذا الحديث، فهذا الذي ظهر لنا والله أعلم. قوله: «لم يخنز اللحم»، بالخاء المعجمة وفتح النون وبالزاي، أي: لم ينتن، ويقال أيضاً: خنز، بكسر النون يخنز بفتحها من باب علم يعلم، والأول من باب ضرب يضرب، ويقال أيضاً: خزن يخزن على القلب مثل: جبذ وجذب. وقال ابن سيده: خنز اللحم والتمر والجوز خنوزاً فهو خنز إذا فسد، وعن قتادة: كان المن والسلوى يسقط على بني إسرائيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط الثلج، فيؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم إلاَّ يوم الجمعة فإنهم يأذخون له وللسبت، فإن تعدوا إلى أكثر من ذلك فسد ما ادخروا، فكان ادخارهم فساداً للأطعمة عليهم وعلى غيرهم. وقال بعضهم: لما نزلت المائدة عليهم أمروا أن لا يدخروا فادخروا، وقيل: يحتمل أن يكون من اعتدائهم في السبت، وقيل: كان سببه أنهم أمروا بترك ادخار السلوي فادخروه حتى أنتن، فاستمر نتن اللحوم من ذلك الوقت، أو لما صار الماء في أفواههم دماً وأنتنوا بذلك سرى ذلك النتن إلى اللحم وغيره عقوبة لهم. وفي (الحلية) لأبي نعيم: عن وهب بن منبه، قال: وجدت في بعض الكتب عن الله تعالى: لولا أنى كتبت الفناء على الميت لحبسه أهله في بيوتهم، ولولا أنى كتبت الفساد على الطعام لخزنته الأغنياء عن الفقراء. قوله: «ولولا حواء، عليها الصلاة والسلام»، حواء بالمد، سميت بذلك لأنها أم كل شي، أو لأنها خلقت من ضلع آدم عَلِيلَةُ القصيري اليسري، وهو حي قبل دخوله الجنة. وقيل: فيها. ومعنى: خلقت، أخرجت كما تخرج النخلة من النواة، ومعنى: «لولا حواء لم تخن أنثى زوجها» أنها دعت آدم إلى الأكل من تلك الشجرة، وذكر الماوردي أنها: البر، وقيل: التين، وقيل: الكافور، وقيل: الكرم، وقيل: شجرة الخلد التي كانت الملائكة تأكل منها.

٣٣٣١/٦ ــ حدثنا أبو كُريْبِ ومُوسَى بنُ حِزَامٍ قالاً حدَّثنا محسَيْنُ بنُ عَلِيّ عنْ زَائِدَةَ عنْ مَيْسَرَة الأَشْجَعِيِّ عنْ أبِي حازِم عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسُولُ الله عَيْلَةُ اسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ فإنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ وإنَّ أَعْوَجَ شَيْء في الصَّلْعِ أَعْلاَهُ فإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وإنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فاسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ. [الحديث ٣٣٣١ ـ طرفاه في: ١٨٤٥، ١٨٦٥].

مطابقته للترجمة يمكن أن يقال: إنه لما كان مشتملاً على بعض أحوال النساء، وهي من ذرية آدم. والترجمة مشتملة على الذرية أيضاً. وهذا \_ وإن كان فيه تعسف \_ فلا يخلو عن وجه، وهذا المقدار كاف.

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أبو كريب، بضم الكاف بصيغة التصغير: واسمه محمد بن العلاء. الثاني: موسى بن حزام، بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: أبو عمران الترمذي العابد. الثالث: حسين بن علي بن الوليد أبو عبد الله الجعفي. الوابع: زائدة بن قدامة، بضم القاف وتخفيف الدال المهملة: أبو الصلت الثقفي. الخامس: ميسرة \_ ضد

الميمنة \_ ابن عمار الأشجعي. السادس: أبو حازم، بالحاء المهملة وبالزاي: واسمه سلمان الأشجعي الغطفاني. السابع: أبو هريرة، رضى الله تعالى عنهم.

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع، وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن موسى بن حزام من أفراد البخاري، وروي عنه مقروناً بأبي كريب، وقد وثقه النسائي وغيره، وما له في البخاري إلا هذا الموضع. وفيه: ميسرة وما له في البخاري إلا هذا الحديث، وآخر في سورة آل عمران، وحديث الباب ذكره في النكاح من وجه آخر. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون ما خلا موسى بن حزام فإنه ترمذي نزل بلخ.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن إسحاق بن نصر، وأخرجه مسلم في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن القاسم بن زكريا.

ذكر معناه: قوله: «استوصوا»، أي: تواصوا أيها الرجال في حق النساء بالخير، ويجوز أن تكون الباء للتعدية والاستفعال بمعنى الإفعال، نحو الاستجابة، قال تعالى: ﴿فليستجيبوا لي [البقرة: ١٨٦]. ﴿ويستجيب الذين آمنوا [الشورى: ٢٦]. وقال البيضاوي: السين الإستيصاء: قبول الوصية، أي: أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي فيهن، وقال الطيبي: السين للطلب مبالغة أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخير، وقال غيره، استفعل على أصله، وهو طلب الفعل فيكون معناه: اطلبوا الوصية من المريض للنساء، لأن عائد المريض يستحب له أن يحث المريض على الوصية، وخص النساء بالذكر لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن، يعني: إقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها واصبروا عليهن وارفقوا بهن وأحسنوا إليهن. قوله: «فإن المرأة» إلى آخره هذا تعليل لما قبله، وفائدته بيان أنها خلقت من الضلع الأعوج هو الذي في أعلى الضلع، أو بيان أنها لا تقبل الإقامة لأن الأصل في التقويم هو أعلى الضلع لا أسفله وهو في غاية الإعوجاج، والضلع، بكسر الضاد وفتح اللام: مفرد الضلوع، وتسكين اللام جائز.

وقوله: «خلقت من ضلع» هو أن الله تعالى لما أسكن آدم الجنة أقام مدة فاستوحش، فشكا إلى الله الوحدة، فنام فرأى في منامه امرأة حسناء ثم انتبه فوجدها جالسة عنده، فقال من أنت؟ فقالت: حواء خلقني الله لتسكن إلي وأسكن إليك. قال عطاء عن ابن عباس: خلقت من ضلع آدم، ويقال لها: القصيري. وقال الجوهري: هو الضلع التي يلي الشاكلة، ويسمى: الواهنة. وقال مجاهد: إنما سميت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرء وهو آدم. وقال مقاتل بن سليمان: نام آدم نومة في الجنة فخلقت حواء من قصيراه من شقه الأيمن من غير أن يتألم، ولو تألم لم يعطف رجل على امرأة أبداً. وقال ابن عباس: لأم الله تعالى موضع الضلع لحماً، ولما رآها آدم قال: أثاثاً، بالثاء المثلثة وهو بالسريانية وتفسيره بالعربية: مرأة. وقال الربيع بن أنس: حواء من طينة آدم واحتج بقوله تعالى: «هو الذي خلقكم من طين» [الأعراف:

والم المراع الموجاجها أفضى الأمر إلى طلاقها، ويؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي هريرة، أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى طلاقها، ويؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، عند مسلم: إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وقيل: الحديث لم يذكر فيه النساء إلا بالتمثيل بالضلع والاعوجاج الذي في أخلاقهن منه، لأن للضلع عوجاً فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بالصبر على اعوجاجهن، وقيل: الصواب في أعلاه وفي تقيمه وفي كسرته وفي تركته التأنيث لأن الضلع مؤنثة، وكذا يقال: لم تزل عوجاء، ولهذا جاء في رواية مسلم المذكورة بهاء التأنيث وأجيب بأن التذكير يجوز في المؤنث الذي ليس بزوج.

٧/٣٣٧ ـ حدَّثنا عَبْدُ الله حدَّثنا رَسُولُ الله عَيِّلِيَّهِ وهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في حدَّثنا عَبْدُ الله حدَّثنا رَسُولُ الله عَيِّلِيَّهِ وهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ الله إلَيْهِ مَلَكَا بَارْبَعِ كَلِمَاتِ فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وأَجَلُهُ ورِزْقُهُ وشَقِيِّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فِإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اللهِ ذِرَاعٌ فيسْبِقُ علَيْهِ الرَّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الجَنَّةِ وَبَيْنَهُ وبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فيسْبِقُ عَلَيْهِ الرَّحِتابُ فيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إِلاَّ أَوْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إِلاَّ فِي الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إِلاَّ فَيَعْمَلُ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إِلاَّ فَي السَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارُ. [انظر الحديث ٢٠٨٥ ٢٢٠٨ في في الرَّومُ المَّارُ فَيَدْخُلُ النَّارُ. [انظر الحديث ٢٠٨٥ ٢٢٠٨ وطرفيه].

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان كيفية خلق بني آدم، وهم ذريته. والترجمة في خلق آدم وذريته، وعمر بن حفص بن غياث، والأعمش سليمان، وزيد بن وهب الجهني هاجر إلى رسول الله، عَيَّالِيَّه، ولم يدركه مات سنة ست وتسعين، وعبد الله هو ابن مسعود.

ومن لطائف إسناد هذا الحديث أن فيه: صيغة التحديث بالجمع في الكل حتى قال: حدثنا رسول الله، عَيِّلِيًّة، وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية التابعي عن الصحابي.

والحديث مضى في: باب ذكر الملائكة عن قريب، فإنه أخرجه هناك: عن الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص عن الأعمش... إلى آخره. وقال الكرماني: والحديث مر في الحيض قلت: ليس كذلك، والذي مر في الحيض: عن أنس بغير هذا الوجه، والآن يأتي، ومر الكلام فيه هناك.

٣٣٣٣/٨ ــ حدَّثنا أَبُو النَّعْمَانِ حدَّثنا حمَّادُ بنُ زَيْدِ عنْ عُبَيْدِ الله بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ أَنَسِ عنْ أَنَسِ بنِ مالِكِ رضي الله تعالى عنه عن النَّبيِّ عَلَيْكَ قال إنَّ الله وكَّلَ بالرَّحِم ملكاً فَيقُولُ يا رَبُّ نُطْفَةٌ يا رَبٌ عَلَقَة يا رَبٌ مُضْغَة فإذَا أَرادَ أَنْ يَخْلُقَها قال يا رَبٌ أَذْكَرٌ أَمْ أُنْفَى يا رَبٌ شَقِيِّ أَمْ سَعِيدٌ فَما الرِّزْقُ فَمَا الأَجَلُ فَيكُتْبُ كَذَلِكَ في بَطْنِ أُمُّهِ. [انظر الحديث ٣١٨ وطرفه].

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. وأبو النعمان محمد بن الفضل

السدوسي. والحديث مضى في كتاب الحيض في: باب «مخلقة وغير مخلقة» فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن حماد بن زيد... إلى آخره، ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «يخلقها» أي: يصورها ولم يذكر في هذه الرواية العمل لأنه يعلم التزاماً من ذكر السعادة والشقاوة قوله: «فيكتب كذلك» الكتابة لإظهار الله ذلك للملك ولإنفاذ أمره، وإن كان قضاء الله أزلياً لا يحتاج إلى الكتابة.

٣٣٣٤/٩ ــ حدَّثنا قَيْسُ بنُ حَفْصِ حدَّثنا حالِدُ بنُ الحَارِثِ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ يَوْفَعُهُ أَنَّ الله يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابَاً لَوْ أَنَّ لَكَ ما في الأرض مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ قالَ نَعَمْ فَقَدْ سَأَلْتُكَ ما هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هذَا وأَنْتَ في صُلْبِ آدَم أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إلاَّ الشِّرِكَ. [الحديث ٣٣٣٤ ـ طرفاه في: ٢٥٥٨، ٢٥٥٧].

مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه من جملة ما يجري على أهل النار، وهم من ذرية آدم، عليه الصلاة والسلام، وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري، مات سنة سبع وعشرين ومائتين، وهو من أفراده، وخالد بن الحارث بن سليم أبو عثمان الهجيمي البصري. وأبو عمران عبد الملك بن حبيب الجرني، بفتح الجيم وسكون الراء وبالنون.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة النار عن بندار. وأخرجه مسلم في التوبة عن عبد الله بن معاذ وعن بندار.

قوله: «يرفعه» أي: يرفع أنس الحديث إلى رسول الله، عَيَّلَهُ، وهي لفظة يستعملها المحدثون في موضع: قال رسول الله، عَلَيْهُ، ونحو ذلك. قوله: «لأهون أهل النار عذاباً»، أي: لأيسر أهلها من حيث العذاب، يقال: إنه أبو طالب. قوله: «أكنت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «تفتدى به»، من الافتداء وهو خلاص نفسه من الذي وقع فيه بدفع ما يملكه. قوله: «ما هو أهون» كلمة: ما، موصولة، والواو في: وأنت، للحال. قوله: «فأبيت»، أي: امتنعت إلا الشرك أتيت به.

٣٣٣٥/١٠ ـ حدَّثنا الأعْمَشُ قال حدَّثنا أبي حدَّثنا الأعْمَشُ قال حدَّثنا أبي حدَّثنا الأعْمَشُ قال حدَّثني عَبْدُ الله بنُ مُرَّةَ عنْ مَسْرُوقِ عنْ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسُولُ الله عَبْدُ الله تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمَا إلاَّ كَانَ على ابنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ أُوّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ. والحديث ٣٣٣٥ ـ طرفاه في: ٦٨٦٧، ٢٧٣١].

مطابقته للترجمة من حيث إن القاتل فيه وهو قابيل، كما نذكره هو ابن آدم من صلبه، وهو داخل في لفظ الذرية في الترجمة. وعبد الله هو ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات: عن قبيصة عن سفيان الثوري وفي الاعتصام عن الحميدي عن سفيان بن عيينة. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن عثمان بن أبي شيبة وعن ابن أبي عمر. وأخرجه الترمذي في العلم عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن خشرم

وفي المحاربة عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن هشام بن عمار.

قوله: ولا تقتل نفس»، على صيغة المجهول، والمراد بالنفس: نفس ابن آدم، و: ظلماً، نصب على التمييز. قوله: وإلا كان على ابن آدم الأول» والمراد من الابن هنا هو قابيل، وآدم الأول هو آدم النبي على أبو قابيل، وقد قتل هو أخاه هابيل وكان عمره عشرين سنة وعمر قابيل خمسة وعشرين سنة، وقال الطبري: وأهل العلم مختلفون في اسم القاتل، فبعضهم يقول: هو قين بن آدم، وبعضهم يقول هو: قاين بن آدم، وبعضهم يقول: هو قابيل، واختلفوا أيضاً في سبب قتله هابيل، فقال عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى أمر بني آدم أن يقربا قرباناً، وأن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه، وصاحب الحرث قرب شر حرثه، فقبل الله قربان الأول، وقال ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل، فبينما هما قاعدان إذ قالا: لو قربنا؟ فقربا قرباناً فتقبل من أحدهما.

قلت: حكى السدي عن أشياحه عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهم، قالوا: كانت حواء تلد توأماً في كل بطن غلاماً وجارية إلا شيئاً فإنها ولدته مفرداً، فلما كان بعد مائة سنة من هبوط آدم، عليه الصلاة والسلام، إلى الدنيا ولدت قابيل وتوأمته أقليما، ثم هابيل وتوأمته ليوذا، وكان ابن آدم يزوج ابنه أخته التي لم تكن توأمته، فلما بلغ قابيل وهابيل، أمر الله تعالى آدم، عليه الصلاة والسلام، أن يزوج قابيل ليوذا أخت هابيل، ويزوج هابيل إقليما أخت قابيل، وكانت من أجمل النساء قامة وأجملهن وأحسنهن صورة، فلم يرض قابيل. وقال: أنا أحق بأختي أنا وأختي من أولاد الجنة وهابيل وأخته من أولاد الدنيا، فقال آدم: قربا قرباناً، وكان قابيل صاحب زرع وهابيل صاحب غنم، فقرب قابيل صبرة من طعام من أردى زرعه، وأضمر في نفسه. وقال: ما أبالي وزبداً وأضمر في نفسه الرضا بالله تعالى، وكان القربان إذا قبل تنزل من السماء نار بيضاء. فتأكله، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل من قربان قابيل شيئاً، فأخذ قابيل في نفسه فتأكله، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل من قربان قابيل شيئاً، فأخذ قابيل في نفسه حتى قتل هابيل.

وعن ابن عباس: لم يزل الكبش يرعى في الجنة حتى فدى به إسماعيل، عليه الصلاة والسلام. واختلفوا في أي موضع كان القربان؟ فعامة العلماء على أنه كان بالهند. واختلفوا أيضاً في كيفية قتله؟ فقال ابن جريج: إنه أتاه وهو نائم فلم يدر كيف يقتله، فأتاه الشيطان متمثلاً فأخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخر، وقابيل ينظر إليه، ففعل بهابيل كذلك. وعن ابن عباس: رماه بحجر فقتله. وروى مجاهد عنه: أنه رضخ رأسه بصخرة، وعن الربيع: أنه اغتاله فقتله، وقيل: خنقه، وقيل: ضربه بحديدة فقتله. واختلفوا أيضاً في موضع مصرعه؟ فعن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه: على جبل ثور، وعن جعفر الصادق: بالبصرة مكان الجامع، وعن الطبري: على عقبة حراء، وعن المسعودي: قتله

بدمشق، وكذا قاله الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق)، فقال: كان قابيل يسكن خارج باب الجابية وأنه قتل أخاه على جبل قاسيون عند مغارة الدم، وقال كعب: الدم الذي على قاسيون هو دم ابن آدم. وقال سبط ابن الجوزي: والعجب من هذه الأقوال، وقد اتفق أرباب السير أن الواقعة كانت بالهند، وأن قابيل اغتنم غيبة أبيه بمكة، فما الذي أتى به إلى جبل ثور وحراء وهما بمكة؟ وما الذي أتى به إلى البصرة ولم تكن أسست؟ وأين الهند ودمشق والجابية؟ وهل وضعت التواريخ إلاّ ليتميز الصحيح والسقيم والسالم والسليم؟ أللهم غفراً. قلت: روي عن ابن عباس: أنه قتله على جبل نوذ بالهند، وهذا هو الصحيح، وحكى الثعلبي عن معاوية بن عمار: سألت الصادق أكان آدم يزوج ابنته من ابنه؟ فقال: معاذ الله، وإنما هو لما أهبط إلى الأرض ولدت حواء، عليها الصلاة والسلام، بنتاً فسماها عناقاً، وهي أول من بغي على وجه الأرض، فسلط الله عليها من قتلها. فولد له على إثرها قابيل، فلما أدرك أظهر الله له جنية يقال لها: حمامة، فأوحى الله إليه أن زوجها منه، فلما أدرك هابيل أهبط الله إليه من الجنة حوراء اسمها: بذلة، فأوحى الله إليه أن زوجها منه، فأعتب قابيل على أبيه، وقال: أنا أسن منه وكنت أحق بها. قال: يا بني إن الله تعالى أوحى إلى بذلك، فقربا قرباناً. قوله: «كفل»، بكسر الكاف وإسكان الفاء: وهو النصيب والجزء، وقال الخليل: الكفل من الأجر والإثم هو الضعف. وفي التنزيل: ﴿من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، [النساء: ٨٥]. وأما قوله تعالى: ﴿ يُؤْتَكُم كَفُلَينَ مِن رحمته ﴾ [الحديد: ٢٨]. فلعله من تغليب الخير. قوله: «لأنه»، أي: لأن ابن آدم الأول أول من سن القتل، أي على وجه الأرض من بني آدم، فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿ولا تِزر وازرة وزر أخرى ﴾ [الأنعام: ١٦٤، الإسراء: ١٥، فاطر: ١٨، الزمر: ٧، النجم: ٣٨]. أجيب: بأن هذا جزاء تأسيس فهو فعل سنة، والله أعلم.

### ٢ ـــ بابّ الأزوَاحُ مُجنُودٌ مُجَنَّدَةٌ

أي: هذا باب يذكر فيه: الأرواح جنود مجندة، والآن يأتي تفسيره، ووجه ذكر هذه الترجمة عقيب ترجمة: حلق آدم، الإشارة إلى أن بني آدم مركبة من الأجسام والأرواح.

٣٣٣٦ ـــ قالَ وقال اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله تعالى عنها قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكِمْ يَقُولُ الأَزْوَاحُ مُجُنُّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ وما تَناكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

مطابقته للترجمة من جهة أن الترجمة جزء منه، أي: قال البخاري: وقال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن، هذا التعليق وصله البخاري في (الأدب المفرد): عن عبد الله بن صالح عن الليث، ووصله الإسماعيلي من طريق سعيد ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب. وفي الحديث قصة ذكرها أبو يعلى وغيره، وهي: أن عمرة قالت: كانت بمكة امرأة مزّاحة، فنزلت على امرأة مثلها، فبلغ ذلك عائشة، رضي الله تعالى

عنها، فقالت: صدق رسول الله، عَيِّلِيَّة يقول: «الأرواح جنود مجندة...» الحديث.

والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، فقال: حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا عبد العزيز، يعني: ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله، عَلَيْكُ قال: «الأرواح جنود مجندة…» إلى آخره نحوه.

قوله: «الأرواح»، جمع روح، وهو الذي يقوم به الجسد ويكون به الحياة. قوله: «جنود مجندة» أي: جموع مجتمعة وأنواع مختلفة، وقيل: أجناس مجنسة، وفي هذا دليل على أن الأرواح ليست بأعراض فإنها كانت موجودة قبل الأجساد وأنها تبقى بعد فناء الأجساد ويؤيده: «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر». قوله: ' «فما تعاوف منها» تعارفها موافقة صفاتها التي خلقها الله عليها، وتناسبها في أخلاقها، وقيل: لأنها خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادها، فمن وافق قسيمه ألفه، ومن باعده نافره. وقال الخطابي: فيه وجهان: أحدهما: أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر، وأن الخيّر من الناس يحن إلى شكله، والشرير يميل إلى نظيره، والأرواح إنما تتعارف بضرائب طباعها التي جبلت عليها من الخير والشر، فإذا اتفقت الأشكال تعارفت وتآلفت، وإذا اختلفت تنافرت وتناكرت. والآخو: أنه روى أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد وكانت تلتقى، فلما التبست بالأجساد تعارفت بالذِّكر الأول فصار كل واحد منها إنما يعرف وينكر على ما سبق له من العهد المتقدم. وقال القرطبي: إذا وجد أحد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح يفتش عن الموجب لها فإنه ينكشف له فيتعين عليه أن يسعى في إزالة ذلك حتى يتخلص من ذلك الوصف المذموم، وكذلك القول إذا وجد في نفسه ميلاً إلى من فيه شر وشبهة، وشاع في كلام الناس قولهم: المناسبة تؤلف بين الأشخاص، والشخص يؤلف بين شكله، ولما نزل على بن أبي طالب، رضى الله تعالى عنه، الكوفة قال: يا أهل الكوفة قد علمنا خيّركم من شريركم، فقالوا: لِمَ ذلك؟ قال: كان معنا ناس من الأخبار فنزلوا عند ناس من الأخيار فعلمنا أنهم من الأخيار، وكان معنا ناس من الأشرار فنزلوا عند ناس، فعلمنا أنهم من الأشرار، وكان كما قال الشاعر:

عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه فكلُّ قرين بالمقارن يقتدي وقال يَحْيَى بنُ ايُوبَ حدَّثني يَحْيَى بنُ سَعِيدِ بِهَذَا

يحيى بن أيوب الغافقي المصري، ويحيى بن سعيد هو الذي مضى عن قريب. قوله: «مثله»، أي: مثل الذي قبله، وقد وصله الإسماعيلي من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب به.

٣ ـــ بابُ قَوْلِ الله عزَّ وجَلَّ ﴿ولَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [هود: ٢٥].

أي: هذا باب معقود في قول الله عز وجل: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه﴾ [هود: ٥٧]. وهو نوح بن لمك، بفتح اللام وسكون الميم، وقيل: لمك بفتحتين، وقيل: لامك،

بفتح الميم وكسرها. وقال ابن هشام: بالعبرانية لامخ، بفتح الميم وفي آخره خاء معجمة، وبالعربية: لمك، وبالسريانية: لمخ، وتفسيره: متواضع، ويقال: لمكان، ويقال: ملكان بتقديم الميم على اللام. وقال السهيلي: ولمك هو أول من اتخذ العود للغناء، واتخذ مصانع الماء وهو ابن متوشلخ، بفتح الميم وضم التاء المثناة من فوق المشددة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة واللام وفي آخره خاء معجمة، كذا ضبطه ابن المصري، وضبطه أبو العباس عبد الله ابن محمد الفاسي في قصيدة يمدح بها رسول الله، عَلِيلَهُ، وهي طويلة ذكرتها في أول (معاني الأخبار) في: رجال معاني الآثار، بضم الميم وفتح التاء والواو وسكون الشين وكسر اللام وبالخاء المعجمة. وقال السهيلي: بضم الميم وفتح التاء وسكون الواو، ومنهم من ضبط في آخره بالحاء المهملة ومعناه في الكل: مات الرسول، لأن أباه كان رسولاً، وهو خنوخ، بفتح الخاء المعجمة وضم النون وسكون الواو، وفي آخره معجمة أخرى، ويقال بالحاء المهملة في أوله، ويقال: بالمهملتين ويقال: أخنوخ بزيادة همزة في أوله، ويقال: أخنخ بإسقاط الواو، ويقال أهنخ بالهاء بعد الهمزة، ومعناه على الاختلاف بالعربية: إدريس، عليه الصلاة والسلام، سمى بذلك لكثرة درسه الكتب، وصحف آدم وشيث، وأمه أشوت، وأدرك من حياة آدم ثلاثمائة سنة وثمان سنين وهو ابن يارد بالياء آخر الحروف وفتح الراء، كذا ضبطه أبو عمر، وكذا ضبطه النسابة الجواني إلاَّ أنه قال: بالذال المعجمة، وقيل: يرد، بفتح الياء وسكون الراء، قال ابن هشام: اسمه في التوراة يارد، وهو عبراني، وتفسيره: ضابط، واسمه في الإنجيل بالسريانية، يرد، وتفسيره بالعربي: ضبط، وقيل: اسمه رائد ولم يثبت، وهو ابن مهلائيل، بفتح الميم وسكون الهاء وبالهمز، وقد يقال بالياء بلا همز، ومعناه:الممدح.

وقال ابن هشام: مهليل بفتح الميم وسكون الهاء وكسر اللام، وهو اسم عبراني، واسمه بالعربية: ممدوح، وقال السهيلي: واسمه بالسريانية في الأنجيل: نابل، بالنون وبالباء الموحدة وتفسيره بالعربية: مسيح الله، وفي زمنه كان بدء عبادة الأصنام، وهو ابن قينان بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وبالنونين بينهما ألف، ومعناه المستولي، وجاء فيه: قينين وقاين، واسمه في الإنجيل: ماقيان، وتفسيره بالعربي: عيسى، وهو ابن أنوش، بفتح الهمزة الممدودة وضم النون، وفي آخره شين معجمة، ومعناه: الصادق، ويقال: إيناش، بكسر المهمزة، وهو في اللغة العبرانية وتفسيره بالعربية: إنسان، ويقال: يانش، بالياء آخر الحروف، ومعناه المستوي، وهو ابن شيث، بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره ثاء مثلثة ومعناه: هبة الله، ويقال: عطية الله، وهذا اسمه بالعبرانية، وبالسريانية: شاث، بالألف موضع الياء، وتوفي شيث وعمره تسعمائة سنة واثني عشر سنة، ودفن مع أبويه آدم وحواء في غار أبي قبيس، وهو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة وكانت هناك خيمة لآدم عليه الصلاة والسلام، وضعها الله له من الجنة، وكان أبرًا نوح، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ومن تابعهم من نوح شمحا بنت آنوش، وأرسل الله نوحاً، عليه الصلاة والسلام،إلى ولد قابيل ومن تابعهم من نوح شمحا بنت آنوش، وأرسل الله نوحاً، عليه الصلاة والسلام،إلى ولد قابيل ومن تابعهم من نوح شمحا بنت آنوش، وأرسل الله نوحاً، عليه الصلاة والسلام،إلى ولد قابيل ومن تابعهم من

ولد شيث وهو ابن خمسين سنة، وقيل: ابن ثلاثمائة وخمسين سنة، وقيل: ابن ثمانين وأربعمائة سنة، واختلفوا في مقامه على قولين: أحدهما: بالهند، قاله مجاهد. والثاني: بأرض بابل والكوفة، قاله الحسن البصري، وقال ابن جرير: كان مولده بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة، وقال مقاتل: بينه وبين آدم ألف سنة، وبينه وبين إدريس مائة سنة. وهو أول نبي بعد إدريس، عليه الصلاة والسلام، وقال مقاتل: اسمه السكن، وقيل: الساكن، وقال السدي: إنما سمى سكناً لأن الأرض سكنت به. وقيل: اسمه عبد الغفار، ذكره الطبري، وسمى نوحاً لكثرة نُوحه وبكائه، وقيل: إن الله تعالى أوحى إليه: لِمَ تَنُوح؟ لكثرة بكائه، فسمي نوحاً ويقال: إنه نظر يوماً إلى كلب قبيح المنظر، فقال: ما أقبح صورة هذا الكلب، فأنطقه الله عز وجل وقال: يا مسكين على من عبت؟ على النقش أو على النقاش؟ فإن كان على النقش فلو كان خلقى بيدي حسنته؟ وإن كان على النقاش فالعيب عليه اعتراض في ملكه. فعلم أن الله تعالى أنطقه، فناح على نفسه وبكي أربعين سنة، قاله السدي عن أشياخه، ومات نوح وعمره ألف سنة وأربعمائة سنة، قاله ابن الجوزي في كتاب (أعمار الأعيان) وقيل: ألف وثلاثمائة سنة، وقيل: ألف وسبعمائة وثمانين سنة، قيل: إنه مات بقرية الثمانين، وهي القرية التي بناها عند الجودي الذي أرسيت عليه السفينة، وهو بقرب موصل بالشرق، حكاه هارون بن المأمون، وقال ابن إسحاق: مات بالهند على جبل نوذ، وقيل: بمكة، وقال عبد الرحمن بن ساباط: قبر هود وصالح وشعيب ونوح، عليهم الصلاة والسلام، بين زمزم والركن والمقام، وقيل: مات ببابل، وقيل: ببلد بعلبك في البقاع، قرية يقال لها: الكرك فيها قبر يقال له: قبر نوح، ويعرف الآن: بكرك نوح عَيْكُم، وقال ابن كثير: وأما قبره فروى ابن جرير والأزرقي: أنه في المسجد الحرام، وهذا أقوى وأثبت من الذي ذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة بالبقاع تعرف بكرك نوح عَلِيهُ، وقالوا: ذكره الله في القرآن في مواضع، فقيل: في ثمانية وعشرين موضعاً، منها ما ذكره البخاري من قوله: باب قول الله عز وجل: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه، [هود: ٢٥]. وتمام الآية: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴿إنِّي أَخَافَ عليكم عذاب يوم اليم، [هود: ٢٦]. لما ذكر الله تعالى قصة آدم في أول السورة، وهي سورة الأعراف، وما يتعلق بذلك شرع في ذكر قصص الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، الأول فالأول، فابتدأ بذكر نوح، عليه الصلاة والسلام، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم، عليه الصلاة والسلام، وقال ابن إسحاق: لم يلقَ نبي من قومه من الأذى مثل نوح عَلِيْكُ الأنبى قتل.

## قال ابْنُ عَبَّاسِ بادِيءِ الرَّأيِ ما ظَهَرَ لَنَا

### أقْلِعِي أَمْسِكِي

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ يَا سَمَاءَ أَقَلَعَيْ ۗ [هود: ٤٤]. وفسر أَقَلَعَي، بقوله: أمسكي، وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، وأقلعي أمر من الإقلاع، وإقلاع الأمر الكف عنه.

#### وفارَ التَّنُورُ نَبعَ المَاءُ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور﴾ [هود: ٤٠]. وفسر: فار، بقوله: نبع الماء، وفار من الفور وهو الغليان، والفوارة ما يفور من القدر، والتنور اسم فارسي معرب لا تعرف له العرب إسماً غيره، قاله ابن دريد، وقال ابن عباس: التنور بكل لسان عربي وعجمي، وعنه أنه تنور الملة، وقال الحسن: كان من حجارة وبه قال ابن مجاهد وابن مقاتل، واختلفوا في موضعه، فقال مجاهد: كان في ناحية الكوفة، وقال مقاتل: كان تنور آدم، وإنما كان بالشام بموضع يقال له: عين وردة، وعن عكرمة: فار التنور بالهند.

# وقال عِكْرِمَةُ وجْهُ الأَرْضِ

أي: قال عكرمة مولى ابن عباس: التنور وجه الأرض، كذا رواه ابن جرير من طريق أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة.

## وقال مُجَاهِدٌ الجُودِيُّ جَبَلٌ بالجَزيرَةِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿واستوت على الجودي﴾ [هود: ٤٤]. أي: السفينة استقرت على الجبل الذي يسمى بالجودي، وهو جبل بجزيرة ابن عمر في الشرق ما بين دجلة والفرات، ووصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عنه، وزاد: تشامخت الجبال يوم الغرق وتواضع هو لله عز وجل، فلم يغرق وأرسيت عليه سفينة نوح، عليه السلام.

## دأب مِثْلُ حَالٌ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿مثل دأب قوم نوح﴾ [غافر: ٣١]. وفسر الدأب: بالحال، وهو العادة أيضاً.

# ٤ بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [نوح: ١]. إلى آخر السُّورَةِ

أي: هذا باب في ذكر سورة نوح عليه السلام، وهي اثنتان وعشرون آية، ومائتان وأربع وعشرون كلمة، وتسعمائة وتسعون حرفاً، وهذه الترجمة وقعت هكذا بعد قوله: باب قول الله عز وجل: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ﴾ [نوح: ١]. وهو رواية الأكثرين ولم يقع في رواية أبي ذر إلا باب قول الله: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ﴾ [هود: ٢٥]. قوله: «أن أنذر»، أي: بأن أنذر، حذف الجار والمعنى: إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه بأن قلنا له: أنذر، أي: أرسلناه بالأمر بالإنذار، ويجوز أن تكون: أن، مفسرة لأن الإرسال فيه معنى القول. قوله: «من قبل أن

يأتيهم عذاب»، قيل: عذاب الآخرة، وقيل: عذاب الطوفان والغرق، وإنما قال... إلى آخر السورة، إشارة إلى أن هذه السورة كلها في قضية نوح مع قومه.

﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللهِ إلى قوله: ﴿ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٧١-٧٢].

هذه الآية ليست بموجودة في الكتاب عند أكثر الرواة، وتمام الآية هو قوله تعالى: وفعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين [يونس: ٧١-٧٣].

٣٣٣٧/١١ ــ حدَّثنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنا عَبْدُ الله عنْ يُونُسَ عنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ وقَالَ ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قامَ رسولُ الله، عَيِّلِيٍّ في النَّاسِ فأَثْنَى علَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فقال إِنِّي لَـمُنْذِرُكُمُوهُ وما مِنْ نَبِيّ إِلاَّ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَمَهُ وَكَرَ الدَّجَّالَ فقال إِنِّي لَـمُنْذِرُكُمُوهُ وما مِنْ نَبِيّ إِلاَّ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَـمْ يَقُلْهُ نَبِيّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وأَنَّ الله لَيْسَ بِأَعْوَرَ. وانظر الحديث ٣٠٥٧ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: لقد أنذر نوح قومه، وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان، وقد تكرر ذكره، وعبد الله هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد، وسالم هو ابن عبد الله بن عمرو. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي... مطولاً بهذا الإسناد بعينه، ولكن قوله: «ثم ذكر الدجال» إلى آخره، ليس هناك. فقوله: «ثم ذكر الدجال» يعني: بعد الفراغ من خطبته، والدجال فعال من أبنية المبالغة لكثرة الكذب فيه، وهو من الدجل، وهو الخلط والتلبيس والتمويه. قوله: «إنبي لمنذركموه» من الإنذار، وهو التخويف، وقد أكدت هذه الجملة بمؤكدات بكلمة: إن، واللام، وكون الجملة إسمية. قوله: «لقد أنذر نوح قومه»، إنما خصصه بعد التعميم لأنه أول نبى أنذر قومه وهددهم بخلاف من سبق عليه، فإنهم كانوا في الإرشاد وتربية الآباء للأولاد، ولأنه أول الرسل المشرعين: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ﴾ [الشورى: ١٣]. أو لأنه أبو البشر الثاني، وذريته هم الباقون في الدنيا لا غيرهم. قوله: «أنه أعور»، وقد ورد فيه كلمات متنافرة، ورد: أنه أعور، وفي رواية: أنها طافية، وفي أخرى: أنه جاحظ العين كأنها كوكب، وفي أخرى: أنها ليست بباقية، وفي أخرى: أنه أعور عين اليمني، وفي أخرى: أعور عين اليسرى، وفي حديث حذيفة: أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، ووجه الجمع بين هذه الأوصاف المتنافرة أن يقدر فيها أن إحدى عينيه ذاهبة، والأخرى معيبة، فيصح أن يقال: لكل واحدة عوراء، إذ الأصل في العور العيب. قوله: «وأن الله ليس بأعور»، للتنزيه سبحانه وتعالى.

٣٣٣٨/١٢ ــ حدَّثنا أَبُو نُعَيْم حدَّثنا شَيْبَانُ عنْ يَحْيَى عنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رَسُولُ الله عَيْلِيَّةِ أَلاَ أَحَدُّثُكُمْ عن الدَّجَّالِ ما حدَّثَ بِهِ

نَبِيِّ قَوْمَهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الـجَنَّةِ والنَّارِ فالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الـجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وإنِّى أُنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ علَيْهِ السَّلاَمُ قَوْمَهُ.

مطابقته للترجمة في قوله: «كما أنذر نوح عليه السلام قومه» وأبو نعيم، بضم النون: الفضل بن دكين، وشيبان ابن عبد الرحمن النحوي، ويحيى هو ابن أبي كثير.

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن محمد بن رافع.

قوله: «بمثال الجنة»، أي: بمثلها ويروى: تمثال الجنة، أي: صورة الجنة. قوله: «كما أنذر»، وجه الشبه فيه الإنذار المقيد بمجيء المثال في صحبته، وإلاَّ فالإنذار لا يختص به.

٣٣٩/١٣ \_ حدّثنا ألاغمَشُ عن أبي سعيد عن أبي سعيد قال وسولُ الله عَيِّلَة يَجِيءُ نُوحِ وأُمَّتُهُ فيقُولُ الله تعالىي عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال وسولُ الله عَيِّلَة يَجِيءُ نُوحِ وأُمَّتُهُ فيقُولُ الله تعالىي هَلْ بَلَّغُتُمْ فيقُولُ نَعَمْ أي رَبِّ فيقُولُ لأَمِّتِهِ هلْ بَلَّغُكُمْ فيقُولُونَ لاَ ما جَاءَنَا مِنْ نَبِي فيقُولُ لِمُوحِ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ عَيِّلَةٍ وأُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وهُو قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: هُو كَذُهُ: هُو كَذُهُ: هُو كَذُهُ: هُو كَذَهُ عَلَى النَّاسِ البَعْرة: ١٤٣]. والوَسَطُ العَدْلُ. [البقرة: ٣٤٣]. والوَسَطُ العَدْلُ. [الحديث ٣٣٣٩ \_ طرفاه في: ٧٣٤٩، ٤٧٤٩].

مطابقته للترجمة في قوله: «يجيء نوح وأمته» والأعمش سليمان، وأبو صالح ذكوان الزيات وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن يوسف بن راشد، وفي الاعتصام عن إسحاق بن منصور وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن بشار، وغندر، وعبد بن حميد وعن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن آدم وعن محمد بن المثنى. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي كريب وأحمد بن سنان وأوله: يجيء النبي ومعه الرجل.

قوله: «أي رب»، يعني: يا ربي. قوله: «لا ما جاءنا من نبي»، فإن قلت: قال الله تعالى: ﴿اليوم نختم على أفواههم﴾ [يس: ٦٥]. فكيف يتكلمون بذلك؟ قلت: في يوم القيامة مواطن: موطن يتكلمون فيه، وموطن يسكتون. قوله: «فيقول محمد»، أي: يشهد محمد وأمته. قوله: «فنشهد» بنون المتكلم مع الغير. قوله: «أنه» أي: أن نوحاً قد بلغ إليهم ما أمر به. وباقي الحديث عند غيرهم، قال: فيقولون: كيف تشهد علينا أمة محمد ونحن أول الأمم وهم آخرهم، فيقولون: نشهد أن الله بعث إلينا رسولاً وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل علينا خبركم، قوله: «والوسط العدل»، ويقال: وسطاً خياراً وهي صفة بالإسم الذي هو وسط الشيء، ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث.

٣٣٤٠/١٤ ــ حدَّثنا أبو حيَّانَ عنْ أَصْرِ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ حدَّثنا أبو حيَّانَ عنْ أبِي وُرْفِعَ إلَيْهِ أَبِي وُرُفِعَ إلَيْهِ أَبِي وُرُفِعَ إلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُ في دَعْوَةٍ فَرُفِعَ إلَيْهِ اللَّهِ عَلْ أَنْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَيْكُ في دَعْوَةٍ فَرُفِعَ إلَيْهِ اللَّهَ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وقال أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ بِمَنْ الدَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وقال أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ بِمَنْ يَجْمَعُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وتَدْنُو يَجْمَعُ اللَّهُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وتَدْنُو

مِنْهُمُ الشَّمْسُ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَبُوكُمْ آدَمُ فَياتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ حَلَقَكَ الله بِيَدِهِ وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وأَمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وأَسْنَكَ الجَنَّةَ الاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيقُولُ رَبِّي غَضِبَ غَضَباً لَمْ يَغْضَب قبلَهُ مِثْلَهُ ولا يَغْضَب بَعْدَهُ مِثْلَهُ ونَهَانِي عنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَضِبَ الْمَعْفَى اللَّوسُ اللَّهُ ولَهَانِي عنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى أَوْمُ فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَيْوِي الْمَاكُونِ اللَّيْمِ عَضِبَ النَوْمُ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ ولاَ يَغْضَبُ فَيْلَهُ ولاَ يَغْضَبُ قَبْلَهُ ولاَ يَغْضَبُ فَيْلَهُ ولاَ يَغْضَبُ قَبْلَهُ ولاَ يَغْضَبُ قَبْلُهُ ولاَ يَغْضَبُ قَبْلَهُ ولاَ يَعْضَبُ قَبْلُهُ ولاَ يَغْضَبُ قَبْلُهُ ولاَ يَغْضَبُ قَبْلُهُ ولاَ يَعْضَبُ قَبْلُهُ ولاَ يَعْضَبُ قَبْلُهُ ولاَ يَعْضَبُ قَبْلُهُ ولاَ يَعْضَبُ قَبْلُهُ واللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهِ لاَ أَحْفَظُ سَائِرَهُ. [الحديث القَوْمُ واللهُ في: ٣٣٤١، ٢٧٤].

مطابقته للترجمة في قوله: «فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض». وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي البخاري، وكان ينزل بالمدينة باب سعد، فالبخاري تارة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى جده، وتارة يقول حدثنا: إسحاق بن إبراهيم بن نصر فينسبه إلى أبيه وهو من أفراده، ومحمد بن عبيد الطنافسي الحنفي الإيادي الأحدي الكوفي، وأبو حيان، بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، وأبو زرعة، بضم الزاي وسكون الراء وبالعين المهملة: واسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن مقاتل، وهنا عن إسحاق بن نصر عن أبي أسامة، وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير. وأخرجه الترمذي في الزهد عن سويد بن نصر وفي الأطعمة عن واصل بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائي في الوليمة عن واصل بن عبد الأعلى مختصراً، وفي التفسير بطوله عن يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن على بن محمد.

قوله: وفي دعوة»، بفتح الدال: أي: في ضيافة، وبكسرها: في النسب، وبضمها في الحرب. قوله: «فرفع إليه الذراع»، قال ابن التين: والصواب: رفعت، وكذا في الأصول: رفعت، إلا أنه جاء في المؤنث الذي لا فرج له: أنه يجوز تذكيره، والذراع مؤنثة، ولذلك قال: وكانت تعجبه. قال: وهذا على ما في بعض النسخ بضم الذراع، وأما بنصبها فبين، ويكون رسول الله، عيلة هو رافعها. قوله: «تعجبه»، أي: كانت الذراع تعجب رسول الله، عيلة وكان إعجابه لها ومحبته لها لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى. قولد: «فنهس»، أكثر الرواة على إهمالها، وفي رواية ابن ماهان وأبي ذر بالإعجام، وكلاهما صحيح، فالنهس - بالمهملة - الأخذ بأطراف الأسنان، وبالمعجمة الأخذ بالأضراس، وقال القزاز: النهس أخذ اللحم بالأسنان بالفم، وقيل: هو

القبض على اللحم ونثره عند أكله. وقال الأصمعي: هما واحد وهو: أخذ اللحم بالفم، وخالفه أبو زيد فذكر ما ذكرناه. قوله: «أنا سيد القوم يوم القيامة»، أي: الذي يفوق قومه ويفزع إليه في الشدائد، وحص يوم القيامة لارتفاع سؤدده وتسليم جميعهم له، ولكون آدم وجميع ولده تحت لوائه، ذكره عياض. وقال الكرماني: وتقييد سيادته بيوم القيامة لا ينافي السيادة في الدنيا، وإنما حصه به لأن هذه القصة قصة يوم القيامة، قلت: إذا كان هو سيداً يوم القيامة، وهو أعظم من الدنيا أيضاً. فإن قلت: قال عَيْكُ: لا تخيروا بين الأنبياء، وقال: لا تفضلوني على يونس، عليه الصلاة والسلام. قلت: أجيب كان هذا قبل إعلامه بسيادة ولد آدم والفضائل لا تنسخ إجماعاً فبقيت القَبْلية، أو الذي قال في يونس من: باب التواضع. وقد قيل: إن المنع في ذات النبوة والرسالة، فإن الأنبياء فيها على حد واحد، إذ هي شيء واحد لا تتفاضل، وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والكرامات والرتب والألطاف. قوله: «في صعيد واحد» أي: أرض واسعة مستوية. قوله: «فيبصرهم الناظر» أي: يحيط بهم بصر الناظر لا يخفي عليه منهم شيء لاستواء الأرض وعدم الحجاب، ويروى: فينفذهم البصر، بفتح الياء وبالذال المعجمة على الأكثرين، ويروى بضم الياء، وقال أبو عبيدة: معناه ينفذهم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم. قلت: هو كناية عن استيعابهم بالعلم، والله لا يخفي عليه شيء، والصواب قول من قال: فيبصرهم الناظر من الخلق، وعن أبي حاتم: إنما هو بدال مهملة، أي: يبلغ أولهم وآخرهم. وقال ابن الأثير: والصحيح فتح الياء مع الإعجام. قوله: «ويسمعهم» بضم الياء من الإسماع.

قوله: «إلى ما بلغكم»، بدل من قوله: «إلى ما أنتم فيه» قوله: «ألا تنظرون؟» كلمة: ألا، في الموضعين للعرض والتحضيض، وهي بفتح الهمزة وتخفيف اللام. قوله: «من روحه»، الإضافة إلى الله لتعظيم المضاف وتشريفه، كقولهم: عبد الخليفة كذا. قوله: «وما بلغنا»، بفتح الغين المعجمة هو الصحيح لأنه تقدم ما بلغكم، ولو كان بسكون الغين لقال: بلغهم، وقيل بالسكون وله وجه. قوله: «ربي غضب» المراد من الغضب لازمه وهو إرادة إيصال العذاب، وقال النووي: المراد من غضب الله ما يظهر من انتقامه فيمن عصاه، وما يشاهده أهل الجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها، ولا شك أنه لم يقع قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده مثله. قوله: «نفسي نفسي»، أي: نفسي هي التي تستحق أن يشفع لها، إذ المبتدأ والخبر إذا كانا متحدين فالمراد بعض لوازمه، أو قوله: نفسي مبتدأ والخبر الرسل»، إنما قالوا له ذلك لأنه آدم الثاني، أو لأنه أول رسول هلك قومه، أو لأن آدم ونحوه خرج بقوله: إلى أهل الأرض لأنها لم تكن لها أهل حينتذ، أو لأن رسالته كانت بمنزلة التربية للأولاد. وفي (التوضيح): قولهم: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، هو الصحيح، قاله الداودي، وروى أن آدم، عليه الصلاة والسلام، مرسل، وروي في ذلك، حديث عن رسول الله، علياً، وقيل: هو نبي وليس برسول، وقيل: رسول وليس نبياً. انتهى.

وقال ابن بطال: آدم ليس برسول، نقله عنه الكرماني. قلت: الصحيح أنه نبي ورسول، وقد نزل عليه جبريل وأنزل عليه صحفاً وعلم أولاده الشرائع، وقول ابن بطال غير صحيح، وأما قول من قال: إنه رسول وليس بنبي، فظاهر الفساد، لأن كل رسول نبي، ومن لازم الرسالة النبوة. قوله: «أما ترى؟» بفتح الهمزة وتخفيف الميم وهي حرف استفتاح بمنزلة: ألاً، وكلمة: ألاً بعدها للعرض والتحضيض. قوله: «ائتوا النبي عَيْكُ»، هو نبينا محمد عَيْكُ، بيُّن ذلك بقوله: «فيأتونمي» أصله: فيأتونني، وحذف نون الجمع بلا جازم ولا ناصب لغة. قوله: «تشفع»، على صيغة المجهول من التشفيع، وهو قبول الشفاعة. قوله: «قال محمد بن عبيد: لا أحفظ سائره»، أي: سائر الحديث، أي: باقيه، لأنه مطول علم من سائر الروايات، وقد بينها غيره وحفظها حتى قال ابن التين: وقول نوح: ائتوا النبي، وهم، إنما دلهم على إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم دلهم على موسى، عليه الصلاة والسلام، وموسى دلهم على عيسى، عليه الصلاة والسلام، وعيسى دلهم على نبينا محمد عَيَّكُ. وذكر الغزالي، رحمه الله: أن بين إتيانهم من آدم إلى نوح ألف سنة، وكذا إلى كل نبي حتى يأتوا نبيناً محمداً عَيْنِكُم. قال: والرسل يوم القيامة على منابر، والعلماء العاملون على كراسي، وهم رؤساء أهل المحشر، ومن يشفع للناس منهم رؤساء أتباع الرسل، وأول الشفعاء يوم القيامة نبينا محمد عَلِيَّةً. فإن قلت: روى أبو الزعراء عن ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه: نبيكم رابع أربعة: جبريل. ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى. ثم نبيكم. قلت: قال البخاري: أبو الزعراء لا يتابع عليه، والمشهورالمعروف أن نبينا محمداً عَيْكُم، أول شافع.

٣٣٤١/١٥ ــ حدَّثنا نَصْرُ بنُ عَلِيُّ بنِ نَصْرِ أَخبرَنا أَبُو أَحْمَدَ عنْ شَفْيَانَ عنْ أَبِي السَّحَاقَ عنِ الأُسْوَدِ بنِ يَزِيدَ عنْ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهُ أنَّ رسُولَ الله عَيْقَةً قرَأً ﴿فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرِ ﴾ [القمر: ١٥، ١٧، ٢٢، ٣٣، ٤٠، و٥]. مِثْلَ قِرَاءَةِ العامَّةِ. [الحديث ٣٣٤١]. وأطرافه في: ٣٣٤٥، ٣٣٧٦، ٤٨٧٤، ٤٨٧٤).

وجه ذكر هذا هنا لمناسبة بينه وبين قوله في الترجمة في الآية الثانية: وتذكيري بآيات الله، وأصل: مدكر، من الذكر كما نبينه عن قريب.

ونصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري، يكنى أبا عمر، وأبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الزبيري، وسفيان هو الثوري، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، والأسود بن يزيد من الزيادة \_ النخعي، وعبد الله ابن مسعود، رضى الله تعالى عنه.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن حفص بن عمر وعن مسدد عن يحيى وعن عبد الله عن أبيه وعن محمد عن غندر، أربعتهم عن شعبة وفي أحاديث الأنبياء أيضاً عن محمود بن غيلان وعن خالد بن يزيد عن إسرائيل وعن أبي نعيم عن زهير وفي التفسير أيضاً عن يحيى عن وكيع. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أحمد بن يونس وعن ابن المثنى.

وأخرجه أبو داود في الحروف عن حفص بن عمر به. وأخرجه الترمذي في القراآت عن محمود بن غيلان به. وأخرجه النسائي في التفسير عن عمرو بن على.

قوله: وفهل من مدّكر فكيف كان عذابي ونذر القمر: ١٥ /١٠ /١٠ ، ٢١ ، ٢٠ ، ١٥]. وأوله قوله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر القمر: ١٥ /١ /١٠ ٢٢ ، ٢٧ من في: ١٥]. أي: ولقد تركنا السفينة آية عبرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة نظراؤكم من سفينة كانت بعدها صارت رماداً، وقال قتادة: ألقاها الله تعالى بأرض الجزيرة، وقيل: على الجودي دهراً طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة، فهل من مدكر متعظ معتبر وخائف عقوبتهم؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ أي: إنذاري، استفهام تعظيم لما مضى وتخويف لمن لا يؤمن بمحمد عيالية. قوله: «مثل قراءة العامة»، يعني قرأ رسول الله، عيالية بالإدغام وإهمال الدال كما هو القراءة المشهورة التي يقرؤها السبعة، لا يفك الإدغام ولا بالمعجمة، كما قرأ السواذ. قلت: أصل مدكر، الذي هو بضم الميم وتشديد الدال المهملة وكسر الكاف: مذتكر، لأنه من الذكر بالذال المعجمة، فنقل ذكر إلى باب افتعل فصار: اذتكر، واسم الفاعل منه: مذتكر، نقلبت التاء دالاً مهملة فصار: مذدكر، بالذال المعجمة ثم بالمهملة، فأبدلت عن إسرائيل والعزرمي عن أبي إسحاق عن الأسود، فقال: قلنا لعبد الله: فهل من مدكر، أو مذكر؟ يعني بالدال المهملة أو بالذال المعجمة؟ فقال: أقرأني رسول الله، عيالية بالدال، يعني مذكر؟ يعني بالدال المهملة أو بالذال المعجمة؟ فقال: أقرأني رسول الله، عيالية بالدال، يعني بالمهملة.

باب ﴿ وإنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ اللهُ رَبُّكُمْ وربُ آبائِكُمْ الأُوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلاَّ عِبادَ الله المُحْلِصِينَ وتَرْكُنا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ ﴾ [الصافات: ٢٣١-٢١]. قال ابنُ عَبَّاسٍ يُذْكَرُ بِخَيْرٍ ﴿ سَلامٌ علَى اليَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ ابنُ عَبَّاسٍ يُذْكَرُ بِخَيْرٍ ﴿ سَلامٌ علَى اليَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ ابنُ عَبَّاسٍ يُذْكَرُ بِخَيْرٍ ﴿ سَلامٌ علَى اليَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ اللهُ ا

أي: هذا باب معقود فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الياس...﴾ [الصافات: ١٣٠-١٣]. إلى آخره، إلياس هو ابن نسبي بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران، قاله إبن إسحاق، وعن ابن عباس: إلياس بن ياسين بن العيزار بن هارون، وبه قال مقاتل، وحكى الثعلبي عن ابن مسعود: إن إلياس هو إدريس، كما أن يعقوب هو إسرائيل، قال عكرمة: وكذا في مصحف ابن مسعود: وأن إدريس لمن المرسلين، وقيل: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وعن ابن عباس: هو عم ليسع، وقال آخرون: بعثه الله إلى بني إسرائيل بعد مهلك حزقيل، وقال وهب: إن الله لما قبض حزقيل وعظم في بني إسرائيل الأحداث ونسوا ما كان من عهد الله إليهم حتى نصبوا الأوثان وعبدوها، فبعث الله إليهم إلياس رسولاً، وكان إلياس مع ملك من ملوك بني إسرائيل اسمه: جاب، وله امرأة اسمها أزبيل، وكان يسمع منه ويصدقه، وكان بنو إسرائيل قد اتخذوا صنماً يقال له: بعل، وقال ابن إسحاق: سمعت بعض أهل العلم يقول: ما

كان بعل إلاُّ امرأة يعبدونها من دون الله، فجعل إلياس يدعوهم إلى الله وهم لا يسمعون منه شيئاً إلاَّ ما كان من ذلك الملك، ثم إنه قال يوماً لإلياس: والله ما أرى ما تدعو إليه إلاَّ باطلاً، والله ما أدرى فلاناً وفلاناً، فعدد ملوكاً مثله من ملوك بني إسرائيل متفرقين بالشام يعبدون الأوثان، إلا على مثل ما نحن عليه: يأكلون ويشربون ما ينقص دنياهم فيزعمون أن إلياس استرجع ثم رفضه، وخرج عنه وفعل ذلك الملك ما فعل أصحابه من عبادة الأوثان، فقال إلياس: أللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر فذكر لي أنه أوحى إليه أنا جعلنا أمر أرزاقهم بيدك حتى تكون أنت الذي تأذن لهم في ذلك، فقال إلياس: أللهم أمسك عنهم المطر، فحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلكت المواشي والهوام والشجر، ولما دعا عليهم استخفى شفقة على نفسه منهم، فكان حيث ما كان وضع له رزق، وكانوا إذا وجدوا ريح الخبز في مكان قالوا: لقد دخل إلياس هذا المكان فيطلبونه ويلقى أهل ذلك المنزل منهم شراً، ثم إنه استأذن الله في الدعاء لهم، فأذن له، فجاءهم فقال: إن كنتم تجيبون أن الذي أدعوكم إليه هو الحق وأنكم على باطل فأخرجوا أوثانكم وما تعبدون واجأروا إليهم، فإن استجابوا لكم فهو كما تقولون، وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل، وأدعو الله تعالى إلى أن يفرج عنكم ما أنتم فيه. قالوا: أنصفت، فخرجوا بأوثانهم فدعوها فلم تستجب لهم، فعرفوا ما هم عليه من الضلالة، ثم سألوا إلياس الدعاء فدعا ربه، قال: فمطروا بساعتهم فحسنت بلادهم فلم يبرجوا ولم يرجعوا وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه، فدعا الله تعالى أن يقبضه، فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب، فكان إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً يطير مع الملائكة، وذكر الحاكم عن أنس مصححاً: أنه اجتمع مع سيدنا رسول الله، عَلَيْكُم، في بعض السفرات، وخالفه ابن الجوزي في تصحيحه.

قوله: «إذ قال» أي: اذكر حين قال إلياس لقومه ألا تتقون عذاب الله بالإيمان به؟ قوله: «أتدعون بعلاً»، أي: أتعبدون بعلاً، وهو اسم لصنم كان لهم يعبدونه فلذلك سميت مدينتهم: بعلبك، وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: البعل الرب بلغة أهل اليمن، وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، وكان من ذهب، طوله عشرون ذراعاً وله أربعة أوجه فتنوا به وعظموه، وله أربعمائة سادن جعلوهم أنبياء، فكان إبليس \_ لعنه الله تعالى \_ يذخل في جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد الشام. قوله: «وتذرون» أي: تتركون «الله أحسن الخالقين» فلا تعبدون الله ربكم، قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب: الله، بالنصب وينصبون: ربكم ورب آبائكم، على البدل، والباقون برفعها على الاستغناف. قوله: «فكذبوه» أي: إلياس. قوله: «فإنهم لمحضرون» في العذاب والنار إلا عباد الله المخلصين من قومه فإنهم نجوا من العذاب.

قوله: ﴿ سلام على الياسين ﴾ [الصافات: ١٣٠]. قرأ ابن عامر ونافع ويعقوب: آل ياسين، بالمد والباقون إلياسين بالقطع والقطر فمن قرأ: آل ياسين، بالمد فإنه أراد آل محمد عَلَيْكَ، وقيل: أراد الياس وهو أليق بسياق الآية، ومن قرأ: الياسين، فقد قيل: إنها لغة في إلياس

مثل: إسماعيل وإسماعين وميكائيل وميكائين، وقال الزمخشري: قرىء على: إلياسين وإدريسين وإدراسين على أنها لغات في إلياس وإدريس، ولعل لزيادة الياء والنون في السريانية معنى، وعن بعضهم أنه قرىء: الياس، بترك الهمزة في ألف: إلياس، ويجعل الألف واللام داخلين على: ياس، للتعريف ويقولون كان اسمه: ياس فدخلت عليه الألف واللام.

## وَيُذْكَرُ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ وابنِ عَبَّاسِ أَنَّ إِلْـيَاسَ هُوَ إِذْرِيشُ

ذكره معلقاً بصيغة التمريض، ووصل تعليق عبد الله بن مسعود: عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه، وتعليق ابن عباس وصله جرير في (تفسيره) عن الضحاك عنه، واستدل بهذا ابن العربي: أن إدريس لم يكن جداً لنوح، عليه السلام، وإنما هو من بني إسرائيل، لأن إلياس قد ورد أنه من بني إسرائيل، واستدل على ذلك أيضاً بقوله عليه السلام للنبي عَيِّكُ ليلة المعراج: مرحباً بالنبي الصالح، والأخ الصالح، ولو كان من أحد أجداده لقال له، كما قال له آدم وإبراهيم، عليهما السلام: بالابن الصالح. قيل: يمكن أنه قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف، وقد ذكرنا عن قريب كيف ساق ابن إسحاق نسبه الكريم، وفيه إدريس وهو: خنوخ، وهو المشهور عند الجمهور، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# ٦ ــ بابُ ذِكْرِ إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

أي: هذا باب في بيان ذكر إدريس، عليه الصلاة والسلام، وقد سقط هذا الباب في رواية أبى ذر.

# وهُوَ جَدُّ أَبِي نُوحِ ويُقالُ جَدُّ نُوحِ عَلَيْهِمَا السَّلامُ

أي: إدريس جد أبي نوح، لأن نوحاً ابن لمك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس. قوله: «ويقال جد نوح»، هذا ليس بشيء، لأن جد نوح هو متوشلخ، أللهم إلا إذا أطلق على جد أبي نوح، فإنه جد نوح مجازاً، وهذا ليس بموجود في غالب النسخ.

# وقَوْلِ الله تعالىي ﴿ورَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً﴾ [مريم: ٥٧].

وقول الله، مجرور عطفاً على: ذكر إدريس، أي: وفي بيان ذكر قول الله تعالى: وورفعناه مكاناً علياً وهو السماء الرابعة، وورفعناه مكاناً علياً وهو السماء الرابعة، واستشكل بعضهم بأن غيره من الأنبياء أرفع مكاناً منه، وهذا الاستشكال ليس بشيء، لأنه لم يذكر أنه أعلى من كل أحد. وأجاب بعضهم: بأن المراد منه أنه لم يرفع إلى السماء من هو حي غيره، ورد بأن عيسى، عليه الصلاة والسلام، أيضاً قد رفع وهو حي؟ قلت: هذا الرد موجه على القول الصحيح بأنه رفع وهو حي، وأما على قول من يأخذ بظاهر قوله تعالى:

٣٣٤٢/١٦ \_\_ قَالَ عَبْدَانُ أَخْبِرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ ح حدَّثنا أَحْمَدُ الله أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ النِّ صَالِح حدثنا عَنْبَسَةُ حدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قال قال أنسٌ كانَ أَبُو ذَرِّ رضي الله

تعالى عنهُ يُحَدَّثُ أنَّ رسُولَ الله عَيْلِيِّ قال فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وأنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جاءَ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ مُـمْتَلِىءِ حِكْمَةً وإِيمَانَاً فأفْرَغَهَا في صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إلى السَّمَاءِ فَلَمَّا جاءَ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قالّ جِبْرِيَلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَخَ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ قال مَعَكَ أَحَدٌ قال مَعِي مُحَمَّدٌ قَالَ أُزْسِلَ إِلَّنِهِ قال نَعَمْ فَافْتَحْ فلَمَّا علَوْنَا السَّمَاءَ إِذًا رَجُلٌ عنْ يَمِينِهِ أَسُودَةٌ وعن يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ فَإِذًا نَظَرَ قِبَلَ يَهِينِهِ صَحِكَ وإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى فقال مَرحَبًا بَالنَّبيّ الصَّالِح والإِّبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ لهٰذَا يا جِبْرِيلُ قالَ هَذَا آدَمُ وهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِه وعَنْ شِمالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فأهْلُ اليَمِينِ مِنْهُمْ أهْلُ الجَنَّةِ والأَسْوِدَةُ الَّتِي عنْ شِمَالِهِ أهْلُ النَّارِ فإذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ صَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حتَّى أتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فقال لِحَازِنِهَا افْتَحْ فقال لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأُوَّالُ فَفَتَحَ قال أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ في السَّلْمُوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وعِيسَى وإثْرَاهِيمَ ولَمْ يُثْبِتْ لِي كَيْفَ مَنازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَكْرَ أَنَّهُ وجَدَ آدَمَ في السَّمَاءِ الدُّنْيَا وإِبْرَاهِيمَ في السَّادِسَةِ: وقال أَنَسٌ فلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بإدْرِيسَ قال مَرْحَباً بالنَّبِيِّ الْصَّالِحِ والأخ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَنْ لهٰذَا قال لهٰذَا إِدْرِيسُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فقالَ مَوْحَبَاً بالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ منْ لهذَا قال هَذَا مُولمَى ثُمَّ مَرَرْثُ بِعِيسَى فقال مَوْحَبَاً بالنَّبِيِّ الصَّالِحِ والأَخْ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ لهذا قال عِيسْى ثُمَّ مَرَرْتُ بَإِبْرَاهِيمَ فقالَ مَرْحَباً بالنَّبيّ الصَّالِع والإبنِّ الصَّالِح قُلْتُ مَنْ لهٰذَا قال هَذَا إبْرَاهِيمُ قال وَأَخْبَرَني ابنُ حَزْمٍ أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ وأَبَّا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيُّ كَانَا يَقُولاَنِ قال النَّبِي عَيْكَ ثُمَّ عُرِجَ بِي حتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوى أَسْمَعُ صَوِيفَ الأَقْلاَم: قال ابنُ حَرْم وأنَسُ بنُ مالِكِ رضي الله تعالى عنهُما قال النَّبِي عَيِّكَ فَهَرَضَ الله عَلَيَّ خَمْسَينَ صَلاَةً فرَجِّعْتُ بِذَلِكَ حتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى فقال لِي مُوسَى مَا الَّذِي فُرِضَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فُرضَ علَيْهِمْ خَمْسِينَ صلاَةً قالَ فَرَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إلىي مُوسَى فقال رَاجِعْ رَبُّكَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فُوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ فرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فقال هِيَ خَمْسٌ وَهْيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيُّ فرَجَعْتُ إلى مُوسَى فقال راجِعْ رَبَّكَ فقُلْتُ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ثُمَّ انْطَلَقَ حتَّى أتى السِّدْرَةَ المُنْتَهَى فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لا أَدْرِي ما هِي ثُمَّ أُدْخِلْتُ فَإِذَا فِيهَا جَنابِذُ اللَّوْلُو وإِذَا تُرَابُهَا المشك. [انظر الحديث ٣٤٩ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما مر جبريل بإدريس» وكذلك في قوله: «وجد في السموات إدريس». وهذا الحديث أخرجه البخاري في أول كتاب الصلاة من طريق واحد عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك، قال: كان أبو ذر يحدث... إلى آخره، وهنا أخرجه من طريقين: الأول: عن عبدان، ولكنه قال: قال عبدان، بالتعليق هكذا وقع في أكثر الروايات، ووقع في رواية أبي ذر: حدثنا عبدان، وهو لقب عبد الله بن عثمان، وقد مر غير مرة عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن محمد بن

مسلم الزهري. الطريق الثاني: عن أحمد بن صالح بالتحديث، وهو أحمد بن صالح أبو جعفر المصري عن عنبسة، بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن خالد، سمع عمه يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري... إلى آخره. ومر الكلام فيه هناك مستوفى. قوله: «أسودة»، جمع السواد، وهو الشخص. قوله: «نسم بنيه»، النسم، بفتح النون والسين المهملة: جمع نسمة وهى النفس.

وابن حزم، بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي: هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وأبو حبة بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وهو المشهور، وقال القابسي بالياء آخر الحروف، وغلطوه في ذلك، وقال الواقدي، بالنون، واختلف في اسمه فقيل: فقال أبو زرعة: عامر، وقيل: عمرو، وقيل: ثابت، وقال الواقدي: مالك. قوله: «لمستوى»، ويروى: «بمستوى»، بفتح الواو أي: مصعداً. قوله: «حتى أتى السدرة»، ويروى: «حتى أتى السدرة»، قوله: «ثم أدخلت»، على صيغة المجهول، أي: أدخلت الجنة، ويروى: «بأظهار الجنة»، والله أعلم.

# ٧ ـــ بابُ قَوْلِ الله تعالى ﴿وإلى عاد أَحاهُمْ هُوداً قال يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهِ ﴿ [هود: ٥٠]. الآية

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى في بيان إرسال هود، عليه الصلاة والسلام، إلى قوم عاد. وهود هو ابن عبد الله بن رباح بن حلود بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح، عليه السلام، قاله قتادة، وقال مجاهد: هود بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح، وقيل: هود بن عبد الله بن جاون... إلى آخره مثل الأول، وقال ابن هشام: هود اسمه عابر، ويقال: عبير بن إرفخشذ، ويقال: انفخشذ بن سام بن نوح، وكان هود أشبه ولد آدم بآدم خلا يوسف، وكانت عاد ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الرمل بالدور والدهناء وعالج ووبار ويبرين وعمان إلى حضرموت إلى اليمن، وكانت ديارهم أخصب البلاد، فلما سخط الله عليهم جعلها مفاوز، وكان هود من قبيلة يقال لها: عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام، وهم عاد الأولى، وكانوا عرباً يسكنون في المواضع المذكورة، وأرسل الله تعالى هوداً إليهم وهو قوله تعالى: ﴿وإلى عاد أحاهم هوداً﴾ [هود: ٥٠]. أي: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال الزمخشري: أخاهم واحداً منهم، وقال مقاتل: أخوهم في النسب لا في الدين، وكان عاد الذي تسمت القبيلة به ملكهم وكان يعبد القمر وطال عمره، فرأى من صلبه أربعة آلاف ولد، وتزوج ألف امرأة، وهو أول من ملك الأرض بعد نوح، عليه الصلاة والسلام، وعاش ألف سنة، ومائتي سنة، ولما مات انتقل الملك إلى أكبر ولده وهو: شديد ابن عاد، فأقام خمسمائة سنة وثمانين سنة، ثم مات فانتقل الملك إلى أخيه شداد بن عاد وهو الذي بني إرم ذات العماد، وكانت قبائل عاد التي تسمت به قد ملكوا الأرض بقوتهم وافتخروا ﴿وقالوا: من أشدُّ مِنَّا قَوَّةٍ﴾ [فصلت: ١٥]. فلما كثر طغيانهم بعث الله إليهم هوداً وهو قوله تعالى: ﴿وَإِلَى عَادَ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَا قَوْمُ اعْبَدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنَ إِله غيره إن أنتم إلاّ مفترون﴾ [فصلت: ١٥]. يعني: تفترون على الله الكذب باتخاذكم الأوثان له شركاء.

وقَوْلِهِ ﴿إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي القَوْمَ الْـمُـجْرِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢١ - ٢٥].

وقوله، بالجرعطف على قوله: قول الله تعالى، وأوله: ﴿واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوماً تجهلون فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين [الأحقاف: ٢١ - ٥٢]. قوله: ﴿واذكر الله يعني: يا محمد قوله: ﴿أخا عاد الله والنسب لا في الدين قوله: ﴿الأحقاف الميء إذا اعوج ، وعن ابن عباس: الأحقاف واد بين عمان ومهرة ، وعن مقاتل: كان منازل الشيء إذا اعوج ، وعن ابن عباس: الأحقاف واد بين عمان ومهرة ، وعن مقاتل: كان منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال لها مهرة ، إليها تنسب الجمال المهرية ، وعن الضحاك: الأحقاف جبال بالشام ، وعن مجاهد: هي أرض حسمى ، وعن قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا حياً باليمن أهل رمال مشرفين على البحر بأرض من بلاد اليمن يقال لها: الشحر ، وعن الخليل: هي الرمال العظام ، وعن الكلبي: أحقاف الجبل ما نصب عليه الماء زمان الغرق كان ينضب الماء ويقى أثره . قوله: «النذر» ، جمع نذير بمعنى منذر .

قوله: «من بين يديه ومن خلفه» المعنى: مضت المنذرون من بين يديه، أي: من قبل هود، ومن خلفه، والمعنى: أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين بعثوا في زمانه والذين يعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره. قوله: «ألا تعبدوا»، يعني: إنذارهم بقولهم ألا تعبدو إلا الله وحده لا شريك له. قوله: «إني أخاف...» إلى آخر الآية كلام هود. قوله: «قالوا» أي: قوم هود. قوله: «لأفكنا» أي: لتصرفنا عن آلهتنا إلى دينك، وهذا لا بكون. قوله: «فأتنا» خطاب لهود أي: هات لنا من العذاب الذي توعدنا به على الشرك إن كنت من الصادقين فيما تقول. قوله: «قال»، أي: هود، إنما العلم عند الله بوقت مجيء العذاب لا عندي، وأبلغكم ما أرسلت به، أي: الذي أمرت بتبليغه إليكم وليس فيه تعيين وقت العذاب، ولكنكم جاهلون لا تعلمون أن الرسل لم يبعثوا إلاً منذرين لا معترضين، ولا سائلين غير ما أذن لهم فيه.

قوله: (فلما رأوه) أي: فلما رأوا ما يوعدون به قالوا: هذا عارض، أي: سحاب عرض في أفق السماء بمطر لنا منه، قال هود: بل هو ما استعجلتم به، هي ريح فيها عذاب أليم تدمر، أي: تهلك كل شيء من نفوس عاد وأموالهم بإذن ربها. قوله: «فأصبحوا لا تُرى» قرأ عاصم وحمزة ويعقوب: ترى، بضم التاء ورفع: مساكنهم، قال الكسائي: معناه: لا ترى شيء

إلا مساكنهم، وقال الفراء: لا ترى الناس لأنهم كانوا تحت الرمل، وإنما ترى مساكنهم لأنها قائمة. وقرأ الباقون بفتح التاء ونصب: مساكنهم، على معنى: لا ترى يا محمد إلا مساكنهم. قوله: «كذلك نجزي المجرمين» أي: من أجرم مثل جرمهم، وهذا تحذير لمشركي العرب.

ومختصر قصة هود: أنه، عليه الصلاة والسلام، لما دعا على قومه أرسل الله الريح عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً أي: متتابعة، أي ابتدأت غدوة الأربعاء وسكنت في آخر الثامن، واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة لا يصيبهم منها إلا ما يلين الجلود وتلذ النفوس، وعن مجاهد: كان قد آمن معه أربعة آلاف، فذلك قوله تعالى: ﴿ولما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه [هود: ٥٨]. فكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت ومن لم يكن منهم في بيته أهلكته في البراري والجبال. وقال السدي: لما رأوا أن الإبل والرجال تطير بين السماء والأرض في الهواء تبادروا إلى البيوت فلما دخلواها دخلت الريح وراءهم فأخرجتهم منها ثم أهلكتهم، ثم أرسل الله عليهم طيراً سوداً فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه. ثم وخمسون سنة، وحكى الخطيب عن ابن عباس أنه عاش أربعمائة وستين سنة، وكان بينه وبين نوح ثماغائة وستين سنة، وكان بينه وبين

واختلفوا: في أي مكان توفي؟ فقيل: بأرض الشحر من بلاد حضرموت وقبره ظاهر هناك ذكره ابن سعد في (الطبقات)، وعن عبد الرحمن بن ساباط: بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعين نبياً، وأن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل، عليهم الصلاة والسلام، في تلك البقعة، وقيل: بجامع دمشق في حائط القبلة، يزعم بعض الناس أنه قبر هود، والله أعلم. وقال ابن الكلبي: لم يكن بين نوح وإبراهيم من الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، إلا هود وصالح.

## فِيهِ عَنْ عَطَاءِ وَسُلَيْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ

أي: في هذا الباب روي عن عطاء بن أبي رباح، ووصل هذا التعليق البخاري في: باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿وهو الذي أرسل الرياح﴾ [الفرقان: ٤٨]. عن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة، قالت: كان النبي عَيْنَةً... الحديث. قوله: ﴿وسليمانُ»، أي: وعن سليمان بن يسار عن عائشة، ووصل هذا التعليق في تفسير سورة الأحقاف، وقال: حدثنا أحمد بن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضير حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي عَيْنَةً قالت: ما رأيت رسول الله، عَيْنَةً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته... الحديث.

٧م \_ بابُ قَوْلِ الله عزَّ وجلَّ ﴿وأَمَّا عادٌ فأُهْلِكُوا بِريحٍ صَرْصَرٍ ﴾ شَدِيدَة ﴿عَاتِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٨]. قالَ ابنُ عُيَيْنَةَ عَتَتْ عَلى الخُزَّانِ سَخَّرَهَا علَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وثَمَانِيَةَ أَيُّم حُسوماً مُتَتَابِعَةً فَتَرَى القَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كأنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ أُصُولُها فَهلْ أَيَّامٍ حُسوماً مُتَتَابِعَةً فَتَرَى القَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كأنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ أَصُولُها فَهلْ أَيْم

أى: هذا باب في بيان تفسير قول الله تعالى: ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ﴾ [الحاقة: ٨ - ١٠]. قوله: «وأما عاد» عطف على ما قبله، وهو قوله: ﴿فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ﴾ [الحاقة: ٧]. وقصة عاد مرت في الباب السابق، وقد فسر البخاري: الصرصر بقوله: شديدة عاتية، وعاتية من عتا يعتو عتواً إذا جاوز الحد في الشيء، ومنه العاتي: وهو الذي جاوز الحد في الاستكبار. قوله: «قال ابن عيينة» أي: سفيان ابن عيينة، عنت أي الريح على الخزان، بضم الخاء جمع خازن وهم الملائكة الموكلون بالريح، يعنى: عتت عليهم فلم تطعهم وجاوزت المقدار، وقيل: عتت على خزانها فخرجت بلا كيل ولا وزن، وعن عباس: قال رسول الله، عَيْكَةِ: «ما أرسل الله تعالى نسمة من ريح إلاًّ بمكيال، ولا قطرة من مطر إلا بمكيال إلا يوم عاد ويوم نوح طغت على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل» وقيل: الصرصر شديد الصوت لها صرصرة، وقيل: ريح صرصر باردة من الصر كأنها التي كرر فيها البرد وكثر فهي تحرق بشدة بردها. قوله: «سخرها»، يعني أرسلها وسلطها عليهم، والتسخير استعمال الشيء بالاقتدار. قوله: «حسوماً»، فسره البخاري بقوله: متتابعة، وكذا فسره أبو عبيدة، وقال الضحاك: كاملة لم تفتر عنهم حتى أفنتهم، وقال عطية: حسوماً كأنها حسمت الخبر عن أهلها. وقال الخليل: قطعاً لدابرهم، والحسم القطع والمنع، ومنه حسم الرضاع، وقال النضر بن شميل: حسمهم قطعهم، وانتصاب حسوماً على الحال، قال الزمخشري: الحسوم إما جمع حاسم كشهود جمع شاهد، وإما مصدر كالكفور والشكور، فإن كان جمعاً يكون حالاً يعنى: حاسمة، وإن كان مصدراً يكون منصوباً بفعل مضمر أي: يحسم حسوماً بمعنى يستأصل استئصالاً، أو يكون صفة كقولك: ذات حسوم أو يكون مفعولاً له، أي: سخرها عليهم للاستئصال.

قوله: «فترى القوم فيها» أي: في تلك الأيام والليالي، وقيل: في الريح، وقيل: في بيوتهم. قوله: «كأنهم أعجاز نخل» أي: بيوتهم. قوله: «كأنهم أعجاز نخل» أي: جذوع نخل، وقيل: أصول نخل، وهو ما يبقى على المكان بعد قطع الجذع. قوله: «خاوية»، أي: ساقطة، وشبههم بأعجاز نخل لعظم أجسامهم، قيل: كان طولهم اثني عشر ذراعاً، وقال أبو حمزة: طول كل رجل منهم كان سبعين ذراعاً، وعن ابن عباس: ثمانين ذراعاً. وقال ابن الكلبي: كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعاً. وقال وهب بن منبه: كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة، وكان عين الرجل تفرخ فيها السباع، وكذلك متأخرهم، وقيل: خاوية عن الأحشاء لأن الريح أخرجت ما في بطونهم. قوله: «فهل ترى لهم من باقية» أي: من بقية أو من نفس باقية؟ وقيل: الباقية مصدر كالعاقبة أي: فهل ترى لهم من باقية؟.

٣٣٤٣/١٧ \_\_ حدَّثنا شُعْبَةُ عنُ الحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عنِ النَّبِيِّ عَرْعَرَةَ حدَّثَنا شُعْبَةُ عنُ الحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عنِ البِي عَبَّاسِ رضي الله تعالى عنهُما عنِ النَّبِيِّ عَيِّلِهِ قال نُصِرْتُ بالطَّبَا وأُهْلِكَتْ عادُ بالدَّبُورِ.

[انظر الحديث ١٠٣٥ وطرفيه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، ومحمد بن عرعرة بن البرند الناجي السامي البصري، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين، والحكم \_ بفتحتين \_ ابن عتيبة \_ مصغر عتبة الباب \_ والحديث مضى في كتاب الاستسقاء في: باب قول النبي عَيْقَالَة: نصرت بالصبا، فإنه أخرجه هناك: عن مسلم عن شعبة عن الحكم... إلى آخره نحوه..

٣٣٤٤ ـ قال وقال ابنُ كَثِير عنْ سُفْيانَ عنْ أَبِيهِ عنِ ابنِ أَبِي سَعيدِ رضي الله تعالى عنه إلى النَّبِيِّ عَيِّلِكُ بِذُهَيْبَةِ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الله تعالى عنه إلى النَّبِيِّ عَيِّلِكُ بِذُهَيْبَةِ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْارْبَمَةِ الأَقْرَعِ بنِ حابِسِ الحَنْظَلِيِّ ثُمَّ المُجَاشِعِيِّ وعُيَيْنَةَ بنِ بَدْرِ الفَوَارِيِّ وزَيْدِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ والأَنْصَارُ قالوا أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وعَلْقَمَةً بنِ عُلاَئَةَ العَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ والأَنْصَارُ قالوا يُعْطِي صَنادِيدَ أَهْلِ نَجْدِ ويَدَعُنَا قال إِنَّمَا أَتَالَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غائِرُ العَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْنِ الله ين الوَلِيدِ فَمَنْعَهُ الله إِنْ المَدِينِ كَثُ اللَّحْيَةِ مَحْلُوقَ فقال اتَّقِ الله يا مُحَمَّد فقال مَنْ يُطِعِ الله إِذَا عَصَيْتُ أَيْمُنْنِي الله على أَهْلِ الأَرْضِ فَلاَ تَأْمَنُونِي فَسَالَةُ رَجُلٌ قَتْلَةُ أَحْسَبُهُ خالِدَ بنَ الوَلِيدِ فَمَنْعَهُ فَلَمَّا أَتَالُهُ مَنْ اللهُ على أَهْلِ الأَرْضِ فَلاَ تَأْمَنُونِي فَسَالَةُ رَجُلٌ قَتْلَةُ أَحْسَبُهُ خالِدَ بنَ الوَلِيدِ فَمَنْعَهُ فَلَمَّا أَيْنُونِي الله اللهُ اللهُ وَانَ لِيَنْ أَنَا أَدْرَكُمُهُمْ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الأَوْنَانِ لَيْنِ أَنَا أَدْرَكُمُهُمْ ويَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْنَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكُمُهُمْ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْنَانِ لَيْنَ أَنَا أَدْرَكُمُهُمْ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْنَانِ لَيْنَ أَنَا أَدْرَكُمُهُمْ وَلَا لَكُونَ اللهُ وَنَانِ لَيْنَ أَنَا أَدْرَكُمُهُمْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ الْوَقِلَ لَيْنَ أَنَا أَدْرَكُمُهُمْ وَلَا اللهُ وَنَانِ لَيْنَ أَنَا أَدْرَكُمُهُمْ وَلَكُمُ وَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ المُولُولُ الْمُؤْلِقُ فَيْ اللهُ فَيْنَا عَلَى اللهُ اللهُ وَنَانِ لَيْنَ أَنْ أَدُولُ اللهُ وَلُولُ اللهُ وَقُولَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَو اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

مطابقته للترجمة في قوله: «الأقتلنهم قتل عاد». فإن قلت: كيف المطابقة وعاد أهلكوا بريح صرصر؟ قلت: التقدير: كقتل عاد، والتشبيه لا عموم له، والغرض منه استئصالهم بالكلية كاستئصال عاد، لأن الإضافة في قتل عاد إلى المفعول. فإن قلت: إذا كان من الإضافة إلى الفاعل يكون المراد القتل الشديد القوي، الأنهم كانوا مشهورين بالشدة والقوة، وعلى التقديرين المراد استئصالهم بأي وجه كان وليس المراد التعيين بشيء.

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: ابن كثير - ضد القليل - وهو محمد بن كثير أبو عبد الله العبدي البصري. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: أبوه سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي. الوابع: ابن أبي نعم، بضم النون وسكون العين المهملة: البجلي، واسم الابن عبد الرحمن أبو الحكم البجلي الكوفي العابد، وكان من عباد أهل الكوفة ممن يصبر على الجوع الدائم، أخذه الحجاج ليقتله وأدخله بيتاً ظلماً وسد الباب خمسة عشر يوماً، ثم أمر بالباب ففتح ليخرج ويدفن فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي، فقال له الحجاج: سر حيث شئت، وأما اسم أبي نعم فما وقفت عليه. الخامس: أبو سعيد الخدري، واسمه: سعيد بن مالك بن سنان الأنصاري.

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن كثير مختصراً، وفي التوحيد بتمامه عن قبيصة بن عقبة وفي التوحيد أيضاً عن إسحاق بن

نصر وفي المغازي عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة به وعن هناد بن السري وعن عثمان بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه أبو داود في السنة عن محمد بن كثير به. وأخرجه النسائي في الزكاة وفي التفسير عن هناد به وفي المحاربة عن محمود بن غيلان.

ذكر معناه: قوله: (قال»، وقال ابن كثير: أي: قال البخاري: وقال محمد بن كثير كذا روي هنا معلقاً، ورواه في تفسير سورة براءة بقوله: حدثنا محمد بن كثير، فوصله لكنه لم يسقه بتمامه، وإنما اقتصر على طرف من أوله، وابن كثير هذا هو أحد مشايخ البخاري، روى عنه في الكتاب في مواضع، وروى مسلم عن عبد الله الدارمي عنه عن أخيه حديثاً في الرؤيا. قوله: (بذهيبة) بالتصغير، قال الخطابي: إنما أنثها على نية القطعة من الذهب، وقد يؤنث الذهب في بعض اللغات، وقال ابن الأثير: قيل: هو تصغير على اللفظ، وفي رواية مسلم: بعث علي، رضي الله تعالى عنه، وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله، عيلة، وقال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: بذهبة، بفتح الذال، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودي قال: وفي رواية ابن ماهان: بذهيبة، على التصغير. وقال ابن قرقول: قوله: بعث بذهب، كذا الرواية عن مسلم عند أكثر شيوخنا، ويقال الذهب يؤنث والمؤنث الثلاثي إذا صغر ألحق في تصغيره الهاء نحو: فريسة وشميسة. قوله: «فقسمها بين أربعة أنفس، وفي رواية مسلم: فقسمها رسول الله، عيلة بين أربعة أنفس، وفي رواية مسلم: فقسمها رسول الله، عيلة بين أربعة أنفس، وفي رواية مسلم: فقسمها رسول الله، عيلة بين أربعة أنفس، وفي رواية مسلم: فقسمها رسول الله، عيلة بين أربعة أنفس، وفي رواية مسلم: فقسمها رسول الله، عيلة بين أربعة أنفس، وفي رواية مسلم: فقسمها رسول الله، عيلة بين أربعة نفر.

قوله: «الأقرع بن حابس»، يجوز بالرفع والجر، أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أحدهم الأقرع، وأما الجر فعلى أنه وما بعده من المعطوف بدل من: الأربعة، أو بيان، والأقرع بفتح الهمزة وسكزن القاف وبالراء وبالعين المهملة: ابن حابس، بالحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعي الدارمي، أحد المؤلفة قلوبهم، قال إبن إسحاق الأقرع بن حابس التميمي قدم على رسول الله، عَلِينَهُ مع عطارد بن حاجب في أشراف بني تميم بعد فتح مكة، وقد كان الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن شهدا مع رسول الله، عَيْلُكُ فتح مكة وحنيناً والطائف، وقال ابن دريد: اسم الأقرع فراس. وفي (التوضيح) بخط منصور بن عثمان الخابوري: الصواب حصين، وقال أبو عمر في باب الفاء من (الاستيعاب): فراس بن حابس، أظنه من بني العنبر، قدم على رسول الله، عَلِيلُهُ، في وفد بني تميم. وفي (التوضيح) في كتاب (لطائف المعارف) لأبي يوسف: كان الأقرع أصم مع قرعه وعوره. وفي (الكامل): كان في صدر الإسلام سيد خندف، وكان محله فيها محل عيينة بن حصن في قيس، وقال المرزباني: هو أول من حرم القمار، وكان يحكم في كل موسم، وقال الجاحظ في كتاب (العرجان): إنه كان من أشرافهم وأحد الفرسان الأشراف، ساير رسول الله، عَلِيلَة مرجعه من فتح مكة، وقال أبو عبيدة: كان أعرج الرِّجل اليسرى، قتل باليرموك سنة ثلاث عشرة مع عشرة من بنيه، وقال ابن دريد: استعمله عبد الله بن عامر بن كريز على جيش أنفذه إلى خراسان فأصيب بالجوزجان.

قوله: «الحنظلي ثم المجاشعي» الحنظلي: نسبة إلى حنظل بن مالك بن زيد مناة ابن تميم، والمجاشعي: نسبة إلى مجاشع بن دام بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. قوله: «وعيينة بن بدر»، أي: الثاني من الأربعة: عيينة \_ مصغر عينة \_ ابن بدر، وفي مسلم: عيينة بن حصن. قلت: بدر جده وحصن أبوه، ففي رواية البخاري ذكره منسوباً إلى جده، وفي رواية مسلم ذكره منسوباً إلى أبيه حصن بن بدر بن عمرو بن حويرثة بن لوذان بن ثعلبة ابن عدى بن فزارة بن ذبيان بن بغيض ابن ريث ابن غطفان. قوله: «الفزاري»، بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: نسبة إلى فزارة المذكورة في نسبه. وفي (التوضيح): عيينة اسمه حذيفة بن حصن بن حذيفة بن بدر، ولقب عيينة لأنه طعن في عينه، وكنيته أبو مالك، أسلم قبل الفتح وارتد مع طليحة بن خويلد، وقاتل معه وتزوج عثمان بابنته، وهو عريق في الرياسة، وهو المقول فيه: الأحمق المطاع. قوله: «وزيد الطائي» وفي مسلم: وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان، قال النووي: قال في هذه الرواية: زيد الخير الطائي، كذا هو في جميع النسخ: الخير، بالراء، وقال في رواية: زيد الخيل، باللام وكلاهما صحيح، يقال بالوجهين كان يقال له في الجاهلية: زيد الخيل، فسماه رسول الله، عَيِّكَ: زيد الخير، لأنه لم يكن في العرب أكثر من خيله، وقال أبو عبيد: وكان له شعر وخطابة وشجاعة وكرم، توفي لما انصرف من عند رسول الله، عَلِيْتُهُ بالحمى، وقيل: توفى في آخر خلافة عمر، رضى الله تعالى عنه، وقال أبو عمر: زيد الخيل هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي، قدم على رسول الله، عَيْلَةُ سنة تسع، وسماه رسول الله، عَيْلَةُ: زيد الخير، وأقطع له أرضين في ناحيته، يكنى أبا منذر. وفي كتاب أبي الفرج: توفي بماء الحرم يقال له فردة، وقيل: لما دخل على رسول الله، عَلَيْ طرح له متكأ فأعظم أن يتكيء عليه بين يدي رسول الله، عَلَيْتُه، فرده فأعاده ثلاثاً، وعلمه دعوات كان يدعو بها فيعرف بها الإجابة ويستسقى فيسقى، وقال: يا رسول الله! أعطني مائة فارس أغزو بهم على الروم، فلم يلبث بعد انصرافه إلا قليلاً حتى محمَّ ومات، وكان في الجاهلية أسر عامر بن الطفيل وجز ناصيته ثم أعتقه، وقال ابن دريد: وكان لا يدخل مكة إلا معتماً من خيفة النساء عليه.

قوله: «ثم أحد بني نبهان» بفتح النون وسكون الباء الموحدة، ونبهان هو ابن أسودان ابن عمرو بن الغوث بن طي، قال الرشاطي: من بني نبهان من أصحاب النبي عليه زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد أحنا بن محيلس ابن ثوب بن مالك بن نابل بن أسودان بن نبهان، كان من أجمل الناس وأتمهم، ولما قدم على رسول الله، عليه قال له: من أنت؟ قال: أنا زيد الخيل. قال: أنت زيد الخير. قوله: «وعلقمة بن علائة»، بضم العين المهملة وتخفيف اللام وبالثاء المثلثة ابن عوف بن الأحوص بن جعفر ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، كان من أشراف قومه حليماً عاقلاً، ولم يكن فيه ذلك الكرم، وارتد لما رجع رسول الله، عليه الى الطائف ثم أسلم أيام الصديق، رضي الله تعالى عنه، وحسن إسلامه، واستعمله عمر، رضي الله تعالى عنه، وحسن إسلامه، واستعمله عمر، رضي الله تعالى عنه، على حوران فمات بها. قوله: «العاموي»: نسبة إلى عامر

ابن صعصعة بن مالك بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان.

قوله: «ثم أحد بني كلاب» هذا هو المذكور الآن: هو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن... إلى آخر ما ذكرناه. قوله: «فغضبت قريش والأنصار»، وليس في رواية مسلم: والأنصار. قوله: «صناديد»، وفي رواية مسلم: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ بتاء الخطاب في الموضعين، والهمزة في: أتعطي، للاستفهام على سبيل الإنكار، ومعنى: تدعنا: تتركنا، والنجد بفتح النون وسكون الجيم: وهو ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب فالطائف من نجد، والمدينة من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان إلى العروض، وقال ابن دريد: نجد بلد للعرب، وإنما سمي نجداً لعلوه عن انخفاض تهامة. وله: «إنما أتألفهم» من التألف وهو المداراة والإيناس ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال. قوله: «فأقبل رجل»، وفي رواية مسلم: فجاء رجل، هذا الرجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، واسمه: حرقوص بن زهير، قيل: ولقبه ذو الثدية، وقال ابن الأثير في يتال (الأذواء): ذو الثدية أحد الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه بحروراء من جانب الكوفة، وهو الذي قال فيه النبي علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه بحروراء من جانب الكوفة، وهو الذي قال فيه النبي علي بن أبي طالب، وهو ضد الجاحظ، وهو حبشي واسمه: نافع. قوله: «غائر العينين» أي: غارت عيناه فدخلتا، وهو ضد الجاحظ، وقال الكرمانى: غائر العينين أي: داخلتين في الرأس لاصقتين بقعر الحدقة.

قوله: «مشرف الوجنتين» أي: غليظهما، ويقال: أي: ليس بسهل الخد وقد أشرفت وجنتاه أي علتا، وأصله من الشرف، وهو العلو والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين، وقيل: لحم الجلد، وكل واحدة وجنة، فإذا عظمتا فهو موجن والوجنة مثلثة الواو حكاها يعقوب، وبالألف بدل الواو، فهذه أربع لغات وقال ابن جني: أرى الرابعة على البدل، وفي الجيم لغتان فتحها وكسرها حكاهما في (البارع) عن كراع، والإسكان هو الشائع فصار ثلاث لغات في الجيم، وقال ثابت: هما فوق الخدين إذا وضعت يدك وجدت حجم العظم تحتها، وحجمه نتؤه، وقال أبو حاتم: هو ما نتىء من لحم الخدين بين الصدغين وكنفي الأنف. قوله: «ناتىء الحبين» أي: مرتفعه، وقيل: مرتفع على ما حوله. وقال النووي: الأبن الجبين جانب الجبهة ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة. قوله: «كث اللحية»، يعني: كثير شعرها غير مسبلة، والكث بفتح الكاف، وقال ابن الأثير: الكثاثة في اللحية أن تكون غير شعرها غير مسبلة، والكث بفتح الكاف، وفي (الكامل) للمبرد: رجل مضطرب الخلق قوله: «محلوق»، وفي مسلم: محلوق الرأس، وفي (الكامل) للمبرد: رجل مضطرب الخلق أسود، وأنه يكون لهذا ولأصحابه نباً. وفي (التوضيح): وفي الحديث أنه لا يدخل النار من شهد بدراً ولا الحديبية حاشا رجلاً معروفاً منهم، قيل: هو حرقوص، ذكره شيخنا العمري. وفي التعليق: أنه أصول الخوارج.

قوله: «من يطع الله إذا عصيت؟» أي: إذا عصيته؟. وفي مسلم: من يطع الله إن

عصيته؟ قوله: «فسأله رجل قتله»، أي: فسأل النبي عَيْكُ رجلٌ قتل هذا القائل. قوله: «أحسبه» أي: أظن أن هذا السائل هو خالد بن الوليد، كذا جاء على الحسبان، وجاء في الصحيح: أنه خالد من غير حسبان، وفي رواية أخرى: أنه عمر بن الخطاب، ولا تنافي في هذا لأنهما كأنهما سألا جميعاً. قوله: «فمنعه»، أي: منع خالداً عن القتل، وذلك لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه، فهذه هي العلة، وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه وسمع منهم في غير موطن ما كرهه، ولكنه صبر استبقاءً لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم حتى لا ينفروا. قوله: «من ضئضتي»، بكسر الضادين المعجمتين وسكون الهمزة الأولى، وهو الأصل، والعقب، وحكى إهمالهما عن بعض رواة مسلم فيما حكاه القاضي، وهو شائع في اللغة، وقال ابن سيده: الضنضئي والضؤضؤ: الأصل، وقيل: هو كثرة النسل، وقال في المهملة: الصنصني والسئصئي، كلاهم: الأصل عن يعقوب، وحكى بعضهم صئصئين، بوزن: قنديل، حكاه ابن الأثير، وقال النووي: قالوا: لأصل الشيء أسماء كثيرة، منها: الضَّفْضي بالمعجمتين والمهملتين، والنجار بكسر النون، والنحاس، والسنخ بكسر السين وإسكان النون وبخاء معجمة، والعيص، والأرومة. قوله: «حناجرهم»، جمع: حنجرة، هي رأس العلصمة حيث تراه ناتئاً من خارج الحلق. وقال ابن التين: معناه: لا يرفع في الأعمال الصالحة وقال عياض: لا تفقه قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلو منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم، وقيل: معناه: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا تتقبل.

قوله: «يمرقون من الدين»، وفي رواية: من الإسلام، أي: يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ من الصيد من جهة أخرى، ولم يتعلق بالسهم من دمه شيء، وبهذا سميت الخوارج: المراق، والدين هنا: الطاعة، يريد أنهم يخرجون من طاعة الأثمة كخروج السهم من الرمية، والرمية ـ بفتح الراء على وزن فعيلة من الرمي \_ بمعنى مفعوله، فقال الداودي: الرمية الصيد المرمي، وهذا الذي ذكره صفات الخوارج. قوله: «ويدعون»، أي: يتركون أهل الأوثان وهو جمع وثن، وهو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي، يعمل وينصب فيعبد، وهذا بخلاف الصنم فإنه الصورة بلا جثة، ومنهم من لم يفرق بينهما. قيل: لما خرج إليهم عبد الله بن خباب رسولاً من عند علي، رضي الله تعالى عنه، فجعل يعظهم، فمر أحدهم بتمرة لمعاهد فجعلها في فيه، فقال بعض أصحابه: تمرة معاهد فيم استحللتها؟ فقال لهم عبد الله بن خباب: أنا أدلكم على ما هو أعظم حرمة، تمرة معاهد فيم الله تعالى عنه، أن أقيدونا به، وكلنا قتله؟ فقاتلهم علي، رضي الله تعالى عنه، أن أقيدونا به، فقالوا: كيف نقيدك به وكلنا قتله؟ فقاتلهم علي فقتل أكثرهم، قيل: كانوا خمسة آلاف، وقيل: كانوا عشرة آلاف.

قوله: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»، قد ذكرنا معناه عند ذكر المطابقة بين الحديث والترجمة، ويروى: قتل ثمود. فإن قلت: أليس قال: لئن أدركتهم؟ وكيف ولم يدع

خالداً، رضي الله تعالى عنه، أن يقتله وقد أدركه؟ قلت: إنما أراد إدراك زمان خُروجهم إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واعترضوا الناس بالسيف، ولم تكن هذه المعاني مجتمعة إذ ذاك، فيوجد الشرط الذي علق به الحكم، وإنما أنذر عَيِّكُ أن يكون في الزمان المستقبل، وقد كان كما قال عَيْكُ، فأول ما يحم هو في أيام علي، رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: المال الذي أعطى رسول الله، عَيِّكُ أولئك المؤلفة قلوبهم من أي مال كان؟ قلت: قال بعضهم: من خمس الخمس، ورد بأنه ملكه، وقيل: من رأس الغنيمة، وأنه خاص به لقوله تعالى: وقل الأنفال لله والرسول [الأنفال: ١]. ورد بأن الآية منسوخة، وذلك أن الأنصار لما انهزموا يوم حنين فأيد الله وأمده بالملائكة فلم يرجعوا حتى كان الفتح، رد الله الغنائم إلى رسوله من أجل ذلك، فلم يعطهم منها شيئاً، وطيب نفوسهم، بقوله: وترجعون برسول الله إلى من أجل ذلك، فلم يعطهم منها شيئاً، وطيب نفوسهم، بقوله: وترجعون برسول الله إلى وحالكم، بعدما فعل ما أمر به، واختيار أبي عبيدة: أنه كان من الخمس لا من خمس الخمس ويث يرى ولا من رأس الغنيمة، وأنه جائز للإمام أن يصرف الأصناف المذكورة في آية الخمس حيث يرى أن فيه مصلحة للمسلمين، ولكن ينبغي أن يعلم أولاً أن هذا الذهب ليس من غنيمة حنين ولا خيبر ولا من الخمس وقد فرقها كلها.

٣٣٤٥/١٨ ــ حدَّثنا خالِدُ بنُ يَزِيدَ حدَّثنا إِسْرَائِيلُ عنْ أَبِي إِسْحَاقَ عنِ الأَسْوَدِ قال سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيِّلِكُ يَقْرَأُ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَّكُرٍ ﴾ [القمر: ١٥، ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠، و٥]. [انظر الحديث ٣٣٤١ وأطرافه].

قد مضى هذا في آخر: باب قوله تعالى: ﴿إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمه ﴾ [نوح: ١]. فإنه أخرجه هناك: عن نصر بن علي عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق... إلى آخره، وهنا أخرجه: عن خالد بن يزيد بن الهيثم المقرىء الكاهلي الكوفي عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، والله أعلم.

## ٨ ـــ بابُ قِصَّةِ يأجُوُجَ ومأجُوجَ

أي: هذا باب في بيان قصة يأجوج ومأجوج. يأجوج رجل ومأجوج كذلك ابنا يافث ابن نوح، عليه الصلاة والسلام، كذا ذكره عياض مشتقان من: تأجج النار، وهي حرارتها، وسموا بذلك لكثرتهم، وشدتهم، وهذا على قراءة من همز، وقيل من: الأجاج، وهو الماء الشديد الملوحة، وقيل: هما إسمان أعجميان غير مشتقين. وفي (المنتهى): من همزهما جعل وزن يأجوج يفعولاً من أجيج النار أو الظليم وغيرهما، ومأجوج مفعولاً. ومن لم يهمزهما جعل جعلهما عجميين، وقال الأخفش: من همزهما جعل الهمزة أصلية ومن لم يهمزهما الألفين زائدتين بجعل يأجوج فاعلاً من: يججت، ومأجوج فاعولاً من: مججت الشيء في فمي. وقال الزمخشري: يأجوج ومأجوج إسمان أعجميان بدليل منع الصرف. قلت: العلة في منع الصرف العجمة والعلمية، وهم من ذرية آدم بلا خلاف، ولكن اختلفوا، فقيل: إنهم من الترك، قاله من ولد يافث بن نوح، عليه الصلاة والسلام، قاله مجاهد، وقيل: إنهم جيل من الترك، قاله

الضحاك. وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم، ذكره الزمخشري. وقيل: هم من الترك مثل المغول، وهم أشد بأساً وأكثر فساداً من هؤلاء، وقيل: هم من آدم، ولكن من غير حواء لأن آدم نام فاحتلم فامتزجت نطفته بالتراب، فلما انتبه أسف على ذلك الماء الذي خرج منه، فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج، وهم متعلقون بنا من جهة الأب دون الأم، حكاه الثعلبي عن كعب الأحبار، وحكاه النووي أيضاً في (شرح مسلم) وغيره، ولكن العلماء ضعفوه، وقال ابن كثير: وهو جدير بذلك إذ لا دليل عليه، بل هو مخالف لما ذكروا من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح، عليه الصلاة والسلام، بنص القرآن.

قلت: جاء في الحديث أيضاً امتناع الاحتلام على الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام. وقال نعيم بن حماد: حدثنا يحيى بن سعيد حدثني سليمان بن عيسى، قال: بلغني أنهم عشرون أمة: يأجوج ومأجوج ويأجيج وأجيج والغيلانين والغسلين والقرانين والطوقنيين - وهو الذي يلتحف أذنيه - والقريطيين والكنعانيين والدفراني والجاجونين والأنطارنين واليعاسين، ورؤوسهم رؤوس الكلاب، وعن عبد الله بن عمر بإسناد جيد: الإنس عشرة أجزاء، تسعة أجزاء: يأجوج ومأجوج، وسائر الناس جزء واحد. وعن عطية بن حسان: أنهم أمتان، في كل أمة أربعمائة ألف أمة ليس فيها أمة تشبه الأخرى، وذكر القرطبي مرفوعاً: يأجوج أمة لها أربعمائة أمير، وكذلك مأجوج صنف منهم طوله مائة وعشرون ذراعاً، ويروى: أنهم يأكلون جميع حشرات الأرض من الحيات والعقارب وكل ذي روح من الطير وغيره، وليس لله خلق ينمو نماءهم في العام الواحد يتداعون تداعي الحمام ويعوون عواء الكلاب، ومنهم من له قرن وذنب وأنياب بارزة يأكلون اللحم النية. وقال ابن عبد البر في (كتاب الأمم): هم أمة لا يقدر أحد على استقصاء ذكرهم لكثرتهم ومقدار الربع العامر مائة وعشرون سنة، وأن تسعين منها ليأجوج ومأجوج وهم أربعون أمة مختلو الخلق والقدود، في كل أمة ملك ولغة، ومنهم من مشيه وثب، وبعضهم يغير على بعض، ومنهم من لا يتكلم إلا همهمة، ومنهم مشوهون، من مشيه وثب، وبعضهم يغير على بعض، ومنهم من لا يتكلم إلا همهمة، ومنهم مشوهون، وفيهم شد وبأس، وأكثر طعامهم الصيد، وربما أكل بعضهم بعضاً.

وذكر الباجي: عن عبد الرحمن بن ثابت، قال: الأرض خمسمائة عام منها ثلاثمائة بحور ومائة وتسعون ليأجوج ومأجوج وسبع للحبشة وثلاث لسائر الناس. وروى ابن مردويه في (تفسيره): عن أحمد بن كامل حدثنا محمد بن سعد العوفي حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري: قال نبي الله عليه وذكر يأجوج ومأجوج: لا يموت الرجل منهم حتى يولد لصلبه ألف رجل، وبإسناده عن حذيفة مرفوعاً: يأجوج أمة ومأجوج أربعمائة أمة، كل أمة أربعمائة ألف رجل لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف رجل من صلبه كلهم قد حملوا السلاح.. الحديث، وذكر أبو نعيم أن صنفاً منهم أربعة أذرع عرضاً يألون مشائم نسائهم. وعن علي، رضي الله تعالى عنه: صنف منهم في طول شبر له مخاليب وأنياب السباع وتداعي الحمام وعواء الذئب وشعور تقيهم الحر والبرد وآذان عظام أحدهما فروة يشتون فيها والأخرى جلدة يصيفون فيها، وفي (التذكرة): وصنف منهم

كالأرز طولهم مائة وعشرون ذراعاً، وصنف منهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى ويأكلون من مات منهم. وعن كعب الأحبار: إن التنين إذا آذى أهل الأرض نقله الله تعالى إلى يأجوج ومأجوج فجعله رزقاً لهم، فيجزرونها كما يجزرون الإبل والبقر، ذكره نعيم بن حماد في (كتاب الفتن) وروى مقاتل بن حيان عن عكرمة مرفوعاً: «بعثني الله ليلة أسرى بي إلى يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله تعالى فأبوا أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس».

# وقَوْلِ الله تعالى ﴿قَالُوا يَا ذَا القَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فَي الأَرْضِ﴾ [الكهف: ٩٤].

وقول الله، بالجر عطفا على لفظ: قصة يأجوج ومأجوج. وذو القرنين المذكور في القرآن المذكور في ألسنة الناس بالإسكندر ليس الإسكندر اليوناني، فإنه مشرك ووزيره أرسطاطاليس، والإسكندر المؤمن الذي ذكره الله في القرآن اسمه: عبد الله بن الضحاك بن معد، قاله ابن عباس، ونسب هذا القول أيضاً إلى علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه، وقيل: مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن عون بن نبت بن مالك ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان، وقد جاء في حديث: أنه من حمير وأمه رومية، وأنه كان يقال له ابن الفيلسوف لعقله، وذكر ابن هشام: أن اسمه الصعب بن مراثد وهو أول التبايعة وقال مقاتل من حمير وفد أبوه إلى الروم فتزوج امرأة من غسان فولدت له ذا القرنين عبداً صالحاً، وقال وهب بن منبه: اسمه الاسكندر. قلت: ومن هنا يشارك الإسكندر اليوناني في القرآن هو في الاسم، وكثير من الناس يخطؤون في هذا ويزعمون أن الإسكندر المذكور في القرآن هو الإسكندر اليوناني، وهذا زعم فاسد، لأن الإسكندر اليوناني الذي بنى الإسكندرية كافر مشرك، وذو القرنين عبد صالح ملح الأرض شرقاً وغرباً. حتى ذهب جماعة إلى نبوته منهم: الضحاك وعبد الله بن عمر، وقيل: كان رسولاً، وقال الثعلبي: والصحيح، إن شاء الله، كان نبياً غير مرسل، ووزيره الخضر، عليه الصلاة والسلام، فأنَّى يتساويان.

واختلفوا في زمانه؟ فقيل: في القرن الأول من ولد يافث بن نوح، عليه الصلاة والسلام، قاله علي، رضي الله تعالى عنه، وأنه ولد بأرض الروم، وقيل: كان بعد نمرود، لعنه الله، قاله الحسن، وقيل: إنه من ولد إسحاق من ذرية العيص، قاله مقاتل، وقيل: كان في الفترة بين موسى وعيسى، عليهما الصلاة والسلام، وقيل: في الفترة بين عيسى ومحمد، عليهما الصلاة والسلام، والأصح أنه كان في أيام إبراهيم الخليل، عليه السلام، واجتمع به في الشام، وقيل: بمكة، ولما فاته عين الحياة وحظي بها الخضر، عليه السلام، اغتم غما شديداً فأيقن بالموت فمات بدومة الجندل، وكان منزله، هكذا روي عن علي، رضي الله تعالى عنه، وقيل: بشهر زور، وقيل: بأرض بابل، وكان قد ترك الدنيا وتزهد، وهو الأصح، وقيل مات بالقدس، ذكره في (فضائل القدس) لأبي بكر الواسطي الخطيب، وكان عدد ما سار في الأرض في البلاد منذ يوم بعثه الله تعالى إلى أن قبض خمسمائة عام، وقال مجاهد: عمادة القاري/ج١٥٥ م١٢

عاش ألف سنة مثل آدم، عليه الصلاة والسلام، وقال ابن عساكر: بلغني أنه عاش ستاً وثلاثين سنة، وقيل: ثنتين وثلاثين سنة.

واختلف لم سمي: ذا القرنين، فعن علي، رضي الله تعالى عنه، لما دعا قومه ضربوه على قرنه الأيمن فمات، ثم بعث ثم دعاهم فضربوه على الأيسر فمات ثم بعث. وقيل: لأنه بلغ قطري الأرض المشرق والمغرب، وقيل: لأنه ملك فارس والروم، وقيل: كان ذا ضفيرتين من شعر، والعرب تسمي الخصلة من الشعر قرنا، وقيل: كانت له ذؤابتان، وقيل: كان لتاجه قرنان، وعن مجاهد: كانت صفحتا رأسه من نحاس، وقيل: كان في رأسه شبه القرنين، وقيل: لأنه أعطى علم الظاهر والباطن، حكاه الثعلبي.

وقَوْلِ الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي القَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَاً إِنَّا مَكَّنًا لَهُ فَي الأَرْضِ وآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا فَأَتَّبِعَ سَبَبا﴾ [الكهف: ٨٣ و٨٤]. إلى قوله: ﴿ائْتُونِي زُبْرَ الحَدِيدِ﴾ [الكهف: ٩٦].

وقول الله تعالى، بالجر عطفاً على قول الله الأول، وفي بعض النسخ: باب قول الله تعالى.. إلى آخره، ورواية أبي ذر إلى قوله: سببا، وساق غيره الآية، ثم اتفقوا إلى قوله: هاتوني زبر الحديد إلى الكهف: ٩٦]. وبعد قوله: سببا، هو قوله: هواتبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عنده قوماً قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراً ثم أتبع سبباً وتد أحطنا إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يجعل لهم من دونها ستراً كذلك وقد أحطنا بها لديه خبراً » ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون عولاً قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً » قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما وتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني فيه زبي على خهة الامتحان، وقيل: سأله أبو جهل وأشياعه. السائلون هم اليهود سألوا النبي على جهة الامتحان، وقيل: سأله أبو جهل وأشياعه.

قوله: «قل»، حطاب للنبي عَلَيْكُ. قوله: «سأتلو عليكم»، قال الزمخشري: الخطاب لأحد الفريقين. قوله: «منه ذكراً» أي: من أخباره. قوله: «إنّا مكنّا له في الأرض وآتيناه من كل شيء» أي: من أسباب كل شيء أراده من أغراضه ومقاصده في ملكه، ويقال: سهلنا عليه الأمر في السير في الأرض حتى بلغ مشارقها ومغاربها. قال علي، رضي الله تعالى عنه: سخر الله له السحاب فحمل عليه، وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء. قوله:

«وآتيناه من كل شيء سبباً» أي: علماً يتسبب به إلى ما يريد، قاله ابن عباس، وقيل: علماً بالطرق والمسالك فسخرنا له أقطار الأرض كما سخر الريح لسليمان، عليه السلام، وقيل: جعل له في كل أمة سلطاناً وهيبة، وقيل: ما يستعين به على لقاء العدو، ووقع في بعض نسخ البخاري بعد قوله: سبباً: طريقاً. قوله: «في عين حمئة» أي: ذات حمأة، ومن قرأ: حامية فمعناه مثله، وقيل: حارة، ويجوز أن تكون حارة، وهي ذات حمأة. قوله: «ووجد عندها قوماً» أي: عند العين أو عند نهاية العمارة قوماً لباسهم جلود السباع، وليس لهم طعام إلاً ما أحرقته الشمس من الدواب إذا غربت نحوها، وما لفظت العين من الحيتان إذا وقعت، وعن ابن السائب:؛ هناك قوم مؤمنون وقوم كافرون.

قوله: «قلنا يا ذا القرنين»، من قال إنه نبى قال: هذا القول وحي، ومن منع قال: إنه إلهام. قوله: «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» قال الزمخشري: كانوا كفرة فخيره الله تعالى بين أن يعذبهم بالقتل وأن يدعوهم إلى الإسلام، فاحتار الدعوة والاجتهاد في استمالتهم، فقال: أما من دعوته فأبي إلاَّ البقاء على الظلم العظيم الذي هو الشرك فذلك هو المعذب في الدارين. قوله: «أما من ظلم» أي: أشرك. قوله: «فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً» أي: منكراً. وقال الحسن: كان يطبخهم في القدر. قوله: «وأما من آمن» أي: ترك الكفر وعمل صالحاً في إيمانه فله جزاء الحسني أي: الجنة. **قوله: «يسراً**» أي: قولاً جميلاً، قوله: «ثم أتبع سبباً» أي: طريقاً آخر يوصله إلى المشرق. قوله: «لم نجعل لهم من دونها ، أي: من دون الشمس سترا لأنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه البناء، وكانوا في أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى معايشهم وحروثهم. وقال الحسن: كانت أرضهم على شاطىء البحر على الماء لا يحتمل البناء، فإذا طلعت عليهم الشمس دخلوا في الماء، وإذا ارتفعت عنهم خرجوا. قوله: «كذلك»، أي: كما وجد قوماً عنده مغرب الشمس وحكم فيهم، وجد قوماً عند مطلعها وحكم فيهم كذلك. قوله: «وقد أحطنا بما لديه» أي: من الجنود والآلات وأسباب الملك. قوله: «خبواً» قال الزمخشري: تكثيراً، وقال ابن الأثير: الخبر النصيب. قوله: «ثم أتبع سبباً» أي: طريقاً بين المشرق والمغرب. قوله: «حتى إذا بلغ بين السدّين» أي: الجبلين، «وجد من دونهما قوماً» يعنى، أمام السد، قال الزمخشري: القوم الترك. قوله: «لا يكادون يفقهون قولاً» لأنهم لا يعرفون غير لغتهم، ثم نذكر بقية التفسير في ألفاظ البخاري.

# واحدُها زُبْرَةٌ وهْيَ الْقِطَعُ

أي: واحد الزبر: زُبرة، وهي القطع، وهكذا فسره أبو عبيد فقال: زبر الحديد، أي: قطع الحديد.

حتَّى إِذَا ساوَى بَيْنَ الْصَّدَفَيْنِ: يُقَالُ عنِ ابنِ عَبَّاسِ الجَبَلَيْنِ والسُّدَّيْنِ الجَبَلَيْنِ وَرَقَى الْجَبَلَيْنِ وَلَا الْجَبَلَيْنِ الجَبَلَيْنِ وَمَال أَبُو عَبِيدة: قوله: «بين قرأ أَبَان: حتى إذا سوَّى، بتشديد الواو بحذف الألف، وقال أَبُو عبيدة: قوله: «بين

الصدفين»، أي: ما بين الناحيتين من الجبلين، والصدفين، بضمتين وفتحتين وضمة وسكون وفتحة وضمة. قوله: «يقال عن ابن عباس»، تعليق بصيغة التمريض ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، والسدين، بضم السين وفتحها بمعنى واحد، قاله الكسائي، وقال أبو عمرو بن العلاء: ما كان من صنع الله فبالضم، وما كان بصنع الآدمي فبالفتح، وقيل: بالفتح ما رأيته، وبالضم ما توارى عنك.

## خَرْجاً أَجْراً

أشار به إلى لفظ خرجا، ثم فسره بقوله: أجراً، وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: خرجاً، قال: أجراً عظيماً.

# قال انْفُخُوا حتَّى إِذَا جَعَلَهُ نارَاً قال آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرَاً أَصْبُبْ عَلَيْهِ رَصاصاً ويُقالُ الحَدِيدُ ويُقالُ الصَّفْرُ: وقال ابنُ عَبَّاسِ النُّحَاسُ

قال المفسرون: حشى ما بين الجبلين بالحديد، ونسج بين طبقات الحديد بالحطب والفحم، ووضع عليها المنافيج. «قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً» أي: كالنار من النفخ. «قال: أتوني» أي: أعطوني «أفرغ عليه قطراً»، وفسر البخاري قوله: أفرغ، بقوله: أصيب، من: صب يصب إذا سكب، وذكره بفك الإدغام لأن المثلين إذا اجتمعا في كلمة واحدة يجوز فيه الإدغام والفك، والإدغام أكثر، وفسر قطراً بقوله: رصاصاً، وهو بكسر الراء وفتحها. قوله: «ويقال: الحديد» أي: القطر هو الحديد «ويقال: الصفر» أي: الصفر، بضم الصاد وكسرها، وفي (المغرب): الصفر النحاس الجيد الذي تعمل منه الآنية. قوله: «وقال ابن عباس: النحاس» أي: القطر هو النحاس، وكذا قاله السدي.

## فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهِرُوهُ يَعْلُوهُ اسْطَاعَ اسْتَفْعَلَ مِنْ أَطَعْتُ لَهُ فَلِذَلِكَ فُتِحَ أَسْطاعَ يَسْطِيعُ وقال بَعْضُهُمُ اسْتَطاعَ يَسْتَطِيعُ وما اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَاً

قوله: «فما اسطاعوا» أي: فما قدروا أن يظهروه أي: يعلوه، من قولهم: ظهرت فوق الحبل إذا علوته، وهكذا فسره أبو عبيدة. قوله: «اسطاع استفعل»، أشار به إلى أن: فما اسطاعوا الذي هو بفتح الهمزة وسكون السين بلا تاء مثناة من فوق، جمع مفرده: اسطاع، وزنه في الأصل: استفعل، لأنه من: طعت، بضم الطاء وسكون العين، لأنه من باب فعل يفعل مثل نصر ينصر، ولكنه أجوف واوي لأنه من الطوع، يقال: طاع له وطعت له، مثل قال له وقلت له، ولما نقل طاع إلى باب الاستفعال صار: استطاع، على وزن: استفعل، ثم حذفت التاء للتخفيف بعد نقل حركتها إلى الهمزة فصار: اسطاع، بفتح الهمزة وسكون السين، وأشار إلى هذا بقوله: فلذك فتح: اسطاع، أي: فلأجل حذف التاء ونقل حركتها إلى الهمزة، قيل: اسطاع يسطيع، بفتح الهمزة في المستقبل، ولكن بعضهم قال قيل: اسطاع يسطيع، بفتح الهمزة في المستقبل جعله من: طاع يطيع، ومن ضمها في المستقبل بضم الياء، فمن فتح الياء في المستقبل جعله من: طاع يطيع، ومن ضمها جعله من: طاع يطبع، وهو: طائع، أي:

أذعن له وانقاد، والاسم: الطاعة، والاستطاعة القدرة على الشيء. قوله: «وما استطاعوا له نقباً» وهو من قوله تعالى بعد، قوله: «فما اسطاعوا أن يظهروه»، ذكره إشارة إلى أن التصرف المذكور كان في قوله: «فما اسطاعوا أن يظهروه» وأما قوله: «وما استطاعوا له نقباً» فعلى الأصل من باب الاستفعال. قوله: «نقباً» يعني: لم يتمكنوا أن ينقبوا السد من أسفله لشدته وصلابته، ولم أر شارحاً حرر هذا الموضع كما ينبغي، فالحمد لله على ما أولانا من نعمه.

قال: هذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فإذَا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ٱلْزَقَةُ بالأَرْضِ وِناقَةٌ دَكَّاءُ لاَ سَنَامَ لَهَا والدَّكْدَاكُ مِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُ حتَّى صَلُبَ مِنَ الأَرْضِ وتَلَبَّدَ وكانَ وعْدُ رَبِّي حَقَّا وتَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَثِذِ بَيُوجُ في بَعْضِ

هذا إشارة إلى السد أي: هذا السد رحمة من الله على عباده ونعمة عظيمة، قال الزمخشري: أي هذا الإقدار والتمكين من تسويته. قوله: «فإذا جاء وعد ربي»، يعني: فإذا دنا يوم القيامة وشارف أن يأتي جعله دكاً، أي ألزقه بالأرض، يعني: جعله مدكوكاً مستوياً بالأرض مبسوطاً، وكل ما انبسط بعد الارتفاع فقد اندك، وقرىء: دكاء، بالمد أي: أرضاً مستوية. قوله: «وناقة دكاء»، أي: لا سنام لها، وكذلك يقال: جمل أدك إذا كان منبسط السنام. قوله: «والدكداك من الأرض مثله» أي: الملزق بالأرض المستوي بها، وقال المجوهري: والدكداك من الرمل ما تلبد منه بالأرض ولم يرتفع. قوله: «وكان وعد ربي حقاً» هذا آخر حكاية قول ذي القرنين. قوله: «وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض»، ابتداء كلام آخر أي: وتركنا بعض الخلق يوم القيامة يموج أي: يضطرب ويختلط بعضهم في بعض وهم حيارى من شدة يوم القيامة، ويجوز أن يكون الضمير في: بعضهم، ليأجوج ومأجوج، وأنهم يموجون حين يخرجون مما وراء السد مزدحمين في البلاد. وروي: أنهم يأتون البحر ويشربون على ماءه ويأكلون دوابه ثم يأكلون الشجر ومن ظفروا به ممن لم يتحصن من الناس، ولا يأتون مكة والمدينة وبيت المقدس، هكذا ذكره الزمخشري في هذه الآية، وروى الترمذي من مكة والمدينة وبيت المقدس، هكذا ذكره الزمخشري في هذه الآية، وروى الترمذي من معاني السدي عن أبي هريرة، وفيه: فيخرجون على الناس فيستقون المياه، وفي (تفسير حديث السدي عن أبي هريرة، وفيه: فيخرجون على الناس فيستقون المياه، وفي (تفسير مقاتل): فإذا خرجوا فيشرب أولهم دجلة والفرات حتى يمر آخرهم فيقول: قد كان ههنا ماء.

## حتَّى إِذَا فُتَحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ قال قَتَادَةُ: حدَت: أكَمَة

وفي بعض النسخ قبل هذا: باب حتى إذا فتحت إلى آخره، كلمة: حتى، حرف ابتداء بسبب إذا، لأنها تقتضي جواباً هو المقصود ذكره، قيل: جوابه: ﴿واقترب الوعد الحق﴾ [الأنبياء: ٩٧]. والواو زائدة نظيره: ﴿حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها﴾ [الزمر: ٧١ - ٧٢]. وقيل: جوابه في قوله: يا ويلنا بعده، التقدير: ﴿وقالوا يا ويلنا﴾ [الأنبياء: ١٤، يس: ٢٥٢، الصافات: ٢٢، والقلم: ٣٦]. وليست الواو زائدة، وقيل: الجواب في قوله: فإذا هي شاخصة، وقرأ ابن عامر: فتحت، بالتشديد والباقون بالتخفيف، والمعنى: حتى إذا فتحت سد

يأجوج ومأجوج يخرجون حين يفتح السد وهم من كل حدب، أي: نشر من الأرض، وفسره قتادة بقوله: حدب أكمة. قوله: «ينسلون» أي: يسرعون، من النسلان وهو مقاربة الخطى مع الإسراع كمشى الذئب إذا بدر، والعسلان بالعين المهملة، مثله.

## قال رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَيْكَ رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُوْدِ الْـمُحَبَّرِ قال رأيْتَهُ

هذا التعليق وصله ابن أبي عمر من طريق سعيد عن قتادة عن رجل من أهل المدينة، أنه قال للنبي عَيْنِينَةً: يا رسول الله! قد رأيت سد يأجوج ومأجوج! قال: كيف رأيته؟ قال: مثل البُرد المحبّر طريقة حمراء وطريقة سوداء، قال: قد رأيته؟ ورواه الطبراني من طريق سعيد عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة: أن رجلاً أتى النبي عَيْلِيًّا، فقال، فذكر نحوه، وأخرجه البزار من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة: أن رجلاً رأى السد.. فساقه مطولاً. وأخرجه ابن مردويه أيضاً في (تفسيره) عن سليمان بن أحمد: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى حدثنا أبو الجماهير حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة الثقفي: أن رجلاً أتى رسول الله، عَيْالله، فقال: يا رسول الله إنى قد رأيته، يعنى السد، فقال: كيف هو؟ قال: كالبُرد المحبّر. قال: قد رأيته؟ قال: وحدثنا قتادة أنه قال: طريقة حمراء من نحاس وطريقة سوداء من حديد. قوله: «مثل البرد»، بضم الباء: هو نوع من الثياب معروف، والجمع: أبراد وبرود، والبردة: الشملة المخططة. قوله: «المحبر»، بضم الميم وبالحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة: وهو خط أبيض وخط أسود أو أحمر. قوله: «قال: رأيته؟ ا أي: رأيته صحيحاً وأنت صادق في ذلك؟ وقال نعيم بن حماد في (كتاب الفتن): حدثنا مسلمة بن على حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال رجل: يا رسول الله! قد رأيت الردم، وأن الناس يكذبونني. فقال: كيف رأيته؟ قال: رأيته كالبرد المحبر. قال: صدقت، والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة الإسراء، لبنة من ذهب ولبنة من رصاص. وقال الحوفي في (تفسيره): بُعْد ما بين الجبلين مائة فرسخ، فلما أخذ ذو القرنين في عمله حفر له أساساً حتى بلغ الماء، وجعل عرضه خمسين فرسخاً، وجعل حشوه الصخور وطينه النحاس المذاب، فبقى كأنه عرق من جبل تحت الأرض، ثم علاه وشرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب، وجعل خلاله عرقاً من نحاس، فصار كأنه بُرد محبَّر.

٣٣٤٦/١٩ ــ حدَّثنا يَخيى بنُ بُكَيْرِ حدَّثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عنِ ابنِ شِهَابِ عنْ عُرْوَةَ بنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ حدَّثَقُهُ عنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ عَرْوَةَ بنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ رَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ حدَّثَقُهُ عنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ رضي الله تعالى عنهن أَنَّ النَّبِيَ عَيِّلِيَّةَ دَخَلَ علَيْهَا فَزِعَا يَقُولُ لا إِلَّه إِلاَّ اللهُ ويْلً لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوبَ مِثْلُ هَذِهِ وَحلَّقَ بإصبيعِهِ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوبَ مِثْلُ هَذِهِ وَحلَّقَ بإصبيعِهِ الإبْهامِ والَّتِي تَلِيهَا قالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشِ فَقُلْتُ يا رسولَ الله أَنَهْلِكُ وفِينَا الصَّالِحُونَ قالَ نَعْمُ إِذًا كُثُرَ الْحُبْثُ. [الحديث ٣٤٤٦ \_ أطرافه في: ٣٥٩٨، ٣٥٩٩، ١٥٧٥].

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي. الثاني: الليث بن سعد، رضي الله تعالى عنه. الثالث: عقيل، بضم العين: ابن خالد مولى عثمان بن عفان. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، ربيبة النبي عليه، أخت عمر بن أبي سلمة، وأمهما أم سلمة زوج النبي عليه. السابع: أم حبيبة، واسمها: رملة بنت أبي سفيان، واسمه: صخر بن حرب بن أمية، زوج النبي عليه. الثامن: زينب ابنة جحش بن رباب أم المؤمنين زوج النبي عليه.

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في خمسة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه والليث مصريان وأن عقيلاً أيلي والبقية مدنيون. وفيه: ثلاث صحابيات يروي بعضهن عن بعض وهو نادر، وأندر منه ما في إحدى روايات مسلم أربع من الصحابيات، وهو أنه روى أولاً. وقال: حدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي عين الله ومأجوج مثل هذه، وعقد إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده عشرة... الحديث. ثم روى، وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر، قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد، وزادوا في الإسناد: عن سفيان، فقالوا: عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش.

وأخرجه الترمذي أيضاً، وقال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش، قالت: استيقظ رسول الله، على من نومه محمراً وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله يرددها ثلاث مرات، وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد عشراً، الحديث. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري... إلى آخره نحوه، وفيه: وعقد بيده عشرة، وقال الترمذي: قال الحميدي، عن سفيان بن عيينة: حفظت من الزهري في هذا الإسناد أربع نسوة: زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي عليه عن أم حبيبة عن زينب بنت بخش زوجتي النبي عليه، وقال الترمذي أيضاً: وروى معمر هذا الحديث عن الزهري ولم يذكر فيه: عن حبيبة، قلل: ذكر أبو عمر في (الاستيعاب) في كتاب النساء، فقال: حبيبة بنت أبي سفيان، وقال أبان بن صمغة: سمع محمد بن سيرين يقول: حدثتني حبيبة بنت أبي سفيان، وقال أبان بن صمغة: سمع محمد بن سيرين يقول: حدثتني حبيبة بنت أبي سفيان، ولا يعرف لأبي سفيان ابنة يقال لها: حبيبة، والذي أظنها: حبيبة بنت أم حبيبة ابنة سيرين، ولا يعرف لأبي سفيان ابنة يقال لها: حبيبة، والذي أظنها: حبيبة بنت أم حبيبة ابنة أبي سفيان، ثم ذكر أبو عمر الحديث الذي رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة تأكيداً لما

قاله: إن حبيبة بنت أم حبيبة أم المؤمنين، وليست بنت أبي سفيان، وقال النووي: وحبيبة هذه هي بنت أم حبيبة أم المؤمنين بنت أبي سفيان ولدتها من زوجها عبد الله بن جحش الذي كانت عنده قبل النبي عليه.

وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب الفتن: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش أنها قالت: استيقظ النبي عليه من النوم محمراً وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان تسعين أو مائة... الحديث. وأخرجه أيضاً في آخر كتاب الفتن عن أبي اليمان إلى آخره، وليس فيهما ذكر: حبيبة، وكذلك أخرجه في علامات النبوة عن أبي اليمان.

ذكر معناه: قوله: «دخل عليها»، أي: على زينب بنت جحش. قوله: «فزعاً»، نصب على الحال، وإنما دخل عليها على هذه الحالة خشية أن يدركه وقتهم لما فيه من الهرج وهلاك الدين. قوله: «ويل للعرب»، كلمة: ويل، للحزن والهلاك والمشقة من العذاب، وكل من وقع في الهلكة دعا بالويل، وإنما خص العرب لاحتمال أنه أراد ما وقع من قتل عثمان بينهم، وقيل: يحتمل أنه أراد ما سيقع من مفسدة يأجوج ومأجوج، ويحتمل أنه أراد ما وقع من الترك من المفاسد العظيمة في بلاد المسلمين، وهم من نسل يأجوج ومأجوج. قوله: «قله اقترب» جملة في محل الجر لأنه صفة لقوله: من شر. قوله: «من ردم» أي: من سد يأجوج ومأجوج. يقال: ردمت الثلمة، أي: سددتها الاسم والمصدر سواء، وذلك أنهم يحفرون كل يوم حتى لا يبقى بينهم وبين أن يخرقوا النقب إلاَّ يسيراً فيقولون: غدا نأتي فنفرغ منه، فيأتون بعد الصباح فيجدونه عاد كهيئته، فإذا جاء الوقت قالوا عند المساء: غداً \_ إن شاء الله \_ نأتي فنفرغ منه، فينقبونه ويخرجون... أخرجه ابن مردويه في (تفسيره) من حديث أبي هريرة، وحذيفة، وفي (تفسير مقاتل): يغدون إليه في كل يوم فيعالجون حتى يولد فيهم رجل مسلم، فإذا غدوا عليه قال لهم المسلم: قولوا باسم الله، فيعالجون حتى يتركونه رقيقاً كقشر البيض، ويرى: ضوء الشمس، فيقول المسلم: قولوا بسم الله غداً نرجع \_ إن شاء الله تعالى \_ فنفتحه... الحديث.

قوله: «وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها»، يعني: جعل الإصبع السبابة في أصل الإبهام وضمها حتى لم يبق بينهما إلا خلل يسير، وهو من تواضعات الحساب، وظاهر هذا يدل على أن الذي فعل هذا هو النبي عَلِيلًا، وقد مر في حديث مسلم من طريق سفيان بن عينة: وعقد سفيان بيده عشرة، وفي رواية البخاري أيضاً في كتاب الفتن: وعقد سفيان تسعين أو مائة. ويأتي عن قريب في حديث زينب أيضاً: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق إصبعيه والتي تليها... الحديث، ولم يذكر شيئاً غير هذا، ويأتي أيضاً في حديث أبي هريرة. قال: فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد بيده تسعين، وظاهر هذا أيضاً أن الذي عقد هو النبي عَيَّلًا، وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة، من طريق

وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عنه، وفيه: وعقد وهيب بيده تسعين، وهذه الرواية تصرح بأن العاقد هو وهيب، وههنا ثلاثة أشياء: الأول: في اختلاف العاقد. والثاني: في اختلاف العدد. والثالث: أن هذا الحديث يعارضه قوله عَيَّلِيَّة: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» فالحواب عن الأول بما أشار إليه كلام ابن العربي: أن نفس العقد مدرج وليس من قوله عَيِّلِيَّة، وإنما الرواة عبروا عن الإشارة التي في قوله عَيِّلَةٍ مثل هذه، في حديث الباب وغيره، وذلك لأنهم شاهدوا تلك الإشارة. والجواب عن الثاني: ما قاله عياض: المراد أن التقريب بالتمثيل لا حقيقة التحديد. والجواب عن الثالث: أن قوله عَيِّلِيَّة: «إنا أمة...» الحديث، لبيان صورة خاصة معينة. قوله: «أنهلك؟» بالنون وكسر اللام على الصحيح، الحديث، لبيان صورة خاصة معينة. قوله: «أنهلك؟» بالنون وكسر اللام على الصحيح، ويروى بالضم. قوله: «الخبث»، قال الكرماني: الخبث، بفتح الخاء والباء الموحدة، وفسره الجمهور: بالفسوق والفجور، وقيل: المراد الزنا خاصة، وقيل: أولاد الزنا، والظاهر أنه المعاصي مطلقاً، وأن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون. انتهى.

٣٣٤٧/٢٠ ــ حدَّثنا مُشلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ حدَّثنا وُهَيْبٌ حدَّثنا ابنُ طَاوُسٍ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةِ قال فَتَحَ اللهِ مِنْ رِدْمِ يَأْجُوجَ ومأْجُوجَ مِثْلَ هَذَا وعَقَدَ بِيَدِهِ تَسْعِينَ. [الحديث ٣٣٤٧ ـ طرفه في: ٢١٣٦].

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب \_ مصغر وهب \_ ابن خالد البصري، يروي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة.

٣٣٤٨/٢١ ــ حدّ في إسْحَاقُ بنُ نَصْرِ حدَّ ثَنا أَبُو أُسَامَةً عنِ الأَعْمَشِ حدَّ ثنا أَبُو أُسَامَةً عنِ الأَعْمَشِ حدَّ ثنا أَبُو صالِحِ عنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رضي الله تعالى عنه عن النبيِّ عَيَّكِ قال يَقُولُ الله تعالى يا آدَمُ فيَقُولُ أَخْرِجُ بَعْثَ النَّارِ قال وما بَعْثُ النَّارِ قال وما بَعْثُ النَّارِ قال وما بَعْثُ النَّارِ قال وما بَعْثُ النَّارِ قال مِنْ كُلِّ أَلْفِ يَسْعَمِاتَةٍ وَيَسْعِينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعْ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ شَكَارَى وما هُمْ بِسُكَارَى ولْكِنَّ عذَابَ الله شَدِيدٌ قالُوا يا رسولَ الله وأينا ذَلِكَ وترَى النَّاسَ شُكَارَى وما هُمْ بِسُكَارَى ولْكِنَّ عذَابَ الله شَدِيدٌ قالُوا يا رسولَ الله وأينا ذَلِكَ الوَاحِدُ قال أَبْشِرُوا فإنَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ ومِنْ يأجُوجَ ومأجُوجَ أَلْفُ ثُمَّ قال والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي الوَاحِدُ قال أَبْشِرُوا اللهَ عَنْ فَعَلَ الجَنَّةِ فَكَبَرُنَا فقال أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَكَبَرُنَا فقال مَا أَنتُمْ في النَّاسِ إلاَّ كالشَّعَرَةِ والسَّوْدَاءِ في النَّسِ إلاَّ كالشَّعَرَةِ والسَّوْدَاءِ في جِلْدِ ثَوْرِ أَسْوَدَ. [الحديث ٣٣٤٨ - أطرافه في: جِلْدِ ثَوْرِ أَشْيَصَ أَوْ كَشَعْرَةِ بَيْضَاءَ في جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ. [الحديث ٣٣٤٨ - أطرافه في: جِلْدِ ثَوْرِ أَشْيَوَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ أَوْلَا لَاكَاللَّالَ فَيْ الْعَلْ مَا أَنتُمْ في النَّاسِ إلاَ كالسَّعْرَةِ بَيْضَاءَ في جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ. [الحديث ٣٣٤٨ - أطرافه في:

مطابقته للترجمة في قوله: «من يأجوج ومأجوج»، وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري. وأبو أسامة حماد بن أسامة، والأعمش سليمان، وأبو صالح ذكوان الزيات، والحديث أخرجه البخاري أيضاً في تفسير سور الحج.

قوله: «لبيك»، مضى تفسيره في التلبية في الحج. قوله: «وسعديك»، أي: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، وإسعاداً بعد إسعاد، ولهذا أثنى، وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال. وقال الجرمي: لم يسمع سعديك مفرداً. قوله: «والخير في يديك»، أي: ليس لأحد معك فيه شركة. قوله: «أخرج»، بفتح الهمزة، أمر من الإخراج. قوله: «بعث النار»، بالنصب مفعوله، وهو بفتح الباء الموحدة وبالثاء المثلثة، يعني: المبعوث، ويقال: بعث النار حزبها، وهو إخبار أن ذلك العدد من ولده يصيرون إلى النار. قوله: «تسعمائة»، قال الكرماني: بالنصب والرفع. قلت: وجه النصب على التمييز، ووجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وفي حديث أبي هريرة: من كل مائة تسعة وتسعين، وفي الترمذي مثله عن عمران، وصححه وعن أنس كذلك أخرجه ابن حبان في (صحيحه) وأكثر أئمة البصرة على أن الحسن سمع من عمران، وعن أبي موسى نحوه، رواه ابن مردويه من حديث الأشعث نحوه، وعن جابر نحوه رواه أبو العباس في (مقامات التنزيل) وفي حديث عمران: إنى لأرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة.

قوله: «فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها»، أي: فعند قول الله تعالى عز وجل لآدم، عليه الصلاة والسلام: أخرج بعث النار يشيب الصغير من الهول والشدة. فإن قلت: يوم القيامة ليس فيه حمل ولا وضع؟ قلت: اختلفوا في ذلك الوقت، فقيل: هو عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنيا، فهو حقيقة، وقيل: هو مجاز عن الهول والشدة، يعني: لو تصورت الحوامل هناك لوضعن حملهن، كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب منه الولدان. قوله: «رجل»، روي، بالرفع والنصب: أما النصب فظاهر، وأما الرفع فعلى أنه مبتدأ مؤخر، وتقدر ضمير الشأن محذوفاً، والتقدير: فإنه منكم رجل، وكذا الكلام في ألف وألفاً. قوله: «فكبرنا»، أي: عظمنا ذلك وقلنا: الله أكبر، للسرور بهذه البشارة العظيمة، وإنما ذكر الربع أولاً لأنه أوقع في النفس وأبلغ في الإكرام، فإن تكرار الإعطاء مرة بعد أخرى دال على الملاحظة والاعتناء به. وفيه: أيضاً حملهم على تجديد شكر الله وتكبيره وحمده على كثرة نعمه. وقعه: أبو كشعرة»، تنويع من رسول الله، عَلِيلًا، أو شك من الراوي، وجاء فيه تسكين العين وفتحها. فإن قلت: إذا كانوا كشعرة، فكيف يكونون نصف أهل الجنة؟ قلت: فيه: دلالة على كثرة أهل النار كثرة لا نسبة لها إلى أهل الجنة، والله تعالى أعلم.

### ٩ ــ بابُ قَوْلِ الله تعالى ﴿ واتَّخَذَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ [النساء: ١٦٥].

أي: هذا باب في بيان فضل إبراهيم الخليل، عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: ﴿وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَامُ الآية هو قوله تعالى: ﴿وَمِن أَحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً [النساء: ١٦٥]. وسبب تسميته خليلاً ما ذكره ابن جرير في (تفسيره): عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلاً من أجل أنه أصاب أهل ناحية جدب، فأرسل إلى خليل له من أهل الموصل، وقيل: من أهل مصر، ليمتار طعاماً لأهله من قبله، فلم يصب عنده حاجته، فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات

رمال فقال: لو ملأت غرائري من هذا الرمل لئلا أغم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة، وليظنوا إلى منزله إني أتيتهم بما يحبون، ففعل ذلك، فتحول ما في غرائره من الرمل دقيقاً، فلما صار إلى منزله نام وقام أهله ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقاً نقياً، فعجنوا منه وخبزوه، فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي خبزوا منه، فقالوا: من الدقيق الذي جثتنا به من عند خليلك، فقال: نعم هو من خليلي الله، فسماه الله تعالى بذلك خليلاً. وقيل: إنما سمي خليلاً لشدة محبة ربه عز وجل لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها، وقيل: جاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي، وعبد الله بن مسعود، رضي الله تعالى عنهم عن النبي علية: أن الله انتخذ الله إبراهيم خليلاً. وقال ابن أبي حاتم، بإسناده إلى عبد الله بن عمير، قال: كان إبرهيم، عليه الصلاة والسلام، يضيف الناس، فخرج يوماً يلتمس إنساناً عمير، قال: كان إبرهيم، عليه الصلاة والسلام، يضيف الناس، فخرج يوماً يلتمس إنساناً أدخلك داري بغير إذني؟ فقال: دخلتها بإذن ربها، قال: ومن أنت، قال: ملك الموت أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلاً، قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به، ثم كان بأقصى البلاد لآتيته ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا الموت، قال: ذلك العبد أنت قال: نعم! قال: فيم اتخذني ربي خليلاً؟ قال: إنك تعطى الناس ولا تسألهم.

واختلفوا في نسبه؟ فقيل: إنه إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالح ابن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح عَلِيُّكُ، حكاه السدي عن أشياخه، وقد أسقط ذكر: قينان، من عمود النسب بسبب أنه كان ساحراً، وقيل: إبراهيم بن تارخ بن أسوع بن أرغو بن فالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عَيْكُم، وقيل: إبراهيم بن آزر بن الناجر بن سارغ بن والغ بن القاسم، الذي قسم الأرض \_ ابن عبير بن شالخ بن واقد بن فالخ، وهو سام. وقيل: آزر بن صاروج بن راغو بن فالغ بن إرفخشذ. وقال الثعلبي: كان اسم أب إبراهيم الذي سماه أبوه: تارخ، فلما صار مع نمرود قيماً على حزانة آلهته سماه: آزر، وقيل: آزر اسم صنم، وقال ابن إسحاق: إنه لقب له عيب به، ومعناه: معوج، وقيل: هو بالقبطية الشيخ الهرم، وقال الجوهري: آزر اسم أعجمي، وقال البلاذري عن الشرقي بن القطامي: إن معنى آزر: السيد المعين، وقال وهب: إسم أم إبراهيم نونا بنت كرنبا من بني سام بن نوح، وقال هشام: لم يكن بين نوح وإبراهيم، عليهما الصلاة والسلام، إلا هود وصالح، عليهما الصلاة والسلام، وكان بين إبراهيم وهود ستمائة سنة وثلاثون سنة، وبين نوح وإبراهيم، عليهما الصلاة والسلام، ألف ومائة وثلاثة وأربعون سنة. وقال الثعلبي: وكان بين مولد إبراهيم وبين الطوفان ألف سنة ومائتا سنة وثلاث وستون سنة، وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف سنة وثلاثمائة سنة وسبع وثلاثون سنة، وكان مولد إبراهيم في زمن نمرود بن كنعان، لعنه الله تعالى، ولكن اختلفوا في أي مكان ولد؟ فقيل: ببابل من أرض السواد مدينة نمرود، قاله ابن عباس، وعن مجاهد: بكوثا محلة بكوفة، وعن عكرمة: بالسوس، وعن السدي: بين البصرة والكوفة، وعن الربيع بن أنس: بكسكر ثم نقله أبوه إلى كوثا، وعن وهب: بحران، والصحيح الأول، وقال محمد بن سعد في (الطبقات) كنية إبراهيم أبو الأضياف، وقد سماه الله بأسماء كثيرة منها: الأواه والحليم والمنيب، قال الله تعالى: فإن إبراهيم لحليم أواه منيب [هود: ٧٥]. ومنها: الحنيف وهو المائل إلى الدين الحق، ومنها: القانت والشاكر إلى غير ذلك. قلت: هذه أوصاف له في الحقيقة، ومات إبراهيم وعمره مائتي سنة، وهو الأصح، ويقال: مائة وخمسة وسبعون سنة، قاله الكلبي، وقال مقاتل: مائة وتسعون سنة، ودفن بالمغارة التي في جبرون وهي الآن تسمى بمدينة الخليل، ومعنى: إبراهيم: أب رحيم، لرحمته الأطفال، ولذلك جعل هو وسارة كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون إلى يوم القيامة، وسيأتي عن قريب، وقال الجواليقي: إبراهيم وأبرهم وإبراهم وإبراهام.

وقَوْلِهِ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَا﴾ [النحل: ١٢٠]. وقوْلِهِ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأُوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٠].

وقوله، عطف على المجرور في: باب قول الله تعالى، الأواه، على وزن: فعال، للمبالغة فيمن يقول أوه، وهو المتأوه المتضرع، وقيل: هو الكثير البكاء، وقيل: هو الكثير الدعاء. وفي الحديث: «أللهم اجعلني لك مخبتاً أوَّاهاً منيباً» وعن مجاهد: الأوَّاه المنيب: الفقير الموفق، وعن الشعبي: الأواه المسبح، وعن كعب الأحبار: كان إذا ذكر النار قال: أواه من عذاب الله تعالى.

#### وقال أبُو مَيْسَرَةَ الرَّحِيمُ بِلسَانِ الحَبَشَةِ

أبو ميسرة \_ ضد الميمنة \_ واسمه: عمرو بن شرحبيل الهمداني الوادعي الكوفي، سمع ابن مسعود، وعنه أبو وائل شقيق بن سلمة، مات قبل أبي جحيفة في ولاية عبيد الله بن زياد، وهذا الأثر المعلق وصله وكيع في تفسيره من طريق أبي إسحاق عنه.

٣٣٤٩/٢٢ \_ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ أَخبرَنا سُفْيانُ حدَّثنا المُغِيرَةُ بنُ النَّعْمَانِ قال حدَّثني سَعِيدُ بنُ جُبَيْرِ عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما عن النَّبِيِّ عَيَّلَةٍ قال إِنَّكُمْ مَخشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُولاً ثُمَّ قَرَأً ﴿ كَمَا بَدَأَنا أُوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُداً علَيْنَا إِنَّا كُنَا فَاعِلِينَ ﴾ وَحَشُورُونَ حُفَاةً عُرَاقً غُولاً ثُمَّ قَرَأً ﴿ كَمَا بَدَأَنا أُوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُداً علَيْنَا إِنَّا كُنَا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. وأوَّلُ مَن يُكْمَىٰ يَوْمَ القِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ وإِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيْقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ علَى اعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَاللَّهُمُ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ علَى اعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَاقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي عَيْقِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ الحَكِيمُ ﴾ فأَقُولُ كَما قالَ العَبْدُ الصَّالِحُ ﴿ وَكُنْتُ علَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ الحَكِيمُ ﴾ والحكيمُ السَائدة: ١١٧]. [الحديث ٣٤٤٩ - أطرافه في: ٣٤٤٧، ٣٤٤٩، ٤٦٢٦، ٤٧٤٠، ٤٧٤٠.].

مطابقته للترجمة في قوله: وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، وسفيان هو الثوري، والمغيرة بن النعمان النخعي الكوفي.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي الوليد وسليمان بن حرب فرقهما، وفي الرقاق عن بندار عن غندر، وفي أحاديث الأنبياء عن محمد بن يوسف. وفيه أيضاً عن

محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في صفة القيامة عن أبي موسى وبدار وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه الترمذي في الزهد عن أبي موسى وبندار به وعن محمود بن غيلان أيضاً. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمود بن غيلان وعن محمود بن غيلان وعن محمود بن غيلان وعن محمد بن المثنى وفي التفسير عن سليمان بن عبيد الله.

ذكر معناه: قوله: «إنكم محشورون»، جمع محشور من الحشر، وهو الجمع، وفي رواية مسلم: إنكم تحشرون، بتاء المضارعة على صيغة المجهول. قوله: «حفاق»، جمع حاف، وهو خلاف الفاعل، كقضاة جمع قاض من حفى يحفى حفيةً وحفايةً، وأما من حفى من كثرة المشي إذا رقت قدمه فهو حفء من: الحفاء، مقصور. قوله: «عراة» جمع عار من الثياب. قوله: «غولاً»، بضم الغين جمع: أغرل، وهو الأقلف، وهو الذي لم يختن، وبقيت معه غرلته، وهي قلفته، وهي الجلدة التي لم تقطع في الختان. قال الأزهري وغيره: هو الأغرك، والأرغل والأغلف، بالغين المعجمة في الثلاثة، والأقلف والأعرم بالعين المهملة وجمعه: غرل ورغل وغلف وقلف وعرم، والغرلة: ما يقطع من ذكر الصبي وهو القلفة وبطولها يعرف نجابة الصبي. وقال أبو هلال العسكري: لا تلتقي الراء مع اللام في العربية إلاَّ في أربع كلمات: أرل اسم جبل، وورل اسم دابة، وجرل هو اسم للحجارة، والغرلة. وقال صاحب (التوضيح): أهمل أربع كلمات أخرى: برل الديك، وهو الريش الذي يستدير بعنقه. وعيش أغرل: أي واسع، ورجل غرل: مسترخي الخلق والهرل: ولد...(١١) قاله القالبي: قلت: لغة العرب واسعة واستقصاء هذه المادة متعسر، والورل، بفتحتين: دابة مثل الضب، والجمع ورلان، والجرل، بفتح الجيم وفتح الراء وكذلك الجرول والواو للإلحاق بجعفر، وبرل الديك، بضم الباء الموحدة، وقال الجوهري: برائل الديك عفرته، وهو الريش الذي يستدير في عنقه، ولم يذكر برلاً، وقد برأل الديك برألة: إذا نفش برائله، وعيش أغرل بالغين المعجمة، ورجل غرل، بفتح الغين المعجمة وكسر الراء: مسترخى الخلق بالخاء المعجمة. فإن قلت: ما فائدة الغلفة يوم القيامة؟ قلت: المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم ولا يفقد منهم شيء، حتى الغرلة تكون معهم. وقال ابن الجوزي: لذة جماع الأقلف تزيد على لذة جماع المختون، وقال ابن عقيل: بشرة حشفة الأقلف موقاة بالقلفة فتكون بشرتها أرق وموضع الحس كلما رق كان الحس أصدق كراحة الكف، إذا كانت موقاة من الأعمال صلحت للحس، وإذا كانت يد قصار أو نجار خفى فيها الحس، فلما أبانوا في الدنيا تلك البضعة لأجله أعادها الله ليذيقها من حلاوة فضله، قال: والسر في الختان، مع أن القلفة معفو عن ما تحتها من النجس، أنه سنة إبراهيم، عليه الصلاة والسلام.

فإن قلت: روى أبو داود من حديث أبي سعيد: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله، عَيْلِكُم، يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، ورواه ابن حبان أيضاً وصححه، وروى الترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده،

<sup>(</sup>١) هنا بياض في الأصل.

قال: سمعت رسول الله، على الله، على الله على وجوهكم، ففيها معارضة لحديث الباب ظاهراً. قلت: أجيب بأنهم يبعثون من قبورهم في ثيابهم التي يموتون فيها، ثم عند الحشر تتناثر عنهم ثيابهم فيحشرون عراة أو بعضهم يأتون إلى موقف الحساب عراة ثم يكسون من ثياب الجنة، وبعضهم حمل قوله: يبعثون في ثيابه، على الأعمال، أي: في أعماله التي يموت فيها من خير أو شر. قال تعالى: ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾ [الأعراف: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر: ٣]. أي: عملك أخلصه، وروى مسلم عن جابر، رضي الله تعالى عنه، مرفوعاً: يبعث كل عبد على ما مات عليه، وحمله بعضهم على الشهداء الذين أمر علي أن يزملوا في ثيابهم ويدفنوا بها، ولا يغير شيء من حالهم، وقالوا: يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهداء فتأوله على العموم، وقال بعضهم: ومما يدل على خديث الباب قوله تعالى: ﴿ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم وال مرة﴾ [الأعراف: ٢٩].

ولا ملابس يومئذ إلا في الجنة، وذهب الغزالي إلى حديث أبي سعيد واحتج بقوله على الغوا في أكفان موتاكم، فإن أمتي تحشر في أكفانها، وسائر الأمم عراة، رواه أبو سفيان مسنداً. وأجيب: عنه، على تقدير صحته: إنه محمول على أمتي الشهداء، واحتج الغزالي أيضاً بما رواه أبو نصر الوائلي في (الإبانة): من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: أحسنوا أكفان موتاكم، قإنهم يتباهون بها ويتزاورون في قبورهم. وأجيب: بأن ذلك يكون في البرزخ، كما في نفس الحديث، فإذا قاموا خرجوا، كما في حديث ابن عباس: إلا الشهداء. قوله: ثم قرأ قوله تعالى: ﴿كما بدأنا أول خلق نعيده ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. الآية، وأولها هو طيع السجل الصحيفة للكتاب المكتوب، وعن علي وابن عمر، رضي الله تعالى عنهم: طياً كطي السجل الصحيفة للكتاب المكتوب، وعن علي وابن عمر، رضي الله تعالى عنهما: السجل ملك يطوي كتب ابن آدم إذا رفعت إليه، وعن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما: السجل كاتب لرسول الله، عنها. ووله أيضاً السجل يعني: الرجل، فعلى هذه الأقوال: الكتاب المألي يفسره: نعيده، الذي بعده، والكاف مكفوفة بما، والمعنى: نعيد أول خلق كما بدأناه، الذي يفسره: نعيده، الإبداء في تناول القدرة لهما على السواء، وقيل: كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلاً، كذلك نعيدهم يوم القيامة نظيرها.

قوله: «وعداً» مصدر مؤكد، لأن قوله: نعيده، عدة للإعادة. قوله: «إنّا كُنّا فاعلين» أي: قادرين على ما نشاء أن نفعل، وقيل: معناه: إنا كنا فاعلين ما وعدناه. قوله: «وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم»، فيه منقبة، ظاهره له فضيلة عظيمة وخصوصية، كما خص موسى، عليه الصلاة والسلام بأنه عَيْلَةً يجده متعلقاً بساق العرش، مع أن سيد الأمة أول من تنشق عنه الأرض، ولا يلزم من هذا أن يكون أفضل منه، بل هو أفضل من في القيامة، ولا يلزم من اختصاص الشخص بفضيلة كونه أفضل مطلقاً، أو المراد غير المتكلم بذلك، لأن قوماً من أهل الأصول ذكروا أن المتكلم لا يدخل تحت عموم خطابه، وروى ابن المبارك

في (رقائقه): من حديث عبد الله بن الحارث عن علي، رضي الله تعالى عنه: أول من يكسى خليل الله قبطيتين، ثم يكسى محمد حلة حبرة عن يمين العرش. وفي (منهاج الحليمي): من حديث عباد بن كثير عن أبي الزبير عن جابر، رضي الله تعالى عنه: أول من يكسى من حلل البعنة إبراهيم، ثم محمد ثم النّبيون، ثم قال: إذا أتي بمحمد أتي بحلة لا يقوم لها البشر لنفاسة الكسوة، فكأنه كسي مع إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، وروى أبو نعيم من حديث ابن مسعود فيه: فيكون أول من يكسى إبراهيم، فيقول: ربنا عز وجل إكسوا خليلي، فيؤتى بربطتين بيضاوين فيلبسهما، ثم يقصد مستقبل العرش، ثم يؤتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن بمينه مقاماً يغبطني فيه الأولون والآخرون. وفي (الأسماء والصفات) للبيهقي: من حديث ابن عباس، مرفوعاً: أول من يكسى إبراهيم حلة من الجنة، ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش، ويؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر. والحكمة في خصوصية إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، بذلك لكونه ألقي في النار عرياناً، وقيل: لأنه أول من لبس السراويل مبالغة في الستر، ولا سيما في الصلاة، فلما فعل ذلك جوزي بأن يكون أول من يستر يوم القيامة.

قوله: «وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال»، بكسر الشين \_ ضد اليمين - ويراد بها جهة اليسار. قوله: «فأقول: أصحابي أصحابي» الأول، خبر مبتدأ محذوف تقديره: هؤلاء أصحابي، وأصحابي الثاني تأكيد له، ويروى: أصيحابي أصيحابي، ووجه التصغير فيه إشارة إلى قلة عدد من هذا وصفهم. قوله: «لن يزالوا» ويروى: لم يزالوا، وفي رواية مسلم: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي. قوله: «لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم»، وفي رواية مسلم: فيقال: «لا تدري ما أحدثوا بعدك»، وقال الخطابي: الإرتداد هنا التأخير عن الحقوق اللازمة والتقصير فيها، قيل: هو مردود، لأن ظاهر الإرتداد يقتضي الكفر لقوله تعالى: ﴿ أَفَإِن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، [آل عمران: ١٤٤]. أي: رجعتم إلى الكفر والتنازع، ولهذا قال: بعداً لهم وسحقاً، وهذا لا يقال للمسلمين، فإن شفاعته للمذنبين. فإن قلت: كيف خفي عليه حالهم مع إخباره بعرض أمته عليه؟ قلت: ليسوا من أمته، وإنما يعرض عليه أعمال الموحدين لا المرتدين والمنافقين، وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين أو مرتكبي الكبائر من أمته، قال: ولم يرتد أحد من أمته، ولذلك قال: على أعقابهم، لأن الذي يعقل من قوله: المرتدين الكفار إذا أطلق من غير تقييد، وقيل: هم قوم من جفاة العرب دخلوا في الإسلام أيام حياته رغبة ورهبة: كعيينة بن حصين، جاء به أبو بكر، رضي الله تعالى عنه، أسيراً، والأشعث بن قيس، فلم يقتلهما ولم يسترقهما، فعادوا الإسلام.

وقال النووي: المراد به المنافقون والمرتدون، وقيل: المراد من كان في زمنه مسلماً ثم ارتد بعده، فيقال: ارتدوا بعدك. فإن ثم ارتد بعده، فيقال: ارتدوا بعدك. فإن قلت: يشكل عليه بعرض الأعمال؟ قلت: قد ذكرنا أن الذي يعرض عليه أعمال الموحدين لا المرتدين ولا المنافقين. وقال أبو عمر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن

الحوض: كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء، وكذلك الظّلَمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قوله: «فأقول كما قال العبد الصالح» وهو: عيسى بن مريم، صلوات الله عليهما. قوله: ﴿وكنت عليهم شهيدا﴾ [المائدة: ١١٧]. وتمام هذا الكلام من قوله: ﴿وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس﴾ [المائدة: ١١٧]. إلى قوله: ﴿وكنت عليهم شهيدا﴾ [المائدة: ١١٧]. أي: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب أي: الحفيظ عليهم، والمراقبة في الأصل المراعاة، وقيل: أنت العالم بهم وأنت على كل شيء شهيد أي: شاهد لما حضر وغاب، وقيل: على من عصى وأطاع. قوله: ﴿أن تعذبهم﴾ [المائدة: ١١٧]. ذكر ذلك على وجه الاستعطاف والتسليم لأمره، وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم لأنهم عبادك وأنت العادل فيهم، وأنت في مغفرتك عزيز لا يمتنع عليك ما تريد، حكيم في ذلك.

٣٣٠/٢٣ ــ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ الله قال أَخبرَنِي أَخِي عَبْدُ الحَمِيدِ عنِ ابنِ أَبِي ذَنْبِ عن سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النَّبِيِّ عَيِّلِيْ قال يَلْقَى إبْرَاهِيمُ أَباهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ وعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وغبَرَةٌ فيتُقُولُ لَهُ إبرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ لاَ تَعْصِني فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يا رَبِّ إِنَّكَ وعَدْنَنِي أَن لاَ تُحْزِينِي يَوْمَ يُعْصِني فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى إنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ علَى الكَافِرِينَ ثُمَّ يُعْتَفُونَ فَأَيُّ خِزْي أَخْرَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى إنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ علَى الكَافِرِينَ ثُمَّ يُقالُ يا إبرَاهِيمُ ما تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا بذِيخٍ مُلْتَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهُ فَيُلْقَى في النَّارِ.

مطابقته للترجمة في ذكر إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس، يكنى أبا إسماعيل بن أبي أويس، أبي أويس، يكنى أبا بكر الأصبحي المديني، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن إسماعيل بن عبد الله.

قوله: «قترة» أي: سواد الدخان، «وغبرة» أي: غبار، ولا يروى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه. قال تعالى: ﴿وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة﴾ [عبس: ٤٠ - ٤٦]. ويقال: القترة الظلمة، وفسر ابن التين: القترة بالغبرة، فعلى هذا يكون من باب الترادف، قال: وقيل: القترة ما يغشى الوجه من كرب، وقال الزجاج: القترة الغبرة معها سواد كالدخان، وعن مقاتل: سواد وكآبة. قوله: «أن لا تخزيني» من الإخزاء وثلاثيه: خزاه يخزوه خزوا يعني: ساسه وقهره، وخزى يخزي من باب علم يعلم خزياً بالكسر أي: ذل وهان، وقال ابن السكيت: معناه وقع في بلية وخزي أيضاً يخزي خزاية أي: استحيى فهو خزيان، وقوم خزايا وامرأة خزياء. قوله: «الأبعد» أي: الأبعد من رحمة الله، وإنما قال بأفعل التفضيل لأن الفاسق بعيد والكافر أبعد، وقيل: هو بمعنى الباعد أي: الهالك من بعد بفتح العين إذا هلك، وعلى المعنيين المضاف محذوف أي: من خزي أبي الأبعد. قوله: «فإذا» كلمة مفاجأة. قوله:

«بذيخ»، بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف قوله وبالخاء المعجمة: ذكر الضبع الكثير الشعر، وقال ابن سيده: والجمع أذياخ وذيوخ، وذيخة والجمع ذيخات. قوله: «متلطخ»، بالرجيع أو بالطين أو بالدم، وحملت إبراهيم الرأفة على أن يشفع فيه، فأري له على خلاف منظره ليتبرأ منه، وفي رواية أخرى: يوجد بحجرة إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، فانتزع منه إبراهيم عليه السلام.

٣٣٥١/٢٤ ــ حَدَّثْنا يَحْيَى بنُ شُلَيْمَانَ قال حَدَّثْني ابنُ وَهْبِ قال أَحْبَرَنِي عَمُرُّو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثُهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْتُهُ الْبَيْتَ وَجَدَ فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وصُورَةَ مَرْيَمَ فقال أَمَّا هُمْ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ المَلاَثِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ صُورَةٌ هذَا إِبْرَاهِيمَ مُصَوَّرٌ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ. [انظر الحديث ٣٩٨ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: إبراهيم، في الموضعين، ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي، نزل مصر وهو من أفراد البخاري، وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، وعمرو هو ابن الحارث المصري، وبكير \_ مصغر بكر \_ ابن عبد الله بن الأشج.

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن وهب بن بيان، وقد مضى أيضاً في كتاب الحج في: باب من كبر في نواحي الكعبة فإنه أخرجه هناك من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وقد مضى الكلام فيه هناك.

قوله: «البيت»، أي: الكعبة. قوله: «أما»، بالتشديد. قوله: «هم»، أي: قريش، وقسيم: إما، هو قوله: هذا إبراهيم، أو قسيمه محذوف نحو: وأما صورة مريم فكذا. قوله: «هذا إبراهيم»، أي: هذا صورة إبراهيم قوله: «فماله يستسقم؟» إبعاد منه في حق إبراهيم لأنه معصوم منه، والاستقسام طلب معرفة ما قسم له مما لم يقسم به بالأزلام، وهي القداح، وقيل: الاستقسام بالأزلام هو الميسر، وقسمتهم الجزور على الأنصباء المعلومة، وإنما حرم ذلك لأنه دخول في علم الغيب.

وفيه: اعتقاد أنه طريق إلى الحق. وفيه: افتراء على الله إذ لم يأمر بذلك.

٣٣٥٢/٢٥ ــ حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عنْ مَعْمَرِ عنْ أَيُّوبَ عنْ عِكْرِمَةَ عَنِ البَيْتِ لَمُ النَّبِيِّ عَيْقِيلِهُ لَمَّا رأى الصَّوَرَ في البَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَّتُ ورَأَى إبْرَاهِيمَ وإشمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ بأَيْدِيهِمَا الأَزْلاَمُ فقال قاتَلَهُمُ اللهُ واللهِ إنِ اسْتَقْسَمَا بالأَزْلاَمِ قَطِّ. [انظر الحديث ٣٩٨ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: إبراهيم، وهذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن إبراهيم بن موسى الفراء أبي إسحاق الرازي المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني اليماني عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة.

قوله: «فمحيت» من المحو، وهو الإزالة، وهو على صيغة المجهول. قوله: «قاتلهم الله»، أي: لعنهم الله. قوله: «إن استقسما» أي: ما استقسما، وكلمة: إن، بكسر الهمزة عمدة القاري/ج١٥ م٢٢

وسكون النون: نافية.

٣٣٥٣/٢٦ ــ حدَّثنا عَبِيدُ الله حدَّثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ حدَّثنا عُبَيْدُ الله قال حدَّثني سعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيدِ عنْ أَبِيهِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قِيلَ يا رسولَ الله مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قال أَثْقاهُمْ فقالوا لَيْسَ عنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قال فَيُوسُفُ نَبِيُ الله ابنُ نَبِي الله ابنِ نَبِي الله ابنِ نَبِي الله ابنِ تَسْأَلُونَ المَوْتِ تَسْأَلُونَ المَوْتِ المَوْتِ تَسْأَلُونَ اللهَ الله قالُوا لَيْسَ عنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قال فَعَنْ معادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونَ ابنِ نَبِي الله ابنَ خَلِيلِ الله قالُوا لَيْسَ عنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قال فَعَنْ معادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونَ ابنِ خَلِيلِ الله قالُوا لَيْسَ عنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قال فَعَنْ معادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيارُهُمْ في الإسلامِ إِذَا فَقِهُوا. [الحديث ٣٣٥٣ ـ أطرافه في: ٣٣٧٤، ٣٣٨٣، ٣٤٩٠، ٤٦٩٠].

مطابقته للترجمة في قوله: «خليل الله» وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني، ويحيى بن سعيد القطان، وعبيد الله \_ بتصغير العبد \_ هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وسعيد هو المقبري يروي عن أبيه كيسان عن أبي هريرة.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً هنا عن صدقة بن الفضل وفي مناقب قريش عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم في المناقب عن محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن عمر. وأخرجه النسائي في التفسير عن عمر بن علي.

قوله: «أتقاهم»، يعنى: أشدهم تقوى، قال الله تعالى: ﴿إِن أكرمكم عند الله أتقاكم، [الحجرات: ١٣]. قوله: «فيوسف نبعي الله» أي: فيوسف نبي الله أشرفهم، لأن معنى الكرم هنا الشرف، وذلك من اتقى ربه عز وجل شرف لأن التقوى تحمله على أسباب العز لأنها تبعده عن الطمع في كثير من المباح، فضلاً عن غيره ومن المآثم، وما ذاك إلا من أسره هواه، وادعى القرطبي: أنه يخرج من هذا الحديث أن أخوة يوسف ليسوا أنبياء، إذ لو كانوا كذلك لشاركوه في هذه المنقبة، وفيه نظر، لأنه ذكره لكونه أفضلهم لا سيما على من ادعى رسالته. قوله: «ابن نبى الله) هو يعقوبُ «ابن نبى الله) هو إسحاق «ابن حليل الله) هو إبراهيم، عليهم الصلاة والسلام. قوله: «فعن معادن العرب»، أي: أصولهم التي ينسبون إليها ويتفاخرون بها، وإنما جعلت معادن لما فيها من الاستعدادات المتفاوتة. فمنها: قابلة لفيض الله على مراتب المعدنيات، ومنها: غير قابلة له، وشبههم بالمعادن لأنهم أوعية للعلوم، كما أن المعادن أوعية للجواهر النفيسة، وإنما قيد بقوله: «إذا فقهوا» والحال أن كل من أسلم وكان شريفاً في الجاهلية فهو خير من الذي لم يكن له الشرف فيها، لأن المعنى ليس على ذلك، فإن الوضيع العالم حير من الشريف الجاهل، والعلم يرفع كل من لم يرفع، وقوله: «فقهوا»، بكسر القاف معناه: إذا فهموا وعلموا، وهو من باب علم يعلم أعنى: بكسر القاف في الماضي وبفتحها في المستقبل، وأما: فقه، بضم القاف: يفقه، كذلك فمعناه: صار فقيهاً عالماً، والفقه في العرف خاص بعلم الشريعة، ويختص بعلم الفروع.

قال أبو أُسَامَةَ ومُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ سَعِيدِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الله أَسَامة وعن معتمر بن سليمان بن طرخان أشار بهذا التعليق عن أبي أسامة حماد بن أسامة وعن معتمر بن سليمان بن طرخان

إلى أنهما خالفا يحيى بن سعيد القطان في الإسناد حيث لم يرويا إلا عن سعيد عن أبي هريرة، ولم يذكرا الأب بخلاف يحيى فإنه قال: عن سعيد عن أبي هريرة. أما تعليق أبي أسامة فإن البخاري وصله في قصة يوسف عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حماد بن أسامة. وأما تعليق معتمر فوصله في قصة يعقوب عن إسحاق بن إبراهيم عن المعتمر بن سليمان عن عبيد الله.

٣٣٥٤/٢٧ ــ حدَّثنا مُؤمَّلٌ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ حدَّثنا عَوْفٌ حدَّثنا أبو رَجاءٍ حدَّثنا مَسْمُرَةُ قال قال رشولُ الله عَيِّلِيَّةِ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ فأتَيْنَا على رَجُلٍ طَوِيلٍ لا أكادُ أرَى رأسَهُ طُوْلاً في السَّماءِ وإنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَيِّلِيَّةٍ. [انظر الحديث ٨٤٥ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «وإنه إبراهيم» والحديث مضى في آخر كتاب الجنائز مطولاً عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن أبي حازم عن أبي رجاء عن سمرة، وهنا أخرجه: عن مؤمل \_ بلفظ اسم المفعول من التأميل \_ ابن هشام البصري، ختن إسماعيل بن علية، والراوي عنه عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عمران العطاردي عن سمرة بن جندب. قوله: «فأتينا» أي: فذهبا بي حتى أتينا.

٧٧م / ٣٣٥٥ ... حدّثني بَيانُ بنُ عَمْرِو حدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا ابنُ عَوْن عنْ مُجَاهِدِ أَنَّهُ سَحِعَ ابنَ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما وذَكروا لَهُ الدَّجَالَ بَيْنَي عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كافِرٌ أَوْ ك ف ر قال لَمْ أَسْمَعْهُ ولَكِنَّهُ قال أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فانْظُرُوا إلى صاحِبِكُمْ وأمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ علَى جَمَلِ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُنْبَةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ انْحَدَرَ في الوَادِي يُكَبِّرُ. [انظر الحديث ١٥٥٢ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «أما إبراهيم، عليه الصلاة والسلام» وبيان، بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن عمر، وأبو محمد البخاري وهو من أفراده، والنضر، بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل، وابن عون هو عبد الله بن عون.

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب التلبية إذا انحدر من الوادي، وهنا أتم.

قوله: «وذكروا له الدجال..» إلى «قال»، جمل معترضة. قوله: «أو: ك ف ر»، وهذه الحروف إشارة إلى الكفر، والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقة جعلها الله تعالى علامة حسية على بطلانه تظهر لكل مؤمن كاتباً أو غير كاتب، قوله: «فجعد»، يريد به رسول الله، عَيَّاتُه، نفسه. قوله: «فجعد»، بفتح الجيم وسكون العين المهملة، قال الكرماني ناقلاً عن صاحب (التحرير): هذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يراد به جعودة الشعر ضد السبوطة، والثاني: جعودة الجسم، وهو اجتماعه واكتنازه، وهذا أصح لأنه في بعض الروايات: أنه رجل الشعر. قوله: «آدم»، من الأدمة وهو السمرة. قوله: «مخطوم»، أي: مزموم بالخلبة، بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وضمها وفتح الباء الموحدة، وهي الليفة. قوله: «انحدر»، فعل ماض من الانحدار وهو الهبوط. قوله:

«يكبر»، جملة فعلية مضارعية وقعت حالاً من موسى، عليه الصلاة والسلام.

٣٣٥٦/٢٨ ــ حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ حدَّثنا مُغِيرَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْلَمْنِ القُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسولُ الله عَيِّلِكُ اخْتَتَنْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ ابنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بالْقَدُّومِ. [الحديث ٣٣٥٦ ـ طرفه في: ٢٩٨٨].

مطابقته للترجمة في قوله: «إبراهيم، عليه الصلاة والسلام». وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستئذان عن قتيبة أيضاً. وأخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، عن قتيبة به.

قوله: «وهو ابن ثمانين سنة»، جملة حالية، قال عياض: جاء هذا الحديث من رواية مالك والأوزاعي، وهو ابن مائة وعشرين سنة، وعاش بعد ذلك ثمانين سنة إلا أن مالكاً ومن تبعه وقفوه على أبي هريرة، وقال النووي: وهو متأول أو مردود. قلت: قد أخرجه ابن حبان في (صحيحه) مرفوعاً، وحكى الماوردي أنه اختن وهو ابن سبعين سنة، وقال ابن قتيبة: عاش مائة وسبعين سنة، وقلد ذكرنا الخلاف فيه فيما مضى عن قريب. قوله: «بالقدوم»، في رواية الأصيلي والقابسي بالتشديد، وقال الكرماني: روى بتخفيف الدال وتشديدها، فقيل آلة النجار، يقال لها: القدوم، بالتخفيف لا غير، وأما القدوم الذي هو مكان بالشام ففيه التشديد والاتخفيف، فمن رواه بالتشديد أراد القرية، ومن روى بالتخفيف فيحتمل القرية والآلة، والأكثرون على التخفيف فإرادة الآلة، ونستقصي الكلام فيه عن قريب، ولما اختن إبراهيم صار الختان سنة معمولاً بها في ذريته، وهو حكم التوراة على بني إسرائيل كلهم، ولم يزالوا يختنون إلى زمن عيسى، عليه الصلاة والسلام، غيرت طائفة من النصارى ما جاء في التوراة من ذلك، وقالوا: المقصود غلفة القلب لا غلفة الذَّكر، فتركوا المشروع من الختان بضرب من ذلك، وقالوا: المقصود غلفة القلب لا غلفة الذَّكر، فتركوا المشروع من الختان بضرب من الهذيان، وهو عند الشافعي واجب، وعند أكثر العلماء سنة، وإنما يجب بعد البلوغ، ويستحب في السابع، ومحله الفروع.

#### حَدَّثنا أبو اليَمَانِ أخْبَرَنا شُعَيْبٌ حدثنا أبو الزِّنَادِ بالقَدُوم مُخَفَّفَةً

أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب بن أبي حمزة الحمصي، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان.

قوله: «بالقدوم»، يعني: روى أبو الزناد بالقدوم حال كونها مخففة الدال، وقال القرطبي: الذي عليه أكثر الرواة بالتخفيف يعني به الآلة، وهو قول أكثر أهل اللغة في الآلة، قال يعقوب: الآلة لا تشدد، واعلم أن قوله: حدثنا أبو اليمان إلى قوله: مخففة، وقع في غير نسخة من رواية أبي الوقت وغيره بعد قوله: ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة وفي نسختنا: وقع مثل ما تراه، فلذلك جعلنا متابعة عبد الرحمن بن إسحاق ومتابعة عجلان ورواية محمد بن عمرو لشعيب الذي روى عنه أبو اليمان بالتخفيف، وأما على تلك النسخ فتكون

المتابعتان لقتيبة بن سعيد في كون عمر إبراهيم، عليه السلام، في ثمانين سنة، فيكون اتفاق هذه الروايات تدل على أن عمره عند اختتانه كان ثمانين سنة، وينبغي التنبيه في هذا الموضع حتى لا يختلط الكلام.

### تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ إِسْحَاقَ عنْ أَبِي الزِّنادِ

أي: تابع شعيباً عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله الثقفي المدني فيه مقال استشهد به البخاري، وروى له في الأدب وهذه المتابعة وصلها مسدد في (مسنده) عن بشير بن المفضل عنه ولفظه: اختتن إبراهيم بعدما مرت به ثمانون سنة واختتن بالقدوم، يعني مخففة وقال النووي: لم يختلف الرواة عند مسلم بالتخفيف.

#### وتابَعَهُ عَجْلاَنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أي: تابع شعيباً أو عبد الرحمن بن إسحاق عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي، والد محمد بن عجلان، يعني: في التخفيف، وهذه المتابعة وصلها أحمد عن يحيى القطان عن محمد بن عجلان عن أبيه عجلان عن أبي هريرة.

## ورَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو عنْ أَبِي سَلَمَةَ

أي: وروى الحديث المذكور محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ووصل هذا أبو يعلى في (مسنده) من هذا الوجه، ولفظه: اختتن إبراهيم على رأس ثمانين سنة. واختلف في المراد بالقدوم، فقيل: مقيل لإبراهيم، عليه السلام، وقيل: هي قرية بالشام، وقال الحازمي: المخفف قرية كانت عند حلب، وقيل: هو اسم مجلس إبراهيم بحلب، وقال ثعلب: هو اسم موضع، وقال ابن وضاح: هو جبل بالمدينة، وقال ابن دريد: قدوم، بالفتح والتخفيف: ثنية بالشراة، وكذا قال البكري، وحكى البكري عن محمد بن جعفر اللغوي: أن المكان مشدد لا يدخله الألف واللام، ومن رواه في حديث إبراهيم بالتخفيف فإنما عنى الآلة، وقال القرطبي: الذي عليه أكثر الرواة بالتخفيف، يعني به: الآلة، وهو قول أكثر أهل اللغة. وقال الجوهري: القدوم الذي ينحت به مخفف، ولا تقول: قدوم، بالتشديد، وقال ابن السكيت: والجمع قدوم.

٣٣٥٧/٣٠ ــ حدَّثنا سَعيدُ بنُ تَليدِ الرُّعَيْنِيُّ أَخْبَرَنا ابنُ وهْبِ قال أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عنْ أَيُوبَ عنْ مُحَمَّدِ عنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رَسُولُ الله عَيْنِكُ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عليهِ السَّلاَمُ إِلاَّ ثَلاثاً [انظر الحديث ٢٢١٧ وأطرافه].

.../٣٣٥٨ ــ وهدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مَحْبُوبٍ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ أَيُّوبَ عنْ مُحَمَّدٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلاَّ ثَلاثَ كَذِبَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلاَّ ثَلاثَ كَذَبَاتٍ وَثْنَاتُ مِنْ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ الله عزَّ وجَلَّ قَوْلُهُ إِنِّي سَقِيمٌ وقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وقال بَيْنا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وسارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجَبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَهُمَنَا رَجُلاً مَعَهُ المُرَأَةُ مَنْ

أَحْسَنِ النَّاسِ فَأْرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلُهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ لَمْذِهِ قَالَ أُخْتِي فَأَتَى سَارَةً قَالَ يا سَارَةً لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُوْمِنٌ غَيْرِي وغيرُكِ وإنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَحْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلاَ تُكَذِّبِينِي فَأُخِدَ اللَّهِ الْمُحْرِكِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

مطابقته للترجمة في قوله: «لم يكذب إبراهيم» وما المقصود إلاّ ذكر إبراهيم فقط.

وأخرجه من طريقين: الأول: عن سعيد بن تليد، بفتح التاء المثناة من فوق وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة: وهو سعيد بن عيسى بن تليد أبو عثمان الرعيني المصري، وهو من أفراده، يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. والثاني: عن محمد بن محبوب ـ ضد مبغوض ـ أبي عبد الله البصري إلى آخره.. وهذا الطريق غير مرفوع. والحديث في الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم، وكذا عند النسائي والبزار وابن حبان مرفوع من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين، وابن سيرين كان غالباً لا يصرح برفع كثير من حديثه. وأخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن سعيد المذكور مرفوعاً. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب مسلم في الفضائل عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب البيوع في: باب شراء المملوك من الحربي عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة... إلى آخره، وليس فيه قضية الكذب، وباقي القضية فيه على اختلاف في المتن بزيادة ونقصان.

قوله: «إلا قلاقاً» أي: إلا ثلاث كذبات، كما في الطريق الثاني، وقيل: الجيد أن يقال: بفتح الذال في الجمع لأنه جمع كذبة بسكون الذال وهو اسم لا صفة لأنك تقول: كذب كذبة كما تقول ركب ركبة، ولو كان صفة لسكن في الجمع، وقد استشكل بعضهم هذا الحصر في ثلاث لأنه جاء في رواية مسلم من حديث أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هررة، قال: أتي رسول الله، عليه يوماً بلحم فرفع إليه الذراع... الحديث، وهو حديث طويل في الشفاعة، وفيه: إذهبوا إلى إبراهيم، عليه الصلاة والسلام... الحديث، وفيه: وذكر كذباته... الحديث، وفيه: وزاد في قصة إبراهيم قال: وذكر قوله في الكوكب: هذا ربي، وقوله لآلهتهم: «بل فعله كبيرهم هذا»، وقوله: ﴿إني سقيم الصافات: ٨٩]. وجه الاستشكال أن ذكر الكوكب يقتضي أن كذباته أربع، وهو يعارض الحصر في حديث الباب. وقال بعضهم في معرض الجواب: الذي يظهر أنه وهم من بعض الرواة، فإنه ذكر قوله في الكوكب بنتهي. الكوكب بدل قوله في سارة، والذي اتفقت عليه الطرق في ذكر سارة دون الكوكب لا يخلو إما أنه كان قلت: لا يحتاج إلى نسبة أحد إلى الوهم، لأن قوله في الكوكب لا يخلو إما أنه كان

وهو طفل كما قاله ابن إسحاق، وإما أنه كان بعد البلوغ، فإن كان الأول فلا يعد هذا شيئاً. لأن الطفولية ليست بمحل للتكليف، وإن كان الثاني فإنه إنما قال ذلك على طريق الاحتجاج على قومه تنبيها على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية، أو قاله توبيخاً أو تهكماً بهم، وكل ذلك لا يطلق عليه الكذب، وأما وجه إطلاق الكذب على الأمور الثلاثة فهو ما قاله الماوردي: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله عز وجل فالأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، معصومون عنه، وأما في غيره فالصحيح امتناعه. فيؤول ذلك بأنه كذب بالنسبة إلى فهم السامعين، أما في نفس الأمر فلا، إذ معنى سقيم إني سأسقم لأن الإنسان عرضة للأسقام أو سقيم بما قدر عليه من الموت أو كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت. وأما: فعله كبيرهم، فيؤول بأنه أسند إليه لأنه هو السبب لذلك أو هو مشروط بقوله: إن كانوا ينطقون أو يوقف فيؤول بأنه أسند إليه لأنه هو السبب لذلك أو هو مشروط بقوله: إن كانوا ينطقون أو يوقف عند لفظ: فعله، أي: فعله فاعله، وكبيرهم هو ابتداء الكلام، وأما سارة فهي أخته بالإسلام، واتفق الفقهاء على أن الكذب جائز بل واجب في بعض المقامات، كما أنه لو طلب ظالم وديعة ليأخذها غصباً وجب على المودع عنده أن يكذب بمثل: أنه لا يعلم موضعها، بل يحلف عليه.

قوله: «ثنتين منهن»، أي: كذبتين من هذه الكذبات الثلاث كانتا في ذات الله تعالى، أي: لأجله، وإنما خص هاتين الثنتين لأنهما في ذات الله لأن قصة سارة وإن كانت أيضاً في ذات الله، لأنها سبب لدفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة، لكنها تضمنت حظاً لنفسه ونفعاً له بخلاف الثنتين المذكورتين، لأنهما كانتا في ذات الله محضاً، وقد وقع في رواية هشام بن حسان: أن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات، كل ذلك في ذات الله تعالى، وعند أحمد من حديث ابن عباس: والله إن جادل بهن إلا عن الله. قوله: «بينا هو»، أي: إبراهيم وسارة معه. قوله: إذ أتى، جواب: بينا إذ أتى إبراهيم. قوله: على جبار، يعني: مر على جبار من الجبابرة، وفي رواية مسلم: وواحدة في شأن سارة، أي: خصلة واحدة من الثلاث المذكورة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وكانت أحسن الناس، واسم هذا الجبار: عمرو ابن امرىء القيس بن سبأ، وكان على مصر، ذكره السهيلي، وهو قول ابن هشام في (التيجان) وقيل: اسمه صادوف، بالفاء حكاه ابن قتيبة، وأنه كان على الأردن، وقيل: سفيان ابن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عَيْلِيُّهُ، حكاه الطبري ويقال: إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم، وقيل: إنه ملك حران. وقال علماء السير: أقام إبراهيم بالشام مدة فقحط الشام، فسار إلى مصر ومعه سارة. وكان بها فرعون، وهو أول الفراعنة، عاش دهراً طويلاً، فأتى إليه رجل، وقال: إنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن الناس، وجرى له معه ما ذكره في الحديث.

قوله: «فأرسل إليه»، أي: أرسل هذا الجبار إلى إبراهيم. قوله: «فقال من هذه؟» أي: فقال الجبار: من هذه المرأة؟ قال: أختي، وفي رواية مسلم: فأرسل إليها فأتى بها، فهذا يدل على أنه أتى بها حين أرسل إليه الجبار، ورواية البخاري تدل على أنه أرسل إليه أولاً وسأل

عنها، ثم أتى إبراهيم إليها، وقال لها ما ذكره في الحديث، ثم أرسلها إليه. قوله: «فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك»، قيل: يشكل عليه كون لو طمعه وأجاب بعضهم بأن مراده بالأرض: الأرض التي وقع له بها ما وقع، ولم يكن لوط معه، إذ ذاك. فإن قلت: ذكر أهل السير أن إبراهيم سار إلى مصر ومعه سارة ولوط. قلت: يمكن أنه سار معه إلى مصر ولم يدخلها معه، فأتى الجواب المذكور كما ذكره، والله أعلم. قوله: «فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني»، وكانت عادة هذا الجبار أن لا يتعرض إلا إلى ذوات الأزواج، فلذلك قال لها: إني أخبرته أنك أختي. وقيل: لو قال: إنها امرأتي لألزمه بالطلاق. قوله: «فلما دخلت عليه» أي: فلما دخلت سارة على الجبار. قوله: «فأخذ» على صيغة المجهول أي: اختنق حتى ركض برجله كأنه مصروع، وفي رواية مسلم: فأرسل إليها فأتي بها قام إبراهيم يصلي فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يديه إليها فقبضت يده قبضة شديدة، وعند أهل السير: فلما دخلت عليه ورآها أهوى إليها فتناولها بيده فيبست إلى صدره. قوله: «الثانية»، ويروى: ثانية، بدون الألف واللام، وعند أهل السير: فعل ذلك ثلاث مرات.

قوله: «فدعت»، وكان دعاؤها: أللهم إن كنت تعلم أنى آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجي فلا تسلط على الكافر. قوله: «فدعا بعض حجبته»، بفتح الجيم والباء الموحدة جمع حاجب، وفي رواية مسلم: «ودعا الذي جاء بها». قوله: «إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان»، وفي رواية الأعرج: «ما أرسلتم إلى إلا شيطاناً، أرجعوها إلى إبراهيم». وفي رواية مسلم: «فقال: إنما جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر». والمراد من الشيطان: المتمرد من الجن، وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن جداً، ويرون كل ما يقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم. قوله: «فأخدمها هاجر» أي: وهب لها خادماً اسمها هاجر، ويقال: آجر، بالهمز بدل الهاء، وهي أم إسماعيل، عليه الصلاة والسلام، وهو اسم سرياني، ويقال: إن أباها كان من ملوك القبط، وأصلها من قرية بأرض مصر تدعى: حفن، بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء. قوله: «فأتته»، أي: فأتت هاجر إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، والحال أنه يصلى. قوله: «فأومأ بيده»، أي: أشار بيده. قوله: «مهيا»، بفتح الميم وسكون الهاء وتخفيف الياء آخر الحروف مقصوراً، وهذه رواية المستملي، وفي رواية ابن السكن: «مهين»، بالنون في آخره، وفي رواية الأكثرين: «مهيم»، بالميم في آخره، والكل بمعنى واحد وهو أنها كلمة يستفهم بها معناها: ما حالك؟ وما شأنك؟ ويقال: إن إبراهيم أول من قال هذه الكلمة. قوله: «رد الله كيد الكافر في نحره»، هذا مثل تقوله العرب لمن أراد أمراً باطلاً فلم يصل إليه، وفي رواية مسلم: «كف الله يد الفاجر وأخدم خادماً». وفي رواية الأعرج: «أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة» أي: جارية للخدمة، ومعنى: كبت: رده الله حاسئاً. قوله: «قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء، أراد بهم العرب، لأنهم يعيشون بالمطر ويتبعون مواقع القطر في البوادي لأجل المواشي.

وفيه: حجة لمن يدعي أن العرب كلهم من ولد إسماعيل، ويقال: أراد به: ماء زمزم، إذ أنبطها الله تعالى لهاجر فعاشوا بها فصاروا كأنهم أولادها، وقال ابن حبان في (صحيحه): كل من كان له من ولد إسماعيل يقال له: ابن ماء السماء، لأن إسماعيل ولد هاجر وقد ربي بماء زمزم وهي من ماء السماء، وقيل: سموا بذلك لخلوص نسبه وصفائه، فأشبه ماء السماء بن وقال عياض: والأظهر عندي أنه أراد بذلك الأنصار، نسبهم إلى جدهم عامر ماء السماء بن حارثة القطريف بن امريء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وعامر هذا هو جد الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو بن مزيقيا بن عامر ماء السماء. وقال صاحب والسلام، إلا قبائل استثنيت، أما الأنصار فليسوا من ولد إسماعيل بن هاجر، ولا يعلم لها ولد غيره. قلت: قال الرشاطي: إن الأنصار جزآن: الأوس والخزرج أخوان رفعنا نسبهما في: باب الأنصار، فذكرناها كما ذكرهما الآن، وأمهما: قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة، وقيل: قيلة بنت كاهل بن عامر من والمهمداني، قيلة بنت كاهل بن عامر في هذا الباب، إن شاء الله تعالى، عند انتهائنا إلى باب ذكره البخاري والهمداني، بقوله: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه أولله أعلم.

ذكر ما يستفاد من الحديث المذكور: فيه: مشروعية أن يقال: أخي في غير النسب، ويراد به الأخوة في الإسلام. وفيه: قبول صلة الملك الظالم وقبول هدية المشرك. وفيه: إجابة الدعاء بإخلاص النية وكفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بالعمل الصالح. وفيه: أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له أن يفزع إلى الصلاة. وفيه: أن الوضوء كان مشروعاً للأمم قبلنا وليس مختصاً بهذه الأمة ولا بالأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، لثبوت ذلك عن سارة، وذهب بعضهم إلى نبوة سارة، والجمهور على أنها ليست بنبية.

٣٣٥٩/٣١ \_\_ حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى أَوِ ابنُ سَلاَم عنْهُ أخبرنَا ابنُ جُرَيْجٍ عنْ عَبْدِ اللهِ الله الله الله الله تعالى عنها أنَّ رسُولَ الله عَلِي إِمْرِيكِ رضي الله تعالى عنها أنَّ رسُولَ الله عَلِيْ أَمْرَ بِقَتْلِ الوَزَغ وقال كانَ يَنْفُخُ علَى إِبْراهِيمَ عليْهِ السَّلامُ. [انظر الحديث ٣٣٠٧].

مطابقته للترجمة في قوله: «على إبراهيم» وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد العبسي الكوفي، وهو من أكبر مشايخ البخاري وكأنه شك في سماعه هذا الحديث منه، وتحقق أنه سمعه من محمد بن سلام، فأورده على هذا الوجه، وقد وقع له نظير هذا في أماكن، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وعبد الحميد بن جبير مصغر الجبر ضد الكسر ـ ابن شيبة بن عثمان الحجبي المعدود في أهل الحجاز، وأم شريك اسمها غزية أو غزيلة.

والحديث مر في كتاب بدء الخلق في: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف

الجبال، وقد مر الكلام فيه هناك.

قوله: «عن أم شريك»، وفي رواية أبي عاصم: إحدى نساء بني عامر بن لؤي، ولفظ المتن: أنها استأمرت النبي عَيِّلَةٍ، في قتل الوزغات فأمر بقتلهن، ولم يذكر الزيادة، والوزغات بالفتح جمع وزغة بالفتح أيضاً، وذكر بعض الحكماء: أن الوزغ أصم أبرص وأنه لا يدخل بيتاً فيه زعفران، وأنه يلقح بفيه، وأنه يبيض، ويقال لكبارها: سام أبرص بتشديد الميم، ويمج في الإناء فينال الإنسان من ذلك مكروه عظيم، وإذا تمكن من الملح تمرغ فيه، ويصير ذلك مادة لتولد البرص، وينحجز في الشتاء أربعة أشهر لا يأكل شيئاً كالحية، وبينه وبين الحية إلفة العقارب والخنافس.

٣٣٦٠/٣٢ ــ حدَّثنا عُمَرُ بنُ حَفُصِ بنِ غِياثِ حدَّثنا الأَعْمَشُ قال حدَّثني إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً عنْ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنه قال لَمَّا نَزَلَتِ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ولَم يَلْبِسُوا إِيَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦] قُلْنَا يا رسُولَ الله أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ قال لَيْسَ كَما تَقُولُونَ ﴿ لَمْ يَلْبِسُوا إِيَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦] بِشَرِكِ أَولَمْ تَسْمَعُوا إلى قَوْلِ لُقْمَانَ لإِنِيهِ ﴿ يا بُنَيُ لاَ تُشْرِكُ بالله إِنَّ لَا لَنَسْرِكُ بالله إِنَّ لَا لَنَسْرِكُ بالله إِنَّ لَا لَيْسَ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]. [انظر الحديث ٣٢ وأطرافه].

اعترض الإسماعيلي فقال: لا أعلم في الحديث شيئا من قصة إبراهيم، وقال بعضهم نصرة للبخاري: وخفى عليه أنه حكاية عن قول إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، لأنه سبحانه لما فرغ من حكاية قول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس، ذكر محاجة قومه له، ثم حكى أنه قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فهذا كله عن إبراهيم. انتهى. قلت: قد سبق صاحب (التوضيح) بهذا الجواب، وقال الكرماني: مناسبة هذا الحديث بقصة إبراهيم اتصال هذه الآية بقوله: ﴿وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه﴾ [الأنعام: ٨٣]. وكل هذا لا يجدي شيئاً، والكلام في مطابقة الحديث للترجمة، والترجمة هي قوله: باب ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلاً [النساء: ١٦٥]. فأين المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة؟ واعتراض الإسماعيلي باقي، وقول القائل المذكور: وخفي عليه.. إلى آخره، غير موجه أصلاً، بل هو الذي خفى عليه أنه أثبت المطابقة بالجر الثقيل، وأبعد منه ما قاله الكرماني: والمقصود من المطابقة أن يكون فيه شيء من ألفاظ الترجمة، ولو كان شيئاً يسيراً، وهذه الأحاديث المذكورة كلها لا تخلو عن ذكر إبراهيم، كما هو مذكور في الترجمة، ويستأنس في المطابقة من حديث رواه الحاكم عن على، رضي الله تعالى عنه، أنه قرأ هذه الآية: ﴿الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والأنعام: ٨٦]. قال: هذه في إبراهيم وأصحابه وليست في هذه الأمة.

وهذا الحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب ظلم دون ظلم، وأحرجه هناك من طريقين: أحدهما: عن أبى الوليد عن شعبة. والآخر: عن بشر بن خالد عن محمد عن شعبة

عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن الأسود عن عبد الله بن مسعود، رضي الله تعالى عنه، والله أعلم بالصواب.

# ١٠ ــ بابٌ يَزِفُونَ النَّسَلاَنُ في المَشْي

أي: هذا باب، ولم يذكر له ترجمة، وهو كالفصل من باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَخَذَ الله إبراهيم خليلا﴾ [النساء: ٢٥]. وقوله: يزفون النسلان في المشي، إنما ذكر في رواية السموي والكشميهني، وفي رواية المستملي والباقين: باب، بغير ترجمة، وفي رواية النسفي: لم يذكر: باب، وفي شرح الكرماني: باب قال الله تعالى: ﴿وَفَاقبلوا إليه يزفون ﴾ [الصافات: ٤٩]. وقال بعضهم: والذي يظهر ترجيح ما وقع عند المستملي، ووهم من وقع عنده: باب يزفون النسلان، فإنه كلام لا معنى له. قلت: بل له معنى جيد، لأن قوله باب: كالفصل كما ذكرنا فلا يحتاج إلى الترجمة، لأنه من الباب السابق، وقوله: «يزفون» أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿فَأَقبلوا إليه يزفون ﴾ [الصافات: ٤٤]. لأنه من جملة قصة إبراهيم مع قومه حين كسر أصنامهم، قال الله تعالى: فأقبلوا إليه أي أقبلوا إلى إبراهيم، يزفون أي: يسرعون، ثم أشار بقوله: النسلان في المشي إلى المعنى الحاصل من قوله: يزفون، وهو من زف في مشيه إذا أسرع، وكذلك النسلان هو الإسراع في المشي، يقال: نسل ينسل من باب ضرب يضرب نسلاً ونسلاناً. وفي حديث لقمان: وإذا سعى القوم نسل، أي: إذا عدو الغارة أو مخافة أسرع هو، قال ابن الأثير: النسلان دون السعي. قلت: ومادته: نون وسين مهملة ولام.

٣٣٦١/٣٣ ــ حدثنا إسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ نَصْرِ حدَّثنا أبو أُسَامَةَ عنْ أبِي حَيَّانَ عنْ أبِي زُرْعَةَ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال أُتِي النَّبِيُ عَيَّاتَ يَوْماً بِلَحْمِ فقال إنَّ الله يَجْمَعُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَوَّلِينَ والآخَرِينَ في صَعِيدِ واحِدِ فيمشمِعُهُمُ الدَّاعِي ويَنْفَذُهُمُ البَصَرُ وتَدْنُوا الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَذَكَرَ حدِيثَ الشَّفَاعَةِ فيَأْتُونَ إبْرَاهِيمَ فيقُولُونَ أنْتَ نَبِي الله وخلِيلُهُ مِنَ الأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إلَى رَبِّكَ فيقُولُ فَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إلى مُوسَى. [انظر الحديث ٣٣٤٠ وطرفيه].

مطابقته لباب ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلا﴾ [النساء: ١٦٥]. في قوله: «أنت نبي الله وخليله في الأرض، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وأبو حيان، بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف يحيى بن سعيد التيمي، تيم الرباب، الكوفي. وأبو زرعة، بضم الزاي وسكون الراء: اسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي.

والحديث قد مضى في: باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرسَلنا نوحاً إِلَى قومه انوح: ١]. عن قريب. قوله: «وينفذهم»، رواه الأكثرون بفتح الياء وبعضهم بالضم، يقال: نفذني بصره: إذا بلغني، وتجاوز، ويقال: أنفذت القوم إذا أخذتهم، ومعناه أنه يحيط بهم بصر الناظر لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض. وقال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة، وإنما هو بالمهملة أي: يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم ويستوعبهم، من

نفدت الشيء أنفده وأنفدته. قوله: «فذكر كذباته» تفسير قوله: فيقول.

### تَابَعَهُ أَنَسٌ عِنِ النَّبِيِّ عَيْكُ

أي: تابع أبا هريرة في رواية الحديث المذكور أنس بن مالك، بين البخاري هذه المتابعة في التوحيد وغيره من حديث قتادة عن أنس: أن النبي عَلِيْكُ قال: «يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا...» الحديث.

٣٣٦٢/٣٤ \_\_ حدَّثني أَحْمَدُ بنُ سَعِيدِ أَبُو عَبْدِ الله حدَّثنا وهْبُ بنُ جَرِيرٍ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِيهِ عنْ أَيّهِ عَنْ الله تعالى عنهما عنِ النّبِيّ عَيْلًا قَالَ يَوْحَمُ الله أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْلاً أَنَّهَا عَجِلَتْ لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيناً. [انظر الحديث ٢٣٦٨ وأطرافه].

مطابقته للباب الذي تقدم ظاهرة لأنه في قضية إبراهيم، عليه السلام، وحديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري من ثلاث طرق: وهذا هو الأول.

ورجاله سبعة: الأول: أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عبد الله المروزي المعروف بالرباطي. الثاني: وهب بن جرير الأزدي البصري أبو العباس. الثالث: أبوه جرير، بفتح الجيم: ابن حازم بن زيد أبو النصر الأزدي البصري. الرابع: أيوب السختياني. الخامس: عبد الله بن سعيد بن جبير الأسدي الكوفي. السادس: أبوه سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الفقيه الورع. السابع: عبد الله بن عباس، رضي الله تعالى عنهما.

ذكر الاختلاف الواقع في هذا الإسناد: هذا الحديث رواه ابن السكن والإسماعيلي من طريق حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن أبيه عن النبي عليه وزاد في روايتهما: أبي بن كعب، رضي الله تعالى عنه. ورواه النسائي عن أحمد بن سعيد شيخ البخاري المذكور عن وهب بن جرير عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب... إلى آخره، فأسقط عبد الله بن سعيد بن جبير، وزاد أبي بن كعب. ورواه النسائي أيضاً عن أبي داود سليمان بن سعيد عن علي بن المديني عن وهب به، وفيه: قلت لأبي حماد: لا تذكر أبي ابن كعب، ولا ترفعه، وقال: أنا أحفظ كذا، وكذا حدثني به أيوب. قال وهب: وحدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس نحوه، ولم يذكر أبي بن كعب، ولم يرفعه، قال وهب: فأتيت سلام بن أبي مطيع فحدثني بهذا الحديث عن حماد ابن زيد عن أيوب عن عبد الله بن سعيد، فرد ذلك رداً شديداً ثم قال لي: فأبوك ما يقول؟ قلت: أبي يقول: أيوب عن سعيد، فرد ذلك رداً شديداً ثم قال لي: فأبوك ما يقول؟ قد غلط، إنما هو أيوب عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير. وقال أبو مسعود: رأيت قد غلط، إنما هو أيوب عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير. وقال أبو مسعود: رأيت جماعة اختلفوا على وهب بن جرير في هذا الإسناد، قال الجياني: لم يذكر أبو مسعود إلاً

هذا، وأنا أذكر ما انتهى إلى من الخلاف على وهب وعلى غيره في هذا الإسناد، فرواه عن حجاج عن وهب به بزيادة أبي بن كعب، ثم رواه من طريق البخاري بإسقاطه، ورواه علي بن الممديني عنه بإثباته، ورواه حماد بن زيد عن أيوب فلم يذكره ولا رسول الله، عليه ورواه ابن علية عن أيوب، فقال: نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال أول من سعى بين الصفا والمروة.. الحديث بطوله، نحواً مما رواه معمر عن أيوب عن سعيد وفيه قصة زمزم، ورواه سلام بن أبي مطبع عن أيوب عن عكرمة بن خالد ولم يذكر ابن جبير، قال أبو علي: وكيف يصح هذا وفيه من الخلاف ما عرفت؟ فنقول: إذا ميزه الناظر ميز منه ما ميزه البخاري وحكم بصحته وعلم أن الخلاف الظاهر فيه إنما يعود إلى وفاق، وأنه لا يدفع بعضه بعضا، والاختلاف إذا كان دائراً على ثقات حفاظ لا يضر، فلا يلتفت إلى عيب الإسماعيلي على والاختلاف إذا كان دائراً على ثقات حفاظ لا يضر، فلا يلتفت إلى عبب الإسماعيلي على البخاري إخراجه رواية أيوب لاضطرابها، ولا يلتفت أيضاً إلى إنكار سلام بن أبي مطبع على كون مخرج الحديث عن سعيد رواه عن عكرمة لأنه ليس من حمال المحابر.

ذكر معناه: قوله: «رحم الله أم إسماعيل» هي: هاجر وقصتها ملخصة ما ذكره السدي: أن سارة زوج إبراهيم، عليهما الصلاة والسلام، حلفت أن لا تساكن هاجر، فحملها إبراهيم وإسماعيل معها إلى مكة على البراق، ومكة إذ ذاك عضاه وسلم وسمر، وموضع البيت يومئذ ربوة، فوضعهما موضع الحجر ثم انصرف، فاتبعته هاجر، فقالت: إلى من تكلنا؟ فالله أمرك بهذا؟ قال: نعم، فقالت: إذن لا يضيعنا، ثم انصرف راجعاً إلى الشام، وكان مع هاجر شنة ماء وقد نفد فعطشت وعطش الصبي، فقامت وصعدت الصفا فتسمعت هل تسمع صوتاً أو ترى إنساناً فلم تسمع صوتاً ولم تر أحداً، ثم ذهبت إلى المروة فصعدت عليها وفعلت مثل ذلك، فلم تزل تسع بينهما حتى سعت سبع مرات. وأصل السعي من هذا، ثم سمعت صوتاً فجعلت تدعو: اسمع أيل \_ يعني: إسمع يا الله \_ قد هلكت وهلك من معي، فإذا هي بجبريل، عليه السلام، فقال لها: من أنت؟ قالت: سرية إبراهيم تركني وابني ههنا. قال: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله تعالى، قال: وكلكما إلى كاف، ثم جاء بهما إلى موضع، زمزم فضرب بعقبه ففارت عيناً، فلذلك يقال لزمزم، ركضة جبريل، عليه السلام، فلما نبع الماء أخذت هاجر شنتها وجعلت تستقى فيها تدخره، وهي تفور، فقال رسول الله، عَلَيْكَ: «يرحم الله أم إسماعيل، لولا أنها عجلت لكانت زمزم عيناً معيناً»، وهو بفتح الميم أي سائلاً جارياً على وجه الأرض، يقال: عين معين، أي ذات عين جارية، والقياس أن يقال: معينة، والتذكير إما حملاً على اللفظ، أو لِوَهم أنه فعيل بمعنى مفعول، أو على تقدير ذات معين، وهو الماء يجري على وجه الأرض.

٣٦٦٣ ــ وقال الأنْصَارِيُّ حدَّثنا ابنُ مُحرَيْجٍ أمَّا كَثِيرُ بنُ كَثِيرٍ فَحَدَّثَني قال إنِّي وَعُثْمَانَ بنَ أَبِي سُلَيْمانَ مُحلوسٌ مَعَ سَعِيدِ بنِ مُحبَيْر فقال ما هَكذَا حدَّثني ابنُ عَبَّاسٍ قال أَثْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلَ وأمِّهِ علَيْهِمُ السَّلاَمُ وهي تُرْضِعُهُ مَعَها شَنَّةٌ لَمْ يَرْفَعْهُ ثُمَّ جاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَإِبْنِهَا إِسْمَاعِيلَ. [انظر الحديث ٢٣٦٨ وأطرافه].

هذا طريق ثان أخرجه معلقاً عن الأنصاري، وهو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس مات سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائتين، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: أما كثير بن كثير - ضد القليل - في الإثنين، ابن المطلب بتشديد الطاء المهملة وكسر اللام ابن أبي وداعة، بفتح الواو وتخفيف الدال المهملة: السهمي، مر في كتاب الشرب وعثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم القرشي. قوله: «جلوس» أي: جالسان. قوله: «وأمه»، يعني: هاجر. والواو في: وهي ترضعه، للحال. قوله: «شنة»، بفتح الشين المعجمة وتشديد النون: وهي القربة اليابسة. قوله: «لم يرفعه» أي: الحديث، وهذا التعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج): عن فاروق بن عبد الكبير حدثنا أبو خالد عبد العزيز ابن معاوية القرشي عن الأنصاري، ولكنه أورده مختصراً.

٣٣٦٤/٣٥ \_\_ وحدَّثني عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حدَّثنا عبْدُ الرِّزَّاقِ أَحبرَنا مَعْمَرٌ عنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيانيِّ وكَثِيرِ بنِ كَثِيرِ بنِ المُطَّلِبِ بنِ أَبِي وَدَاعَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا علَى الآخَرِ عنْ سَعِيدِ بنِ مُجبَيْرٍ قال ابنُ عَبَّاسِ أُوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ المِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إسْمَاعِيلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّي أَثْرَها عَلَى سَارَةَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَائِنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهُيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُما عِنْدَ البَيْتِ عَنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ في أَعْلَى المَسْجِدِ وليْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَثِذٍ أَحَدُّ وليْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ ووضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابَاً فِيهِ تَمْرٌ وسِقاءً فيهِ ماءٌ ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وتَتْرُكُنا بِلْهَذَا الوَادِي الَّذِي لَيْسَ فيهِ إِنْسٌ ولاَّ شَيْءٌ فقالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا وجعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إليْهَا فقالَتْ لَهُ اللهِ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا قال نعَمْ قالتْ إِذَّنْ لاَ يُضَيِّعَنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ البَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَوْلاَءِ الكَلِمَاتِ ورَفَعَ يَدَيْهِ فقال ﴿رَبِّ أَنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ حتَّى بلَغَ ﴿يَشْكُرُونَ ﴾ [ابراهيم:٣٧] وجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرضِعُ إِسْمَاعِيلَ وتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ حَتَّى إِذَا نَفِذَ مَا فِي السِّقاءِ عَطِشَتْ وعَطِشَ البُنْهَا وجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلِ في الأَرْضِ يَلِيهَا فقامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حتَّى إِذَا بِلَغَتِ الرَادِيَ رِفَعَتْ طرَفَ دِرْعِه ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حتَّى جاوَزَتِ الوَادِي ثُمُّ أتتْ المَرْوَةَ فقامَتْ عَلَيْهَا ونَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَجَدَاً فَلَمْ تَرَ أَحَدَاً فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. قَالَ ابنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فقالَتْ صَهْ تُرِيدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ أَيضاً فقَالَتْ قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غُوَاتٌ فَإِذَا هِيَ بِالمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْ قال بِجناحِهِ حتَّى ظَهَرَ المَاءُ فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ المَاءِ في سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِي عَيْلِيَّةً يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قال لَوْ لَمْ تَغْرِفُ مِنَ المَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنَا مَعِيناً قال فَشَرِبَتْ وأَرْضَعَتْ ولدَهَا فقال لَهَا المَلَكُ لاَ تَخَافُوا الضَّيْعَةَ فإنَّ لهُهُنَا بَيْتَ الله يَبْنِيهِ لهٰذَا الغُلاَمُ وأبوهُ وإنَّ الله لا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ

وكانَ البَيْتُ مُوتَفِعاً مِنَ الأَرْضِ كالرَّابِيَةِ تأتِيهِ السُّيُولُ فتأخُذُ عنْ يَمِينِهِ وشِمَالِهِ فكانَتْ كَذَلِكَ حتَّى مَرِّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ منْ مُجرَّهُمَ أَوْ أَهْلُ بَيْت مِنْ مُجرْهُمَ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءِ فنزَلُوا في أَسْفَلَ مَكَّةَ فَرَأُواْ طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهَذَا الوَادِي ومَا فِيهِ ماءً فأرْسَلُوا جَرِيّاً أَوْ جَرِيَّيْنِ فإذَا هُمْ بالماء فرَجَعُوا فأخْبَرُوهُمْ بالمَاءِ فأَقْبَلُوا قال وأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الماءِ فَقَالُوا أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنْ لاَ حَقَّ لَكُمْ في المَاءِ قَالُوا نَعَمْ قال ابنُ عَبَّاسٍ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فَالْفَى ذَلِكَ أُم إِسْمَاعِيلَ وَهْيَ تُحِبُّ الْإِنْسَ فَنَزَلُوا وأَرْسَلُوا إلى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْياتٍ مِنْهُمْ وشَبَّ الغُلاَمُ وتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وأنفَسَهُمْ وأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ فلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امرَأَةً مِنْهُمْ وماتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَجاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فقالَتْ خرج يَبْتَغِي لَنا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرِّ نَحْنُ فِي ضِيقٍ وشِدَّةٍ فَشَكَتْ إلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَثِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ وقُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إشمَاعِيلُ كأنَّهُ آنَسَ شَيْعًا فقال هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبِرْتُهُ وسأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فأُخْبَرْتُهُ أَنَّا في جَهْدٍ وشِدَّةٍ قال فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قالَتْ نَعَمْ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأُ علَيْكَ السَّلامَ ويَقُولُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بابِكَ قال ذَاكَ أَبِي وَقَدْ أَمْرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ الْحَقِّيُّ بأَهْلِكِ فَطلقَها وتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى فلَبِثَ عَنْهُمْ إبْرَاهِيمُ ما شاءَ الله ثُمَّ أَتَاهُمْ بَغَدُ فلَمْ يَجِدُّهُ فَدَخَلَ علَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فقالَتْ نَحْنُ بِخَيْرِ وسِعَةٍ وأَثْنَتْ عَلَى الله فقال ما طَعَامُكُمْ قَالَتِ اللَّحْمُ قال فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتِ الْمَاءُ قَالَ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ والماءِ قالَ النَّبِيُّ عَيْلِكُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَعِذِ حَبّ ولَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ قال فَهُمَا لاَ يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلاَّ لَمْ يُوَافِقَاهُ قال فإذَا جاءَ زَوْمُكِ فَاقْرَثِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ ومُرِيهِ يُثْبِتْ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قال هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدِ قَالَتْ نَعَمْ أَتَانًا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْقَةِ وأَثْنَتْ عليْهِ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فأَخْبَرْتُهُ فسألني كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرِ قَالَ فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ويأمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بابِكَ قال ذَاكَ أبي وأنْتِ الْعَنْبَةُ أَمَرِنِي أَنْ أَمْسِكَكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ الله ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وإسْمَاعِيلُ يَيْرِي لَهُ نَبْلاً تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيباً مِنْ زَمْزَمَ فلَمَّا رَآهُ قامَ إلَيْهِ فصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الوَالِدُ بالوَلَدِ وَالوَلَدُ بالوَالِدِ ثُمَّ قال يا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ الله أَمَرَنِي بِأَمْرِ قال فاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ قال وَتُعِينُنِي قال وَأُعِينُكَ قال فإنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ لَمْهُنَا بَيْنَاً وأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى ما حَوْلَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ رَفَعَا القَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يأْتِي بالحِجَارَةِ وإبْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ البِنَاءُ جاءَ بِلهَذَا الحَجَرَ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي وإسْمَاعِيلُ يُناوِلُهُ الحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولَانَ ﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧] قال فَجَعَلاً يَبْنِيَانِ حتَّى يَدُورَا حَوْلَ البَيْتِ وهُمَا يَقُولانِ ﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]. [انظر الحديث ٢٣٦٨ وأطرافه].

هذا من تتمة الحديث الأول، لأن الحديث الأول جزء يسير منه، وهذا يوضح القصة

كما ينبغي، وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي، وعبد الرزاق بن همام، ومعمر بن راشد.

ذكر معناه: قوله: «المنطق»، بكسر الميم ما يشد به الوسط أي: اتخذت أم اسماعيل منطقاً، وكان أول الإتخاذ من جهتها، ومعناه: أنها تزيت بزي الخدم إشعاراً بأنها خادمها، يعني: خادم سارة لتستميل خاطرها وتجبر قلبها، وفي رواية ابن جريج: النطق، بضم النون والطاء، وهو جمع: منطق، وكان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم فحملت منه بإسماعيل، فلما ولدته غارت منها، فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء، فاتخذت هاجر منطقاً فشدت به وسطها وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة، وهو معنى قوله: «لتعفى أثرها»، أي: لأن تعفى، يقال عفا على ما كان منه: إذا أصلح بعد الفساد، ويقال: إن إبراهيم شفع فيها، وقال لسارة: حللي يمينك بأن تثقبي أذنيها وتخفضيها، فكانت أول من فعل ذلك، ووقع في رواية ابن علية عند الإسماعيلي: أول ما أحدث العرب جر الذيول عن أم إسماعيل. قوله: «ثم جاء بها إبراهيم» قيل: كان على البراق، وقيل: كان تطوى له الأرض. قوله: «وهي ترضعه»، الواو فيه للحال، أي: هاجر ترضع إسماعيل، قوله: «عند البيت» أي: عند موضع البيت، لأنه لم يكن في ذلك الوقت بيت ولا بناء. قوله: «فوضعهما» عند البيت، هكذا في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: حتى وضعهما. قوله: «عند دوحة»، بفتح الدال والحاء المهملتين، وهي الشجرة العظيمة. قوله: «فوق زمزم»، هكذا هو في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: فوق الزمزم. قوله: «وفي أعلى المسجد»، أي: في أعلى مكان المسجد، لأنه لم يكن حينئذ بني المسجد. قوله: «جرابا»، بكسر الجيم، وهو الذي يتخذ من الجلد يوضع فيه الزوادة. قوله: «وسقاء» بالنصب، عطف على: جراباً، وهو بكسر السين، وهو قربة صغيرة، وفي رواية تأتي: شنة، بفتح الشين المعجمة وتشديد النون، وهي القربة العتيقة اليابسة. قوله: «ثم قفى»، بفتح القاف وتشديد الفاء من التقفية، وهي الإعراض، والتولي. وقال الهروي: معنى قفَّى ولْي، يعني: ولْي راجعاً إلى الشام، وفي رواية إبن إسحاق: فانصرف إبراهيم، عليه السلام، إلى أهله بالشام وترك إسماعيل وأمه عند البيت. قوله: «منطلقاً» نصب على الحال. قوله: «فتبعته أم إسماعيل» وفي رواية ابن إسحاق: «فاتبعته»، وفي رواية ابن جريج: «فأدركته بكذا». قوله: «إذن لا يضيعنا»، وفي رواية عطاء: «لن يضيعنا»، وفي رواية ابن جريج: «حسبي»، وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثير، فقالت: «رضيت بالله». قوله: «عند الثنية»، بفتح الثاء المثلثة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف، وهو في الجبل كالعقبة، وقيل: هو الطريق العالي فيه، وقيل: أعلى المسيل في رأسه. قوله: «رب»، يعني: يا رب، ويروى: «ربي»، بالياء هكذا رواية الكشميهني: «رب»، وفي رواية غيره: «ربنا»، كما في القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، [إبراهيم: ٣٧].

قوله: «بواد غير ذي زرع»، هو مكة. قوله: «المحرم»، وصف البيت بالمحرم لأن الله تعالى حرم التعرض له والتهاون به، ولأنه حرم على الطوفان، أي: منع منه. قوله: «ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم» يتعلق بقوله: أسكنت أي: ما أسكنتهم بهذا الوادي الخلاء البلقع إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم. قوله: «فاجعل أفئدة من الناس» أي: من أفئدة الناس، وهي جمع فؤاد، وهي القلوب، وقد يعبر عن القلب بالفؤاد، وقيل: جمع: وفود من الناس ولو قال: أفددة للناس، لحجت اليهود والنصاري والمجوس، قاله سعيد بن جبير. قوله: «تهوي إليهم»، أي: تقصدهم وتسكن إليهم. قوله: «وارزقهم من الثمرات»، أي: التي تكون في بلاد الريف حتى يحبهم الناس. فقبل الله دعاءه، وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار لعلهم يشكرون النعمة. قوله: «حتى إذا نفد ما في السقاء» أي: حتى إذا فرغ الماء الذي في السقاء. قوله: «وعطش ابنها» أي: إسماعيل، بكسر الطاء في الموضعين، قيل: كان عمره في ذلك الوقت سنتين، وقيل: كان لبنها انقطع. **قوله: «يتلوي»** أي: يتمرغ وينقلب ظهراً لبطن ويميناً وشمالاً، واللوى: وجع في البطن. قوله: «وقال: يتلبط» بالباء الموحدة قبل الطاء المهملة أي: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض، وقال الداودي: هو أن يحرك لسانه وشفتيه كأنه يموت. قال الخليل: لبط فلان بفلان الأرض إذا صرعه صرعاً عنيفاً، وقال ابن دريد: اللبط باليد والخبط بالرجل، وفي رواية عطاء بن السائب، فلما ظمىء إسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه، وفي رواية معمر والكشميهني يتلمظ بالميم والظاء المعجمة.

قوله: «ثم استقبلت الوادي»، وفي رواية عطاء بن السائب، والوادي يومئذ عميق. قوله: «تنظر»، جملة وقعت حالاً. قوله: «فهبطت» بفتح الباء. قوله: «ثم سعت سعي الإنسان المحجهود»، أي: الذي أصابه الجهد، وهو الأمر المشق. قوله: «فقالت: صه»، بفتح الصاد أبي جهم: وكان ذلك أول من سعى بين الصفا والمروة. قوله: «فقالت: صه»، بفتح الصاد المهملة وسكون الهاء وبكسرها منونة، والمعنى: لما سمعت الصوت قالت لنفسها: صه، أي: اسكتي. وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج: فقالت: أغثني إن كان عندك خير. قوله: «ثم تسمعت»، أي: تكلفت في السماع واجتهدت فيه، وهو من باب التفعل ومعناه التكلف. قوله: «قله أسمعت» بفتح التاء من الإسماع. قوله: «غواث»، بفتح الغين المعجمة في رواية الأكثرين وتخفيف الواو وفي آخره ثاء مثلثة، قيل: وليس في الأصوات: فعال، بفتح أوله غيره، وحكى ابن الأنباري ضم أوله، وحكى ابن قرقول كسر أوله أيضاً، وفي رواية أبي ذر الضم، والفتح للأصيلي، وضبطه الدمياطي بالضم، وضبطه ابن التين بالفتح، وعلى كل حال هو مشتق من الغوث، وجزاء الشرط محذوف تقديره: إن كان عندك غواث أغثني. قوله: «فإذا هي بالملك»، كلمة: إذا، للمفاجأة، وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج: فإذا جبريل، وفي حديث علي عند الطبري بإسناد حسن: فناداها جبريل، فقال: من أنت؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف.

قوله: «فبحث بعقبه»، البحث طلب الشيء في التراب وكأنه حفر بطرف رجله. قوله: عمدة القارى/ج١٥ م٢٢

«أو قال بجناحه»، شك من الراوي، قال الكرماني: ومعنى: قال، بجناجه، أشار به، وفي رواية إبراهيم بن نافع، فقال: بعقبه هكذا، وغمز عقبه على الأرض، وفي رواية ابن جريج: فركض جبريل برجله، وفي حديث على: ففحص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم. قوله: «حتى ظهر السماء»، وفي رواية ابن قانع: فانبثق أي: تفجر. قوله: «وجعلت تحوضه»، أي: تجعله كالحوض لئلا يذهب الماء، وفي رواية ابن قانع: فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر، وفي رواية الكشميهني من رواية ابن نافع: تحفن، بالنون بدل الراء، والأول أصوب، وفي رواية عطاء بن السائب: فجعلت تفحص الأرض بيدها. قوله: «وتقول بيدها»، هكذا هو حكاية فعلها، وهذا من إطلاق القول على الفعل. قوله: «عيناً»، قد مر تفسيره عن قريب، وفي رواية ابن قانع: كان الماء ظاهراً. قوله: «لا تخافوا الضيعة» أي: الهلاك، ويروى: لا تخافي، وفي حديث أبي جهم: لا تخافي أن ينفد الماء، ويروى: لا تخافي على أهل هذا الوادي ظمأ وأنها عين تشرب بها ضيفان الله، وزاد في حديث أبي جهم: فقالت: بشرك الله بخير. وفيه: أن الملك يتكلم مع غير الأنبياء، عليهم السلام. قوله: «يبني هذا الغلام»، كذا هو بغير ذكر المفعول، وفي رواية الإسماعيلي: السلام. قوله: «يبني هذا الغلام»، كذا هو بغير ذكر المفعول، وفي رواية الإسماعيلي: «يبنيه»، بإظهار المفعول. قوله: «كالرابية»، وهو المكان المرتفع.

قوله: «رفقة»، بضم الراء وسكون الفاء وفتح القاف، وهي: الجماعة المختلطون سواء كانوا في سفرهم أو لا. قوله: «من جرهم»، بضم الجيم والهاء، حي من اليمن وهو ابن قحطان بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح، عليه السلام، وكان جرهم وأخوه قطورا أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن، وكان رئيس جرهم مضاض بن عمرو، ورئيس قطورا السميدع، ويطلق على الجميع: جرهم، وقيل: إن أصلهم من العمالقة، وفي رواية عطاء ابن السائب: وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة. قوله: «أو أهل بيت من جرهم»، شك من الراوي. قوله: «مقبلين»، حال من الإقبال، وهو التوجه إلى الشيء. قوله: «من طريق كداء»، بفتح الكاف وبالمد وكذا هو في جميع الروايات، واعترض بعضهم بأن كداء بالفتح والمد: محل في أعلى مكة وأما الذي في أسفلها بضم الكاف والقصر، والصواب هنا هذا: يعني: بالضم والقصر، ورد بأنه: لا مانع من أن يدخلوها من الجهة العليا وينزلوا من الجهة السفلي. قوله: «عائفاً»، بالعين المهملة وبالفاء، وهو الذي يتردد على الماء ويحوم حوله ولا يمضى عنه. قاله الخليل. والعائف: الرجل الذي يعرف مواضع الماء من الأرض. قوله: «لعهدنا»، اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله: «بهذا الوادي»، ظرف مستقر لا لغو. قوله: «وما فيه ماء»، الواو فيه للحال. قوله: «فأرسلوا جرياً»، بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف، وهو الرسول، ويطلق على الوكيل والأجير، وسمى بذلك لأنه يجري مجرى مرسله أو موكله، أو لأنه يجري مسرعاً في حوائجه.

قوله: «أو جريين»، شك من الراوي، هل أرسلوا واحداً أو اثنين؟ وفي رواية إبراهيم بن نافع: «فأرسلوا رسولاً». قوله: «فإذا هم بالماء»، كلمة إذا للمفاجأة. فإن قلت: المذكور:

جرى، بالإفراد أو جريين بالتثنية، فما وجه الجمع؟ قلت: يحتمل كون ناس آخرين مع الجري من الخدم والأتباع. قوله: «فأقبلوا»، أي: جرهم أقبلوا إلى جهة الماء. قوله: «وأم إسماعيل عند الماء»، جملة حالية أي: كاتنة عند الماء مستقرة. قوله: «فقالو»، أي: جرهم قالوا بعد حضورهم عند أم إسماعيل. قوله: «فقالت: نعم»، أي: قالت أم إسماعيل: نعم أذنت لكم بالنزول. قوله: «فألفى ذلك»، بالفاء أي: وجد. قال الكرماني: أي: وجد ذلك الجرهمي أم إسماعيل محبة للمؤانسة بالناس، وقال بعضهم: فألفى ذلك: أي وجد، وأم إسماعيل، بالنصب على المفعولية، ولم يبين فاعل: وجد، من هو كأنه خفي عليه، وكذلك خفي على الكرماني حتى جعل فاعل: ألفى، الجرهمي، والفاعل لقوله: فألفى هو قوله: ذلك، وأم إسماعيل مفعوله، وذلك إشارة إلى استئذان جرهم والمعنى: فأتى استئذان جرهم بالنزول أم إسماعيل، والحال أنها تحت الأنس لأنها كانت وحدها وإسماعيل صغير والوحشة متمكنة، ونظير ما ذكرنا من هذا نظير ما في قول عائشة، رضي الله تعالى عنه، ما ألفاه السَّحر عندي إلا نائماً، وفسره ابن الأثير وغيره: أي ما أتى عليه السَّحر إلا وهو نائم، يعني: بعد صلاة الليل، والفعل فيه للسحر. قوله: «وشب الغلام»، أي: إسماعيل، عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أبي جهم: ونشأ قوله: «وشب الغلام»، أي: إسماعيل، عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أبي جهم: ونشأ إبين ولدانهم، أي ولدان جرهم.

قوله: «وتعلم العربية منهم» أي: من جرهم، وقال بعضهم: وفيه تضعيف لقول من روى: أنه أول من تكلم بالعربية، وقع ذلك عند الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: «أول من نطق بالعربية إسماعيل». قلت: ليس فيه تضعيف ذلك لأن المعنى: أول من تكلم بالعربية من أولاد إبراهيم إسماعيل، عليهما الصلاة والسلام، لأن إبراهيم وأهله كلهم لم يكونوا يتكلمون بالعربية فالأولية أمر نسبى، فبالنسبة إليهم هو أول من تكلم بالعربية لا بالنسبة إلى جرهم. قوله: «وأنفسهم»، قال الكرماني: أنفسهم، بلفظ الماضي أي: رغبهم فيه وفي مصاهرته، يقال: أنفسني فلان في كذا، أي: رغبني فيه «وأعجبهم» أي: أعجبهم في نفاسته، وقال بعضهم: أنفسهم، بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل: من النفاسة أي: كثرت رغبتهم فيه انتهى. قلت: قوله: أفعل التفضيل، غلط وما هو إلا فعل ماض من الإنفاس، والفاعل فيه: إسماعيل، وهو عطف على: تعلم. وقال ابن الأثير في (النهاية): وحديث إسماعيل، عليه الصلاة والسلام، أنه تعلم العربية وأنفسهم أي: رغبهم وأعجبهم وصار عندهم نفيساً، يقال: أنفسني في كذا: أي: رغبني فيه. قوله: «زوجوه إمرأة منهم»، قال السهيلي: اسمها جداء بنت سعد. وعن إبن إسحاق: أن اسمها عمارة بنت سعد بن أسامة، وفي حديث أبي جهم: أنها بنت صدي، ولم يسمها، وقال عمر بن شبة: اسمها حية بنت أسعد بن عملق، وعن ابن إسحاق: أن إسماعيل خطبها إلى أبيها فزوجها منه. قوله: «وماتت أم إسماعيل» يعنى: في خلال ذلك، وفي رواية عطاء بن السائب: فقدم إبراهيم وقد ماتت هاجر، عليها السلام، وكان عمرها تسعين سنة، فدفنها إسماعيل، عليه الصلاة والسلام، في الحجر. قوله: «يطالع تركته»، بكسر الراء أي: يتفقد حال ما تركه هناك، والتركة، بكسر الراء وسكونها: بمعنى المتروكة، والمراد بها أهله، والمطالعة النظر في الأمور، وقال ابن التين: هذا يشعر بأن الذبيح إسحاق، لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعي، وقد قال في هذا الحديث: إن إبراهيم تركه رضيعاً وعاد إليه وهو متزوج، فلو كان هو المأمور بذبحه لذكر في الحديث أنه عاد إليه في خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويج، وأجاب الكرماني: بأنه ليس فيه نفي مجيئه مرة أخرى قبل موتها وتزوجه. قلت: بل ليس فيه نفي المجيء أصلاً، بل فيه المحيء مرات، فإنه جاء فيخبر أبي جهم: كان إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، يزور هاجر كل شهر على البراق، يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام. قوله: «خرج يتغي لنا»، أي: يطلب لنا الرزق، وفي رواية ابن جريج: وكان عيش إسماعيل الصيد، يخرج فيتصيد، وفي حديث أبي جهم: ولكن إسماعيل يرعى ماشية ويخرج متنكباً قوسه فيرمي فيتصيد، وفي حديث أبي جهم: فقال لها: هل من ضيافة؟ قوله: «فقالت: نحن في ضيق وشدة»، وفي حديث أبي جهم: فقال لها: هل من طعام، وأما الشاء فلا نحلب إلاً المصر، أي: الشخب، وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ. الشخب، وأما الشاء فلا نحله الميد، وسكون الخاء المعجمتين وبياء موحدة: السيلان.

قوله: «يغير عتبة بابه»، العتبة بفتح العين المهملة من فوق والباء الموحدة: وهي أسكفة الباب، وهي ههنا كناية عن المرأة. قوله: «جاءنا شيخ كذا وكذا»، وفي رواية عطاء بن السائب: كالمستخف بشأنه. قوله: «فسألنا عنك»، بفتح اللام. قوله: «ذاك أبي، أي: ذاك الذي هو أبي إبراهيم. قوله: «وتزوج منهم أخرى»، أي: تزوج من جرهم امرأة أخرى، ذكر الواقدي: أن اسمها سامة بنت مهلهل، وقيل: اسمها عاتكة، وقيل: بشامة، بفتح الباء الموحدة وبشين معجمة خفيفة: بنت مهلهل بن سعد بن عوف، وقيل: اسمها نجدة بنت الحارث بن مضاض، وحكى ابن سعد عن إبن إسحاق: أن اسمها رعلة بنت يشجب بن يعرب بن يوذان ابن جرهم، وذكر الدارقطني: أن اسمها سيدة بنت مضاض، وقال الجواني: اسمها هالة بنت الحارث بن مضاض، ويقال: سلمي، ويقال: الحنفاء. قوله: «نحن بخير وسعة»، وفي حديث أبي جهم: نحن في خير عيش بحمد الله، ونحن في لبن كثير ولحم كثير وماء طيب. قوله: «أللهم بارك لهم في اللحم والماء». وفي رواية إبراهيم بن نافع: أللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قوله: «فهما لا يخلوان عليهما» أي: فاللحم والماء لا يعتمد عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه، والغرض: أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق الأمزجة وينحرف المزاج عنهما إلا في مكة فإنهما يوافقانه، وهذا من جملة بركاتها وأثر دعاء إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، وفي رواية الكشميهني: لا يخلوان، بصيغة التثنية، يقال: خلوت بالشيء واختليت: إذا لم تخلط به غيره، ويقال: أخلى الرجل اللبن إذا غيره، وفي حديث أبي جهم: ليس أحد يخلو على اللحم والماء بغير مكة إلا اشتكي بطنه. قوله: «هل أتاكم من أحد؟» وفي رواية عطاء بن السائب: فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه، فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجها وأطيب ريحاً. قوله: «أن تثبت عتبة بابك» وفي حديث أبي جهم: فإنها فلاح المنزل.

قوله: «أن أمسكك» زاد في حديث أبي جهم: ولقد كنت علي كريمة، ولقد ازددت علي كرامة، فولدت لإسماعيل عشرة ذكور، قلت: ولدت اثني عشر رجلاً، وهم: نابت وقيدار وإذميل وميشى ومسمع وذوما وماش وآزر وفطور ونافش وظميا وقيدما، وكانت له ابنة تسمى: نسمة. قوله: «يبري»، بفتح الياء وسكون الباء الموحدة «والنبل» بفتح النون وسكون الباء الموحدة: السهم، قبل أن يركب فيه نصله وريشه، وهو السهم العربي. قوله: «دوحة»، وهي التي نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهما، ووقع في رواية إبراهيم بن نافع، من رواء زمزم. قوله: «كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد»، يعني من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد. قوله: «إن الله أمرني بأمر» قيل: كان عمر إبراهيم في ذلك الوقت مائة سنة، وعمر إسماعيل ثلاثين سنة. قوله: «وتعينني؟» قال: وأعينك. وفي رواية الكشميهني: فأعينك، بالفاء وفي رواية إبراهيم بن نافع: إن الله قد أمرني أن تعينني عليه، قال: إذن أفعل. بالنصب. قوله: «أكمة» بفتحين، وهي: الرابية. قوله: «على ما حولها»، يتعلق بقوله: ابني.

قوله: «رفعا القواعد» جمع قاعدة، وفي رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس: القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك، وفي رواية مجاهد عند ابن أبي حاتم: أن القواعد كانت في الأرض السابعة، وفي حديث أبي جهم: فبلغ إبراهيم من الأساس أس آدم، عليه الصلاة والسلام، وجعل طوله في السماء تسعة أذرع وعرضه في الأرض، يعني: دوره ثلاثين ذراعاً، كان ذلك بذراعهم، زاد أبو جهم: وأدخل الحجر في البيت، وكان قبل ذلك زرباً لغنم إسماعيل، وإنما بناه بحجارة بعضها على بعض ولم يجعل له سقفاً، وجعل له باباً وحفر له بئراً عند بابه خزانة للبيت يلقي فيها ما يهدي للبيت، وفي حديثه أيضاً: أن الله أوحى إلى إبراهيم أن اتبع السكينة، فحلقت على موضع البيت كأنها سحابة فحفراه: يريد أن أساس آدم الأول.

وقال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة: أن رجلاً قام إلى علي، رضي الله تعالى عنه، فقال: ألا تخبرني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال: لا، ولكنه أول بيت وضع للبركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمناً، وإن شئت أنبأتك كيف بني: إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض. قال: فضاق إبراهيم بذلك ذرعاً، فأرسل الله السكينة، وهي ريح حجوج ولها رأسان، فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوت على موضع البيت كطي الجحفة، وأمر إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، أن يبني حيث تستقر السكينة، فبنى إبراهيم وبقي حجر، فقال إبراهيم لإسماعيل: إثنني حجراً كما أمرك الله. قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجراً، فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه، فقال: يا أبت، من أتاك بهذا الحجر؟ قال: أتاني

به من لا يتكل على بنائك، جاء به جبريل، عليه الصلاة والسلام، من السماء فأتماه.

وفي رواية السدي: لما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن، قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني أطلب لي حجراً حسناً أضعه ههنا. قال: يا أبت إني كسلان. قال: على ذلك، فانطلق يطلب له حجراً،، وجاء جبريل بالحجر الأسود من الهند، وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة، وكان آدم، عليه الصلاة والسلام، هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس، فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن، فقال: يا أبت! من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك، فبينما هما يدعوان الكلمات التي ابتلي إبراهيم ربه فقال: ﴿ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ﴾ [البقرة: ١٢٧]. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد الرحمن بن خالد عن عليان بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل بنيا قواعد البيت من خمسة أجبل، فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقالا: نحن عبدان مأموران، أمرنا ببناء هذه الكعبة، قال: فهاتا البينة على ما تدعيان، فقامت خمسة أكبش، فقلن: نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران، أمرا ببناء هذه الكعبة، فقال: قد رضيت وسلمت، ثم مضى. وذكر الأزرقي في (تاريخ مكة): أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم بالبيت. قلت: ربح حجوج أي: شديدة المرور في غير استواء. قوله: «فتطوت»، وفي طير أبيض رواية: «فتطوقت». قوله: «مثل الثغامة»، بفتح الثاء المثلثة والغين المعجمة، وهي طير أبيض كبير.

قوله: «من خمسة أجبل»، وعند ابن أبي حاتم: بناه من خمسة أجبل: حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الخمر، قال ابن أبي حاتم: جبل الخمر يعنى: بفتح الخاء المعجمة هو: جبل بيت المقدس، وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء: أن آدم بناه من خمسة أجبل: حراء وطور زيتا وطور سينا والجودي ولبنان، وكان ربضه من حراء، ومن طريق محمد بن طلحة التيهمي: قال: سمعت أنه أسس البيت من ستة أجبل: من أبي قبيس ومن الطور ومن قدس ومن ورقان ومن رضوى ومن أحد. قلت: حراء، بكسر الحاء المهملة والمد وهو جبل من جبال مكة معروف، وثبير، بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة جبل من جبال مكة، و: لبنان، بضم اللام وسكون الباء الموحدة: جبل بالشام من أعظم الجبال وأصله ممتد من الحجاز إلى الروم، و: جبل الطور، على مسيرة سبعة أيام من مصر وهو الجبل الذي كلم الله تعالى موسى، عليه الصلاة والسلام، عليه. و: طور زينا: جبل بالقدس، و: الجودي، جبل مطل على جزيرة ابن عمر على دجلة فوق الموصل، و: طور سينا، اختلف فيه، فقيل: هو جبل بقرب أيلة، وقيل: هو جبل بالشام، و: قدس، بفتح القاف إثنان: قدس الأبيض وقدس الأسود، وهما جبلان عند ورقان، وورقان على وزن قطران: جبل أسود بين العرج والرويثة على يمين المار من المدينة إلى مكة. و: العرج، بفتح العين المهملة وسكون الراء وفي آخره جيم: قرية جامعة من أعمال الفرع على أيام من المدينة النبوية. و: الرويثة، بضم الراء وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: وهي قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخاً، و: رضوى، من جبل تهامة بينه وبين المدينة سبع مراحل وهو من الينبع على يوم. قوله: «جاء بهذا الحجر»، أراد به الحجر المشهور بمقام إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، وفي رواية إبراهيم بن نافع: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام، وزاد في حديث عثمان: ونزل عليه الركن والمقام، فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه ويرفعه له إسماعيل، عليه السلام، فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه، وأخذ المقام فجعله لاصقاً بالبيت. قوله: «حتى يدورا»، من الدوران، ويروى: «حتى يدورا»، من الدوران، ويروى:

٣٣٦٥/٣٦ \_\_ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حدَّثنا أبو عامِر عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَمْرِو قال حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ نَافِع عنْ كَثِيرِ بنِ كَثير عن سعِيدِ بنِ مُجبَيْرِ عن ابنِ عَبَّاسِ رضي الله تعالى عنهُما قال لَمَّا كَانَ بِّينَ إِبْرَاهِيمَ وبَيْنَ أَهْلِهِ ما كَانَ خَرَج بإسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ ومَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيها مَاءٌ فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرِّ لَبَنْهَا علَى صَبِيِّهَا حتى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ فَاتَّبَعَنَّهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءُ نادَتْهُ مِنْ وَرَافِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنا قال إِلَى الله قالَتْ رَضِيتُ بالله قال فرَجَعَتْ فجَعَلَتْ بَشْرَبُ مِنَ الشُّنَّةِ ويَدِرُ لبَنُهَا علَى صَبِيِّهَا حتَّى لما فَنِي الماءُ قالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُ أحداً قال فَذَهَبتْ فصَعِدَتِ الصَّفا فنَظَرَتْ ونَظَرَتْ هَلْ تُحِسُ أَحَداً فلَمْ تُحِسَّ أحداً فلَمَّا بَلَغَتِ الوَادِي سَعَتْ وأتتِ المَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ذلِكَ أَشْوَاطاً ثُمَّ قالَتْ لَوْ ذَهَبتُ فنَظُرتُ ما فَعَلَ تَعْنِي الصَّبِيِّ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فإذَا هُوَ عَلَى حالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ فلَمْ تُقِرَّهَا نَفْشها فقالَتْ لوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُ أحداً فذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فنَظَرَتْ ونَظَرَتْ فلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا حتَّى أَتَّمَّتْ سِبْعاً ثُمَّ قالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَوْتُ ما فَعَلَ فإذَا هِيَ بِصَوْتٍ فَقالَتْ أَغِتْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَإِذَا جِبْرِيلُ قال فَقال بِعقِبِهِ هَكَذَا وغَمَزَ عَقِبَهُ عَلَى الأرْضِ قال فَانْبَثَقَ المَاءُ فَدَهَشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِرُ قال فقال أبو القَاسِم عَيْلِكُ لَوْ تَرَكَتْهُ كانَ المَاءُ ظِاهِرًا قال فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ ويَدِرُّ لَبَتْهَا علَى صَبِيَّهَا قالَ فَمَرَّ ناسٌ مِنْ جِرُهْمَ بِبَطْنِ الوَادِي فَإِذَا هُمْ بِطَيْرِ كَأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا ذَلِكَ وقالوا مَا يَكُونُ الطَّيْرُ إِلاَّ علَى ماءِ فبَعَثُوا رَسُولَهُمْ فَنَظَرَ فإذًا هُمْ بالمَاءِ فأتاهُمْ فأخْبَرَهُمْ فأتَوْا إلَيْهَا فقالوا يا أُمَّ إِسْمَاعِيلَ أتأذنِينَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكِ أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ ابنُهَا فَنَكَحَ فِيهِمْ امْرَأَةً قال ثُمَّ إِنَّهُ بِدَا لإِبْرَاهِيمَ عَيْكُ فقال لأَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي قال فَجاءَ فسَلَّمَ فقالَ أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ فقالَتِ امْرَأْتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ قال قُولِي لَهُ إِذَا جاءَ غَيْرُ عَتَبَةَ بابِكَ فلَمَّا جاءَ أَخْبَرَتْهُ قال أنْتِ ذَاكِ فاذْهَبِي إلى أهلِكِ قال ثُمَّ إنَّهُ بَدَا لَإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَأُهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي قَالَ فَجاءَ فَقَالَ أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ ذَهْبَ يَصِيدُ فقالَتْ أَلاَ تَنْزِلُ فتَطْعَمَ وتَشْرَبَ فقال وما طَعَامُكُمْ وما شَرَابُكُمْ قالَتْ طَعَامُنا اللَّحْمُ وشَرَابْنَا الماءُ قالَ الَّلهُمَّ بارِكْ لَهُمْ في طَعَامِهِمْ وشَرَابِهِمْ قال فقال أَبُو القَاسِم عَيْكُمْ برَكَةً بِدَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلِيلَةٍ قال ثُمَّ إِنَّهُ بِدَا لِإِبْرَاهِيمَ عَلِيلَةٍ فقال لَأَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي فَجاءَ فَوَافَقَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ ورَاءِ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبْلاً لَهُ فقال يا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ رَبَّكَ أَمَرِنِي أَنْ أَبْنِيَ لَهُ بَيْتَا قال أَطِعْ رَبَّكَ قال إِنَّهُ أَمَرِنِي أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهُ قال إِذَنْ أَفْعَل أَوْ كَمَا قال قال فقاما فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ ويَقُولانِ ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴿ [البقرة: ٢٧]. قال حتَّى ارْتَفَعَ البِنَاءُ وضَعُفَ الشَّيْخُ علَى نَقْلِ الحِجَارَةِ فقامَ علَى حَجَرِ المقامِ فَجَعَلَ يُناوِلُهُ الحِجَارَةَ ويَقُولانِ ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمَيعُ العَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٧]. [انظر الحديث ٢٣٦٨ وأطرافه].

هذا طريق ثالث لحديث ابن عباس، وعبد الله بن محمد البخاري المعروف بالمسندي، وأبو عامر هو العقدي، وإبراهيم بن نافع المخزومي المكي.

قوله: «وبين أهله»، يعني: سارة لما ولدت هاجر إسماعيل، وقد تقدمت قصتها. قوله: «ما كان»، أي: من جنس الخصومة التي هي معتادة بين الضرائر. قوله: «لما بلغوا»، أي: نادته حين البلوغ. قوله: «كداء»، قد مر الكلام فيه مع الخلاف في ضبطه. قوله: «كأنه ينشغ»، بالنون والشين والغين المعجمتين: وهو الشهيق من الصدر حتى كاد يبلغ به الغشي، أي: يعلو نفسه كأنه شهيق من شدة ما يرد عليه. قوله: «فلم تقرها نفسها»، من الإقرار في المكان، و: نفسها، مرفوع بأنه فاعله. قوله: «فقال بعقبه»، أي: أشار به، وهذا من المواضع التي يستعمل فيها: قال، في غير معناه. قوله: «فانبثق»، أي: انخرق وتفجر، ومادته باء موحدة وثاء مثلثة وقاف. قوله: «وتحفر»، بالراء، ويروى: تحفن، بالنون أي: تملأ الكفين. قوله: «فبلغ»، الفاء فيه فصيحة أي: فأذنت فكان كذا فبلغ. قوله: «بدا»، أي: ظهر لإبراهيم التوجه إلى هاجر. قوله: «بركة»، مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هي بركة، أو بالعكس، أي: زمزم بركة أو في طعام مكة وشرابها بركة، وسياق الكلام يدل عليه. قوله: «عتبة بابك»، ويروى: «بيتك». قوله: «على قل الحجارة»، ويروى: «عن نقل الحجارة».

#### ١١ \_\_ باب

٣٣٦٦/٣٧ \_ حدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ حدَّثنا الأَعْمَشُ حدَّثنا البَّاهِمِيُ عنْ أَبِيهِ قال سَمِعْتُ أَبا ذَرِّ رضي الله تعالى عنه قال قُلْتُ يا رسُولَ الله أَيُّ مَسْجِدِ وُضِعَ في الأَرْضِ أَوَّلَ قال المَسْجِدُ الحَرَامُ قال قُلْتُ ثُمَّ أَيِّ قال المسْجِدُ الأَفْصَى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قال أَوْبَعُونَ سَنَةً ثُمَّ أَيْنَما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ بَعْدُ فَصَلَّهُ فإنَّ الفَضْلَ فيهِ. [الحديث ٣٣٦٦ \_ طرفه في: ٣٤٢٥].

مطابقته للترجمة في قوله: «المسجد الحرام» لأنه بناء إبراهيم الخليل، عليه الصلاة والسلام، والمراد بالترجمة التي في قوله: باب قول الله تعالى: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلا﴾ [النساء: ١٦٥]. والباب المجرد الذي بعده قد قلنا: إنه كالفصل، فالاعتبار للباب المترجم دون المجرد.

وعبد الواحد هو ابن زياد، والأعمش سليمان وإبراهيم التيمي هو ابن يزيد يروي عن أبيه يزيد بن شريك بن طارق التيمي عداده في أهل الكوفة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عمر بن حفص بن غياث في: باب قول الله تعالى: ﴿ووهبنا لداود سليمان﴾ [ص: ٣٠]. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كامل وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وعن علي بن حجر، وأخرجه النسائي فيه عن بشر بن خالد وفيه وفي التفسير عن علي بن حجر، وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن علي بن محمد وعن علي بن ميمون.

قوله: «أول»، بضم اللام ضمة بناء لقطعه عن الإضافة مثل: قبل وبعد، ويجوز فتحها إذا كان غير منصرف، ويجوز بالنصب إذا كان منصرفاً، والمعنى: أي: مسجد وضع أولاً للصلاة؟ قوله: «ثم أي»، بالتنوين، أي: ثم أي مسجد بني بعد المسجد الحرام؟ قوله: «قال»، أي: النبي عليه المسجد الأقصى، قيل له: الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة. وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائث، فإنه مقدس أي: مطهر. قوله: «كم بينهما؟» أي: بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى. قوله: «أربعون سنة»، أي: بينهما أربعون سنة. وقال ابن الجوزي: فيه إشكال، لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان، عليه الصلاة والسلام، بنى بيت المقدس، وبينهما أكثر من ألف سنة، والجواب عنه ما قاله القرطبي: إن الآية الكريمة والحديث لا يدلان على أن إبراهيم وسليمان، عليهما الصلاة والسلام، ابتداً وضعهما، بل كان تجديداً لما أسس غيرهما، وقد روي أن أول عليما، ويوضحه من ذكره ابن هشام في كتابه (التيجان): إن آدم لما بنى البيت أمره جبريل، علما الصلاة والسلام، بالمسير إلى بيت المقدس، وأن يبنيه فبناه ونسك فيه، وقال ابن كثير: عليه الصلاة والسلام، بالمسير إلى بيت المقدس، وأن يبنيه فبناه ونسك فيه، وقال ابن كثير: أول ما جعله مسجداً إسرائيل عالى أم الما أم سليمان بتجديده وإحكامه، لا أنه أول من بنى.

وذكر الثعلبي: أن داود على أمر بني إسرائيل أن يتخذوا مسجداً في صعيد بيت المقدس، فأخذوا في بنائه لإحدى عشرة سنة مضت من ملك داود، وكان داود ينقل لهم الحجارة على عاتقه، فأوحى الله إلى داود: إنك لست بانيه ولكن لك ابن أملكه بعدك اسمه سليمان فأقضي إتمامه على يديه، وروي عن كعب الأحبار: أن سليمان بنى بيت المقدس على أساس قديم كان أسسه سام بن نوح على أله وذكر أبو محمد بن أحمد الواسطي في (تاريخ بيت المقدس): أن سليمان اشترى أرضه بسبعة قناطير ذهباً، وقال الخطابي: يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء الله تعالى قبل داود وسليمان، ثم بناه داود وسليمان فزادا فيه ووسعاه فأضيف إليهما بناؤه، قال: وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء فيحتمل أن يكون هو بانيه أو غيره، ولست أحقق لِمَ أضيف إليه. وفي قوله: فيحتمل أن يكون هو بانيه أو غيره، ولست أحقق لِمَ أضيف اليه. وفي قوله: فيحتمل أن يكون هو بانيه أو عبيد في (معجم البلدان): إيلياء مدينة بيت المقدس فيها ثلاث لغات: مد آخره وقصره وحذف الياء الأولى. قوله: «بعد»، بضم الدال، أي: بعد إدراك وقت الصلاة. قوله: «فصله»، الهاء فيه للسكت، وفي رواية الكشميهني، فصل، بلا هاء. قوله:

«فإن الفضل فيه» أي: في فعل الصلاة إذا حضر وقتها.

٣٣٦٧/٣٨ ــ حدَّثنا عبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكِ عنْ عَمْرِو بنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى اللهُ عَلَيْكِ مِنْ أَسِ بنِ مالِك رضي الله تعالى عنهُ أنَّ رشولَ الله عَلَيْكِم طَلَعَ لَهُ أَحُدٌ فقال هذا جَبَلٌ يُحِبُنَا ونُحِبُهُ ٱللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وإنِّي أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لاَبَتَيْهَا. [انظر الحديث ٢٧١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «إن إبراهيم» وعمرو بن أبي عمرو، واسم أبي عمرو ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي أبو عثمان المدني. والحديث مضى في كتاب الجهاد في آخر حديث مطول في: باب من غزا بصبي للخدمة. قوله: «طلع له» أي: ظهر له جبل أحد. قوله: «يحبنا» أما حقيقة وإما مجازاً، أو من باب الإضمار، أي: يحبنا أهله. قوله: «لابتيها» تثنية لابة بتخفيف الباء الموحدة، وهي: الحرة، وقد تقدم الكلام فيه هناك.

#### رَوَاهُ عَبْدُ الله بنُ زَيْدِ عنِ النَّبِيِّ عَيِّكُمْ

أي: روى الحديث المذكور عبد الله بن زيد الأنصاري، وأخرجه البخاري موصولاً في كتاب البيوع في: باب بركة صاع النبي عَلِيلَةً عن موسى عن وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن يزيد عن النبي عَلِيلَةً... إلى آخره.

٣٦٨ / ٣٣٦٨ \_ حدثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكٌ عنِ ابنِ شِهَابِ عنْ سالِمِ ابنِ عَبْدِ الله أنَّ ابنِ أَبِي بَكْرِ أَخْبَرَ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ عنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْتَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْتُ قَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عنْ قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ فقال الله عَلَيْ وَقَال الله عَلَيْ فقال الله عَلَيْ فقال الله عَلَيْ فقال الله عَلَيْ عَمْرَ لَيْنُ كَانَتْ عائِشَةُ سَمِعَتْ هذَا مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ مَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ مَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ مَرَكَ الله عَلَيْ مَا أَرَى أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ مَرَكُ الله عَلَيْ مَا أَرَى أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ مَوْاعِدِ إبْرَاهِيم. [انظر تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيانِ الحِجْرَ إلاَّ أَنَّ البَيْتَ لَمْ يُتَمَّمُ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيم. [انظر الحديث ٢٦٦ وأطرافه].

مطابقته للترجمة على الوجه المذكور في الحديث السابق، وابن أبي بكر هو عبد الله ابن محمد بن أبي بكر أخو القاسم قتل بالحرة. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب فضل مكة وبنيانها، فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب... إلى آخره، وقد مضى الكلام فيه هناك.

## وقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِـي بَكْر

إسماعيل بن أبي أويس واسمه عبد الله إبن أخت مالك بن أنس، أشار بهذا إلى أن إسماعيل روى هذا الحديث وبين أن ابن أبي بكر، رضي الله تعالى عنه، الذي فيه هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه، وأخرج البخاري حديث إسماعيل

في التفسير.

٣٣٦٩/٣٩ ــ حدثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مالِكُ بنُ أَنَسِ عنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَرْم عنْ أَبِيهِ عنْ عَمْرِو بنِ سُلَيْمِ الزُّرَقَيِّ قال أَخبرَنِي أَبُو حُمَيْدِ الله السَّاعِدِيُّ رضي الله تعالى عنهُ أَنَّهُمْ قالوا يا رسولَ الله كيْفَ نُصَلِّي علَيْكَ فَقالَ رسولُ الله السَّاعِدِيُّ رضي الله تعالى عنهُ أَنَّهُمْ قالوا يا رسولَ الله كيْفَ نُصَلِّي علَيْكَ فَقالَ رسولُ الله عَلَيْ وَفُرَيَّتِهِ قُولُوا أَللَّهُمَّ صلَّ على آلِ إِبْرَاهِيمَ وِبارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ على آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. [الحديث على مُحَمَّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ على آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. [الحديث على مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ على آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. [الحديث على الله على الله عنه ن ١٣٦٩].

مطابقته للترجمة المذكورة في قوله: «كما صليت على إبراهيم» وعمرو بن سليم، بضم السين: الزرقي، بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف، وأبو حميد، بضم الحاء عبد الرحمن الساعدي.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن القعنبي. وأخرجه مسلم في الصلوات عن محمد بن عبد الله بن نمير وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي وعن أبي السرح. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن الحارث بن مسكين وفي التفسير عن محمد بن سلمة. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن عمار بن طالوت.

قوله: «أللهم صل على محمد»، معناه: عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبته، وقيل: لما أمرنا الله بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر الواجب في ذلك أحلنا على الله وقلنا: أللهم صل على محمد. قوله: «كما صليت على إبراهيم» هذا ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل، بل من باب بيان حال ما لا يعرف بما يعرف وما عرف من الصلاة على إبراهيم وآله وأنه ليس إلا في قوله بيان حال ما لا يعرف بما يعرف أهل البيت: إنه حميد مجيد، قيل: سياق الكلام يقتضي أن تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت: إنه حميد مجيد، قيل: سياق الكلام يقتضي أن يقال: على إبراهيم، بدون لفظ الآل، وأجيب: أن لفظ الآل مقحم. قوله: «وبارك على محمد» أي: أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة، وهو من برك البعير إذا ناخ من موضع ولزمه، وتطلق البركة أيضاً على الزيادة، والأصل الأول.

٣٣٧/٤٠ حدَّثنا أَبُو قُرَّةَ مُسْلِمُ بنُ سالِم الهَمْدَانِيُّ قال حدَّثني عَبْدُ الله بنُ عِيسَى سَمِعَ عَبْدَ الله بنُ عِيسَى سَمِعَ عَبْدَ الله بنُ عِيسَى سَمِعَ عَبْدَ الله بنَ أَبِي لَيْلَى قال لَقِيتِي كَعْبُ بنُ عُجْرَةَ فقالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةٌ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ الرَّحْلُنِ بنَ أَبِي لَيْلَى قال لَقِيتِي كَعْبُ بنُ عُجْرَةَ فقالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةٌ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ بَلَى فأهْدِهَا لي فقال سألنا رسُولُ الله عَلِيَّةٌ فقُلْنَا يا رسولَ الله كَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ فإنَّ الله قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ قال قُولُوا أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وعلَى عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ فإنَّ الله قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ قال قُولُوا أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وعلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا هَيْمَ بَارِكُ على مُحَمَّدِ كَما صَلَّيْتَ على إَبْرَاهِيمَ وعلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا هَبِي مَعِيدٌ مَجِيدٌ مُجِيدً مُجِيدً مُجِيدً مُجِيدً مُجِيدً مُجِيدً مُجِيدً مَجِيدً مُجِيدً مُجِيدً مَجِيدً مُجِيدً مُجِيدً مَجِيدً مُجِيدً مَجِيدً مَجِيدً مُجِيدً مُجَمِيدً مَجِيدً مُجَمِيدً مَجِيدً اللهُمُ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ وعلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدً مَجِيدً مُجَمِيدً مَجِيدً مُجَمِيدً مُجَمِيدً مَالِي اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدً مَجِيدً مَجِيدً مُجِيدً مُجِيدً مُجِيدً مُجِيدً مَالِكُونَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدً مَجِيدً مُونِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَوْلِ اللهُ عَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُنْ عَلَيْ عَلَى اللهُ الْعَلَمُ عَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُلَا عَلَى المُعَلِيمِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى المُونِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى المُعْلِيمُ المُعْلَى اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ الل

مطابقته للترجمة في قوله: «على إبراهيم» في أربعة مواضع، وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري، وموسى بن إسماعيل أبو سلمة البصري التبوذكي، وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واسمه يسار، وكعب بن عجرة، بضم العين المهملة وسكون الجيم وبالراء: البلوي، حليف الأنصار شهد بيعة الرضوان، مات سنة ثنتين وخمسين بالمدينة وله خمس وسبعون سنة.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن آدم، وفي التفسير عن سعيد بن يحيى، وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى محمد بن المثنى وعن بندار وعن زهير بن حرب وعن محمد بن بكار. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمرو عن مسدد وعن محمد بن العلاء. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان، وأخرجه النسائي فيه عن قاسم ابن زكرياء وعن سويد بن نصر، وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد وعن بندار وقد عزى الحافظ المزي حديث كعب بن عجرة هذا إلى الصلاة وهو وهم منه وليس له ذكر في الصلاة، واغتر بذلك صاحب (التلويح) وتبعه فيه وتبع صاحب (التلويح) صاحب (التوضيح) أيضاً وقد مر تفسير الحديث فيما قبله.

قوله: «أهل البيت»، منصوب على الاختصاص. قوله: «فإن الله قد علمنا»، يعني: في التشهد، وهو قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

٣٣٧١/٤١ ــ حدَّثنا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ حدَّثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ عنِ المِنْهَالِ عنْ سَعِيدِ بنِ مجبَيْرِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال كانَ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ يُعَوِّذُ الحَسَنَ والْحُسَيْنَ ويَقُولُ إِنَّ أَباكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِها إِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ عَيْنِ لامَّةٍ.

مطابقته للترجمة في قوله: «إن أباكما» وهو إبراهيم، عليه السلام، وجرير بن عبد الحميد، ومنصور بن المعتمر، والمنهال، بكسر الميم وسكون النون وباللام، ابن عمرو الأسدى، وإلى هنا كلهم كوفيون.

والحديث أخرجه أبو داود في السنة عن عثمان بن أبي شيبة أيضاً. وأخرجه الترمذي في الطب عن محمود بن غيلان وعن الحسن بن علي. وأخرجه النسائي في النعوت وفي اليوم والليلة عن محمد بن قدامة وعن محمد بن بشار وعن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث. قال: «كان النبي عيلة يعوذ» مرسل. وأخرجه ابن ماجه في الطب عن أبي بكر بن خلاد وعن محمد بن سليمان.

ذكر معناه: قوله: «كان النبي عَيِّلَةً يعوذ» إخبار ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، بقوله: كان، يدل على أنه عَيِّلِةً كان يكثر التعويذ بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة... إلى آخره. قوله: «يعوذ، من التعويذ»، يقال: عذت به أعوذ عوذاً وعياذاً ومعاذاً أي: لجأت إليه، فالتعوذ والاستعاذة والتعويذ كلها بمعنى واحد، يعني: كان النبي عَيِّلَةً يعوذ الحسن والحسين

بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة إلى آخره، ويقول لهما: إن أباكما كان يعوذ بها، أي: بهذه الكلمات إسماعيل وإسحاق ابنيه، وبين هذه الكلمات بقوله: أعوذ بكلمات الله... إلى آخره. قوله: «إن أباكما» أراد به إبراهيم كما ذكرنا، وأضيف إليهما لأنهما من نسله. قوله: «بكلمات الله» إما باقية على عمومها فالمقصود ههنا: كل كلمة لله، وإما مخصوصة بنحو المعوذتين، وقال الهروي: القرآن. والتامة: صفة لازمة، إذ كل كلماته تامة، وقيل: المراد بالتامة الكاملة، وقيل: النافعة، وقيل: الشافية، وقيل: المباركة، وقيل: القاضية التي تمضي وتستمر ولا يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا عيب، وقال ابن التين: التام فضلها وبركاتها. قوله: «من كل شيطان» قال الداودي: يدخل فيه شياطين الإنس والجن.

قوله: «وهامة»، بتشديد الميم واحدة الهوام ذوات السموم، وقيل: كل ما له سم يقتل، وأما ما لا يقتل فيقال لها: سوام، وقيل: المراد كل نسمة تهم بسوء، وقال ابن فارس: الهوام حشرات الأرض. وقال الهروي: الهوام الحيات وكل ذي سم يقتل، وقد تقع الهامة على ما يدب من الحيوان، ومنه. قوله على المعب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسك، أراد القمل، سماها هوام لأنها تهم في الرأس وتدب. قوله: «لامة»، العين اللامة هي التي تصيب بسوء، وقيل: اللامة الملمة، وإنما أتى بها على فاعلة للمزاوجة، ويجوز أن تكون على ظاهرها بمعنى: جامعة للشر على المعيون، من لمه إذا جمعه، وقال أبو عبيد: أصلها من ألممت إلماماً بالشيء: نزلت به، ولم يقل: ملمة، كأنه أراد بها ذات لمم، وقال الخطابي: اللامة ذات اللمم، وهي كل عين تصيب كل داء مر، وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل ونحوه، وقال الداودي: هي كل عين تصيب الإنسان إذا حلت به.

# ١٢ \_ بابٌ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ونَبُنْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ.. ﴾ الحجر: ٢٥١. الآية: لا تَوْجَلْ لا تَخَفْ

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: ﴿ونبئهم عن ضيف إبراهيم...﴾ [الحجر: ١٥]. الآية وأشار به إلى قصة من قصص إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، وهي: دخول الملائكة، قوله: الذين أرسلوا إلى هلاك قوم لوط عَيِّلَةٌ عليه حتى حصل له الوجل منهم، وذلك لامتناعهم من الأكل، وقيل لأنهم دخلوا بغير وقت وبغير إذن، وتمام الآية قوله: ﴿قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم﴾ [الحجر: ١٥]. قوله: «ونبئهم»، أي: نبىء عبادي عن ضيف إبراهيم وقصته أن الله تعالى أرسل لوطاً إلى قومه ينهاهم عما يرتكبون من المعاصي والفواحش فلم ينتهوا بل ازدادوا عتواً وفساداً، وقالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فسأل لوط ربه أن ينصره عليهم فأجاب الله دعاءه وبعث أربعة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل ودردائيل، \_ وقيل: رفائيل \_ لإهلاكهم، وبشارة إبراهيم بالولد، فأقبلوا مشاة في صورة رجال مرد حسان حتى نزلوا على إبراهيم عَيِّلَةً وكان الضيف قد حبس عنه خمس عشرة ليلة حتى مرد حسان حتى نزلوا على إبراهيم عَيِّلَةً وكان الضيف مهما أمكنه، فلما رآهم شرَّ بهم لأنه رأى ضيفاً لم يضف مثلهم حسناً وجمالاً، فقال: لا يخدم هؤلاء، إلا أنا فخرج إلى أهله فجاء بعجل لم يضف مثلهم حسناً وجمالاً، فقال: لا يخدم هؤلاء، إلا أنا فخرج إلى أهله فجاء بعجل

حنيذ، وهو المشوي بالحجارة، فقربه إليهم فأمسكوا أيديهم: ﴿قال: إنا منكم وجلون﴾ أي: خائفون ﴿قالوا: لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم﴾ [الحجر: ٥١]. أي: يكون عليماً بالدين. وفسر البخاري قوله: «لا توجل» بقوله: «لا تخف» من وجل ييجل ويوجل فهو وجل، أي: خائف فزع، وقرأ الحسن: لا توجل، بضم التاء من: أوجله يوجله إذا أخافه، وقرىء لا تأجل ولا تواجل. من واجله بمعنى أوجله.

#### ﴿ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

وفي بعض النسخ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَبِ أَرْنِي كَيْفُ تَحِييِ الْمُوتَى قَالَ أُولَمْ تَوْمَنَ قَالَ بلى ولكن ليطمئن قلبي ﴿ [البقرة: ٢٦٠]. وهذه رواية أبي ذر، ووقع في رواية كريمة: ﴿ ولكن ليطمئن قلبي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. فقط، وسقط كل ذلك للنسفي، فحديث أبي هريرة عند تكملة الباب الذي قبله، وأما الكرماني فإنه كذلك لم يذكر منه شيئاً، لا لفظ الباب ولا لفظ الترجمة.

قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمِ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. يعنى: أذكر يا محمد حين: ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟...﴾ [البقرة: ٢٦٠]. الآية وذكر المفسرون لسؤال إبراهيم عليه السلام أسباباً: منها: أنه لما قال لنمرود \_ لعنه الله \_ ربى الذي يحيى ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال: ﴿ رب أرنى كيف تحيى الموتي (البقرة: ٢٦٠). كما أن الإنسان يعلم الشيء ويتيقنه ولكن يحب أن يراه عياناً. ومنها: كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها واتصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها، فأراد أن يجمع بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ومنها: ما روي عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن إبراهيم أتى على دابة توزعتها الدواب والسباع، فقال: ﴿رب أرنى كيف تحيى الموتي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. ليشاهد ذلك، لأن النفوس متشوقة إلى المعاينة، يصدقه الحديث: ليس الخبر كالمعاينة. ومنها: ما قاله ابن دريد: مر إبراهيم بحوت نصفه في البر ونصفه في البحر، والذي في البحر تأكله دواب البحر، والذي في البر تأكله دواب البر، فقال إبليس الخبيث: يا إبراهيم! متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فقال ﴿ رب أرني كيف تحيى الموتي البقرة: ٢٦٠]. ﴿ليطمئن قلبي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. ليسكن ويهتدي باليقين الذي يستيقنه، وقال ابن الحصار في (شرح القصيدة): إنما سأل الله أن يحيي الموتى على يديه يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فصرهن إليك ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. فأجابه على نحو ما سأل، وعلم أن أحداً لا يقترح على الله مثل هذا فيجيبه بعين مطلوبه إلا عن رضا واصطفاه بقوله: ﴿أَو لَم تؤمن، والبقرة: ٢٦٠]. بأنا اصطفيناك واتخذناك خليلاً؟ قال: بلي. قوله: كيف تحيى الموتى، لفظ: كيف، اسم لدحول الجار عليه بلا تأويل نحو قولهم: على كيف تبيع الأحمرين؟ ويستعمل على وجهين: أحدهما: أن يكون شرطاً نحو: كيف تصنع أصنع، والآخر: وهو الغالب: أن يكون استفهاماً، وهنا كذلك، وقال ابن عطية: السؤال: بكيف؟ إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل، فكيف هنا استفهام عن هيئة

الإحياء، وهو متقرر. قوله: ﴿قَالَ أُو لَمْ تَوْمَنُ [البقرة: ٢٦٠]. يعني: يإحياء الموتى؟ وإنما قال: أو لَمْ تؤمن؟ مع علمه بأنه أثبت الناس إيماناً ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الحليلة للسامعين. قوله: قال بلى، أي: بلى آمنت، و: بلى، إيجاب لما بعد النفي. قوله: ﴿ولكن ليطمئن قلبي [البقرة: ٢٦٠]. أي: ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال، لأن ظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين، وعن ابن عباس والحسن وآخرين: ليطمئن قلبي للمشاهدة، كأن نفسه طالبته برؤية ذلك، فإذا رآه اطمأن، وقد يعلم المرء الشيء من جهة ثم يطلب أن يعلمه من غيرها، وقيل: المعنى: ليطمئن قلبي لأني إذا سألتك أجبتني، وقيل: كان سؤاله على طريق الأدب يعني: أقدرني على إحياء الموتى ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية، فأجابه الله إلى سؤاله، وقال: فخذ أربعة من الطير وهي: الغرموق والطاووس والديك والحمامة، كذا روي عن ابن عباس، وعنه: أنه أخذ وزاً ورألاً، وهو فرخ النعامة \_ وديكاً وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة وديكاً وطاووساً وغراباً. وروى مجاهد عن ابن عباس: أن الطيور كانت طاووساً ونسراً وغرابا وحماماً.

وفيه: إشارة إلى أحوال الدنيا: فالطاووس من الزينة، والنسر من امتداد الأمل، والغراب من الغربة، والحمام من النياحة. وقيل: موضع النسر: البط، وموضع الحمام: الديك، والمحكمة في اختيار هذه الأربعة هي: أن الطاووس خان آدم، عَلَيْكَ، في الجنة، والبطّ خان يونس عَلَيْكَ حين قطع يقطينه، والغراب خان نوحاً عَلَيْكَ حين أرسله ليكشف حال الماء الذي عم الأرض فاشتغل بالجيفة، والديك خان إلياس فسلب ثوبه، فلا جرم أن الله تعالى غير صوت الطاووس بدعاء آدم عَلَيْكَ، وسلب السكون على البط بدعاء يونس عَلَيْكَ، وجعل رزق الغراب الجيفة بدعاء نوح عَلَيْكَ، وألقى العداوة بين الديك بدعاء الياس عَلَيْكَ، ولما أخذ إبراهيم هذه الطيور الأربعة، قال الله تعالى له: فصرهن إليك، أي: قطعهن، كذا رواه مجاهد عن ابن عباس، ثم خلطهن ثم اجعلها أربعة أجزاء، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً، ففعل إبراهيم مثل ما أمر به، ثم أمره الله أن يدعوهن، فدعاهن فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طير يقصد بعضها بعضاً حتى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طير يقصد بعضها بعضاً حتى قام كل طير على حدته وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ في الرؤية التي سألها. قال ابن عباس: قام إبراهيم غير رأسه يأباه، وإذا قدَّم رأسه تركب مع بقية جثته، بحول الله تعالى وقوته، ولهذا قلَّم إبراهيم غير رأسه يأباه، وإذا قدَّم رأسه تركب مع بقية جثته، بحول الله تعالى وقوته، ولهذا قال الله: واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء، ولا يتنع منه شيء، حكيم في أقواله وأفعاله.

فإن قلت: لِمَ خص الطير من بين سائر الحيوانات؟ قلت: لأن للطير ما لسائر الحيوانات، وله زيادة: الطيران، ولأن الطير هوائي ومائي وأرضي، فكانت الأعجوبة في إحيائه أكثر، ولذا قال عيسى عَلِيكَة: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فاختار الخفاش لاختصاصه بأشياء ليست في الطيور. الحيض والحبل والطيران في الظلمة وعدم الرؤية بالنهار وله أسنان. فإن قلت: لم خص أربعة من الطير؟ قلت: لأجل الإسطقسات الأربع التي بها قوام

العالم. والجبال كانت أربعة من جبال الشام، وقيل: جبل لبنان وسينين وطور سينين وطور زينا.

٣٣٧٢/٤٢ \_ حدَّفنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ حدَّننا ابنُ وَهْبٍ قال أَخْبَرَنِي يُونُسُ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ إِبِي سلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ رسُولَ الله عَلِي قَال ﴿ وَبَعْ بَالشَّكُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ ﴿ وَبَ الْمِسَى كَيْفَ عَنهُ السَّمُ وَاللهُ عَلَيْ المَوْتَى قال أَوْلَمْ تُوْمِنْ قالَ بَلَى وَلْكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]: ويَرْحَمُ الله لَوْطَا لَقَدْ كَانَ يأوِي إلى رُكْنِ شَدِيدِ ولَوْ لَبِفْتُ في السِّجْنِ طُولَ ما لَبِثَ يُوسُفُ اللهُ اللهُ الدَّاعِي. [الحديث ٣٣٨٧، ٣٣٥٥ - أطرافه في: ٣٣٨٧،٣٣٥٥ ، ٢٩٩٤، ٢٩٤٤)

مطابقته للترجمة الأصلية ظاهرة، وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري، وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، ويونس هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أحمد بن صالح وعن سعيد بن تليد، وأخرجه مسلم في الإيمان وفي الفضائل عن حرملة بن يحيى. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى.

ذكر معناه: قوله: «نحن أحق بالشك»، وسقط في بعض الروايات لفظ: الشك، ومعناه: نحن أحق بالشك في كيفية الإحياء لا في نفس الإحياء، وعن الشافعي وغيره: أن الشك مستحيل في حق إبراهيم، عَلِيلة، ولو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، لكنت أنا أحق به من إبراهيم عَلِيُّكُ وقد علمتم أن إبراهيم لم يشك، فإذا لم أشك أنا ولم أرْتَث في القدرة على الإحياء فإبراهيم أولى بذلك، وقيل: معناه أن هذا الذي تظنونه شكاً فليس بشك، فلو كان شكاً لكنت أنا أولى به ولكنه ليس بشك، ولكنه تطلب لمزيد اليقين، وقال عياض: يحتمل أنه أراد أمته الذين يجوز عليهم الشك، أو أنه قاله تواضعاً مع إبراهيم. قوله: «إذ قال» أي: حين قال. قوله: «ويرحم الله لوطاً»، ولوط عَيْنَ هو ابن هارن ابن آزر وهو أخى إبراهيم عليه الله وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه إلى مصر ثم عاد معه إلى الشام فنزل إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، فلسطين ونزل لوط الأردن ثم أرسله الله إلى أهل سدوم، وهي عدة قرى، وقال مقاتل: وبلادهم ما بين الشام والحجاز بناحية زغر، وكانت اثنتي عشرة قرية وتسنمي المؤتفكات من الإفك، وكانوا يعبدون الأوثان ويأتون الفواحش ويسافد بعضهم بعضاً على الطريق، وغير ذلك من المفاسد وذكر الله لوطاً في القرآن في سبعة عشر موضعاً وهو اسم أعجمي وفيه العلمية والعجمة ولكنه صرف لسكون وسطه، وقيل: اسم عربي من: لاط، لأن حبه لاط بقلب إبراهيم عَلَيْكُ أي: تعلق ولصق. قوله: «لقد كان يأوي إلى ركن شديد»، وهو إشارة إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿قال لو أن لي بكم قوة أو أوى إلى

ركن شديد و [هود: ١٠]. وقال الطيبي: قال رسول الله، عَلَيْكُ ذلك لأن كلامه يدل على إقناط كلي ويأس شديد من أن يكون له نصر ينصره، وكأنه، عَلَيْكُ، استغرب ذلك القول وعده نادراً منه، إذ لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه. وقال الزمخشري: معناه إلى قوي أستند إليه وأمتنع به فيحميني منكم، شبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته، وقال النووي، رحمه الله تعالى: يجوز أنه نسي الالتجاء إلى الله في حمايته الأضياف، أو أنه التجأ إلى الله فيما بينه وبين الله، وأظهر للأضياف العذر وضيق الصدر قوله: «ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف» وقد لبث سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات. قوله: «لأجبت الداعي» يعني: لأسرعت إلى الإجابة إلى الخروج من السجن ولما قدمت العذر، قال الله تعالى: ﴿ فلما جاءه الرسول قال إرجع إلى ربك ﴾ [يوسف: ٥٠]. الآية... وصفه رسول الله، عَلَيْكُ ذلك تواضعاً، لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف، والتواضع لا يصغر كبيراً، بل يزيده إجلالاً وقيل: هو من جنس قوله: لا تفضلوني على يونس، وقيل: إنه كان قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع، والله أعلم وأحكم.

# ١٣ \_ بابُ قَوْلِ الله تعَالَى ﴿وَاذْكُرْ فَي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ [مريم: ٥٥].

أي: هذا باب في بيان ما جاء في حق إسماعيل من قوله عز وجل: ﴿واذكر في الكتاب﴾ الآية، وتمام الآية ﴿وكان رسولاً نبياً ﴾ [مريم: ٤٥]. قوله: ﴿واذكر ﴾ أي: اذكر يا محمد ﴿في الكتاب) أي: في القرآن ﴿إسماعيل إنه كان صادق الوعد ﴾ قال المفسرون: كان بينه وبين رجل ميعاد فأقام ينتظره مدة، واختلفوا في تلك المدة، فقيل: حولاً حتى أتاه جبريل عَلَيْكَ، وقال: إن الفاجر الذي وعدته بالقعود إبليس، عليه اللعنة. قوله: ﴿رسولا ﴾ أي: إلى جرهم.

٣٣٧٣/٤٣ ــ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ حدَّثنا حاتِمٌ عنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيْدِ عنْ سَلَمَةَ ابنِ الأَحْوَعِ رضي الله تعالى عنهُ قال مَرَّ النَّبِيُ عَبَيْكَ علَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فقال رسُولُ الله عَبِيلَةِ ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَباكُمْ كَانَ رَامِيّاً وأنا مَعَ بَنِي فُلاَنِ قال فأمْسَكَ أَحَدُ الله عَبِيلَةِ مَا لَكُمْ لا تَرْمُونَ فقالُوا يا رسؤلَ الله كَيْفَ نَرْمِي وأنْتَ الفَرِيقِينِ بأيدِيهِمْ فقال رسُولُ الله عَبَيلِيّةِ ما لَكُمْ لا تَرْمُونَ فقالُوا يا رسؤلَ الله كَيْفَ نَرْمِي وأنْتَ مَعَهُمْ قال ارْمُوا وأنا مَعَكُمْ كلّكُمْ. [انظر الحديث ٢٨٩٩ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «بني إسماعيل» وحاتم بالحاء المهملة وكسر التاء المثناة من فوق: ابن إسماعيل الكوفي، مر في الوضوء، ويزيد - من الزيادة - ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع: والحديث قد مر في كتاب الجهاد في: باب التحريض على الرمي، ومر الكلام فيه هناك، والله أعلم بالصواب.

#### ١٤ ــ بابُ قِصَّةِ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

أي: هذا باب في بيان ذكر قصة إسحاق بن إبراهيم الخليل، وعن إبن إسحاق، بشر عمدة القاري/ج١٥ م٢٤ الله إبراهيم بإسحاق من سارة فحملت وكانت بنت تسعين سنة، وإبراهيم ابن مائة وعشرين سنة، وقد كانت هاجر حملت بإسماعيل فوضعتا معاً، وشب الغلامان. ونقل ابن كثير عن أهل الكتاب أن هاجر ولدت إسماعيل ولإبراهيم من العمر ست وثلاثون سنة قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة، وقال ابن الجوزي في (أعمار الأعيان): إن إسحاق عاش مائة وثمانين سنة، وفي قول وهب بن منبه: عاش مائة وخمسة وثمانين سنة، ودفن عند قبر أبيه إبراهيم في مزرعة حبرون.

#### فيهِ ابنُ عُمَرَ وأبو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهم عنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ

قال الكرماني: فيه، أي في الباب، يعني: روى ابن عمر في حق إسحاق وقصته حديثاً فأشار البخاري إليه إجمالاً ولم يذكره بعينه، لأنه لم يكن بشرطه، وقال ابن التين: لم يقف البخاري على سنده فأرسله، وقال بعضهم: هذا كلام من لم يفهم مقاصد البخاري ونحوه قول الكرماني، قلت: هذه مناقشة باردة لأن كل من له أدنى فهم يفهم أن ما قاله ابن التين والكرماني هو الكلام الواقع في محله، وهذا الذي ذكره أوجه من كلامه الذي ذكره بالشك والتردد حيث قال: كأنه يشير بحديث ابن عمر إلى ما سيأتي في قصة يوسف، وبحديث أبي هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يليه فلينظر المتأمل الحاذق في حديث ابن عمر الذي في قصة يوسف: هل يجد لما ذكره من الإشارة إليه وجهاً قريباً أو بعيداً وكذلك في حديث أبي هريرة.

# ١٠ سابٌ ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءً إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ونحن لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٣].

أي: هذا باب يذكر فيه: ﴿ أَم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً ونحن له مسلمون ﴿ [البقرة: ١٣٣]. ذكر الله تعالى وصية إبراهيم لبنيه بقوله: ﴿ ووصى بها إبراهيم بنيه ﴾ [البقرة: ١٣٣]. أي: بهذه الملة، وهي الإسلام ووصى يعقوب أيضاً بها ثم قال محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل: إن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فقال لهم: ما تعبدون من بعدي ؟ فأخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: نعبد إلهك... والآية هذه من باب التغليب، لأن إسماعيل عم يعقوب، ونقل القرطبي أن العرب تسمي العم أباً، وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أباً، وحجب به الأخوة وهو قول الصديق: وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين، وبه يقول الحسن البصري وطاوس وعطاء، وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: إنه يقاسم الإخوة، وحكى مالك عن عمرو وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وحمهم الله، وقال الزمخشري: «أم كنتم شهداء» هي: أم، المنقطعة ومعنى الهمزة فيها وحمهم الله، وقال الزمخشري: «أم كنتم شهداء» هي: أم، المنقطعة ومعنى الهمزة فيها

الإنكار، والشهداء: جمع شهيد، يعني الحاضر: أي: ما كنتم حاضرين يعقوب إذ حضره المموت أي: حين احتضر، والخطاب للمؤمنين بمعنى: ما شهدتم ذلك وإنما حصل لكم العلم به من طريق الوحي، وقيل: الخطاب لليهود لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبي إلا على اليهودية. وقال الزمخشري أيضاً: لكن الوجه أن تكون: أم، متصلة على أن يقدر قبلهما محذوف، كأنه قيل: أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني أن أوائلكم من بني إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلام، وقد علمتم ذلك، فما لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه براء؟.

الله عن سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ الله عن سَعِيدِ بنِ المَعْبُرِيِّ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَال أَكْرَمُهُمْ أَتْقَاهُمْ قالوا يا نَبِيَّ الله لَيْسَ عنْ لهذَا نَسْأُلُكَ قال فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفَ نَبِيُّ الله ابنُ نَبِيِّ الله ابنِ خَلِيلِ الله قالُوا لَيْسَ عَنْ لهذَا نَسْأُلُكَ قال فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ ابنُ نَبِي الله الله قالُوا لَيْسَ عَنْ لهذَا نَسْأُلُكَ قال فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ السَّالُونِي قالُوا نَعَمْ قال فَحِيَارِكُمْ في البَحَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ في الإسلامِ إِذَا فَقِهُوا. [انظر الحديث ٣٣٥٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث موافق للآية في سياق نسب يوسف، والآية تضمنت أن يعقوب خاطب أولاده عند موته بالوصية المذكورة آنفاً. ومن جملة أولاد يعقوب: يوسف، وليس في الأنبياء على نسق نسب يوسف فإنه نبي الله ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم الراوي هو ابن راهويه، والمعتمر هو ابن سليمان بن طرحان، وعبيد الله \_ مصغراً \_ ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، والحديث مر في: باب أوائل قول الله: ﴿ واتخذ الله إبراهيم حليلا ﴾ [النساء: مرم الكلام فيه مستقصى.

١٦ --- باب ﴿ولُوطاً إِذْ قال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَانْتُمْ تُبْصِرُونَ أَنِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَما كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتُهُ قَدُّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيهِمْ مَطَرًا فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴾ [لوط: ٨٤ - ٨٨].

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: ﴿ولوطاً إِذَ قال لقومه ﴾ إلى آخره، و: لوطاً، منصوب بتقدير واذكر لوطاً، أو بتقدير: أرسلنا لوطاً بدلالة قوله فيما قبله: ﴿ولقد أرسلنا إلى شمود أخاهم صالحاً ﴾ [لوط: ٨٣]. وكلمة: إذ، بدل على الأول ظرف على الثاني. قوله: ﴿وأتتم تبصرون ﴾، أي: ﴿أَتَاتُونَ الفاحشة ﴾ أي: الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواطة. قوله: ﴿وأنتم تبصرون ﴾، أي: والحال أنكم تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا إليها، وتبصرون من بصر القلب والله تعالى إنما خلق الأنثى للأنثى. وقيل؛ وأنتم تبصرون أي: يبصر بعضاً لأنهم كانوا في ناديهم يرتكبونها مجاهرين بها لا يستترون عتواً منهم وتمرداً

وخلاعة ومجانة. قوله: «أكنكم لتأتون الرجال؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «شهوة» أي: لأجل الشهوة، قوله: «تجهلون» أي: عاقبة العصيان ويوم الجزاء وقيل: تجهلون موضع قضاء الشهوة، قال الزمخشري: فإن قلت: فسرت: تبصرون، بالعلم وبعده: بل أنتم قوم تجهلون، فكيف يكونون علماء جهلاء؟ قلت: أراد: تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك، واجتمعت الغيبة والمخاطبة أقوى وأرسخ أصلاً من الغيبة. تجهلون فغلبت المخاطبة، فقيل: تجهلون، لأن المخاطبة أقوى وأرسخ أصلاً من الغيبة. قوله: «فما كان جواب قومه» أي: قوم لوط إلا أن قالوا، كلمة: أن، مصدرية أي: إلا قولهم. قوله: «يتطهرون» من أدبار الرجال يقولونه استهزاء بهم وتهكما. قوله: «فأنجيناه»، أي: أنجينا لوطاً من العذاب وأنجينا أهله إلا أمرأته قدرناها أي: جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها من لوطاً من العذاب وأنجينا أهله إلا أمرأته قدرناها أي: جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها من المنابرين أي: الباقين في العذاب، وقال الداودي: أينما كان المطر في كتاب الله فهو العقاب، والمذكور في التفسير أنه يقال: أمطر في العذاب، ومطر في الرحمة، وأهل اللغة يقولون: مطرت السماء وأمطرت.

٣٣٧٥/٤٥ ــ حدّثنا أبُو اليَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حدَّثنا أبُو الزِّنادِ عنِ الأَعْرَجِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكُ قال يَغْفِرُ الله لِلُوطِ إِنْ كَانَ لَـيأوِي إِلَـى رُكْنِ شَدِيدٍ. [انظر الحديث ٣٣٧٢ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع، وشعيب ابن أبي حمزة، وأبو الزناد، بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهؤلاء على هذا النسق مروا مراراً كثيرة. والحديث مضى عن قريب في: باب قوله عز وجل ﴿ونبّئهم عن ضيف إبراهيم﴾ [الحجر: ٥٠]. قوله: «إن كان» كلمة: إن، هذه مخففة من المثقلة أي: إنه كان. قوله: «إلى ركن شديد» أي: إلى الله سبحانه وتعالى ويشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿ لُو أَن لَي بَكُم قوة أُو آوي إلى ركن شديد﴾ [هود: ٨٠]. أي: إلى عشيرته لكنه لم يأو إليهم ولكنه آوى إلى الله، وقال النووي: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك، أو أنه التجأ إلى الله تعالى في باطنه، وأظهر هذا القول للأضياف اعتذاراً وسمى العشيرة ركناً لأن الركن يستند إليه ويمتنع به فشبههم بالركن من الجبل لشدتهم ومنعتهم.

# ١٧ ــ باب ﴿ فَلَـمًا جاءَ آلَ لُوطِ الـمُرْسَلُونَ قال إِنَّكُمْ قَوْمٌ الحجر: ٦٢].

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: ﴿ فلما جاء ﴾ [الحجر: ٢٦]. إلى آخره، وفاعل جاء هو قوله: المرسلون، وهم الملائكة المرسلون من عند الله لهلاك قوم لوط. قوله: «آل لوط» بالنصب مفعول: جاء. قوله: «قال» أي: لوط، عليه الصلاة والسلام. قوله: «إنكم قوم منكرون» أي: لا أعرفكم، قالوا: بل جئناك بالحق، أي: اليقين، وإنا لصادقون في قولنا، ثم

حكى الله تعالى بقية القصة، بقوله: فأسرِ بأهلك... إلى آخرها.

### بِرُكْنِهِ بِمَنْ مَعَهُ لِأَنَّهُمْ قُوَّتُهُ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ فتولى بركنه وقال ساحراً أو مجنون ﴾ [الذاريات: ٣٩]. وأول الآية ﴿ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركته ﴾ [الذاريات: ٣٨ \_ ٣٩]. قوله: ﴿ وفي موسى عطف على قوله: ﴿ وفي الأرض آيات ﴾ [الذاريات: ٢٠]. قوله: ﴿ ببركنه ﴾ يعني: بقومه ومن معه يعني: المنعة والعشير، وقال المورج بجانبه وجميع بدنه وهو كناية عن المبالغة عن الإعراض والإنكار، والركن ما ركن إليه الإنسان من مال وجند وقوة. قوله: ﴿ وقال ساحر أو مجنون ﴾ [الذاريات: ٣٩]. أي: وقال فرعون: موسى ساحر أو مجنون. وهذا الذي ذكره البخاري ههنا لا وجه له، لأنه في قصة موسى، والترجمة في قصة لوط، عليها الصلاة والسلام، ومع هذا إن التفاسير التي ذكرها هنا لم توجد إلا في وحده.

#### تَرْكَنُوا تَمِيلُوا

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾ [هود: ١١٣]. أي: لا تميلوا إليهم، وهذا أيضاً لا تعلق له بقصة لوط، وقيل: كأنه ذكره هناك لوجود مادة: ركن. قلت: هذا بعيد، حيث لم يذكره بمعية ما وقع في قصة لوط.

#### فأنكرهم ونكِرَهُمْ واسْتَنْكَرَهُمْ واحِدّ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ﴾ [هود: ٧٠]. وهذا أيضاً لا وجه له، لأن هذا الإنكار في الآية من إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، وهو غير إنكار لوط، عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الملائكة الأربعة الذين ذكرناهم عن قريب، لما دخلوا على إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، في صور مُرد حسان جاء إليهم بعجل حينقذ فأمسكوا أيديهم، ﴿ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ﴾ [هود: ٧٠]. وأما إنكار لوط ففي مجيء قومه إليهم كما هو المذكور في قصته.

#### يُهْرَعُونَ يُسْرِعُونَ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿وجاءه قومه يهرعون إليه﴾ [هود: ٧٨]. أي: جاء لوطاً قومه يهرعون، أي: يسرعون ويهرولون، وذلك أن امرأة لوط هي التي أخبرتهم بمجيء هؤلاء الملائكة في صورة الرجال المردان، وقصته مشهورة.

#### دَايِرَ آخِرَ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع﴾ [الحجر: ٦٦]. أي: آخرهم مقطوع مستأصل.

#### صَيْحَةً هَلَكَةً

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿إِن كَانِتَ إِلاَّ صَيْحَةُ وَاحَدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ [يس: ٢٩]. وهذا أيضاً لا وجه له ههنا لأن هذه الآية لا تعلق لها بقصة لوط.

#### لِلْمُتَوَسِّمِينَ لِلنَّاظِرِينَ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿إِن في ذلك لآيات للمتوسمين [الحجر: ٧٥]. وفسره بقوله: للناظرين، وهكذا فسره الضحاك، وقال مجاهد: معناه للمتفرسين، وقال الفراء: وقال أبو عبيدة: للمتبصرين، وحقيقته من توسمت الشيء: نظرته، نظر تثبت.

### لبِسَبِيلِ لَبِطَرِيقِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْهَا لِبَسْبِيلِ مَقْيِم ﴾ [الحجر: ٧٦]. وفسر السبيل بالطريق، وكذا فسره أبو عبيدة، والضمير في قوله: وإنها، يرجع إلى: مدائن قوم لوط عَلَيْكُ، وقيل: إلى الآيات.

٣٣٧٦/٤٦ \_\_ حدَّثنا مَحْمُودٌ حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ حدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنه قال قرأ النَّبِيُ عَيِّلِيَّةٍ: ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكُو ﴾ [القمر: ٥١، ١٧، ٢٢، ٢٢، ٥٠، و٥]. [انظر الحديث ٣٣٤١ وأطرافه].

هذا قد مر في: باب قوله عز وجل: ﴿وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر﴾ [الحاقة: ٦]. ووجه مناسبة ذكره هنا هو أنه ذكر في قصة لوط، وهي قوله تعالى: ﴿كذبت قوم لوط بالنذر﴾ [القمر: ٣٧]. إلى قوله: ﴿فَلُوقُوا عَذَابِي وَنَدْرِ﴾ [القمر: ٣٧]. ثم قال: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر﴾ [القمر: ١٥]. وكذلك ذكر عقيب قصة عاد وقصة ثمود أيضاً، وكلها في سورة القمر. قوله: ﴿فهل من مدكر﴾ بالدال المهملة المشددة، ومر الكلام فيه هناك ومحمود هو ابن غيلان، بالغين المعجمة، وأبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري، وسفيان هو الثوري وأبو إسحاق السبيعي عمرو، والأسود بن يزيد وعبد الله هو ابن مسعود.

#### ١٨ ــ بابُ قَوْلِ الله تعالى ﴿وَإِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ [الأعراف: ٧٣].

أي: هذا باب يذكر فيه بيان قول الله عز وجل: ﴿وإلى ثمود﴾ أي: أرسلنا إلى ثمود ﴿وَإِلَى ثَمُود ﴾ أي: أرسلنا إلى ثمود ﴿وَإِلَى مَالَحَا ﴾ [الأعراف: ٧٣]. وإنما قال: أحاهم، لأن صالحاً، عليه السلام، كان من قبيلتهم.

واختلفوا في ثمود، فقال الجوهري: ثمود قبيلة من العرب الأولى، وهم قوم صالح، وكذلك قال الفراء: سميت بذلك لقلة مائهم، وقال الزجاج: الثمد الماء القليل الذي لا مادة له، وقيل: ثمود اسم رجل، وقال عكرمة: هو ثمود بن جابر بن إرم بن سام بن نوح، وقال الكلبي: وكانت هذه القبيلة تنزل في وادي القرى إلى البحر والسواحل وأطراف الشام،

وكانت أعمارهم طويلة وكانوا يبنون البنيان والمساكن، فتنهدم، فلما طال ذلك عليهم اتخذوا من الجبال بيوتاً ينحتونها وعملوها على هيئة الدور، ويقال: كانت منازلهم أولاً بأرض كوش من بلاد عالج ثم انتقلوا إلى الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى، وخالفوا أمر الله وعبدوا غيره، وأفسدوا في الأرض فبعث الله إليهم صالحاً نبياً فدعاهم إلى الله تعالى حتى شمط ولم يتبعه منهم إلا قليل يستضعفون، وصالح هو ابن عبيد بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح، عليه الصلاة والسلام، وقيل: صالح بن عبيد بن أنيف بن ماشخ بن جادر بن جاثر بن ثمود، قاله مقاتل، وقيل: صالح بن كانوه، قاله الربيع، وقيل: صالح بن عبيد بن يوسف بن شالخ بن عبيد بن جاثر بن ثمود، قاله مجاهد. قال مجاهد: كان بينه وبين ثمود مائة سنة وكان في قومه بقايا من قوم عاد على طولهم وهيئاتهم، وكان لهم صنم من حديد يدخل فيه الشيطان في السنة مرة واحدة ويكلمهم، وكان أبو صالح سادنه فغار عليه وهيئاتهم بكسره، فناداهم الصنم: اقتلوا كانوه، فقتلوه، ورموه في مغارة، فبكت عليه امرأته مدة، فجاءها ملك فقال لها: إن زوجك في المغارة الفلانية، فجاءت إليه وهو ميت فأحياه الله تعالى، فقام مالح بعثه الله إلى قومه قبل البلوغ، ولكنه قد راهق، قاله وهد.

وقال ابن عباس: لما تم له أربعون سنة أرسله إليهم وذكره الله تعالى في القرآن في خمسة مواضع، وبين قصته مع قومه، فلما أهلك الله قومه نزل صالح بفلسطين وأقام بالرملة، وقال السدي: أتى صالح ومن معه من المؤمنين إلى مكة وأقاموا يتعبدون حتى ماتوا فقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة والحجر، وقال ابن قتيبة: أقام صالح في قومه عشرين سنة ومات وهو ابن مائة وثمان وخمسين سنة، وقيل: ابن ثلاثمائة وست وثلاثين سنة، وحكاه الخطيب عن ابن عباس، وهو الأظهر، ويقال: إن صالحاً مات في اليمن وقبره بموضع يقال له الشبوه، وذكر الفربري: أن صالحاً خرج مع المؤمنين إلى الشام فسكنوا فلسطين ومات بها، وكان بين صالح وبين هود مائة سنة، وبين صالح وبين إبراهيم ستمائة سنة وثلاثون سنة.

﴿كَذَبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ﴾ [الحجر: ٨٠]. الحِجْرُ مَوْضِعُ ثَمُودَ. وأمَّا حَرْثٌ حِجْرٌ حَرَامٌ وكلُّ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ مَحْجُورٌ والْحِجْرُ كُلُّ بِناءِ بَنَيْتَهُ ومَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ ومِنْهُ شُمِّيَ حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجْراً كَأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ مَحْطُومٍ مِثْلُ قَتِيلٍ مِنَ مَقْتُولِ ويُقال لِلأُنْفَى مِنَ الحَيْلِ الْحِجْرُ ويُقالُ لِلْمَقْلِ حِجْرٌ وحِجَى وأمَّا حَجْرُ مِنَ المَحْدُرُ ويُقالُ لِلْمَقْلِ حِجْرٌ وحِجَى وأمَّا حَجْرُ مِنْ اللَّهُ مَنْ لَا

قوله: «كذب أصحاب الحجر» أشار به إلى قوله تعالى: ﴿ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين﴾ [الحجر: ٨٠]. وفسر الحجر بقوله: موضع ثمود، وهو ما بين المدينة والشام، وأراد بالمرسلين صالحاً، وهو \_ وإن كان واحداً \_ فالمراد هو ومن معه من المؤمنين، كما قالوا الخبيبيون في ابن الزبير وأصحابه، وقيل: كل من كذب واحداً من الرسل فكأنما كذبهم جميعاً. قوله: «وأما حرث حجر حرام» أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿وقالوا هذه

أنعام وحرث حجر الأنعام: ١٣٨]. وفسر الحجر بقوله: حرام، وكذا فسره أبو عبيدة، وحذف البخاري الفاء من جواب: أما، وهو قوله: حرام، وهو جائز. قوله: «وكل ممنوع فهو حجر محجور» أي: كل شيء يمنع فهو حجر أي: حرام، ومنه: حجر محجور، وأشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ويقولون حجراً محجوراً﴾ [الفرقان: ٢٢]. وقال أبو عبيدة: أي حراماً محرماً. قوله: «والحجر كل بناء بنيته»، بتاء الخطاب في آخره، ويروي: «تبنيه»، بتاء الخطاب في أوله. قوله: «فهو حجر»، إنما دخلت الفاء فيه لأن قوله: «وما حجرت عليه»، يتضمن معنى الشرط. قوله: «ومنه سمي الحطيم»، أي: ومن قبيل هذه المادة سمي حطيم البيت أي الكعبة حجراً، وهو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة.

قوله: «كأنه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول»، أراد: أن الحطيم بعني المحطوم، كما أن القتيل بمعنى المقتول يعني فعيل، ولكنه بمعنى مفعول، وليس فيه اشتقاق اصطلاحي، ومعنى: محطوم، مكسور، وكأن الحطيم سمى به لأنه كان في الأصل داخل الكعبة فانكسر بإخراجه عنها. قوله: «ويقال للأنثى من الخيل الحجر»ويجمع على حجورة. قوله: «ويقال للعقل حجر»، كما في قوله تعالى: ﴿ هل في ذلك قسم لذي حجر ﴾ [الفجر: ٥]. أي: لذي عقل، لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في المهالك. قوله: «وحجي» بكسر الحاء وفتح الجيم مقصور، وهو أيضاً من أسماء العقل، ومنه: الحجي بمعنى الستر، وفي الحديث: «من بات على ظهر بيت ليس عليه حجى فقد برئت منه الذمة» شبهه بالحجى العقل، لأن العقل يمنع الإنسان من الفساد ويحفظه من التعرض للهلاك، فكذلك الستر الذي على السطح يمنع الإنسان من التردي والسقوط. قوله: «وأما حجر اليمامة فهو منزل»، يعنى: أما حجر اليمامة، بفتح الحاء: فهو اسم منزل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى، وهذا ليس له تعلق بما قبله من الألفاظ الستة، ولكنه ذكره استطراداً، ومن مكسور الحاء غير ما ذكره حجر القميص، وفيه جاء الكسر والفتح أفصح ومنه حجر الإنسان، قال ابن فارس: فيه لغتان ويجمع على حجور، وجاء في الحجر الذي بمعنى الحرام الكسر والضم والفتح. وقال الجوهري: الكسر أفصح، والحجر بفتحتين معروف، وهو اسم رجل أيضاً، ومنه أوس بن حجر الشاعر، والحجر بفتح الحاء وسكون الجيم مصدر حجر القاضي عليه إذا منعه من التصرف في ماله، وحجر بضم الحاء وسكون الجيم: نبت مر، واسم رجل أيضاً وهو حجر الكندي الذي يقال له: آكل المرار، وحجر بن عدي الذي يقال له: الأدبر.

واعلم أن في بعض النسخ وقع هذا الباب عقيب قوله: باب قول الله تعالى: ﴿وإلى عاد أخاهم هودا ﴿ [الأعراف: ٧٣]. وقال بعضهم: الصواب إثباته هنا، يعني: عقيب قوله: ﴿وَإِلَى عاد أَخاهم هودا ﴾ [الأعراف: ٧٣]. ثم أيد كلامه بما حكاه أبو الوليد الباجي عن أبي ذر الهروي: أن نسخة الأصل من البخاري كانت ورقاً غير محبوك، فربما وجدت الورقة في غير موضعها فنسخت على ما وجدت فوقع في بعض التراجم إشكال بحسب ذلك، وإلا فقد وقع في القرآن ما يدل على أن ثمود كانوا بعد عاد، كما أن عاداً بعد قوم نوح، عليه

الصلاة والسلام، قلت: الاعتماد على هذا الكلام مما يستلزم سوء الترتيب بين الأبواب وعدم المطابقة بين الأحاديث والتراجم مع الاعتناء الشديد في كتب البخاري على ترتيب ما وضعه المصنف في تلك الأيام، ولا يستلزم وقوع قصة ثمود بعد قصة عاد في القرآن لزوم رعاية الترتيب فيه.

٧٤/٣٣٧ ـــ حدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ حدثنا شُفْيَانُ حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ زَمْعَةَ قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ وذَكَرَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ فقال انْتَدَبَ لَهَا رَجُلَّ ذُو عِزَ وَمَنَعَةِ في قُوَّةٍ كأبي زَمْعَةَ. [الحديث ٣٣٧٧ ـ أطرافه في: ٢٠٤٢، ٢٠٤، ٢٠٤١].

مطابقته للترجمة ظاهرة، لأن عقر الناقة في قصة صالح، عليه الصلاة والسلام، والحميدي، بضم الحاء المهملة: عبد الله بن الزبير بن عيسى وقد مر غير مرة، وسفيان هو ابن عيينة، وعبيد الله بن زمعة، بفتح الزاي وسكون الميم وفتحها: ابن الأسود بن المطلب ابن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي، أمه قريبة بنت أبي أمية ابنة أم سلمة أم المؤمنين، وكان من أشراف قريش، وكان يأذن على النبي عينية، يعد في أهل المدينة، وزمعة وأخوه عقيل قتلا يوم بدر كافرين، وأبوهما الأسود كان من المستهزئين، ذكروا أن جبريل، عليه الصلاة والسلام، ضرب في وجهه بورقة فعمي، وكان لعبد الله ابن يسمى: يزيد، قتله مسرف بن عقبة صبراً يوم الحرة، وقتل له بنون أيضاً يوم الحرة، وليس لعبد الله بن زمعة في البخاري غير هذا الحديث، وقال أبو عمر وروى عنه عروة ثلاثة أحاديث: أحدها: أن رسول الله، عيالة، قال: يضرب أحدكم المرأة ضرب العبد ثم يضاجعها من آخر يومه. والثاني: أنه ذكر الضرطة فوعظهم فيها، فقال: لِمَ يضحك أحدكم مما يفعل؟ والثالث: حديث الباب، ذكر الضرطة فوعظهم فيها، فقال: لِمَ يضحك أحدكم مما يفعل؟ والثالث: حديث الباب، وقد جمع عروة الثلاثة المذكورة في حديث واحد، كما يجيء بيانه عن قريب.

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في التفسير أيضاً عن موسى بن إسماعيل وفي الأدب عن علي بن عبد الله وفي النكاح عن محمد بن يوسف. وأخرجه البخاري هنا بحديث عقر الناقة وفي الأدب بالحديث الأول والحديث الثاني، وفي النكاح بالحديث الأول، وأخرجه مسلم في صفة النار عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. وأخرجه الترمذي في التفسير عن هارون بن إسحاق وعن عبدة بن سليمان، وأخرجه النسائي في التفسير أيضاً عن محمد بن رافع وهارون بن إسحاق بحديث الباب وفي عشرة النساء بالحديث الأول. وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن أبي بكر ابن أبي شيبة بالحديث الأول.

ذكر معناه: قوله: «وذكر الذي عقر الناقة»، أي: ناقة صالح، عليه الصلاة والسلام، وقصتها هي: أن صالحاً لما دعا قومه إلى الله تعالى اقترحوا عليه ناقة لأنهم كانوا أصحاب إبل وكانت النوق عندهم عزيزة، فقالوا: لتكن الناقة سوداء حالكة عشراء ذات عرف وناصية ووبر، فسأل الله فأوحى إليه: أخرج بهم إلى فضاء من الأرض، فخرجوا فقال: من أين تريدونها، فأشاروا إلى صخرة، فقالوا: من هذه فأشار إليها صالح، عليه الصلاة والسلام، فقال:

أخرجي بإذن الله، فتمخضت تمخض الحامل وانفجرت عن ناقة كما طلبوا، ثم تلاها فصيل لها، فآمن خلق ممن حضر منهم ملكهم جندع بن عمرو ورهط من قومه، وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا فنهاهم دؤاب بن عمرو وصاحب أوثانهم ورئاب بن ضمعر، وكان من أشراف ثمود وفي (تاريخ الفريري): قالوا لصالح، عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة ذات ألوان من أحمر ناصع وأصفر فاقع وأسود حالك وأبيض يقق، ويكون نظرها كالبرق الخاطف ورغاؤها كالرعد القاصف، ويكون طولها مائة ذراع وعرضها كذلك، ذات ضروع أربعة فنحلب منها ماء وعسلاً ولبناً وخمراً، ويكون لها تبيع على صفتها، وليكن حنينها بتوحيد إلهك والإقرار بنبوتك، فخرجت مثل ما قالوا، فآمن الملك وكذب بعضهم وكذب أخو الملك صلحاً وملكه ممن لم يؤمن به منهم، والقصة طويلة، فآخر الأمر قالوا: قد ضايقتنا هذه الناقة في الماء والكلاً، فأجمعوا على عقرها كما نذكره.

قوله: «انتدب لها رجل»، من ندبه لأمر فانتدب أي: دعا له فأجاب. قوله: «ذو عز ومنعة»، بفتح الميم والنون وبالعين المهملة، وقيل: بسكون النون: وهي القوة وما يمنع به الخصم. قوله: «في قوة»، كذا هو في رواية الكشميهني والسرخسي وفي رواية الأكثرين في قومه. قوله: «كأبي زمعة»، وهو الأسود بن المطلب وكان ذا عز ومنعة في قومه كعاقر الناقة، والتشبيه في هذا، وعاقر الناقة هو قدار بن سالف، وذكر السهيلي: أنه كان ولد زنا وهو أحمر ثمود الذي يضرب به المثل في الشؤم، وكان أحمر أشقر أزرق سناطاً قصيراً، وقال الثعلبي: اسمه قديرة، وقال الجوهري: اسمه قدار \_ بالدال المهملة \_ وهو الأصح وقال وهب: وكان في المدينة ثمانية رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون فانضاف إليهم قدار فصاروا تسعة وقال وهب: وكانت الثمانية حاكة وكان الذي تولى عقرها قدار بن سالف، ورماها مصدع بن ابن مهرج، وذكرهم ابن دريد في (الوشاح)، فقال: قدار بن سالف بن جدع. ومصدع بن مهرج بن هزيل بن المحيا. وهزيل بن عنز بن غنم بن ميلع. وسبيع بن رغام بن ملدع، وعريد بن وعرام بن نهبى بن لقيط. ومهرب بن زهير بن سبيع. وسبيع بن رغام بن ملدع، وعريد بن نجد بن مهان، ورعين بن عمر بن داعر.

٣٣٧٨/٤٨ ــ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مِسْكِينِ أبو الْحَسَنِ حدَّثنا يَحْيَى بنُ حَسَّانَ بنِ حَيَّانَ أَبُو زَكَرِيًّاءَ حدَّثنا سُلَيْمَانُ عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينارِ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسُولَ الله عَيَّلَيْهِ لَمَّا نَزَلَ الحِجْرَ في غَرْوَةِ تَبُوكَ أَمْرَهُمْ أَنْ لا يَشْرَبُوا مِنْ بِغْرِهَا ولا يَسْتَقُوا مِنْ يَعْرِهَا ولا يَسْتَقُوا مِنْ اللهَ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتَقُوا فَلِكَ المَاءَ. والمحديث ٣٣٧٨ ـ طرفه في: ٣٣٧٩].

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن مسكين اليماني شيخ الشيخين، ويحيى بن حسان منصرفاً وغير منصرف ابن حيان، بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف، التنيسي مر في الجنائز، وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه، وكان بربرياً.

قوله: «لما نزل الحجر» أي: منازل ثمود. قوله: «ويهريقوا»، أي: ويريقوا من الإراقة، والهاء زائدة، وإنما أمرهم أن لا يشربوا من مائها خوفاً أن يورثهم قسوة أو شيئاً يضرهم.

### ويُرْوَى عَنْ سَبْرَةَ بنِ مَعْبَدِ وأبي الشَّمُوسِ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ بإلقَاءِ الطُّعَام

سبرة، بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالراء: ابن معبد، بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة. وقال أبو عمر: سبرة بن معبد الجهني، ويقال: ابن عوسجة بن حرملة بن سبرة بن خديج بن مالك بن عمرو الجهني، يكنى أبا ثرية، بفتح الثاء الممثلثة وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف، وقال أبو عمر: الصواب ضم الثاء، \_ يعني الممثلثة \_ وفتح الراء، سكن المدينة وله بها دار ثم انتقل إلى مرو وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، ووصل حديثه أحمد والطبراني من طريق عبد العزيز ابن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده سبرة، قال: قال رسول الله، عيلة لأصحابه حين راح من الحجر: «من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حاس به حيساً فليلقه»، وأبو الشموس، بفتح الشين المعجمة وضم الميم وفي آخره سين مهملة: البلوي، بفتح الباء الموحدة واللام، ولا يعرف له اسم، وصل حديثه البخاري في (الأدب المفرد) والطبراني وابن منده من طريق سليم بن مطير عن أبيه عنه، قال: كنا مع رسول الله، عيلة في غزوة تبوك... فذكر الحديث، وفيه: فألقى ذو العجين عجينة وذو الحيس حيسه، ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجه، وزاد: فقلت: يا العجين عجينة وذو الحيس حيسه، ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجه، وزاد: فقلت: يا رسول الله! قد حست حيسة أفألقمها راحلتي؟ قال: نعم.

#### وقال أَبُو ذَرّ عنِ النَّبِيِّ عَيْكُ مَنِ اعْتَجَنَ بَمَائِهِ

أبو ذر اسمه جندب بن جنادة. قوله: «من اعتبجن بمائه»، أي: أمر من اعتبجن بمائه بالإلقاء، ووصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه: أنهم كانوا مع النبي عَلَيْكُم في غزوة تبوك، فأتوا على واد، فقال لهم النبي عَلِيْكُم: إنكم بواد ملعون فأسرعوا، وقال: من اعتبجن عجينة أو طبخ قدراً فليكبها... الحديث، وقال: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد.

19/19 ــ حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ حدَّثنا أنَسُ بنُ عِيَاضٍ عنْ عُبَيْدِ الله عنْ أَنْ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّ عَبْدَ الله عَلَيْهِ أَنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ أَرْضَ ثَمُودَ الحِجْرَ فاسْتَقُوا مِنْ بِغْرِهَا واعْتَجَنُوا بِهِ فأَمَرَهُمْ رسُولُ الله عَيْهِ أَنْ يُهَرِيقُوا ما اسْتَقَوا مِنْ بِغْرِهَا وأَنْ يَعْلِفُوا الإبِلَ العَجِينَ وأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِغْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُها النَّاقَةُ. [انظر الحديث ٢٣٧٨].

مطابقته للترجمة ظاهرة، وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن إسحاق بن موسى الأنصاري.

قوله: «الحجر»، بالنصب على أنه بدل من أرض ثمود. قوله: «وأن يعلقوا»، بفتح الياء من: علفت الدابة علفاً، قيل: أمر في الحديث الماضي بالطرح، وههنا قال بالتعليف. وأجيب: بأن المراد بالطرح ترك الأكل أو الطرح عند الدواب. قوله: «التي كانت»، هكذا

رواية الكشميهني وفي رواية غيره التي كان.

وفيه: كراهة الاستقاء من آبار ثمود، قيل: ويلحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره، واختلف في الكراهة المذكورة، فقيل: للتحريم، وقيل: للتنزيه، وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ والظاهر لا يمتنع.

## تابَعَهُ أُسَامَةُ عنْ نافِع

أي: تابع عبيد الله أسامة بن زيد بن حارثة الليثي عن نافع، يعني روى عن نافع عن ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، ووصل هذه المتابعة حرملة بن يحيى أبو حفص التجيبي المصري عن عبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني أسامة بن زيد فذكر مثل حديث عبيد الله، وفي آخره: فأمرهم أن ينزلوا على بئر ناقة صالح عليه فيستقوا منها.

٣٣٨٠/٥٠ ــ حدَّثني مُحَمَّدٌ أَحبَرَنَا عَبْدُ الله عنْ مَعْمَرِ عنِ الرُّهْرِيِّ قال أَحبرَنِي سَالِمُ بنُ عَبْدِ الله عنْ أَبِيهِ رضي الله تعالى عنهُمْ أنَّ النبي عَيَّلِكُ لَمَّا مَرَّ بالحِجْرِ قال لاَ تَدْخُلُوا مَساكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إلاَّ أَنْ تَكُونُوا باكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْل. [انظر الحديث ٤٣٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، ومحمد هو ابن مقاتل، وعبد الله هو ابن المبارك، والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن محمد الجعفي. وأخرجه النسائي في التفسير عن سويد بن نصر.

قوله: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا» وزاد في رواية: أنفسهم. وقوله: مساكن، أعم من أن يكون: مساكن ثمود وغيرهم، ممن هو كصفتهم، وإن كان السبب ورد في ثمود. قوله: «باكين» وفي رواية القابسي: باكيين، بياءين. قال ابن التين: وليس بصحيح لأن الياء الأولى مكسورة في الأصل فاستقلت وحذفت إحدى اليائين لالتقاء الساكنين. قوله: «أن «الذين ظلموا»: ثمود ومن في معناهم من سائر الأمم الذين نزلت بهم المثلات. قوله: «أن يصيبكم» أي: حذر أن يصيبكم، كقولك: لا تقرب الأسد أن يفترسك، و: أن مصدرية أي: كراهة الإصابة، وهذا التقدير عند البصريين، والتقدير عند الكوفيين: لئلا يصيبكم ما أصابهم، وهذا خطأ عند البصريين لأنهم لا يجوزون إضمار: لا. قوله: «ثم تقنّع»، أي تستر. قوله: «على الرحل»، وهو رحل البعير.

٣٣٨١/٥١ \_ حدَّثني عبدُ الله بنُ مُحَمَّدِ حدَّثنا وهْبٌ حدَّثنا أبِي سَمِعْتُ يُونُسَ عنِ الدُّهْرِيِّ عنْ سالِم أَنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال رشولُ الله عَيَّلِيَّ لا تَدْخُلُوا مَساكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا باكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصَابَهُمْ. [انظر الحديث ٤٣٣ وأطرافه].

عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي، ووهب هو ابن جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم البصري، ويونس هو ابن يزيد الأيلي. والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن حرملة عن ابن وهب، وقد مر في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في مواضع الخسف حديث ابن عمر من وجه آخر رواه عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله، عَيِّكَ قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لئلا يصيبكم ما أصابهم». والله أعلم.

#### 19 \_ باب ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾ [البقرة: ١٣٣].

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: ﴿ أَم كنتم شهداء ﴾ [البقرة: ١٣٣]. ثبتت هذه الترجمة هنا وهي مكررة ذكرت قبل بثلاثة أبواب فلذلك لا توجد في كثير من النسخ.

٣٣٨٢/٥٢ ــ حدثنا إشحاق بنُ مَنْصِورِ أَخبرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حدَّثنا عبْدُ الرَّحْلَمِ بنُ عَبْدِ الله عِنْ أَبِيهِ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيٍّ أَنَّهُ قال الْكَرِيمُ ابنُ الكَرِيمِ ابنِ الكريمِ ابنِ الكريمِ يُوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ بنِ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ علَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلاةُ. [الحديث ٣٣٨٢ ـ طرفاه في: ٣٣٩٠، ٤٦٨٨].

مطابقته للترجمة من حيث إن يوسف داخل في وصية يعقوب حين حضره الموت، وإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزي الحافظ أبو يعقوب، سكن نيسابور ومات سنة إحدى وخمسين ومائتين، وروى له الجماعة إلا أبا داود ولهم: إسحاق بن منصور السلولي الكوفي روى له الجماعة، ولهم ثالث: إسحاق بن منصور بن حيان الأسدي الكوفي روى له الجماعة، وعبد الصمد بن عبد الوارث أبو سهل التنوري الحافظ الحجة، وروى له الجماعة، ولهم: عبد الصمد بن حبيب العوادي روى له أبو داود، وقال البخاري: لين، وعبد الصمد بن سليمان البلخي الحافظ روى عنه الترمذي وابن خزيمة مات في سنة ست وأربعين ومائتين، وعبد الرحمن بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن دينار.

والحديث أخرجه البخاري في آخر هذا الباب أيضاً عن عبدة بن عبد الله الصفار. وأخرجه في التفسير أيضاً. وقال عبد الله.

قوله: «يوسف»، مرفوع لأنه خبر مبتدأ وهو قوله: «الكريم»، ضد اللئيم وكل نفس كريم هو متناول للصالح الجيد ديناً ودنيا. وقال النووي: وأصل الكرم كثرة الخير وقد جمع يوسف، عليه الصلاة والسلام، مكارم الأخلاق مع شرف النبوة، وكونه ابناً لثلاثة أنبياء متناسلين ومع شرف رياسة الدنيا ملكها بالعدل والإحسان، وكون قوله على «الكريم ابن الكويم...» إلى آخره موزوناً مقفى لا ينافي: ﴿وما علمناه الشعر﴾ [يس: ٦٩]. إذ لم يكن هذا بالقصد بل وقع بالاتفاق، أو المراد به صنعة الشعر، وفي رواية الطبراني من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله». وله من حديث ابن عباس: «قيل: يا رسول الله! من السيد؟ قال: يوسف بن يعقوب، قال: فما في أمتك سيد؟

قال: رجل أعطى مالاً حلالاً ورزق سماحة،، وإسناده ضعيف.

# ٢٠ ــ بابُ قَوْلِ الله تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وإخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ﴾ [يوسف: ٧١].

أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: ﴿لقد كان في يوسف﴾ [يوسف: ٧١]. ويوسف فيه ستة أوجه: ضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه. واختلفوا فيه: هل هو أعجمى أو عربي؟ فالأكثرون على أنه أعجمي، ولهذا لم ينصرف. وقيل: عربي مأخوذ من الأسف وهو الحزن، أو الأسيف وهو العبد، وقد اجتمعا في يوسف، عليه الصلاة والسلام، فسمي به. وقال مقاتل: ذكر الله يوسف في القرآن في سبعة وعشرين موضعاً. قوله: «وإخوته»، أي: في خبرهم. قوله: «آيات»، أي: عبر. قوله: «للسائلين» قيل: اليهود، وقيل: آيات أي علامات ودلائل على قدرة الله تعالى وحكمته في كل شيء، للسائلين: يعني لمن سأل عن قصتهم، وقيل: آيات على نبوة محمد عَلَيْكُم، للذين سألوه من اليهود عنها فأخبرهم بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب، وقال الزمخشري: وقرىء: لآية، وفي بعض المصاحف: عبرة.

وأما أسماء أخوة يوسف: فروبيل، بضم الراء وسكون الواو وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام، وهو أكبرهم، وشمعون، ولاوي، ويهودا، ورويالون. ويسخر ويقال: أي ساخر. وأمهم ليا بنت لايان، وهو خال يعقوب، عليه الصلاة والسلام، وداني، ويفتالي، وجاد، وآشر، وهؤلاء من سريتين، ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل، فولدت له يوسف وبنيامين، فالكل إثنا عشر نفراً.

٣٣٨٣/٥٣ ــ حدَّنني عُبَيْدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ عن أُسَامَةَ عنْ عُبَيْدِ الله قال أَخْبَرَنِي سَعِيدِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه سُعِلَ رسُولُ الله عَيَّلِيَّهِ منْ أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَى الله عَلَيْ الله ابنُ نَبِي الله ابنِ قال أَثْقَاهُم لله قالوا لَيْسَ عنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قال فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِي الله ابنُ نَبِي الله ابنِ نَبِي الله ابنِ نَبِي الله ابنِ الله ابنِ عَلَيْ الله ابنِ الله قالُوا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قال فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الإسلامِ إِذَا فَقُهُوا. [انظر الحديث ٣٣٥٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «أكرم الناس يوسف نبي الله»، وعبيد الله، بضم العين: ابن إسماعيل واسمه في الأصل: عبد الله أبو محمد الهباري الكوفي، وهو من أفراده وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبيد الله بن عمر العمري، والحديث مضى عن قريب في: باب وأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت [البقرة: ٣٣١]. قال العلماء: لما سألوا عن أكرم الناس أخبر بأكرم الكرام، فقال: أتقاهم، لأن المتقي كبير في الآخرة، فلما قالوا لا نسألك عنه، فقال: يوسف، نبي الله الذي جمع بين الدنيا والآخرة، فلما قالوا فهم أن مرادهم قبائل العرب وأصولهم. قوله: «فقهوا»، بضم القاف وحكي كسرها.

# ٤٥ ـــ حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ سَلاَمٍ أَخبرَنَا عَبْدَةُ عنْ عُبَيْدِ الله عنْ سَعيدِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه عن النبى عَيْكَ بِهَذَا

هذا وجه آخر للحديث المذكور، قال: حدثني \_ ويروى: أخبرني \_ محمد بن سلام أخبرنا عبدة \_ ويروى: أخبرني \_ عبدة، بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وقال صاحب (التوضيح): لعله المقبري، وشنع عليه بعض من عاصره، لا شك أن سعيداً هو المقبري بلا حرف ترج، ومثل هذا كيف يتصدى لشرح البخاري؟ قوله: «بهذا، أي: بهذا الحديث.

٣٣٨٤/٥٥ ــ حدثنا بَدلُ بنُ الْمُحَبَّرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ قال سَمِعْتُ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِيَّةِ قال لَهَا مُرِي أَبا بَكْرٍ يُصَلِّي عَلِيلِّةِ قال لَهُ مُوَا أَبِيفَةٍ أَوِ الرَّابِعَةِ اللَّاسِ قالَتْ إِنَّهُ رَجُلِّ أَسِيفٌ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ فَعَادَتْ قال شُعْبَةُ فقالَ في الثَّالِقَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ اللَّاسِ قالَتْ إِنَّهُ رَجُلِّ أَسِيفٌ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ فَعَادَتْ قال شُعْبَةُ فقالَ في الثَّالِقَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ إِنَّالَ اللَّهُ ا

مطابقته للترجمة في قوله: «يوسف» . وبدل، بفتح الباء الموحدة والدال المهملة وباللام: ابن المحبر، بضم الميم وفتح الحاء المهملة والباء الموحدة المشددة وبالراء: اليربوعي البصري، ويقال: الواسطي، وهو من أفراده.

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب من أسمع الناس تكبير الإمام وفي الباب الذي يليه وفي: باب إذا بكى الإمام في الصّلاة.

قوله: «مري»، أمر من: أمر يأمر وأصله: اؤمري، فحذفت الهمزة الثانية تخفيفاً واستغنى عن همزة الوصل فحذفت، فصار، مري، على وزن: على. قوله: «أسيف» وفي رواية زائدة بعدها: رقيق القلب سريع البكاء والحزن. قوله: «رق»، أي: يحصل له الرقة. قوله: «فعاد»، أي: فعاد رسول الله، عَلَيْكُ، إلى كلامه بأن قال «مري» قوله: «فعادت» أي: عائشة إلى كلامها الأول بأن قالت: إنه رجل أسيف، وبقية الكلام مرت هناك.

مهم/٣٣٨٥ ــ حدَّثنا الرَّبِيعُ بنُ يَحْيَى البَصَرِيُّ حدَّثنا زَائِدَةُ عنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرِ عنْ أَبِي بُوْدَةَ بنِ أَبِي مُولَى عنْ أَبِيهِ قال مَرِضَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ فقالَ مُرُوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلَّ بِالنَّاسِ فَقالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ فقالَ مِثْلَهُ فقالَ مُرُوهُ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فأمَّ أَبُو بَكْرٍ في حَيَاةِ رَسُولِ الله عَيْلَةِ فقالَ مُحسَيْنٌ عنْ زَائِدَةَ رَجُلٌ رَقِيقٌ. [انظر الحديث ٢٧٨ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «يوسف». وزائدة بن قدامة وأبو بردة، بضم الباء الموحدة: اسمه عامر، وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري.

والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.

قوله: «فقالت»، أي: عائشة. قوله: «فقال مثله»، أي: قال النبي عَلَيْكَة، مثل ما قال في الحديث السابق. قوله: «فقالت مثله»، أي: فقالت عائشة مثل ما قالت في الحديث السابق.

قوله: «فقال حسين»، والحسين هو ابن علي الجعفي وهو المذكور في الحديث الذي في: باب أهل العلم الذي ذكرنا آنفاً، وهو الراوي عن زائدة فيه.

٣٣٨٦/٥٦ \_ حدّثنا أبُو اليَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حدَّثَنَا أَبُو الرُّنَادِ عنِ الأَعْرَجِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسُولُ الله عَيَّاتُ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بنَ أَبِي رَبِيعَةَ أَللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةً بنَ هِشَامٍ أَللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ المُعْدِد وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ أَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنينَ كَسِني يُوسُفَ. [انظر الحديث ٧٩٧ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «كسني يوسف» وهذا الإسناد بعينه على هذا النسق قد مر غير مرة، ومضى الحديث في كتاب الصلاة مطولاً في: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، ومر الكلام فيه هناك.

٣٣٨٧/٥٧ ــ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَسْمَاءَ ابنِ أَخِي مُحَيَّدِيَةَ حدَّثنا مُحَيَّدِيَةُ ابن أَخِيرَاهُ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي ابن أَسْمَاءَ عنْ مالِكِ عنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا عُبَيْدِ أَخْبَرَاهُ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسُولُ الله عَيِّلِيَّ يَرْحَمُ الله لوطاً لَقَدْ كانَ يَأْوِي إلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ولَوْ لَبِثُ في السِّخِن ما لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لأَجَبَتُهُ. [انظر الحديث ٣٣٧٢ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «ما لبث يوسف» وعبد الله بن محمد بن أسماء، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وجويرية \_ مصغر جارية \_ وهو من الأعلام المشتركة بين الذكور والإناث: ابن أسماء \_ بوزن حمراء \_ الضبعي. والحديث مضى عن قريب في: باب قوله عز وجل: ﴿ونبثهم عن ضيف إبراهيم﴾ [الحجر: ٥٠]. ومر الكلام فيه هناك.

٣٣٨٨/٥٨ ـ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ سَلاَم أَخْبَرَنا ابنُ فُضَيْلِ حدَّثنا مُصَيْنٌ عنْ شَقِيقِ عنْ مَسْرُوقِ قال سَأَلْتُ أُمَّ رُومانَ وهِيَ أُمُّ عائِشَةَ عَمَّا قِيلَ فِيهَا ما قِيلَ قالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عَائِشَةَ جالِسَتَانِ إِذْ ولَجَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وهِي تَقُولُ فَعَلَ الله بِفُلاَنِ وفَعَلَ قالَتْ فَسَمِعَهُ أَبو فَقَلْتُ لِمَ قالَتْ إِنَّهُ مَنَّ فِي كُرِ ورسُولُ الله عَيِّلِيَّةٍ قالَتْ نَعَمْ فَحَرُّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَما أَفَاقَتْ إِلاَّ وعَلَيْهَا مُحمَّى بِنافِضِ فَجَاءَ النَّبِي عَيِّلِيَّةٍ فقال ما لِهَذِهِ قُلْتُ حُمَّى أَخَذَتُها مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ تُحَدِّثُ بِهِ فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ والله لَيْنِ حَلَفْتُ لاَ تُصَدَّقُونِي ولَينِ اعْتَذَرْتُ لاَ تَعْذِرُونِي فَمَثَلِي ومَثَلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوبَ فَقَالَتْ والله لَيْنِ حَلَفْتُ لاَ تُصَدُّقُونِي ولَئِنِ اعْتَذَرْتُ لاَ تَعْذِرُونِي فَمَثَلِي ومَثَلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوبَ فَقَالَتْ والله الله الْمُسْتَعَانُ علَى ما تَصِفُونَ فانْصَرَفَ النَّبِيُ عَلَيْكَ فَأَنْوَلَ الله ما أَنْزَلَ فَأَخْبَرَهَا فقالَتْ والله لا بِحَمْدِ أَحَد. [الحديث ٣٨٨٥ - أطرافه في: ٣٤ ١٤٢ ٢ ٢٤ ١٤٤، ٤٦٥ ٢ ١٤٥].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قولها: «فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه» فإن فيه يوسف أيضاً، وسيأتي في قصة الإفك في سورة النور عن عائشة بلفظ: والتمست اسم يعقوب فلم أجده، فقلت: ما أحد لني ولكم مثلاً، إلا أبا يوسف.

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن سلام البخاري البيكندي وهو من أفراده.

الثاني: محمد بن فضيل - مصغر فضل - ابن غزوان الكوفي. الثالث: حصين، بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف: ابن عبد الرحمن الهلالي. الرابع: شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي. الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي. السادس: أم رومان، بضم الراء، وقيل: بفتحها بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة، قال أبو عمر: هكذا نسبها مصعب، وخالفه غيره، والخلاف من أبيها إلى كنانة كثير جداً، وأجمعوا أنها من بني غنم بن مالك بن كنانة، امرأة أبي بكر الصديق وأم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر، وذكر في (التوضيح): أم رومان دعد، ويقال: زينب بنت عمير بن عامر، وقيل: بنت عامر بن عويمر.

ذكر ما قيل في هذا السند احتلف فيه، فقيل: إنه منقطع. قال أبو عمر: رواية مسروق عن أم رومان مرسلة، ولعله سمع ذلك من عائشة، رضي الله تعالى عنها، وقال ابن سعد وأبو حسان الزيادي: أم رومان ماتت في حياة رسول الله، عليه سنة ست، ونزل رسول الله، عليه في قبرها، زاد الزبير: في ذي الحجة، وقال أبو عمر: سنة أربع، وقيل: سنة خمس، فعلى هذا لا يتجه سماع مسروق منها، ويكون حديثه منقطعاً، وقال آخرون: الحديث متصل، فقال أبو إسحاق الحربي في (تاريخه) و(علله): سأل مسروق أم رومان وله خمس عشرة سنة، ومات وله ثمان وسبعون سنة، وهي أقدم من حدث عنه مسروق، وقد صلى خلف أبي بكر طويلاً، فعلى هذا الحديث متصل، وقال الخطيب: العجب من الحربي كيف خفي عليه استحالة سؤال مسروق لها مع علو قدره في العلم، وأحسب العلة التي دخلت عليه اتصال السند وثقة رجاله، ولم يتفكر فيما وراء ذلك، فهي العلة التي دخلت على البخاري حتى الحربي: سألها وله خمس عشرة سنة، فعلى هذا لو كان له وقت وفاة رسول الله، عليه بضع عشرة سنة، فعلى هذا لو كان له وقت وفاة رسول الله، عليه بضع عشرة سنة، فعلى هذا لو كان له وقت وفاة رسول الله، عليه عليه عليه على شرطه، وأحسبة فطن لاستحالته فرده، وقول الحربي: سألها وله خمس عشرة سنة، فعلى هذا لو كان له وقت وفاة رسول الله، عليه بضع عشرة سنة، فعلى هذا لو كان له وقت وفاة رسول الله، عليه بضع عشرة سنة، فما الذي منعه أن يسمع من رسول الله، عليه الله؟

ولقد انتصر بعضهم للبخاري: بأنه لما ذكر رواية علي بن زيد بن جدعان عن القاسم. ماتت أم رومان زمن رسول الله، عليه قال: فيه نظر، لضعف علي وانقطاع حديث القاسم. وحديث مسروق أسند، وقال أيضاً: الذي رواه ابن سعد أصله من الواقدي وفيه مقال، ورد عليه بأن الحميدي قال: كان بعض من لقينا من البغداديين الحفاظ يقولون: الإرسال في هذا الحديث بين. وقال الخطيب: وقع في كتاب في رواية: رواه مسروق عن أبي مسعود عن أم رومان، قال: وهو الأشبه، وكذا قاله ناصر السلامي، وقال الخطيب أيضاً: الصواب أن يقال: سئلت أم رومان على صيغة المجهول من الماضي وهذا أشبه بالصحة، لأن من الناس من يكتب الهمزة ألفاً في جميع أحوالها الرفع والنصب والخفض، فلعل بعض النقلة كتب على صورة سألت بالألف ودون عليه ورواه؟ وقال الكرماني: لا ينفعه هذا العذر لما جاء في عمدة القاري/ج١٥٥ م٥٥

حديث الإفك من المغازي، قال مسروق: حدثتني أم رومان، قلت: قيل: إنه وهم فيه، وقال الداودي: فيه من الوهم أن أم مسطح من قريش، وقالت: ولجت علينا امرأة من الأنصار، وقال الخطيب: الراوي عن شقيق عن مسروق هو حصين، وحصين قد اختلط في آخر عمره، فلعله روى الحديث في حال اختلاطه؟ قال الخطيب أيضاً: وفي رواية عن مسروق: سئلت أم رومان، وهذا هو الأشبه بالصحة، والله أعلم.

ذكر معناه: قوله: «عما قيل فيها»، أي: في عائشة، ما قيل من الإفك. قوله: «إذا ولجت»، أي: دخلت. قوله: «فعل الله بفلان وفعل»، أرادت الأنصارية المذكورة بفلان: مسطحاً، بكسر الميم، وهو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشي المطلبي، يكني أبا عباد، وقال أبو عمر: اسمه عوف لا اختلاف في ذلك، وغلب عليه مسطح، وأمه سلمي بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة، وهي ابنة حالة أبي بكر، رضي الله تعالى عنه، وقيل: أم مسطح سلمي بنت صخر بن عامرة حالة أبي بكر الصديق، شهد مسطح بدراً ومات سنة أربع وثلاثين وهو ابن ست وحمسين سنة، وقد قيل: إنه شهد صفين مع على، رضى الله تعالى عنه، وهو الأكثر، ولما خاص في الإفك على عائشة ونزلت براءتها جلده رسول الله، عَلَيْكُ، فيمن جلد في ذلك، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وفقره، فتألَّى أن لا ينفق عليه، فنزلت: ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة... ﴾ [النور: ٢٢]. الآية، فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها عنه أبداً. قوله: «إنه نمّى»، بتشديد الميم من التنمية، وهي رفع الخبر، يقال: نميت الحديث أنميه: إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلُّغته على وجه الإفساد والنميمة، قلت: نميته، بالتشديد، كذا قاله أبو عبيد وابن قتيبة وغيرهما من العلماء، وقال الحربي: نمي، مشددة وأكثر المحدثين يقولونها مخففة، قال ابن الأثير: وهذا لا يجوز، يعني ههنا. وفي (المطالع): وفي رواية أبي ذر بالتخفيف.

قوله: «بنافض»، أي: ملتبسة بارتعاد، والنافض من الحمى هو ذات الرعدة، والنفض التحريك. قوله: «من أجل حديث»، وهو حديث الإفك. قوله: «تحدث به»، على صيغة المحهول صفة لحديث. قوله: «ومثلي» أي: صفتي كصفة يعقوب، عليه الصلاة والسلام، حيث صبر صبراً جميلاً، وقال: «ووالله المستعان» [يوسف: ١٨]. قوله: «ما أنزل»، وهو قوله تعالى: ﴿إِن الدِين جاؤوا بالإفك عصبة منكم... [النور: ١١]. العشر الآيات، فقال لها النبي عليه: «يا عائشة أما الله فقد برأك، فقالت أمها: قومي إليه، فقالت: والله لا أقوم إليه فإني ولا أحمد إلا الله، عز وجل» وهو معنى قولها: «بحمد الله لا بحمد أحد».

٣٣٨٩/٥٩ ــ حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ حدَّثنا اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلِ عنِ ابنِ شِهَابٍ قال أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سأَلَ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها زَوْجَ النَّبِيِّ عَيِّلَةً أَرَأَيْتِ فَوْلَهُ ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَّبُوا﴾ [يوسف: ١١]. أَوْ كُذِبُوا قالَتْ بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ فَقُلْتُ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُوَ بِالظِّنُ فَقَالَتْ يَا عُرِيَّةً لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ قُلْتُ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُوَ بِالظِّنُ فَقَالَتْ يَا عُرِيَّةً لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ قُلْتُ

فَلَمَلَّهَا أَوْ كُذِبُوا قَالَتْ مَعَاذَ الله لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَٰلِكَ بِرَبِّهَا وأَمَّا لَهٰذِهِ الآيَةُ قَالَتْ هُمْ أَثْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وصَدَّقُوهُمْ وطَالَ عَلَيْهِمِ البَلاءُ واسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبُهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ الله. [الحديث ٢٣٨٩ \_ أطرافه في: ٢٥٧٥، ٤٦٩٥، ٤٦٩٦].

ما رأيت أحداً ذكر وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة، ولكن له مناسبة للحديث السابق من حيث مجيء النصر في حق كل ممن ذكر فيها بعد اليأس، فيكون هذا مطابقاً للحديث السابق من هذا الوجه، ثم نقول: المطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء.

ورجاله ذكروا غير مرة.

قوله: «أرأيت» أي: أخبريني. قوله: «وقوله» أي: قول الله تعالى ﴿ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبواً [يوسف: ١١٠]. وتمام الآية: ﴿جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ﴾ [يوسف: ١١٠]. قوله: «إذا استيأس الرسل» من اليأس وهو القنوط، ونذكر بقية الكلام فيه عن قريب. قوله: «وظنوا» أي: الرسل ظنوا أنهم كذبوا، وفهم عروة من ظاهر الكلام: أن نسبة الظن بالتكذيب لا يليق في حق الرسل، فقالت له عائشة: ليس كما زعمت، بل معناه ما أشارت إليه بقوله بكلمة الإضراب: بل كذبهم قومهم، في وعد العذاب، وقريب منه ما روي عن ابن عباس: وظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم الله من النصر، وقال الزمخشري: وظنوا أنهم قد كذبوا، أي: كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون. قوله: «فقلت»، القائل هو عروة، فكأنه أشكل عليه قوله: وظنوا لأنهم تيقنوا، وما ظنوا، فقال: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فردت عليه عائشة بقولها يا عرية لقد استيقنوا بذلك، وأشارت بذلك أن الظن هنا بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: ﴿وظنوا أن لا ملجاً من الله إلاّ إليه﴾ [التوبة: ١١٨]. أي: تيقنوا، ثم عاد عروة إليها فقال: أو كذبوا، بالتخفيف، ولفظ القرآن على لفظ الفاعل على معنى: وظن الرسل أنهم قد كذبوا فيما حدثوا به قومهم، فأجابت عائشة بقولها: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، وأشارت بذلك إلى ما فهمه عروة منه، ولما لم ترض عائشة بما قاله في الموضعين خاطبته بقولها: يا عرية \_ بالتصغير \_ ولكنه تصغير الشفقة والمحبة والدلال، وليس تصغير التحقير، وأصلها: عريوة، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. قوله: «وأما هذه الآية»، جواب: أما محذوف تقديره: فالمراد من الظانين فيها هم أتباع الرسل... إلى آخره.

#### قال أَبُو عَبْدِ الله اسْتَياْسُوا افْتَعَلُوا مِنْ يَيَسْتُ مِنْهُ مِنْ يُوسُفَ

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «افتعلوا»، يعني: وزن استيأسوا افتعلوا وليس كذلك، بل وزنه: استفعلوا والسين والتاء فيه زائدتان للمبالغة. وقال الكرماني: استيأسوا استفعلوا، وفي بعض النسخ: افتعلوا، وغرضه بيان المعنى، وأن الطلب ليس مقصوداً فيه ولا

بيان الوزن والاشتقاق. قلت: قال بعضهم في كثير من الروايات: افتعلوا، وقوله: إن الطلب ليس مقصوداً منه، كلام واو لأن من قال: إن السين فيه للطلب، قال: ليس إلا للمبالغة كما ذكرناه، نص الزمخشري عليه في قوله تعالى: ﴿فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا [يوسف: ٨٠]. قوله: ولا بيان الوزن، أيضاً كلام واه لأنه إذا لم يكن مراده بيان الوزن لِمَ قال: استيأسوا افتعلوا وهذا عين بيان الوزن، والظاهر أن مثل هذا من قصور اليد في علم التصريف.

# ﴿ لا تَيْأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ [يوسف: ٨٧]. مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ

أشار بهذا إلى أن الروح في قوله تعالى: ﴿لا تيأسوا من روح الله ﴾ [يوسف: ١٨]. بمعنى: الرجاء، وعن قتادة: أي لا تيأسوا من رحمة الله، كذا رواه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عنه.

٣٣٩٠/٦٠ ــ اخْبَرْنَـي عَبْدَةُ حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَّدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْلُمْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما عنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قال الكَرِيمُ ابنُ الكَرِيمِ بنِ الكَرِيمِ بنِ الكَرِيمِ يُوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ بنِ أَسْلِحَاقَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمِ السَّلاهُ. [انظر الحديث ٣٣٨٢ وطرفه].

عبدة، بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: ابن عبد الله أبو سهل الصفار المخزاعي البصري، هات بالأهواز سنة ثمان وخمسين ومائتين وهو من أفراده، وفي بعض النسخ: حدثنا عبدة، وفي الستة: عبدة بن سليمان الكلابي، وعبدة ابن أبي لبابة تابعي كوفي نزل دمشق، روى له الجماعة ما خلا أبا داود، وعبدة بن سليمان المروزي نزل المصيصة صاحب ابن المبارك. روى عنه أبو داود، وقيل: روى عنه البخاري أيضاً، ذكره ابن عدي ولم يذكر غيره، وعبدة بن عبد الرحيم المروزي روى له الترمذي، مات بدمشق سنة أربع وأربعين ومائتين، وعبد الصمد بن عبد الوارث البصري، وعبد الرحمن بن عبد الله. والحديث قد مر عن قريب في: باب هام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت [البقرة: ١٣٣].

٢١ ـــ بابُ قَوْلِ الله تَعالى عزَّ وجَلَّ ﴿ وأيُّوبَ إِذْ نادَى رَبَّهُ أَنِّي مسَّنِي الطُّرُ وأَنْتَ
 أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

أي: هذا باب في بيان ما ذكر في حال أيوب في قول الله تعالى عز وجل: ﴿وأيوب إذ نادى ربه ﴾ [الأنبياء: ٨٣]. الآية. وأيوب: اسم أعجمي لا ينصرف للعجمة والعلمية، ذكره الله في القرآن في حمسة مواضع. وقوله: وأيوب عطف على ما قبله: ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ﴾ [الأنبياء: ٧٨]. والتقدير: واذكر أيوب، كما أن التقدير في قوله: وداود: اذكر أيوب. واختلفوا في نسبه. فقيل: أيوب ابن أموص بن رزاح بن روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم، عليهما السلام، نقل هذا عن كعب وابن إسحاق. وقيل: أيوب بن أموص ابن زيرح بن رعويل بن عيصو. وقيل: أيوب بن ساري بن رغوال بن عيصو، والمشهور الأول. وقيل: كان أبوه ممن آمن بإبراهيم، عليه الصلاة والسلام، يوم ألقي في النار، والمشهور أنه

لا يلزمهم ذلك، لأن النفي ليس من الحد حتى يستعملوه فيما يمكنهم، وإنما هو من باب التعزير. وقالوا أيضاً: النص جعل الحد مائة، والزيادة على مطلق النص نسخ، وما رووه منسوخ بحديث ماعز. قلت: هذا إذا ثبت تأمر أمر ماعز عنه، ولأن في التغريب تعريضاً لها للفساد، ولهذا قال علي، رضي الله تعالى عنه: كفى بالنفي فتنة، وعمر، رضي الله تعالى عنه، نفى شخصاً فارتد ولحق بدار الحرب، فحلف أن لا ينفي بعده أبداً، وبهذا عرف أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحد، لأن مثل عمر لا يحلف أن لا يقيم الحدود فافهم.

وفيه: أن أولى الناس بالقضاء الخليفة إذا كان عالماً بوجوه القضاء. وفيه: أن المدعي أولى بالقول، والطالب أحق أن يتقدم بالكلام، وإن بدأ المطلوب. وفيه: أن الباطل من القضاء مردود، وما خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل. وفيه: أن قبض من قضي له بما قضي له به إذا كان خطأ وجوراً وخلافاً للسنة، لا يدخله قبضه في ملكه، ولا يصح ذلك له، وعليه رده. وفيه: أن للعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم. وفيه: أنه لم تقع الفرقة ببينهما بالزني. وفيه: أنه لا يجب على الإمام حضور المرجوم بنفسه. وفيه: دليل على وجوب قبول خبر الواحد. وفيه: أدب السائل في طلب الإذن. وفيه: أن الرجم لا يجب إلا على المحصن، وهذا لا خلاف فيه، ولا يلتفت إلى ما يحكى عن الخوارج، وقد خالفوا السنن. وفيه: أنه لم يجعل قاذفاً بقوله: زنى بامرأته. وفيه: أنه لم يشترط في الاعتراف التكرار، وهو وغيه: أنه لم يجعل قاذفاً بقوله: وأن يلمى: وأحمد لا يجب إلا بالاعتراف أربع مرات. وفيه: أن للإمام أن يسأل المقذوف، فإن اعترف حكم عليه بالواجب، وإن لم يعترف وطالب القاذف أخذ له بحقه، وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء، فقال مالك: لا يحد الإمام القاذف حتى يطالبه المقذوف إلا أن يكون الإمام سمعه فيحده إن كان معه شهود غيره عدول، وقال ابن أبي حنيفة وصاحباه والأوزاعي والشافعي: لا يحد القاذف إلا بمطالبة المقذوف. وقال ابن أبي ليلى: يحده الإمام، وإن لم يطلبه المقذوف.

وفيه: أنه لم يسأله عن كيفية الزنى، لأنه مبين في قضية ماعز، وهذا صحيح، إن ثبت تأخير هذا الخبر عن خبر ماعز، فيحمل على أن الابن كان بكراً وعلى أنه اعترف، وإلا فإقرار الأب عليه غير مقبول، أو يكون هذا إفتاء، أي: إن كان كذا فكذا. وفيه: سقوط الجلد مع الرجم خلافاً لمسروق وأهل الظاهر في إيجابهم الجمع بينهما. قلنا: لو كان واجباً لأمر به. وفيه: استدلال للظاهرية على أن المقرَّ بالزنى لا يقبل رجوعه عنه، وليس في الحديث التعريض للرجوع، وقال مالك وأصحابه: يقبل منه إن رجع إلى شبهة، وإن رجع إلى غيرها فيه خلاف. وفيه: إقامة الحاكم الحكم بمجرد إقرار المحدود من غير شهادة عليه، وهو أحد قولي الشافعي وأبي ثور، ولا يجوز ذلك عند مالك إلاَّ بعد الشهادة عليه، وقال للقرطبي: هذا كله مبني على أن أنيساً كان حاكماً، ويحتمل أن يكون رسولاً ليستفصلها، ويعضد هذا التأويل قوله في آخر الحديث في بعض الروايات: فاعترفت فأمر بها رسول الله، عليه فرجمت، فهذا يدل على أن أنيساً إنما سمع إقرارها، وأن تنفيذ الحكم كان من النبي، عليه.

قال: وحينئذ يتوجه إشكال آخر. وهو أن يقال: فكيف اكتفى في ذلك بشاهد واحد؟ وقد اختلف في الشهادة على الإقرار بالزنى: هل يكتفي بشهادة شاهدين؟ أو لا بد من أربعة؟ على قولين لعلمائنا، ولم يذهب أحد من المسلمين إلى الاكتفاء بشهادة واحد؟ فالجواب: أن هذا اللفظ الذي قال فيه: فاعترفت فأمر بها فرجمت، هو من رواية الليث عن الزهري، ورواه عن الزهري مالك بلفظ: فاعترفت فرجمها، لم يذكر فأمر بها النبي، عَيَّاتُهُ فرجمت. وعند التعارض، فحديث مالك أولى لما يعلم من حفظ مالك وضبطه وخصوصاً في حديث الزهري، فإنه من أعرف الناس به، والظاهر أن أنيساً كان حاكماً فيزول الإشكال، ولو سلمنا أنه كان رسولاً فليس في الحديث ما ينص على انفراده بالشهادة، ويكون غيره قد شهد عليها عند النبي، عَيَّاتُهُ بذلك. ويعضد هذا أن القضية اشتهرت وانتشرت فيبعد أن ينفرد بها واحد، سلمنا، لكنه خبر وليس بشهادة فلا يشترط العدد فيه، وحينئذ يستدل بها على قبول أخبار سلمنا، لكنه خبر وليس بشهادة فلا يشترط العدد فيه، وحينئذ يستدل بها على قبول أخبار ورجها. وفيه: أن المرأة لا يفسخ نكاحها من زوجها. وفيه: أن الحدود التي هي محضة لحق الله لا يصح الصلح فيها.

واختلف في حد القذف: هل يصح الصلح فيه أم لا؟ ولم يختلف في كراهته لأنه ثمن عرض، ولا خلاف في جوازه قبل رفعه، وأما حقوق الأبدان من الجراح، وحقوق الأموال، فلا خلاف في جوازه مع الإقرار، واختلف في الصلح على الإنكار، فأجازه مالك وأبو حنيفة ومنعه الشافعي.

٢٦٩٧/٧ \_\_ حدَّثنا يَعْقُوبُ قال حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ عنْ أَبِيهِ عنِ القَاسِمِ بنُ مُحَمَّدِ عنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالتْ قال رسولُ الله، عَيَّا مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ فيهِ فَهُو رَدِّ.

مطابقته للترجمة من حيث إن من اصطلح على صلح جور فهو داخل في معنى قوله على المحدث ويعقوب بن المحدث ويعقوب شيخ البخاري، قيل: هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وقيل: يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وقيل: يعقوب بن حميد بن كاسب، وقيل: يعقوب بن محمد بن الزهري، كذا ذكره ابن السكن وأنكره الحاكم، وزعم أبو نعيم أنه يعقوب بن إبراهيم، وذكر الكلاباذي والحاكم أنه يعقوب بن حميد، والذي وقع في رواية الأكثرين يعقوب، كذا غير منسوب، وانفرد ابن السكن بقوله: يعقوب بن محمد، وكذا وقع في المغازي في: باب فضل من شهد بدراً، قال البخاري: حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد، فوقع عند ابن السكن: يعقوب بن محمد، أي: الزهري، وعند الأكثرين غير منسوب، ولكن قال أبو ذر في روايته في المغازي: يعقوب بن إبراهيم، أي الدورقي. قوله: «عن أبيه» هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ووقع منسوباً، كذلك في مسلم، وقال في روايته: أي والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المديني؟

والحديث أخرجه مسلم في الأقضية عن محمد بن الصباح البزار، وعبد الله بن عوف

الخزاز وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، وأخرجه أبو داود في السنة عن محمد بن الصباح به، وعن محمد بن عشمان.

قوله: «من أحدث في أمرنا هذا» الإحداث في أمر النبي، عَلَيْكُ، هو اختراع شيء في دينه بما ليس فيه، مما لا يوجد في الكتاب والسنة. قوله: «فهو رد» أي: مردود، ومن باب إطلاق المصدر على إسم المفعول، كما يقال: هذا خلق الله، أي: مخلوقه، وهذا نسج فلان، أي: منسوجه، وحاصل معناه: أنه باطل غير معتد به.

وفيه: رد المحدثات وأنها ليست من الدين لأنه ليس عليها أمره، عَلِيْكُ، والمراد به أمر الدين.

# رواهُ عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرِ الْمَخْرَميّ وعَبْدُ الواحِدِ بنُ أَبِي عَوْنِ عنْ سَعْدِ بنِ إبْرَاهِيمَ

أي: روى الحديث المذكور عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ونسبه المخرمي إلى جده الأعلى، مخرمة، بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء، وعبد الواحد بن أبي عون الدوسي من أنفسهم، وثقه ابن معين، مات سنة أربع وأربعين وماثة، أما رواية عبد الله بن جعفر فوصلها مسلم، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن أبي عامر، قال عبد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم، قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها. قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد، ثم قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله، عيله، قال: أهرنا فهو رد»، وأما رواية عبد الواحد بن أبي عون فوصلها الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ: «من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وليس لعبد الواحد في البخاري سوى هذا الموضع، وكذلك لعبد الله بن جعفر.

# ٦ باب كيْفَ يُكْتَبُ لهذا ما صالَحَ فُلانُ ابنُ فُلانِ وفُلانُ ابنُ فُلانِ وإنْ لَـمْ يَنْسُبُهُ إلى نَسَبِهِ أَوْ قَبِيلَتِهِ

أي: هذا باب يذكر فيه: كيف يكتب كتاب الصلح، يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان، فيكتفى بهذا المقدار إذا كان مشهوراً معروفاً بين الناس، ولا يحتاج أن ينسب في الكتاب إلى نسبه أو إلى قبيلته، وأما الذي يكتبه أهل الوثائق ويذكرون فيه اسمه واسم جده، ويذكرون نسبته إلى شيء من الأشياء فهو احتياط لخوف اللبس والاشتباه، فإذا أمن من ذلك تكون الكتابة بذلك على سبيل الاستحباب: ألا يَرَى أنَّ النبي عَيِّلِهُ اقتصر في كتاب المقاضاة مع المشركين على أن كتب: محمد بن عبد الله، ولم يزد عليه لما أمن الالتباس فيه، لأنه لم يكن هذا الاسم لأحد غير النبي عَيِّلِهُ، ولكن الفقهاء استحبوا أن يكتب اسمه واسم أبيه وجده ونسبه، لرفع الإشكال. وقل ما يقع مع ذكر هذه الأربعة اشتباه في اسمه، ولا التباس في أمره.

٨/ ٢٦٩٨ \_ حدَّ فنا مُحمَّدُ بنُ بَشَّارِ قال حدَّ ثنا غُنْدَرٌ قال حدَّ ثنا شُعْبَةُ عن أبِي إِسْحَاقَ قال سَمِعْتُ البَرَاءَ بنَ عازِبِ رضي الله تعالى عنهما قال لمَّا صالحَ رسولُ الله، عَيِّلِهُ أَهْلَ المُحدَيْبِيَةِ كَتَبَ علَيْ بينَهُمْ كِتاباً فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رسولُ الله عَيِّلِهِ فقال المُشْرِكُونَ لا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رسولُ الله لَوْ كُنْتَ رسولاً لَمْ نُقَاتِلْكَ فقال لِعَلِيّ امْحُهُ فقال علِي ما أنا بِالَّذِي تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رسولُ الله لَوْ كُنْتَ رسولاً لَمْ نُقَاتِلْكَ فقال لِعَلِيّ امْحُهُ فقال علِي ما أنا بِالَّذِي أَمْحاهُ فَمَحَاهُ رسولُ الله، عَلِي إِيدِهِ وصالحَهُمْ على أنْ يَدْخُلَ هُوَ وأَصْحَابُهُ ثَلائَةَ أَيَّامٍ ولا يَدْخُلُوهُ إِلاَّ بِجُلُبُانِ السِّلاحِ فقال القِرَابُ بِمَا فيه. [انظر الحديث يَدْخُلُوهُ إِلاَّ بِجُلُبُانِ السِّلاحِ فقال القِرَابُ بِمَا فيه. [انظر الحديث 1٧٨١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فكتب: محمد رسول الله»، حيث لم يذكر اسم أبيه ولا اسم جده، لأنه لم يكن هذا الإسم إلا له، كما ذكرناه عن قريب، وغندر هو محمد بن جعفر، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي.

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي موسى وبندار كلاهما وعن غندر وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه، وأخرجه أبو داود في الحج عن أحمد بن حنبل عن غندر.

قوله: «إمحه»، أمر بفتح الحاء وضمها، يقال: محوت الشيء أمحوه وأمحاه، وقول على، رضى الله تعالى عنه: ما أنا بالذي أمحاه، ليس بمخالفة لأمر رسول الله، عَيْلِيُّهُ لأنه علم بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب. قوله: «إلا بجلبًان السلاح»، بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة، كذا ضبطه ابن قتيبة، وبعض المحدثين، قال: وهو أوعية السلاح بما فيها، قال: وما أراه سمى به إلا بجفائه، ولذلك قيل للمرأة الجافية الغليظة: جلبانة، وقد فسر في الحديث بأنها القراب، بكسر القاف وتخفيف الراء وفي آخره باء موحدة، وهو شيء يخرز من الجلد يضع فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه ويعلقه في الرحل، وقال الأزهري: القراب غمد السيف، والجلبان \_ من الجلبة \_ وهي: الجلدة التي تجعل على القتب، والجلدة التي تغشي التميمة لأنها كالغشاء للقراب. قال الخطابي: الجلبان يشبه الجراب من الأدم، يضع الراكب فيه سيفه بقرابه، ويضع فيه سوطه يعلقه الراكب من وسط رحله أو من آخره، ويحتمل أن تكون اللام ساكنة، وهو جلب، بضم الجيم واللام وتشديد الباء، ودليله قوله في رواية مؤمل عن سفيان: «إلاَّ بجلب السلاح»، كجلب الرحل نفس عيبته، كأنه يراد به نفس السلاح، وهو السيف خاصة من غير أن يكون معه من أدوات الحرب من لامة ورمح وجحفة ونحوها، ليكون علامة للأمن، والعرب لا تضع السلاح إلا في الأمن، قال: وقد جاء: جربان السيف، في هذا المعنى، وقال الأصمعي: الجربان: قراب السيف، فلا ينكر أن يكون ذلك من باب تعاقب اللام والراء، والذي ضبطه في أكثر الكتب بجلب \_ السلاح، بضم الراء وتشديد الباء، وقال ابن فارس: جربان السيف: قرابه، وقيل: حده، قوله: «القراب بما فيه»، تفسير الجلبَّان، وفسر أيضاً بالسيف والقوس ونحوه. وفي رواية: لا يدخل مكة سلاحاً إلاَّ في القراب، وفي لفظ: ولا يحمل سلاحاً إلا سيوفاً. ٩ / ٢٦٩٩ \_ حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عِنِ البَرَاءَ رضي الله تعالى عنه قال اعْتَمَر النبيُ عَلِي فَي ذِي القِعْدَةِ فَابَى أَهْلُ مَكَةَ أَنْ يَدْخُلُ مَكَةَ الله تعالى عنه قال اعْتَمَر النبيُ عَلِي فَي القِعْدَةِ فَابَى أَنْكَ رَسُولُ الله ما مَنعْنَاكَ لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ رسولُ الله عَيْقِي فقالوا لا نُقِرُ بِهَا فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله ما مَنعْنَاكَ لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ ثُمَّ قال لِعَلِيّ الْمُحُوكُ أَبَدَا فَا فَا رسولُ الله وَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ ثُمَّ قال لِعَلِيّ الْمُحُوكَ أَبَداً فَأَخذَ رسولُ الله عَلَيْ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هٰذَا ما قاضَى عليهِ مُحَمَّدُ ابنُ عَبْدِ الله لا يَدْخُلُ مَكَّة سلاحٌ إِلاَّ فِي القِرَابِ وَأَنْ لا يَحْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بأَحَد إِنْ أَرادَ أَنْ يَقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا ومَضَى الأَجَلُ أَتَوا عَلِيًا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ احْرُحُ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ فَخَرَجَ النبيُ عَيْقِيَّةً فَا بَعْهُ ابنَةً حَمْزَةً يا عَمْ فقالوا قُلْ لِصَاحِبِكَ احْرُحُ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ فَخَرَجَ النبيُ عَيْقِيَّةً فَا المَّلَى اللهُ عَمْقُو ابْنَةً عَمْنِ وَاللهِ اللهِ عَنْقَ المَّلهِ فَا عَلَيْ المَعْدَلِ الْهَ عَمْ وَاللهِ عَمْقُو ابْنَةً عَمِي وقال يَعْفِع وَلِكُ النّهُ عَمْنِ ابْنَةً عَمِي وقال لِمَعْقَر ابْنَةً عَمِي وقال لِعَعْقَر ابْنَةً عَمِي وقال لِعَلْقِ وقال لِعَلْقَ عَمْنِ وقال لِعَلِي قَالُوا لِعَلِي وَاللهُ وقال لِعَلَقَ وَقُالُ الْمَالَةُ مِعْفَر أَنْهُ عَلَيْهِ السَلامُ وقال لِوَيْدِ أَنْتَ أَخُونا ومؤلانا. وانظر الحديث ١٧٨١ وأطرافه عِنْ الْمُعْفَر أَنْمَ عَلَقَى وَخُلُقِي. وقال لِوَيْدِ أَنْتَ أَخُونا ومؤلانا.

مطابقته للترجمة ظاهرة، ولفظ المقاضاة يدل عليها، وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، يروي عن جده. والحديث أخرجه الترمذي أيضاً.

قوله: «في ذي القعدة»، بكسر القاف وسكون العين. قوله: «أن يَدَعُوه»، أي: أن يتركوه. قوله: «حتى قاضاهم»، معنى قاضى، فاضل، وأمضى أمرهما عليه، وهو بمعنى صالح، ومنه: قضى القاضي إذا فصل الحكم وأمضاه. قوله: «هذا»، إشارة إلى ما في الذهن، مبتدأ وخبره قوله: ما قاضي، ومقوله: «لا نقر بها»، قوله: أي بالرسالة. قوله: «فلو نعلم»، اعلم أن لو للماضي، وإنما عدل هنا إلى المضارع ليدل على الاستمرار، أي: استمر عدم علمنا برسالتك، كما في قوله تعالى، قوله: ﴿ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنِتُم ﴾ [الحجرات: ٧]. قوله: «فأخذ رسول الله، عَيِّلِيَّة الكتاب فكتب»، أي: أمر علياً، رضى الله تعالى عنه، فكتب، كقولك: ضرب الأمير، أي: أمر به. وقال الشيخ أبو الحسن: ما رأيت هذا اللفظ: فكتب، إلاُّ في هذا الموضع، وقيل: إنه مختص بهذا الموضع، وقيل: إنه كالرسم، لأن بعض من لا يكتب يرسم اسمه بيده لتكراره عليه، وقيل: وكتب، وأما قوله: ﴿وما كنت تتلوا من قبله من كتاب﴾ [العنكبوت: ٤٨]. الآية، لأنه تلا بعد، وأما قوله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»، لأنه كان فيهم من يكتب، لكن عادة العرب يسمون الجملة باسم أكثرها، فلذلك كان أكثر أمره أن لا يحسن، فكتب مرة. وقيل: لما أخذ القلم أوحى الله إليه فكتب، وقيل: ما مات حتى كتب، وقيل: كتب على الاتفاق من غير قصد، ووقع في بعض نسخ أطراف أبى مسعود أنه عَلِيلًا أخذ الكتاب، ولم يحسن أن يكتب، فكتب مكان رسول الله: محمداً، وكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد» والثابت ما ذكرناه أنه أمر علياً فكتب. وفي رواية:

فأخذ الكتاب، وليس يحسن يكتب وأن من معجزاته أنه يحسن من وقته، لأنه حرق للعادة، وقال به أبو ذر الهروى وأبو الفتح النيسابوري وأبو الوليد الباجي، وصنف فيه وأنكر عليه، وقال السهيلي: وكتب على ذلك اليوم نسختين إحداهما مع رسول الله، عليه والأخرى مع سهيل، وشهد فيهما أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة ابن الجراح ومحمد بن مسلمة ومكرز بن حفص وهو يومئذ مشرك وحويطب بن عبد العزي. قوله: «هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة» هذا إشارة إلى ما في الذهن مبتدأ وقوله: ما قاضي، خبره، ومفسر له. وقوله: لا يدخل، تفسير للتفسير. قوله: «وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه الا يخرج، بضم الياء من الإحراج من أهلها، أي: من أهل مكة. فإن قلت: خرجت بنت حمزة ومضت معه؟ قلت: النساء لم يدخلن في العهد، والشرط إنما وقع في الرجال فقط، وقد بينه البخاري في كتاب الشروط بعد هذا، وفي بعض طرقه: فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منَّا رجل هو على دينك إلاَّ رددته إلينا، ولم يذكر النساء، فصح بهذا أن أخذه لابنة حمزة، رضى الله تعالى عنهما، كان لهذه العلة. ألاً تراه رد أبا جندل إلى أبيه، وهو العاقد لهذه المقاضاة؟ وقال البخاري، فيما سيأتي: قول الله تعالى: ﴿إذا جاءك المؤمنات، [الممتحنة: ١٢]. فيه نسخ السنة بالقرآن، وهذا على أحد القولين فإن هذا العهد كان يقتضى أن لا يأتيه مسلم إلا رده، فنسخ الله تعالى ذلك في النساء خاصة، على أن لفظ المقاضاة: لا يأتيك رجل، وهو إخراج النساء، وقال السهيلي: وفي قول سهيل: لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته، منسوخ عند أبي حنيفة بحديث سرية خالد، رضى الله تعالى عنه، حين وجهه النبي عَلَيْكُ إلى خنعم، وفيهم ناس مسلمون، فاعتصموا بالسجود، فقتلهم خالد، رضي الله تعالى عنه، فوداهم النبي عَلِيُّكُ نصف الدية، وقال: أنا بريء من كل مسلم بين مشركين.

 أخي، وليست بابنة أخيه، فإن أبا زيد هو حارثة، وأبا حمزة هو عبد المطلب، وأم حمزة هالة، وأم زيد سعدى، ولا رضاع بينهما، لأن زيداً كان ابن ثمان سنين لما دخل مكة وخالط قريشاً، وإنما آخى رسول الله، عَلَيْ بين زيد وبين حمزة، فقال ذلك باعتبار هذه المؤاخاة. قوله: «فقضى بها»، أي: بابنة حمزة «لخالتها». وفيها: دلالة أن للخالة حقاً في الحضانة، فقال عَلَيْ الخالة بنزلة الأم. قوله: «وقال لعلي» رضي الله تعالى عنه: «أنت مني» أي: متصل بي، و: من، هذه تسمى اتصالية، فطيب رسول الله، عَيَلِي قلوب الكل بنوع من التشريف على ما يليق بالحال. وفيه: منقبة عظيمة جليلة لعلي، رضي الله تعالى عنه، وأعظم من قوله: «أنت مني» قوله: «وأنا منك». قوله: «أشبهت خَلقي وخُلقي» الأول بفتح الخاء والثاني بضمها. قوله: «أنت أخونا» أي باعتبار أخوة الإسلام، والمراد بقوله: «ومولانا»، المولى الأسفل لأنه أصابه سباء فاشتري لخديجة، رضي الله تعالى عنها، فوهبته للنبي، عَلِي وهو صبي فأعتقه وتبناه، قال ابن عمر: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزلت: وهو صبي فأعتقه وتبناه، قال ابن عمر: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزلت: تعالى عنها، ما بعث رسول الله، عَلَيْ أَن زيد بن حارثة في سرية إلا أمّره عليهم، ولو بقي تعالى عنها، ما بعث رسول الله، عَلَيْ أَن زيد بن حارثة في سرية إلا أمّره عليهم، ولو بقي لاستخلفه، قتل بمؤتة، رضي الله تعالى عنه.

# ٧ \_ بابُ الصُّلْحِ مَعَ المُشْرِكِينَ

أي: هذا باب في بيان حكم الصلح مع المشركين.

# فيه عنْ أبي سُفْيَانَ

أي: في هذا الباب شيء يروى عن أبي سفيان، يعني: في، باب الصلح مع المشركين مثل الذي مر في شأن هرقل، وهو أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش في المدة التي ماد فيها رسول الله، عَلَيْكُ كفار قريش... الحديث مطولاً في أول الكتاب، وفيه: ونحن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، وهي مدة الصلح بينهم.

# وقال عَوْفُ بنُ مالِكِ عنِ النبي، عَيْكُ ثُمَّ تَكُونُ هُدْنة بَيْنَكُمْ وبيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ

هذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري بتمامه في الجزية من طريق أبي إدريس المخولاني، وعوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني أبو عبد الله، شهد فتح مكة مع رسول الله، عليه منزل الشام وسكن دمشق ومات بحمص سنة اثنين وسبعين. قوله: «ثم لتكون هدنة»، بضم الهاء وهو الصلح، وفيه المطابقة للترجمة. وبنو الأصفر: الروم، وقال ابن الأنباري: سموا به لأن جيشاً من الحبشة غلب على بلادهم في وقت، فوطىء نساءهم فولدت أولاداً صفراً بين سواد الحبشة وبياض الروم.

### وفيهِ عنْ سَهْلُ بنُ حُنَيْفٍ

أي: وفي الباب روي عن سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسى أبو ثابت، ويروى: وفيه سهل بن حنيف، بدون كلمة: عن، وهذا التعليق أيضاً طرف من حديث وصله البخاري في آخر الجزية، قال: حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة، قال: سمعت الأعمش، قال: سألت أبو وائل: شهدت صفين؟ قال: نعم، فسمعت سهل بن حنيف يقول: «أتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل، فلو أستطيع أن أرد أمر النبي، عَلِيليُّم، لرددته...» الحديث. وسهل بن حنيف شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله، عَيْلَةُ مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه على بن أبي طالب، رضى الله تعالى عنه، وكبَّر سِتًّا. ووقع في رواية أبي ذر والأصيلي: كذا، وفيه عن سهل بن حنيف «لقد رأيتنا يوم أبي جندل». ولم يقع هذا في رواية غيرهما. وأبو جندل: اسمه العاص بن سهيل بن عمرو، قتل مع أبيه بالشام، وقال المدائني: قتل سهيل بن عمرو باليرموك، وقيل: مات في طاعون عمواس. قوله: «أتهموا رأيكم»، يخاطب به سهل بن حنيف أبا وائل، ومعناه: أنتم أفسدتم رأيكم حيث تركتم رأي على بن أبي طالب، رضى الله تعالى عنه، يوم صفين حتى جرى ما جرى. قوله: «رأيتني» أي: رأيت نفسي يوم أبي جندل، وهو اليوم الذي حضر أبو جندل إلى النبي عَيْلِكُ في يوم كان يكتب هو وسهيل بن عمرو كتاب الصلح. وكان قد حضر أبو جندل، وهو يرسف في الحديد، وكان قد أسلم بمكة وأبوه حبسه وقيده، فهرب فجاء إلى النبي عَيْلِكُ، فلما رآه أبو سهيل أخذ بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته، يا معشر المسلمين! أأرَدُ إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فقال رسول الله، عَلِيلة: «يا أبا جندل! إصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين بمكة فرجاً ومخرجاً، وإنا قد عقدنا بيننا وبينهم صلحاً وعهداً، فإنا لا نغدر بهم»، وقيل: إنما رد أبا جندل لأنه كان يأمن عليه القتل لحرمة أبيه سهيل بن عمرو، ومعنى قول سهل بن حنيف: فلو استطعت لرددتَه، وأراد بأمره هذا هو عقده الصلح معهم، ولما وقع الصلح تأخر كل من كان في قلبه القتال امتثالاً لأمر النبي عَيْلِيَّة.

## وأَسُمَاءُ والـمِسْوَرُ عنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ

أي: وفي الباب أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعن المسور بن مخرمة، ويجوز في أسماء والمسور الرفع على أن يكون عطفاً على قوله: وفيه سهلُ بنُ حنيف على رواية سهل بالرفع بدون كلمة: من، على ما ذكرناه. قوله: «عن النبي، عَلَيْكُ»، أي: في ذكر الصلح. أما حديث أسماء فكأنه أشار به إلى حديثها الذي مضى في الهبة في: باب هدية المشركين: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر، رضي الله تعالى عنهما، قالت: «وقدمت عليَّ أمي وهي مشركة...» والحديث، فإن فيه معنى الصلح، على ما لا يخفى. وأما حديث المسور بن مخرمة فسيأتي في أول كتاب الشروط بعد سبعة أبواب.

... / ۲۷۰۰ \_\_ وقال مولى بنُ مَسْعُودِ قال حدَّثنا شَفْيانُ بنُ سَعِيدِ عنْ أَبِي إِسُحَاقِ عنِ البَرَاءِ بنِ عازِبٍ رضي الله تعالى عنهُما قال صالَحَ النَّبيُّ عَيِّلَيِّهُ المُشْرِكِينَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ على ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ على أَنَّ منْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ على ثَلاثَة أَيَّامٍ ولا يَدْخُلَها إلاَّ بَجُلُبَّانِ السِّلاحِ السِّيْفِ والقَوْسِ ونحُوهِ فَجاءَ أَبُو جُنْدَلٍ يحْجُلُ في قُيُودِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ. [انظر الحديث ١٧٨١ وأطرافه].

موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي، مر في: باب العتق وسفيان هو الثوري، وأبو إسحاق هو السبيعي، وقد مر عن قريب، وهذه الطريقة أخرجها البيهقي، رضي الله تعالى عنه، وغيره. قوله: «من قابل» أي: من عام قابل. قوله: «يحجل»، بفتح الياء وسكون الحاء المهملة وضم الجيم، أي: يمشي مشي الحجلة، الطير المعروف، وقيل: أي يمشي مشية المقيد، والأصل فيه أن يرفع رجلاً ويقوم على أخرى، وذلك أن المقيد لا يمكنه أن ينقل رجليه معاً، وقيل: هو أن يقارب خطوه، وهو مشية المقيد، وقيل: فلان يحجل في مشيته أي: يتبختر، وروي يجلجل في قيوده. قوله: «فرده إلهيم»، يريد رده إلى أبيه سهيل بن عمرو.

# قال أبو عَبْدُ الله لَمْ يَذْكُرْ مؤمَّلُ عنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلِ وقال إلاَّ بجُلُبِّ السِّلاح

أبو عبد الله هو البخاري نفسه أراد أن مؤمل بن إسماعيل تابع موسى بن مسعود في رواية هذا الحديث عن سفيان الثوري، لكنه لم يذكر قصة أبي جندل. وقال: «إلا بجلب السلاح» بدل قوله: «إلا بجلبًان السلاح»، والجلب، بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة، وقد ذكرناه عن قريب، وقال الخطابي بتخفيف الياء، جمع: جلبة، وطريق مؤمل هذا أخرجه أحمد في (مسنده) موصولاً عنه.

٧٠٠/١٠ ــ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ رافِع قال حدَّثنا شَرَيْجُ بنُ النَّعْمَانِ قال حدَّثنا فُلَيْحٌ عنْ نافِع عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسُولَ الله عَيَّلِيَّهُ خَرَجَ مُعْتَمِراً فَحال كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وبَيْنَ البَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وحلَقَ رأسَهُ بالحُدَيْبِيَّةِ وقاضاهُمْ على أنْ يعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ ولا يَحْمِلَ سِلاحاً عَلَيْهِمْ إلاَّ سُيُوفاً ولا يُقيمُ بِهَا إلاَّ ما أَحَبُّوا فاعْتَمَرَ مِنَ العَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا يَحْمِلَ سِلاحاً عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلاثاً أَمَرُوهُ أَنْ يَحْرُجَ فَخَرَجَ. [الحديث ٢٧٠١ ـ طراه في: كما كانَ صالَحَهُمُ فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلاثاً أَمَرُوهُ أَنْ يَحْرُجَ فَخَرَجَ. [الحديث ٢٧٠١ ـ طراه في:

مطابقته للترجمة في قوله: «وقاضاهم» لأن في المقاضاة معنى الصلح، ومحمد بن رافع، بالفاء والعين المهملة: ابن أبي زيد القشيري النيسابوري، ومات سنة خمس وأربعين ومائتين، وسريج، بضم السين المهملة وبالجيم: أبو الحسين البغدادي الجوهري روى عنه البخاري، وروى عن محمد بن رافع عنه هنا، وروى عن محمد غير منسوب عنه في الحج، وفليح، بضم الفاء وفتح اللام وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان بن المغيرة، وكان اسمه: عبد الملك، ولقبه: فليح، فاشتهر به، يكنى أبا يحيى الخزاعي.

قوله: «معتمراً» حال. قوله: «فحال كفار قريش»، أي: منعوا بينه وبين البيت. قوله: «وقاضاهم»، أي: صالحهم، وهذه المصالحة ترتبت عليها المصلحة العظيمة، وهي ما ظهر من ثمراتها: فتح مكة، ودخول الناس في الدين أفواجاً، وذلك أنهم كانوا قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا يعرفون طريقة الرسول عليه مفصلة، فلما حصل الصلح واختلطوا بهم وعرفوا أحواله من المعجزات الباهرة وحسن السيرة وجميل الطريقة، تألفت نفوسهم إلى الإسلام فأسلموا قبل الفتح كثيراً، ويوم الفتح كلهم، وكانت العرب في البوادي ينتظرون إسلام أهل مكة، فلما أسلموا أسلم العرب كلهم، والحمد لله.

٢٧٠٢/١١ \_\_ حدَّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا بِشْرٌ قال حدَّثنا يَحْيى عنْ بُشَيْرِ بنِ يَسارٍ عنُ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ قال انْطَلَقَ عُبْدُ الله بنُ سَهْلِ ومُحيِّصةُ بنُ مسْعُودِ بنِ زَيْدٍ إلى خَيْبَرَ وهْيَ يَوْمَئِذِ صُلْحٌ. [الحديث ٢٠٠٢ \_ أطرافه في: ٣١٧٣، ٣١٤٣، ٦٨٩٨، ٢٨٩٨].

مطابقته للترجمة في قوله: «وهي يومئذ صلح» يعني: مصالحة أهلها اليهود مع المسلمين، وبشر، بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن المفضل، وقد مر في العلم، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، وبشير، بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة مصغر بشر ـ: ابن يسار ـ ضد اليمين ـ المدني مولى الأنصار، وسهل بن أبي حثمة، بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة، واسم أبي حثمة: عامر بن ساعدة أبو يحيى الأنصاري الحارثي المدني الصحابي، وعبد الله بن سهل الأنصاري الحارثي، ـ الذي قتله اليهود بخيبر ـ ابن أخي محيصة، بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف مكسورة وتخفيفها وبالصاد المهملة: ابن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الحارثي، ووقع هنا عند البخاري: مسعود بن زيد، وعند جميع أصحاب الكتب كابن عبد البر وابن الأثير وغيرهما لم يذكروا إلاً مسعود بن كعب.

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجزية عن مسدد أيضاً، وفي الأدب عن سليمان بن حرب وفي الديات عن أبي نعيم وفي الأحكام عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ابن أبي أويس، كلاهما عن مالك. وأخرجه مسلم في الحدود عن عبد الله بن عمر القواريري عن بشر بن المفضل به، وعن عمرو بن الناقد وعن محمد بن المثنى وعن قتيبة عن ليث وعن يحيى وعن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن إسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود في الديات عن القواريري ومحمد بن عبيد وعن الحسن بن علي وعن أبي الطاهر وعن الحسن بن محمد بن الصباح، وأخرجه النسائي في القضاء وفي القسامة عن قتيبة وعن أبي الطاهر وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن منصور وعن محمد بن بشار وعن إسماعيل بن الطاهر وعن أحمد بن علي وعن أحمد بن سليمان وعن محمد بن إسماعيل وعن الحارث المعود وعن عمرو بن علي وعن أحمد بن سليمان وعن محمد بن إسماعيل وعن الحارث ابن مسكين، وأخرجه ابن ماجه في الديات عن يحيى بن حكيم.

قوله: «وهي يومئذ صلح»، ويروى: وهم يومئذ صلح، أي: أهل خيبر يومئذ في صلح مع المسلمين.

# ٨ \_ بابُ الصُّلْح في الدِّيَّةِ

أي: هذا باب في بيان أحكام الصلح في الدية بأن وجب قصاص ووقع على مال معين، والدية أصلها: ودية، لأنه من: ودى يدي، يقال: وديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته، والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة.

١٧٠٣/١٢ \_ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الأنْصَارِيُّ قال حدَّثني مُحَمَّدُ أنَّ أنساً حدَّثَهُمْ أنَّ الرُّبَيِّعَ وهْيَ ابنَةُ النَّضْ كَسَرَتْ ثَنيَّةَ جارِيَةِ فطَلَبُوا الأَرْشَ وطلَبُوا العَفْوَ فأَبُوا فأَبُوا فأَبُوا النَّبِيِّ عَيَّالِيِّهِ فأَمرَهُمْ بالقِصاصِ فقال أنسُ بنُ النَّضْ أَتُكْسَرَ ثَنيَّةُ الرُّبَيعِ يا رسولَ الله لا والَّذِي بعَلَكَ بالحقِّ لا تكسَرُ ثَنيَّتُهَا فقال يا أنسُ كِتابُ الله القِصاصُ فَرضيَ القَوْم وعَفوا فقال النبيُ بعَنَكَ بالحقِّ لا تكسَرُ ثَنيَّتُهَا فقال يا أنسُ كِتابُ الله القِصاصُ فَرضيَ القَوْم وعَفوا فقال النبيُ عَلَيْ إِنَّ مَنْ عِبَادِ الله مِنْ لَوْ أَقْسَمَ على الله لأَبَرَّهُ زادَ الفَزَادِيُّ عنْ مُحَمَيْدِ عنْ أنسِ ثُمَّ رَضيَ القَوْمُ وقَيلُوا الأَرْشَ. [الحديث ٢٧٠٣ \_ أطرافه في: ٢٨٠٦، ٤٤٩٩ ٤٤، ٢٥٠٠، ٤٤١٩٠].

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم رضي القوم وقبلوا الأرش» لأن قبول الأرش عوض القصاص لم يكن إلا "بالصلح، فإن قلت: قوله: «فرضي القوم وعفوا» يدل على أن لا صلح فيه، فمن أين المطابقة؟ قلت: رواية الفزاري تدل على أن معنى: عفوا، يعني: عن القصاص، وفيه الجمع بين الروايتين فافهم. والحديث من ثلاثيات البخاري، وهي العاشرة منها.

ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، ولي قضاء البصرة ثم قصاء بغداد أيام الرشيد، وولد سنة ثماني عشرة ومائة، ومات سنة خمس عشرة ومائتين، وحميد هو الطويل، وقد تكرر ذكره.

والحديث أخرجه البخاري في التفسير وفي الديات عن الأنصاري تارة مطولاً وتارة مختصراً، وفي (صحيح مسلم) من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً، وفيه: فقالت أم الربيع: والله لا تكسر ثنيتها، وكذا هو في (سنن النسائي) فرجح جماعة من العلماء رواية البخاري، وقرر النووي فجعلهما قضيتين، فينظر، لأن الأول رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبن أبي شيبة في آخرين.

ذكر معناه: قوله: «أن الرُبَيْع»، بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة وفي آخره عين مهملة: بنت النضر، بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن ضمضم بن زيد بن حرام بن حبيب بن عامر بن غنم بن عدي ابن النجار الأنصارية، وهي عمة أنس بن مالك، خادم رسول الله، عَلَيْكٍ. قوله: «ثنية جارية»، الثنية مقدم الأسنان، والجارية المرأة الشابة لا الأمة هنا، ليتصور القصاص بينهما. قوله: «فطلبوا الأرش»، أي: فطلب قوم الربيع من قوم الجارية أخذ الأرش. قوله: «وطلبوا العفو»، يعني: قالوا: خذوا

الأرش أو اعفوا عن هذه، فأبوا، يعني: قوم الجارية امتنعوا فلا رضوا بأخذ الأرش ولا بالعفو، فعند ذلك أتوا النبي عَيِّلِيَّة وتخاصموا بين يديه، فأمرهم النبي، عَيِّلِيَّه بالقصاص. قوله: فقال أنس بن النضر، وهو عم أنس بن مالك، قتل يوم أحد شهيداً ووجد به بضعة وثمانون من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وفيه نزلت: ﴿رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه الأحزاب: ٢٣]. قوله: «أتُكسر؟» الهمزة فيه للاستفهام، وتكسر على صيغة المجهول، ولم ينكر أنس حكم الشرع، والظاهر أن ذلك كان منه قبل أن يعرف أن «كتاب الله القصاص» وظن التخيير لهم بين القصاص والدية، أو كان مراده الاستشفاع من رسول الله، عَيْنَاتُهِ، أو قال ذلك توقعاً ورجاء من فضل الله تعالى أن يرضى خصمها ويلقى في قلبه أن يعفو عنها. وقال الطيبي: كلمة: لا، في قوله: «لا والله»، ليس رداً للحكم بل نفي لوقوعه. ولفظ: «لا تُكسر» إخبار عن عدم الوقوع، وذلك بما كان له عند الله من الثقة بفضل الله ولطفه في حقه أنه لا يخيبه، بل يلهمهم العفو، ولذلك قال رسول الله، عَيْلِيَّة: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه»، حيث يعلمه من جملة عباد الله المخلصين. قوله: «كتاب الله القصاص»، أي: حكم كتاب الله القصاص على حذف مضاف، وهو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿والجروح قصاص، [المائدة: ٥٠]. أو إلى قوله تعالى: ﴿والسن بالسن، [المائدة: ٥٤]. أو إلى قوله تعالى: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ [النحل: ٢٦]. أو الكتاب بمعنى الفرض والإيجاب. قوله: «لأبره» أي: صدقه، يقال بر الله قسمه وأبره. قوله: «زاد الفزاري»، بفتح الفاء وتخفيف الزاي والراء، وهو مروان بن معاوية بن الحارث الكوفي سكن مكة. شرفها الله، والفزاري ينسب إلى فزارة بن ذبيان بن بغيص بن ريث بن غطفان، وتعليق الفزاري أسنده البخاري في تفسير سورة المائدة، فقال: حدثنا محمد بن سلام عن مروان بن معاوية الفزاري، فذكره، والله أعلم.

ذكر ما يستفاد منه: فيه: وجوب القصاص في السن، قال النووي: وهو مجمع عليه إذا قلعها كلها، وفي كسر بعضها، وفي كسر العظام خلاف مشهور بين العلماء، والأكثرون على أنه: لا قصاص قال القرطبي: وذهب مالك إلى أن القصاص في ذلك كله إذا أمكنت المماثلة، وما لم يكن مخوفاً كعظم الفخذ والصلب أخذاً بقوله تعالى: ﴿وَفَمَن اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [البقرة: ٩٤]. وبقوله تعالى: ﴿والسن بالسن﴾ [المائدة: ٥٤]. وذهب الكوفيون والليث والشافعي إلى أنه: لا قَود في كسر العظام ما خلا السن لعدم الثقة بالمماثلة، وقال أبو داود: قيل لأحمد: كيف يقتص من السن؟ قال يبرد. وذكر ابن رشد في (القواعد) أن ابن عباس روى عنه «أن لا قصاص في عظم»، وكذا عن ابن عمر، قال: بالقوي عن رسول الله، عَيَالًا: «لم يقد من العظم المقطوع في غير المفصل» إلا أنه ليس بالقوي. وفيه: جواز الحلف فيما يظنه الإنسان. وفيه: جواز الثناء على من لا يخاف عليه بالفتنة بذلك. وفيه: دلالة على كرامات الأولياء. وفيه: استحباب العفو عن القصاص والشفاعة فيم. وفيه: أن ال قصاص بين النساء وفي الأسنان. وفيه: فضيلة أنس. وفيه: أن الخيرة في

القصاص والدية إلى مستحقه لا إلى المستحق عليه.

# ٩ ــ بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيِّةِ لِلْحَسَنِ بنِ عَلِيِّ رضي الله تعالى عنهما ابني هذا سيِّد ولَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ

أي: هذا باب في ذكر قول النبي، عَلَيْ للحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهما إلى آخره، قوله: «ابني هذا» جملة إسمية. لأن قوله: ابني، خبر عن قوله: هذا، قوله: «سيد»، خبر بعد خبر، والسيد الرئيس، قال كراع: وجمعه سادة، قيل: سادة جمع: سائد، وهو من السؤدد، وهو الشرف، وقال ابن سيده: وقد يهمز السؤدد وتضم، وقد سادهم سوداً وسؤدداً وسيادة وسيدودة، واستادهم كسادهم، وسوده هو، وذكر الزبيدي في كتابه (طبقات النحويين): أن أبا محمد الأعرابي قال لإبراهيم بن الحجاج الثائر بأشبيلية: بالله أيها الأمير ما سيّدتك العرب إلا بحقك، يقولها بالياء، فلما أنكر عليه، قال: السواد السخام، وأصر على أن الصواب معه، ومالأه على ذلك الأمير لعظم منزلته في العلم. وقيل: اشتقاق السيد من السواد، أي: الذي يلي السواد العظيم من الناس. قوله: «ولعل الله»، استعمل: لعل، استعمال: عسى، لاشتراكهما في الرجاء. قوله: «فئتين عظيمتين» ووصفهما بالعظيمتين لأن المسلمين كانوا يومئذ فرقتين: فرقة مع الحسن، رضي الله تعالى عنه، وفرقة مع معاوية، وهذه معجزة عظيمة من النبي، عَلَيْكًا، حيث أخبر بهذا فوقع مثل ما أخبر.

وأصل القضية أن علي بن أبي طالب، لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي يوم المجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان من سنة أربعين من الهجرة، قاله ابن الجوزي. وقال ابن الهيثم: ضربه في ليلة سبعة وعشرين من رمضان، وقال أبو اليقظان: في الليلة السابعة عشر من رمضان، وقال الحسن: كانت ليلة القدر، الليلة التي عرج فيها بعيسى، عليه الصلاة والسلام، ونبىء فيها رسول الله، عليه أله الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين من الهجرة، وبويع لابنه الحسن بالخلافة في شهر رمضان من هذه السنة، فقيل: في اليوم الذي استشهد فيه علي، قاله الواقدي، وقيل: في الليلة التي دفن فيها، وقيل: بعد وفاته بيومين، وقال هشام: وأقام الحسن أياماً مفكراً في أمره ثم رأى اختلاف الناس فرقة من جهته وفرقة من جهة معاوية، ولا يستقيم الأمر، ورأى النظر في إصلاح المسلمين وحقن دمائهم ورقيى، من النظر في حقه، سلم الخلافة لمعاوية في الخامس من ربيع الأولى من سنة إحدى وأربعين، وقيل: من ربيع الآخر، وقيل: في غرة جمادي الأولى، وكانت خلافته ستة أشهر إلا أياماً. وسمي هذا العام عام الجماعة. وهذا الذي أخبر به النبي، عليه الله أن يصلح به بين فتنين عظيمتين».

# وقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: ٩].

47-/ 18-1 .c. lall ale

وقوله، بالجر عطفاً على قوله: قول النبي عَلَيْكُم، وأشار بذكر هذه القطعة من الآية الكريمة: ﴿وَإِنْ طَائِفْتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأُصَلَحُوا بِينَهُما ﴾ [الحجرات: ٩]. إلى أن الصلح أمر مشروع ومندوب إليه.

سَدِعْتُ الحسَنَ يَقُولُ اسْتَقْبَلَ واللهِ الحَسَنُ بنُ عَلِيّ مُعاوِيَةً بِكَتائِبَ أَمْثَالِ الجبالِ فقال عَمْرُو بنُ العَاصِ إِنِّى لأَرى كَتَائِبَ لاَ تولِّي حتَّى تَقْتُلُ أَقْرَانَها فقال لَهُ مُعَاوِيَةٌ وكانَ والله خَيْرُ بنُ العَاصِ إِنِّى لأَرى كَتَائِبَ لاَ تولِّي حتَّى تَقْتُلُ أَقْرَانَها فقال لَهُ مُعَاوِيَةٌ وكانَ والله خَيْرُ الرُّجُلَيْنِ أَيْ عَمْرُو إِنْ قَتَلَ هَوُلاءِ هَوُلاءِ هَوُلاءِ مَن لِي بأَمُورِ النَّاس مَنْ لِي بِنِسائِهِمْ منْ الرُّجُلَيْنِ أَيْ عَمْرُو إِنْ قَتَلَ هَوُلاءِ هَوُلاءِ هَوُلاءِ مَن لِي بأَمُورِ النَّاس مَنْ لِي بِنِسائِهِمْ منْ لي يِضَيْعَتِهِمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِن بَنِي عَبْدِ شَمْسِ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بنَ سَمُرَةً وَعَبْدِ اللهِ بنَ عامِرِ بنِ كَرَيْزِ فقال اذْهَبَا إِلَيْهِ فَاللّهِ فَاكْمِلُ اللهِ بنَ عامِرِ بنِ كَرَيْزِ فقال اذْهَبَا إِلَيْهِ فَاللّهِ الرَّجُلِ فاعْرِضَا عَلَيْهِ وقُولاً لَهُ واطْلُبَا إلَيْهِ فَاتَياهُ فَلَد عامِرِ بنِ كَرَيْزِ فقال اذْهَبَا إِلَيْهِ فَاللّهِ المَعْرَفَ عَلْمِ اللّهِ بنَ عامِرِ بنِ كَرَيْزِ فقال اذْهَبَا إلَيْهِ فَاللّهِ عَلْ المَعْرَفَ عَلْمَ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ بنَ عامِرِ بنِ كَرَيْزِ فقال اذْهَبَا إلَيْهِ فَاللّهِ فَلْ المَعْلَقِ عَبْدِ المُطْلِي قَدْ أَسَالُ وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ قَدْ عائَتْ في دِمائِهَا قالا فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا وكَذَا ولَكَ بَنِ فَعَالَ المَعْنَ فِقَالَ الْمَعْنَ إِنْ يَعْنَ النَّهُ مَا سَأَلُهُما شَيْعًا إِلاَّ قَالاَ نَحْنُ لِكَ بِهِ فَمَا سَأَلُهُما شَيْعًا إِلاَّ قَالا نَحْنُ لَكَ بِهِ فَمَا سَأَلُهُما شَيْعًا إِلاَ تَحْنُ لِكَ بِهِ فَمَا لَكُهُمْ مُنْ يَقُولُ إِنَّ الْمُعْلِمِينَ مِنَ الْمُعْلِمِينَ وَلَوْلُ إِنَّ الْبَيْ مَنْ الْمُعْلِمِينَ وَلَوْلُ إِنَّ الْبَيْ فَقَالُ الْمُعْمَى فَلَكُ مِنْ الْمُعْلِمِينَ أَوْلُولُ الللهُ أَنْ يُصَالِحَ فِهِ وَيُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمَةً عَلْمَ الللهُ الْمَالِمُ لِهُ وَلَا لَهُ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ وَلَيْهِ أَلْ الْمَعْلِمُ عِلْمَ عَلَى النَّاسُلُونِهُ إِلَا الْمُعْلِمِ اللْهُ فَي الْمُعْلِمُ الللهُ الْمُعْلِمُ الللهُ الْمُعْلِمُ الللهُ

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها مأخوذة من الحديث، وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي وسفيان هو ابن عينة، وأبو موسى هو إسرائيل بن موسى البصري، نزل الهند، والحسن هو البصري.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل الحسن، رضي الله تعالى عنه عن صدقة بن الفضل وفي الفتن عن علي بن عبد الله وفي علامات النبوة عن عبد الله بن محمد، وأخرجه أبو داود في السنة عن مسدد ومسلم بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى. وأخرجه الترمذي في المناقب عن بندار. وأخرجه النسائي فيه عن أبي قدامة السرخسي وفي الصلاة عن محمد بن منصور وفي اليوم والليلة عن قتيبة بن سعيد وعن محمد بن عبد الأعلى وعن أحمد بن سليمان مرسل.

ذكر معناه: قوله: «الحسن بن على» فاعل قوله: استقبل، ولفظة: والله، معترضة بينهما، ومعاوية، بالنصب مفعوله. قوله: «بكتائب» جمع كتيبة، وهي: الجيش، ويقال: الكتبية ما جمع بعضها إلى بعض، ومنه قيل للقطعة المجتمعة من الجيش: كتيبة، قال الداودي: سميت بذلك لأنه كتب اسم كل طائفة من كتاب فلزمها هذا الإسم. قوله: «أمثال الجبال» أي: لا يرى لها طرف لكثرتها، كما لا يرى من قابل الجبل طرفيه، وكانت ملاقاة الحسن مع معاوية بمنزلة من أرض الكوفة، وكان الحسن لما مات على رضي الله تعالى عنه، بايعه

أهل الكوفة، وبايع أهل الشام معاوية، فالتقيا في الموضع المذكور، وبعد كلام طويل ومحاورات جرت بينهما سلم الحسن الأمر إلى معاوية وصالحه وبايعه على الأمر والطاعة على إقامة كتاب الله وسنة نبيه على الله وسنة البيعة لنفسه على أهل العراقين، فكانت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس واتفاقهم، وانقطاع الحرب، وبايع معاوية كل من كان معتزلاً عنه، وبايعه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة، وتباشر الناس بذلك، وأجاز معاوية الحسن بن علي بثلاثمائة ألف وألف ثوب وثلاثين عبداً، ومائة جمل، ثم انصرف الحسن إلى المدينة وولى معاوية الكوفة المغيرة ابن شعبة، وولى البصرة عبد الله بن عامر، وانصرف إلى دمشق واتخذها دار مملكته.

قوله: «فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي»، أراد عمرو بهذا الكلام تحريض معاوية على الفتال مع الحسن، رضي الله تعالى عنه، و: لا تولي، من التولية، وهي الإدبار أي: إن تولت بغير حملة غلبت لكثرتها. قوله: «أقرانها»، بفتح الهمزة جمع: قرن، بكسر القاف وهو الكفؤ والنظير في الشجاعة والحرب. قوله: «فقال له معاوية» أي: قال لعمرو بن العاص معاوية جواباً عن قوله: «إني لأرى كتائب...» إلى آخره. قوله: «أي عمرو!» مقول قول معاوية، أي: يا عمرو «وإن قتل هؤلاء هؤلاء...» إلى آخره. قوله: «وكان والله خير الرجلين»، من كلام الحسن البصري، وقع معترضاً بين قوله: «قال له معاوية»، وبين قوله: «أي عمرو».

وقوله: «والله أيضاً» معترض بين: كان وخبره، وأراد بالرجلين: معاوية وعمراً، وأراد بخيرهما معاوية، وإنما قال ذلك لأنه كان يعلم أن خلاف عمرو على الحسن بن علي كان أشد من خلاف معاوية إياه، لأنه كان يحرض معاوية على القتال معه ومعاوية كان يتوقع الصلح ويريد أن يرد الحسن بدون القتال، وأنه يبايعه ويأخذ منه ما يريده، ويذهب إلى المدينة وهكذا وقع في آخر الأمر. وإثبات الحسن البصري الخيرية، لمعاوية بالنسبة إلى عمرو لا بالنسبة إلى غيره، لأنه لم يشك هو ولا غيره أن الحسن بن علي كان خير الناس كلهم في ذلك الزمان. قوله: «إن قتل هؤلاء هؤلاء»، أي: إن قتل عسكر الحسن عسكرنا أو عسكرنا الموضعين. قوله: «إن قتل هؤلاء الأول في محل الرفع على الفاعلية، والثاني النصب على المفعولية في عسكره، فهؤلاء الأول في محل الرفع على الفاعلية، والثاني النصب على المفعولية في الناس؟ يعني: على كلا التقديرين أنا المطالب عند الله، فإذا وقع الصلح فأكون أنا أول من الناس؟ يعني: على كلا التقديرين أنا المطالب عند الله، فإذا وقع الصلح فأكون أنا أول من يسلم في الدنيا والآخرة، وهذا يدل على نظر معاوية في العواقب ورغبته في دفع الحرب. يسلم في الدنيا والآخرة، وهذا يدل على نظر معاوية في العواقب ورغبته في دفع الحرب. قوله: «من لي بضيعتهم»، هكذا هو في كثير من النسخ، والضيعة، بفتح الضاد المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة: والمراد به ههنا: العقار، ويروى: «بصبيتهم» وعلى هذه الرواية فسرها الكرماني بقوله: «والصبية»، المراد بها الأطفال والضعفاء لأنهم لو وعلى هذه الرواية فسرها الكرماني بقوله: «والصبية»، المراد بها الأطفال والضعفاء لأنهم لو تركوا بحالهم لضاعوا لعدم استقلالهم بالمعاش.

قوله: «عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب»، ضد العدو \_ ابن عبد شمس القرشي \_

أسلم يوم الفتح، وهو الذي فتح سجستان ومات بالبصرة أو بمرو سنة إحدى وخمسين، وعبد الله بن عامر بن كريز، بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالزاي، مات رسول الله، عَلِيُّكُم، وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وقد افتتح خراسان وأصبهان وكرمان، وقتل كسرى في ولايته، وقيل: أحرم من نيسابور شكراً لله تعالى، ومات سنة تسع وحمسين. قوله: «واطلبا إليه»، أي: يكون مطلوبكما مفوضاً إليه وطلبكما منتهياً إليه، أي: التزما مطالبه. قوله: «إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال»، معناه إنا بنو عبد المطلب المجبولون على الكرم والتوسع لمن حوالينا من الأهل والموالي، وقد أصبنا من هذا المال بالخلافة ما صارت لنا به عادة إنفاق وأفضال على الأهل والحاشية، فإن تخليت من هذا الأمر قطعنا العادة، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، قتل بعضها بعضاً، فلا يكفون إلا بالمال، فأراد أن يسكن الفِتنة ويفرق المال فيما لا يرضيه غير المال، فقال عبد الرحمن وعبد الله: نفرض لك من المال في كل عام كذا، ومن الأقوات والثياب ما تحتاج إليه لكل ما ذكرت، فصالحاه على ذلك، فقبل منهما لعلمه أن معاوية لا يخالفهما، واشترط شروطاً، وسلم الأمر إلى معاوية. قوله: «قالا: فإنه يعرض عليك» أي: قال عبد الرحمن وعبد الله: فإن معاوية يعرض عليك. قوله: «قال: فمن لي بهذا؟» أي: قال الحسن: فمن يكفل لي بالذي تذكرانه؟ «قالا: نحن لك به» أي: نحن نكفل لك بالذي ذكرنا. قوله: «فما سألهما شيئاً» أي: فما سأل الحسن عبد الرحمن وعبد الله شيئاً من الأشياء. «إلا قالا: نحن لك به» أي: نحن نكفل لك به. قوله: «فصالحه» أي: فلما فرغت هذه المحاورات بينهما وبين الحسن صالح الحسن معاوية. قوله: «فقال الحسن» أي: الحسن البصري. قوله: «أبا بكرة»، هو نفيع بن الحارث الثقفي، والراو في قوله: «والحسن» وفي قوله: «وهو يقبل» للحال. قوله: «فئتين»، تثنية فئة، الفئة: الفرقة مأجوذة من: فأوت رأسه بالسيف، وفأيت: إذا شققته، وجمع الفئلة فئات وفئون، وقال ابن الأثير، رحمه الله تعالى: الفئة الجماعة من الناس في الأصل، والطائفة التي تقيم وراء الجيش، فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجأوا إليهم، ومعنى: عظيمتين، قد مر في أول الباب.

وفيه: فضيلة الحسن، رضي الله تعالى عنه، دعاه ورعه إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله تعالى، ولم يكن ذلك لعلة ولا لذلة ولا لقلة، وقد بايعه على الموت أربعون ألفاً، فصالحه رعاية لمصلحة دينه ومصلحة الأمة، وكفى به شرفاً وفضلاً، فلا أسيَد ممن سماه رسول الله، عَيَّلَة، سيداً. وفيه: أن قتال المسلم المسلم لا يخرجه عن الإسلام إذا كان على تأويل. وقوله عَيِّلَة: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار»، المراد به تأكيد الوعيد عليهم، وقال المهلب: الحديث يدل على أن السيادة إنما يستحقها من يتنفع به الناس، لأنه، عَيِّلَة، على السيادة بالإصلاح بين الناس.

٧٦ \_\_ بابُ قَوْلِ الله تعالَى ﴿ وَوَاعَدْنا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَ مُناها بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً • وقال مُوسَى لأُخِيهِ هُرُونَ أَخْلُفْنِي في قَوْمِي وأَصْلِحْ ولا تَتَّبِعِ سَبِيلَ الْمُفْسِدِين ولَمَّا جاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَال رَب أُرِنِي أَنْظُرْ إلَيْكَ قَال لَنْ تَرَانِي ولَكِنْ أَنْظُرْ إلى الجَبَلِ فإنِ اسْتَقَرَّ مكانَهُ فسَوْفَ تَرَانِي فلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فلَمًا أَفَاقَ قال سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ جعَلَهُ دَكًا وخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فلَمًا أَفَاقَ قال سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٧ - ١٤٣].

ساق في رواية كريمة هاتين الآيتين بتمامهما. قوله: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة»، وروي أن موسى، عليه الصلاة والسلام، وعد بني إسرائيل وهو بمصر أن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون، فلما هلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوماً وهو شهر ذي القعدة، فلما أتم الثلاثين أنكر حلوف فيه فتسوك، فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدتها بالسواك، فأمره الله أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلك، وهو معنى قوله: وأتممناها بعشر، قوله: «فتم ميقات ربه أربعين ليلة» وميقات ربه: ما وقت له من الوقت وضربه له، والفرق بين الميقات والوقت، \_ وإن كانا من جنس واحد \_ أن الميقات ما قدر لعمل، والوقت قد لا يقدر لعمل. قوله: «أربعين ليلة» نصب على الحال أي: تم بالغاً هذا العدد. قوله: «هارون»، عطف بيان لأحيه. قوله: «اخلفني في قومي»، يعنى: كن خليفة عنى. قوله: «وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعنى: إرفق بهم وأحسن إليهم، وهذا تنبيه وتذكير. وإلاَّ فهارون، عليه السلام، نبي شريف كريم على الله له وجاهة وجلالة. قوله: «لميقاتنا» أي: الوقت الذي وقتناه له وحددناه. قوله: «وكلمه ربه» أي: من غير واسطة أخذه الشوق حتى ﴿قال: رب أرنى أنظر إليك كه فطلب الزيادة لما رأى من لطفه تعالى به. قوله: «لن تراني»، يعنى: أعطى جوابه بقوله: لن تراني، يعني: في الدنيا، وقد أشكل حرف: لن، ههنا على كثير من الناس لأنها موضوعة لنفي التأييد، فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذا أضعف الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن النبي عَلَيْكُم، أن المؤمنين يرونه في دار الآخرة، وقيل: إنها لنفى التأييد في الدنيا جمعاً بين هذه وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة. قوله: «فإن استقر» أي: الجبل مكانه، وهو أعظم جبل لمدين، قاله الكلبي، يقال له: زبير، والمعنى: إجعل بيني وبينك علماً هو أقوى منك، يعنى: الجبل، فإن استقر مكانه وسكن ولم يتضعضع فسوف تراني، وإن لم يستقر فلن تطيق «فلما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فجعله دكاً» وفي إسناده رجل لم يسم، وروى أيضاً عن أنس، قال: قرأ رسول الله، عَلَيْهُ: (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً» قال وضع الإبهام قريباً من طرف حنصره، قال: فساخ الجبل، وهكذا في رواية أحمد. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس: ما تجلي إلاَّ قدر الخنصر جعله دكاً، قال تراباً، وخر موسى صعقاً قال: مغشياً عليه، وقال قتادة: وقع ميتاً، وقال سفيان الثوري: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه، وعن أبي بكر الهذلي: جعله دكاً انعقد فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة، وفي (تفسير ابن

كثير). وجاء في بعض الأحبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة، رواه ابن مردويه، وقال ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي مالك عن النبي عليه قال: لما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة، فالتي بالمدينة: أحد وورقان ورضوى، ووقع بمكة حراء وثبير وثور، قال ابن كثير: هذا حديث غريب بل منكر، وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن عروة بن رويم، قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى صماء ملساء فلما تجلى تفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. قوله: «فلما أفاق»، يعني: من غشيته، وعلى قول مقاتل: ردت عليه روحه، قال: سبحانك تبت إليك، أي من الإقدام على المسألة قبل الإذن، وقيل: المراد من التوبة الرجوع إلى الله تعالى لا عن ذنب سبق، وقيل: المسألة قبل الإذن، وقيل: المراد من التوبة الرجوع إلى الله تعالى لا عن ذنب سبق، وقيل: إنما قال ذلك على جهة التسبيح، وهو عادة المؤمنين عند ظهور الآيات الدالة على عظم قدرته. قوله: «وأنا أول المؤمنين» أي: بأنك لا ترى في الدنيا، وقيل: من بني إسرائيل، وقيل: ممن يذم باستعظام سؤاله الرؤية.

#### يُقالُ دَكُّهُ زَلْزَلَهُ

ذكر هذا لقوله تعالى: ﴿جعله دكاً﴾، وفسره بقوله: زلزله، والدك مصدر جعل صفة، يقال: ناقة دكاء، أي: ذاهبة السنام مستو ظهرها.

#### فَدُكَّتَا فَدُكِكُنَ جَعَلَ الحِبَالَ كَالْوَاحِدَةِ

أشار بقوله: ﴿ وَلَا كُتَا ﴾ إلى ما في قوله تعالى ﴿ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ﴾ [الحاقة: ١٤]. وكان القياس أن يقال: فدككن، بالجمع لأن الجبال جمع والأرض في حكم الجمع، ولكن جعل كل جمع منهما كواحدة، فلذلك قيل: دكتا بالتثنية.

كَما قال الله عَزَّ وجَلَّ ﴿إِنَّ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ كَانَتا رَثْقاً﴾ [الأنبياء: ٣٠]. ولَـمْ يَقُلْ كُنَّ رَثْقاً مُلْتَصِقَتَيْن

قال بعضهم: ذكر هذا استطراداً، إذ لا تعلق له بقصة موسى، عليه الصلاة والسلام. قلت: ليس كذلك، بل ذكره تنظيراً لما قبله، ولهذا قال: بكاف التشبيه، أراد أن نظير: دكتا، التي هي التثنية والقياس: دككن، كما ذكره من وجهه: ﴿كانت رتقا﴾ [الأنبياء: ٣٠]، فإن القياس أن يقال فيه: كن رتقاً، لأن السموات جمع والأرض في حكم الجمع، ولكنه جعل كل واحد منهما كواحدة، فقيل: كانتا، بلفظ التثنية ولم يقل: كن، بلفظ الجمع. قوله: «ملتصقتين»، حال من الضمير الذي في كانتا.

## أَشْرِبُوا ثَوْبٌ مَشَرَّبٌ مَصْبوغٌ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾ [البقرة: ٩٣]. وأشار بقوله: ثوب مشرب، أي: مصبوغ، إلى أن معنى أشربوا ليس من شرب الماء، بل معناه مثل معنى قولهم: ثوب مشرب أي: مصبوغ، يعني: اختلط بقلبهم حب العجل كما يختلط الصبغ

بالثوب، ويجوز أن يكون المعنى: إن حب العجل حل محل الشراب في قلوبهم، وعلى كل تقدر المراد المبالغة في حبهم العجل، وقوله: ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾ [البقرة: ٩٣]. فيه الحذف أي: حب العجل.

#### قال ابنُ عَبَّاسِ انْبَجَسَتْ انْفَجَرَتْ

أي: قال عبد الله بن عباس: معنى قوله تعالى: ﴿ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ﴾ [الأعراف: ١٦٠]. انفجرت وانشقت وقبله: ﴿ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست ﴾ [الأعراف: ١٦٠]. وفي سورة البقرة: ﴿ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجر منه اثنتا عشرة عينا ﴾ [البقرة: ٢٠]. والفاء فيه متعلقة بمحذوف تقديره: فضرب فانبجست، فضرب فانفجرت، وهذه الفاء تسمى فاء الفصيحة لا تقع إلا في كلام بليغ.

#### وإذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنا

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله ﴾ [الأعراف: ١٧١]. الآية. وفسر: نتقنا، بقوله: رفعنا، ويقال: معناه قلعناه ورفعناه فوقهم، كما في قوله: ﴿ورفعنا فوقهم الطور﴾ [النساء: ١٥٤]. كأنه ظلة، وهو كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب. وقصته: أن موسى، عليه الصلاة والسلام، لما رجع إلى قومه وقد أتاهم بالتوراة أبوا أن يقبلوها ويعملوا بما فيها من الآصار والأثقال، وكانت شريعة ثقيلة، فأمر الله تعالى جبريل، عليه الصلاة والسلام، قلع جبل قدر عسكرهم، وكان فرسخاً في فرسخ، ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل، وكانوا ستمائة ألف وقال لهم: إن لم تقبلوها إلا القيت عليكم هذا الجبل. وعن ابن عباس: رفع الله فوقهم الطور وبعث ناراً من قبل وجوههم وأتاهم البحر الملح من خلفهم.

٣٣٩٨/٦٦ ــ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حدَّثنا سُفْيَانُ عنْ عَمْرِو بنِ يَحْيى عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه عنِ النَّبِيِّ عَيْنِكُ قال النَّاسُ يُصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَأَكُونُ أُولَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ. [انظر الحديث ٢٤١٢ وأطرافه].

#### مطابقته للترجمةا في قوله: «فإذا أنا بموسى».

ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي وهو من أفراده، وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري وهو يروي عن أبي سعيد الخدري، رضي الله تعالى عنه.

والحديث مضى مطولاً في الأشخاص، ومضى الكلام فيه هناك، ونتكلم ببعض شيء لبعد العهد.

فقوله: «يصعقون» من صعق الرجل إذا غشي عليه، قال النووي: الصعق والصعقة

الهلاك والموت، ويقال منه: صعق الإنسان وصعق، بفتح الصاد وضمها، وأنكر بعضهم الضم، وصعقتهم الصاعقة بفتح الصاد والعين وأصعقتهم، وبنو تميم يقولون: الصاقعة، بتقديم القاف على العين، وقال القاضي: وهذا الحديث من أشكل الأحاديث لأن موسى، عليه الصلاة والسلام، قد مات فكيف تدركه الصعقة؟ وإنما تصعق الأحياء، ويحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد الفزع حين تنشق السموات والأرض، ويؤيده لفظ: يفيق وأفاق، لأنه إنما يقال: أفاق من الغشي، وأما الموت فيقال: بعث منه، وصعقة الطور لم تكن موتاً. وأما قوله عَيِّكُ «فلا أدري أفاق قبلي» فيحتمل أنه عَيْكُ قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض إن كان هذا اللفظ على ظاهره، وأن نبينا عَيِّكُ أول شخص ممن تنشق عنهم الأرض فيكون موسى، عليه الصلاة والسلام، من زمرة الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، انتهى، حاصل الكلام أن الإفاقة غير والسلام، من زمرة الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، انتهى، حاصل الكلام أن الإفاقة غير الانشقاق، والصعقة تكون حين ينفخ في الصور النفخة الأولى، وقال الداودي: قوله: فأكون أول من يسلم معه منهم من أول من يفيق ليس بمحفوظ، واضطربت الرواة في هذا الحديث، وقل من يسلم معه منهم من الوهم، والصحيح: فأكون أول من تنشق عنه الأرض، والانشقاق غير الإفاقة، كما ذكرنا.

٧٦ / ٣٣٩٩ ـــ حدَّثني عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِيُّ حدَّثنا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَحبرَنَا مَعْمَرٌ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال النَّبيُ عَيَّلِيَّةٍ لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنِزِ الشَّرَائِيلَ لَمْ يَخْنِزِ الشَّرَائِيلَ لَمْ يَخْنِزِ اللَّحْمُ ولَوْلا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنُ أَنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ. [انظر الحديث ٣٣٣٠].

هذا الحديث مضى في: باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لَلْمَلائكَةُ أَنِّي جَاعَلَ فَي الْأَرْضَ خَلَيْفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠].

#### ٢٧ ـــ بابُ طُوفانِ مِنَ السَّيْل

أي: هذا باب يذكر فيه طوفان من السيل، وليس قوله: طوفان من السيل، بترجمة له، وإنما هو مجرد عن الترجمة، وإنما هو كالفصل للباب المتقدم، وسقط جميعه من رواية النسفي. قوله: «طوفان»، أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات [الأعراف: ٣٣١]. الآية. أما الطوفان فقد اختلفوا فيه، فقال البخاري: هو من السيل يكون من المطر الغالب، وعن ابن عباس: الطوفان كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار، وبه قال الضحاك وعنه كثرة الموت، وبه قال عطاء، وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون، وروى ابن جرير بإسناده عن عائشة، قالت: قال رسول الله، عَيَالَةُ: الطوفان الموت، وكذا رواه ابن مردويه، وعن ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم.

#### يُقَالُ لِلْمَوْتِ الكَثِيرِ طُوفَانَ

أراد به الموت المتتابع.

# القُمَّلُ الْحَمْنانُ يُشْبِهُ صِغَارَ الحَلَم

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿والقمل ﴾ [الأعراف: ١٣٣]. المذكور في الآية،

وفسرها بقوله: الحمنان، بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالنونين: قراد يشبه صغار الحلم، بفتح الحاء المهملة واللام، وهو جمع الحلمة وهو القراد العظيم، وواحد الحمنان: حمنانة. وعن ابن عباس: القمل السوس الذي يخرج من الحنطة، وعنه أنه الدباء وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له وبه قال عكرمة وقتادة، وعن الحسن وسعيد بن جبير: القمل دواب سود صغار، وقال عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم: القمل البراغيث، وقال ابن جرير: القمل جمع واحده قملة، وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فيما بلغني.

#### حَقِيقٌ حَقٌّ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ حقيق عليَّ ﴾ [الأعراف: ١٠٥]. وفسره بقوله: حق، وقال أبو عبيدة في تفسيره: «مجازه حق علي أن لا أقول على الله إلا الحق»، هذا على قراءة التشديد في عليًّ، ومن خففه فمعنى: حقيق محق، وقال أبو عبيدة: حريص.

#### سُقِطَ كلُّ من نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ في يَدِهِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ولما سقط في أيديهم﴾ [الأعراف: ١٤٩]. وفسر قوله: سقط، بقوله: كل من ندم فقد سقط في يده، وسقط على صيغة المجهول.

#### ۲۸ \_ بات

أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله وليس بموجود في بعض النسخ.

#### حَدِيثِ الخَضِر مَعَ مُوسَى عَلَيْهِما السَّلاَمُ

أي: هذا حديث الخضر مع موسى، عليهما السلام، فارتفاع: حديث، على الخبرية، ويجوز أن يكون مجروراً بإضافة لفظ: باب إليه ويكون التقدير: هذا باب في بيان حديث الخضر مع موسى، عليهما الصلاة والسلام.

٣٤٠٠/٦٨ ــ حدّثنا عَمْرُو بنُ مُحَمَّدِ حدَّثنا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قال حدَّثني أبي عن صالِحِ عن ابنِ شِهابٍ أنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عَبْدِ الله أخبرَهُ عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ تَمَارَى هُوَ والحُو بنُ قَيْسِ الفَرَارِيُ في صَاحِبِ مُوسَى قال ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أُبِي بنُ كَعْبِ فدَعَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ فقال إنِّي تَمَارَيْتُ أنَا وصاحِبِي هذَا في صاحِبِ مُوسَى الَّذِي سألَ السَّبِيلَ إلى لُقِيِّهِ هلْ سَمِعْتَ رسولَ الله عَيَّلِيَّةٍ يقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى هلْ سَمِعْتَ رسولَ الله عَيَّلِيَّةٍ يقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى في مَلاَءٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جاءَهُ رَجلٌ فقال هَلْ تَعْلَمُ أَحَدَا أَعْلَمَ مِنْكَ قال لاَ فَأَوْحَى الله في مَلاَءٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جاءَهُ رَجلٌ فقال هَلْ تَعْلَمُ أَحَدا أَعْلَمَ مِنْكَ قال لاَ فأَوْحَى الله في مَلاَءِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جاءَهُ رَجلٌ فقال هَلْ تَعْلَمُ أَحَدا أَعْلَمَ مِنْكَ قال لاَ فأَوْحَى الله في مَلاَء مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جاءَهُ رَجلٌ فقال هَلْ تَعْلَمُ أَحَدا أَعْلَمَ مِنْكَ قال لاَ فأَوْحَى الله في مَلْ مَعْدَلُ اللهُ فَي عَنْدُنا خَضِرٌ فَالُو لَمْ اللهُ فَى البَحْوِ فقالَ لِمُوسَى فَتَاهُ أَوْنَدَا إلى الصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الحُوتَ وما أَنْسَانِيهِ إلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذُكُوهُ فقال مُوسَى ذَلِكَ ما كُنَا بَنِعِي فارْتَدًا عَلَى آلَوهِمَا قَصَصا فَوَجَدَا خَضِراً فَكانَ مَنْ شَأَنِهِمَا الَّذِي مُوسَى ذَلِكَ ما كُنَا بَنِي فَارَتَدًا عَلَى آلَوهِمَا قَصَصا فَوَجَدَا خَضِراً فَكانَ مَنْ شَأَنِهِمَا الَّذِي فَصَ اللهُ فَى كِتَابِهِ. [انظر الحديث ٧٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، وعمرو، بفتح العين: ابن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي مات بها سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، كان إبراهيم بالعراق قاضياً يروي عن صالح بن كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن قتيبة. والحديث بعينه مر في كتاب العلم في: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عزير الزهري عن يعقوب بن إبراهيم إلى آخره، ومر الكلام فيه مستوفّى. قوله: «تمارى»، أي: تجادل.

٣٤٠١/٦٩ \_\_ حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حدَّثنا شَفْيَانُ حدَّثنا عَمْرُو بنُ دِينارِ قال أخبرَنِي سَعيدُ بنُ جُبَيْرٍ قال قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفاً البِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى بَنِي إَسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ فقالَ كَذَّبَ عَدُوُّ الله حدَّثنا أُبَيُّ بنُ كَعْبِ عنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ أَنَّ مُوسَى قامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فقال أَنَا فَعَتَبّ الله عَلَيْهِ ۚ إِذْ لَمْ يَرُدُّ العلْمَ فَقَالَ لَهُ بَلَى لِّي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قالِ أَيْ رَبِّ ومَنْ لِي بِهِ ورُبُّمَا قال سُفْيَانُ أَيْ رَبِّ وكَيْفَ لِي بِهِ قَالَ تَأْخُذُ خُوتًا فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَلِ حَيْثُمَا فَقَدْتَ اللَّحُوتَ فَهْوَ ثَمَّ ورُبُّهَا قال فَهْوَ ثَمَّةً وأَخَذَ مُحوتًا فَجَعَلَهُ فَي مِكْتَلِ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وفَتاهُ يُوشَعُ بِنُ نُونَ حِتَّى أَتِيَا الصَّحْرَةَ وضَعَا رُؤوسَهُمَا فِرَقَدَ مُوسَى واضْطِّرَبَ الحُوثُ فَخَرَجَ فسَقَطَ في البَحْرِ فاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْرِ سَرَباً فأمْسَكَ الله عَنِ الحُوتِ جِزيَةَ المَاءِ فَصارَ مِثْلَ الطَّاقِ فقال هَكَٰذَا مِثلَ الطَّاقِ فانْطَلَقَا كَمْشِيَانِ بَقِيَّةً لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قال لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً ولَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حتَّى جاِوَزَ حَيْثُ أمرَهُ الله قال لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فإنِّي نَسِيتُ الحُوتَ ومَا أنسَانِيهِ إلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْرِ عَجَبًا فكانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا ولَهُمَا عَجَبًا قال لَهُ مُوسَى ذَلِكَ ما كُنَّا نَبْغِي فارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِما قَصَصاً رَجَعا يَقُصَّانِ آثارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إلى الصَّخْرَةِ فإذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ مُوسَى فَرَدَّ عَلَيْهِ فقال وأنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ قال أَنَا مُوسَى قالَ مُولَمَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ قال نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتُ رَشَدَاً قال يا مُولَى إنِّي علَى عِلْم مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ الله لاَ تَعْلَمُهُ وأَنْتَ علَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكُهُ الله لاَ أَعْلَمُهُ قال هَلْ أتَّبِعْكَ قَال إنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وكَيْفَ تَضَّبِرُ علَيَ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا إلى قَوْلِهِ إمْرًا فانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرٍ قَوْل فلَمَّا رَكِبَا في السَّفِينَةِ جاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ على حَرْفِ السَّفِينَةِ فنَقَرِّ في البَحْر نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ قال لَهُ الخَضِرُ يا مُولمى ما نَقصَ عِلْمِي وعِلْمُكَ مِنْ عِلْم إلله إلاّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِه مِنَ الْبَحْرِ إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحًا قال فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إِلاًّ وقَدْ قَلَعَ لَوْحَاً بِالْقَدُّومِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى مَا صَنَعْتَ قَوْمٍ حَمَّلُونَا بِغَيْرِ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِعْتَ شَيْتًا إِمْراً قال أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً قال لاَّ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ولاَ تُوهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً فلَمَّا خَرَجَا

مِنَ الْبَخْرِ مَرُوا بِغُلامٍ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلْعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَا شَفْيَانُ بِأَطْرَافِ الصَّابِهِ كَانَّهُ يَقْطِفْ شَيْعًا فقال لَهُ مُوسَى اَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِعْتَ شَيْعًا ثَكُرًا قال اللهِ النَّمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قال إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاجِئِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطَعَما أَهْلَها فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوْجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ما يُلاَ أَوْما بِيَدِهِ هَكَذَا وأَشَارَ شَفْيَانُ كَأَنَّهُ يَشْتُ شَيْعً لَيْكَ إِلاَّ مَرَّةِ قال قَوْمُ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ شَيْئَةُ لِكَى مَايُلاً إِلاَّ مَرَّةِ قال قَوْمُ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ شَيْئَةُ وَلَى فَوْقُ فَلَمْ أَسْمَعُ شَفْيَانُ يَذْكُو ما يُلاَ إِلاَّ مَرَّةِ قال قَوْمُ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ سَنْتَكُ فَوْلَ النَّيْ عَلَيْهِ مَرَّةً قال هَذَوْ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ سَنَّيْقُولُ بِيقُولِ ما لَمْ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ مَوْلَ النَّيِي عَلَيْكَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلَ اللهُ عَلَى مَنْ مُوسَى لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ عَبَوهِمَا وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ عَنْ وَقَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ عَلَيْنَا مِنْ وَعَوْلُهُ مُوسَى لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ وَكَوْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة.. إلى آخره، وقد مر هذا أيضاً في كتاب العلم في: باب ما يستحب للعالم إذا سئل... إلى آخره، وأخرجه عن عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان بن عيينة عن عمرو... إلى آخره، ومر الكلام فيه هناك، ونوف \_ بفتح النون منصرف وغير منصرف \_ البكالي، بكسر الباء الموحدة وتخفيف الكاف وباللام وهو المشهور، وقد يقال بفتح الباء وتشديد الكاف نسبة إلى: بكال بن دعمي بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زوعة بن سبأ.

قوله: «كذب عدو الله»، إنما قال ذلك على سبيل التغليظ لا على قصد إرادة الحقيقة. قوله: «ومن لي به»، أي: ومن يتكفل لي برؤيته. قوله: «في مكتل»، بكسر الميم وهو الزنبيل. قوله: «فهو ثم»، بفتح الثاء المثلثة، اسم يشار به إلى المكان البعيد، وهو ظرف لا يتصرف. قوله: «فهو ثم»، بفتح الثاء المثناة من فوق كما يقال: رب وربة. قوله: «مسجى» أي: مغطى. قوله: «وأنّى» هو للاستفهام، أي: من أين سلام في هذه الأرض التي أنت فيها إذ أهلها لا يعرفون السلام؟ قوله: «بغير نول» أي: بغير أجرة. قوله: «إلا مثل ما نقص» تشبيه في الحقارة والقلة لا المماثلة من كل الوجوه، وقيل: هذا تشبيه على التقريب إلى الإفهام لا على التحقيق. قوله: «فلم يفجأ» بالجيم. قوله: «بغلام»، اسمه جيسون، بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وضم السين المهملة وبالنون، وقال الدارقطني بالراء بدل النون. قوله: «ملك»، اسمه: هدد، بفتح الهاء المهملة: ابن بدد، بفتح الباء الموحدة وبفتح الدالين المهملتين، وقيل بضم الهاء وضم الباء. قوله: «أمامهم»، أي: وراءهم قوله: «أو تحفظته؟» شك من علي بن عبد الله، يعني: قيل لسفيان: حفظته أو تحفظته من إنسان قبل أن تسمعه شك من علي بن عبد الله، يعني: قيل لسفيان: حفظته أو تحفظته من إنسان قبل أن تسمعه

من عمر؟ وقوله: «ورواه» أي: أرواه؟ وهمزة الاستفهام فيه محذوفة.

٣٤٠٢/٧٠ ــ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدِ الأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابنُ الْمُبَارَكِ عنْ مَعْمَرِ عنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عنِ النَّبِيِّ عَيَّ قال إِثَمَا سُمِّيَ الخَضِرَ أَنَّهُ جَلَسَ على فَرْوَةِ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُ مِنْ خَلْفِهِ خَصْرَاءَ.

مطابقته للترجمة من حيث إن الخضر مذكور فيه، ومحمد بن سعيد أبو جعفر يقال له حمدان الإصبهاني، بكسر الهمزة وفتحها وبالباء الموحدة، وفي بعض النسخ بالفاء، مات سنة عشرين وماثتين وهو من أفراده، وابن المبارك هو عبد الله.

قوله: «أنه» أي: أن حضراً ويروى: لأنه. قوله: «على فروة»، بفتح الفاء قيل: هي جلدة وجه الأرض جلس عليها الخضر فأنبتت وصارت خضراء بعد أن كانت جرداء، وقيل: أراد به الهشيم من نبات الأرض أخضر بعد يبسه وبياضه، ولما أخرج عبد الرزاق هذا الحديث في (مصنفه) بهذا الإسناد، زاد: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه، وقال عبد الله ابن أحمد، بعد أن رواه عن أبيه عن عبد الرزاق: أظن أن هذا تفسير من عبد الرزاق، وجزم بذلك عياض، وعن مجاهد: أنه قيل له: الخضر، لأنه إذا كان صلى اخضرً ما حوله.

والكلام فيه على أنواع. الأول في اسمه، فقال مجاهد: اسمه أليسع بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح، عليه الصلاة والسلام، وقال مقاتل: بليا، بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وبالياء آخر الحروف: ابن ملكان بن يقطن بن فالغ... إلى آخره وقيل: إيليا بن ملكان... إلى آخره، وقيل: خضرون بن عماييل بن ليفر بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم، عليهم السلام، قاله كعب، وقال إبن إسحاق: إرميا بن حلقيا من سبط هارون بن عمران، وأنكره الطبري: وقال: إرميا كان في زمن بخت نصر، وبين بخت نصر وموسى زمان طويل، وقيل: خضرون بن قابيل بن آدم ذكره أبو حاتم السجستاني، وقال إسماعيل بن أبي أويس: معمر بن عبد الله بن نصر بن الأزد. النوع الثاني في نسبه: فقال الطبري: الخضر هو الرابع من ولد إبراهيم لصلبه، وقال مجاهد: هو من ولد يافث وكان وزير ذي القرنين، وقيل: هو من ولد رجل من أهل بابل ممن آمن بالخليل وهاجر معه، وقيل: إنه كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر، وهذا غريب جداً، وقيل: هو أخو إلياس، عليهما الصلاة والسلام، وروى الحافظ بن عساكر بإسناده إلى السدي: أن الخضر وإلياس كانا أخوين وكان أبوهما ملكاً، وقال أيضاً: يقال: إنه الخضر بن آدم لصلبه، وروى الدارقطني من حديث ابن عباس، قال: الخضر بن آدم لصلبه ونسىء له في أجله حتى يكذب الدجال، وهو منقطع غريب، وروى الحافظ ابن عساكر أيضاً عن سعيد بن المسيب: أن أم الخضر رومية وأباه فارسى، وقيل: كنيته أبو العباس. النوع الثالث في نبوته، فالجمهور على أنه نبي، وهو الصحيح، لأن أشياء في قصته تدل على نبوته، وروى مجاهد عن ابن عباس أنه كان نبياً، وقيل: كان ولياً، وعن على، رضى الله تعالى عنه، أنه كان عبداً صالحاً، وقيل: كان ملكاً

بفتح اللام، وهذا غريب جداً. النوع الرابع: في حياته، فالجمهور، خصوصاً مشايخ الطريقة والحقيقة وأرباب المجاهدات والمكاشفات، أنه حي يرزق ويشاهد في الفلوات، ورآه عمر ابن عبد العزيز وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي ومعروف الكرخي وسري السقطي وجنيد وإبراهيم الخواص وغيرهم، رضى الله تعالى عنهم، وفيه دلائل وحجج تدل على حياته ذكرناها في (تاريخنا الكبير). وقال البخاري وإبراهيم الحربي وابن الجوزي وأبو الحسين المنادي: إنه مات، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ﴾ [الأنبياء: ٣٤]. وبما روى أحمد فيي (مسنده) عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله، عَلَيْكُ قبل موته بقليل أو بشهر: ما من نفس منفوسة \_ أو: ما منكم اليوم من نفس منفوسة \_ يأتي عليها مائة سنة وهي يومئذ حية. وأجاب الجمهور عن الآية بأنا ما ادعينا أنه يخلد، وإنما يبقي إلى انقضاء الدنيا، فإذا نفخ في الصور مات، لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ نفس ذائقة الموت ﴾ [آل عمران: ١٨٥، الأنبياء: ٣٥، العنكبوت: ٥٧]. وعن جابر بأنه متروك الظاهر لأن جماعة عاشوا أكثر من مائة سنة، منهم سلمان الفارسي، فإنه عاش ثلاثمائة سنة، وقد شاهد رسول الله، عليه وحكيم بن حزام عاش مائة وعشرين سنة، وغيرهما، وإنما أشار، عَلَيْكُم، إلى ذلك الزمان لا إلى ما تقوم الساعة، وهو الأليق به، على أنه قد عاش بعد ذلك الزمان خلق كثير أكثر من مائة سنة، وأجاب بعضهم: بأن خضراً، عليه السلام، كان حينئذ على وجه البحر، وقيل: هو مخصوص من الحديث كما خص منه إبليس بالاتفاق.

قال الحَمُّوِيُّ قال مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ بنِ مَطَرِ الفَرَبْرِيُّ حدَّثنا علِيُّ بنُ خُشْرَمَ عنْ سُفْيَانَ بطُولِهِ

هذا وقع في رواية أبي ذر عن المستملي خاصة عن الفربري. قوله: «قال الحموي»، هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه، قال محمد بن يوسف بن مطر: حدثنا علي بن خشرم بن عبد الرحمن أبو الحسن المروزي حدثنا سفيان بن عيينة، فذكر الحديث المذكور مطولاً.

#### ۲۹ ـــ بات

أي: هذا باب وقع كذا بغير ترجمة في رواية أبي ذر، وقد مر نحو هذا غير مرة، وهو كالفصل لما قبله.

٣٤٣ / ٣٤٠٣ — حدَّثني إِسْحَاقِ بنُ نَصْرِ حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عنْ مَعْمَرِ عنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ يَقُولُ قال رسُولُ الله عَيِّظِيَّةٍ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الله عَلَيْ الله عَيْظِيَّةً قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الله الله عَلَي أَسْتَاهِهِمْ وقالُوا حَبَّةً في الْخُلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وقالُوا حَبَّةً في شَعْرَةِ. [الحديث ٣٤٠٣ - طرفاه في: ٤٤٢٩ ، ٤٤٣٤].

وجه مطابقته للترجمة يمكن أن تكون من حيث إنه في قضية بني إسرائيل، وموسى، عليه الصلاة والسلام، نبيهم.

وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن إسحاق. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن محمد بن رافع. وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد.

قوله: «الباب»، أراد به باب القرية التي ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿وَإِذْ قَلْنَا الْمُحَلُوا هَذَهُ القَوْلِةَ وَالْبَابِ وَبَلِ القبلة، وعن مجاهد والسدي وقتادة والضحاك: هو باب الحطة من باب إيليا من بيت المقدس، وقال ابن العربي: إن القرية في الآية بيت المقدس، وقال السهيلي: هي أريحاء، وقيل: مصر، وقيل: بلقاء، وقيل: الرملة. والباب الذي أمروا بدخوله هو الباب الثامن من جهة القبلة. قوله: «سجداً»، قال ابن عباس: منحنين ركوعاً. وقيل: خضوعاً وشكراً لتيسير الدخول، وانتصاب: سجداً على الحال وليس المراد منه حقيقة السجدة، وإنما معناه ما ذكرناه. قوله: «وقولوا: حطة» أي: الحال وليس المراد منه حقيقة السجدة، وإنما معناه ما ذكرناه. قوله: «وقولوا: حطة» أي: أخطأنا فاعترفنا. فإن قلت: بماذا ارتفاع حطة؟ قلت: خبر مبتداً محذوف، تقديره: أمرنا حطة، أو مسألتنا حطة.

قوله: «فبدلوا»، أي: غيروا لفظة حطة بأن قالوا: حنطاً سمقاتاً، أي: حنطة حمراء استخفافاً بأمر الله. قوله: «يزحفون على أستاههم»، وهو جمع: الأست، يعني: دخلوا من قبل أستاههم، وفي رواية للنسائي: فدخلوا يزحفون على أوراكهم، أي: منحرفين. قوله: «وقالوا حبة في شعرة»، الحبة، بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة، وهذا كلام مهمل وغرضهم فيه مخالف ما أمروا به من الكلام المستلزم للاستغفار وطلب حطة العقوبة عنهم، فلما عصوا عاقبهم الله بالزجر وهو الطاعون، هلك منهم سبعون ألفاً في ساعة واحدة.

٧٦٩ / ٣٤٠٩ \_ حدَّثني إشحاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ حدَّثنا عَوْفٌ عنِ المحسنِ ومُحَمَّد وَخِلاَسِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رشولُ الله عَيَّلَةَ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَبِيًّا سِتِّيرًا لاَ يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءًا مِنْهُ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فقالوا ما يَسْتَبِرُ هذَا التَّسَتُّرُ إِلاَّ مِنْ عَيْبَ بِجِلْدِهِ إِمَّا برَصَّ وإِمَّا أَدْرَةٌ وإِمَّا آفَةٌ وإِنَّ اللهُ السَرَائِيلَ فقالوا ما يَسْتَبِرُ هذَا التَّسَتُّرَ إِلاَّ مِنْ عَيْبَ بِجِلْدِهِ إِمَّا برَصَّ وإِمَّا أَدْرَةٌ وإِمَّا آفَةٌ وإِنَّ اللهُ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّنَهُ مِمَّا قالوا لِمُوسَى فَخَلاَ يَوْماً وحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيبَابَهُ علَى الحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَامًا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى مُلاَءِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَاوْهُ فَلَسَلَ فَرَاوْهُ وَلَيْ اللهَ عَجَرُ مَتَّى الْتَهَى إِلَى مَلاَءِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَاوْهُ عَرْبِي عَجَلُ مَلَّاءٍ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَاوْهُ عَرْبَا بِعَصَاهُ فَوَاللهِ إِنَّ بالحَجَرِ لَنَدَبا مِنْ أَثُو ضَرْبِهِ ثَلاثاً أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْسَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ هُولِي وَقَامَ الحَجَرُ فَأَحَدَ ثَوْبَهُ فَلِيسَهُ وطَفِق بالحَجَرِ ضَرْبِهِ ثَلاثاً أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْسَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ هُولِي وَقَامَ الحَجَرُ فَأَحَدَ ثَوْبَهُ فَلِسِهُ وَطَفِق بالحَجَرِ ضَرْبِهِ ثَلاثاً أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْسَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ هُولِي أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ مِنْ أَنْ أَوْ أَنْ اللهُ مِمَّا قَالُوا وكَانَ عِنْدَ اللهِ وجِيها ﴾.

مطابقته للترجمة ظاهرة، لأن فيه ذكر موسى، عليه الصلاة والسلام، فمن هذه الحيثية

يؤخذ الوجه لذكره في الترجمة المذكورة، وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه، وروح بفتح الراء: ابن عبادة، بضم العين: أبو محمد البصري، وعوف بن أبي جميلة المعروف بالأعرابي وليس بأعرابي، والحسن هو البصري، ومحمد هو ابن سيرين، وخلاس، بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وفي آخره سين مهملة: ابن عمرو الهجري البصري.

والحديث مضى في كتاب الغسل فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن إسحاق. وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد، وقد مضى الكلام فيه هناك.

وأما الكلام في الرواة، فنقول: أما محمد بن سيرين فإن سماعه من أبي هريرة ثابت. وأما الحسن فلم يسمع من أبي هريرة عند المحققين من الحفاظ، ويقولون: ما وقع في بعض الروايات من سماعه عنه فهو وهم. وأما البخاري فإنه أخرجه عنه عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه هنا مقروناً بغيره وما له في الكتاب إلا هذا، وله حديث آخر في: بدء الخلق، مقروناً بابن سيرين أيضاً. وأما خلاس ففي سماعه عن أبي هريرة خلاف، فقال أبو داود عن أحمد: لم يسمع خلاس من أبي هريرة، ويقال: إنه كان على شرطة علي، رضي الله تعالى عنه، وحديثه عنه في الترمذي والنسائي، وجزم يحيى القطان أن روايته عنه من صحيفة، وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: كان يحيى القطان يقول: روايته عن علي من كتاب، وقد سمع من عمار وعائشة وابن عباس، رضي الله تعالى عنهم، قبل: إذا ثبت سماعه من عمار وكان على شرطة علي، فكيف يمتنع سماعه من علي، رضي الله تعالى عنه؟ وقال أبو حاتم: يقال: وقعت عنده صحيفة علي، رضي الله تعالى عنه، وليس بقوي، يعني في علي، ووثقه بقية وقعت عنده صحيفة علي، رضي الله تعالى عنه، وليس بقوي، يعني في علي، ووثقه بقية الأثمة وما له في البخاري سوى هذا الحديث فإنه أخرجه له مقروناً بغيره، وأعاده سنداً ومتنا في تفسير سورة الأحزاب، وله حديث آخر أخرجه في الأيمان والنذور مقروناً بمحمد بن سيرين عن أبي هريرة.

قوله: (حيياً»، أي: كثير الحياء. قوله: «ستير»، على وزن فعيل بمعنى فاعل أي: من شأنه وإرادته حب الستر والصون. قوله: «أدرة» بضم الهمزة وسكون الدال على المشهور، وحكى الطحاوي، رحمه الله، عن بعض مشايخه، بفتح الهمزة والدال، وقال ابن الأثير: الأدرة، بالضم نفخة في الخصية، يقال: رجل آدر بين الأدر، بفتح الهمزة والدال وهي التي تسميها الناس الإقليط. قوله: «وإما آفة» من قبيل عطف العام على الخاص. قوله: «عدا بثوبه» بالعين المهملة أي: مضى به مسرعاً. قوله: «ثوبي حجر»، يعني رد ثوبي يا حجر. قوله: «ضرباً» أي: يضرب ضرباً. قوله: «لندباً»، بفتح النون والدال وهو أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد. قوله: «فوالله إن بالحجر لندبا»، ظاهره أنه بقية الحديث. وقد بين في رواية همام في الغسل أنه قول أبي هريرة. قوله: «ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً». وفي رواية همام المذكورة ستة أو سبعة، ووقع عند ابن مردويه من رواية حبيب بن سالم عن أبي هريرة: الجزم بست ضربات. قوله: «فذلك قوله تعالى»، أي: ما ذكر من أذى بني إسرائيل موسى، نزل فيه قوله ضربات. قوله: «فذلك قوله تعالى»، أي: ما ذكر من أذى بني إسرائيل موسى، نزل فيه قوله

تعالى: ﴿يَا أَيْهَا الذين آمنوا﴾ [الأحزاب: ٢٩]. خطاب لأهل المدينة. قوله: ﴿لا تكونوا كالذين آذوا موسى الله [الأحزاب: ٢٩]. فأظهر الله براءته مما قالوه فيه من أنه أدر، وقيل: كان إيذاؤهم إياه ادعاؤهم عليه قتل أخيه هارون عَيَّاكِ. قوله: «وكان أي موسى عند الله وجيهاً» أي: ذا جاه ومنزلة، وقيل: وجيهاً لم يسأل شيئاً إلا أعطاه، وقرىء شاذاً: وكان عبد الله، بالباء الموحدة، وفي الحديث: إن اغتسال بني إسرائيل عراة بمحضر منهم كان جائزاً في شرعهم، وكان اغتسال موسى، عَرَّاكُم، وحده لكونه حيباً يحب الاستتار.

وفيه: جواز المشي عرياناً للضرورة. وفيه: جواز النظر إلى العورة عند الضرورة للمداواة ونحوها. وفيه: أن الأنبياء، صلى الله تعالى عليهم وسلم، منزهون عن النقائص والعيوب الظاهرة والباطنة. وفيه: أن من نسب نبياً من الأنبياء إلى نقص في خلقه فقد آذاه ويخشى عليه الكفر. وفيه: معجزة ظاهرة لموسى، عليه الصلاة والسلام، ولا سيما تأثير ضربه بالعصا على الحجر مع علمه بأنه ما سار بنوبه إلا بأمر من الله تعالى.

مهم/٣٤٠٥ ــ حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ حدَّثنا شُعْبَةُ عنِ الأَعْمشِ قال سَمِعْتُ أَبَا وَايُلِ سَمِعْتُ أَبَا وَايُلِ سَمِعْتُ عَبْدَ الله رضي الله تعالى عنه قال قَسَم النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةٍ قَسْماً فقال رَجُلَّ إِنَّ لهٰذِه لَقِسْمَةً ما أُرِيدُ بِهَا وَجُهُ الله فَأَتَيْتُ النَّبِيُ عَيِّلِيَّةً فَأَخْبَرْتُهُ فَعْضِبَ حتَّى رأَيْتُ الغَضَبَ في وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ الله مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ لهذَا فَصَبَرَ. [انظر الحديث ٢٥٥٠ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «يرحم الله موسى»، وبينه وبين الحديث السابق مناسبة أيضاً على ما لا يخفى، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك، والأعمش سليمان، وأبو وائل شقيق ابن سلمة، وعبد الله هو ابن مسعود. والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم، فإنه أحرجه هناك عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبى وائل عن عبد الله... إلى آخره، وقد مضى الكلام فيه هناك.

# ٣٠ \_ باب ﴿ يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: ﴿يعكفون على أصنام لهم﴾ [الأعراف: ١٣٨]. وقبله: ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم...﴾ [الأعراف: ١٣٨]. الآية، وذكرها ولم يفسرها. قوله: ﴿على قوم » قال بعض المفسرين: على قوم من الكنعانيين، وقيل: كانوا من لخم، وقال ابن جرير: وكانوا يعبدون أصناماً على صورة البقر. قوله: يعكفون، من عكف يعكف عكوفاً وهو الإقامة على الشيء والمكان ولزومهما، ويقال: عكف يعكف من باب ضرب يضرب، وعكف يعكف من باب نصر ينصر، والفاعل عاكف ومنه قيل لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف ومعتكف.

#### مُتَبَّرٌ خُسْرَانٌ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هؤلاء متبَّرٌ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون﴾ [الأعراف: ١٣٩]. وفسر: متبَّرٌ بقوله: خسران، ومتبر اسم مفعول من التتبير وهو الإهلاك،

يقال: تبره تتبيراً إذا كسره وأهلكه. ومنه التبار وهو الهلاك، وقال الكرماني: قوله متبر أي: خاسر، وقد فسر معنى المفعول بمعنى الفاعل، وهو بعيد، وكذلك تفسير البخاري بالمصدر وتفسيره الموجه متبر: مهلك وباطل ما كانوا يعملون.

#### ولِيْتَبِّرُوا يُدَمِّرُوا مَا عَلَوْا مَا غُلِبُوا

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿وليتبروا ما علوا تتبيرا ﴿ [الإسراء: ٧]. وفسر: ليتبروا، بقوله: يدمرُوا من التدمير من الدمار وهو الهلاك، يقال: دمره تدميراً ودمر عليه بمعنى، وفسر قوله: ما علوا، بقوله: غلبوا، وذكر هذا بطريق الإستطراد.

٣٤٠٦/٣٠ ــ حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ حدَّثنا اللَّيْثُ عنْ يُونُسَ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحُلْنِ أَنَّ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما قال كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْكُمْ بالأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قالوا أَكُنْتَ الله عَلَيْكُمْ بالأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قالوا أَكُنْتَ تَرْعَى الغَنَمَ قال وَهَلْ مِنْ نَبِيّ إِلاَّ وقَدْ رَعَاهَا. [الحديث ٣٤٠٦ ـ طرفه في: ٥٤٥٣].

قال بعضهم: مناسبته للترجمة غير ظاهرة. وقال آخر: لا مناسبة أصلاً، وقال صاحب (التوضيح): مناسبته ظاهرة لدخول موسى، عليه الصلاة والسلام، فيمن رعى الغنم. وقال الكرماني: لعل المناسبة من حيث إن بني إسرائيل كانوا مستضعفين جهالاً ففضلهم الله على العالمين، وسياق الآية يدل عليه أي فيما يتعلق ببني إسرائيل، فكذلك الأنبياء، عليهم السلام، كانوا أولاً مستضعفين بحيث إنهم كانوا يرعون الغنم. انتهى. قلت: فيه تعسف وتكلف وتوجيه غير طائل، ويمكن أن توجد له المطابقة وإن كان لا يخلو أيضاً عن بعض تكلف من للباب المترجم، كما أن الأبواب الثلاثة التي قبل هذا الباب كذلك بلا تراجم كالفصول، فتوجد المطابقة بين حديث جابر وبين الباب المترجم، وهو قوله باب قول الله تعالى: فوواعدنا موسى ثلاثين ليلة [الأعراف: ٢٤٢]. لأن فيه بيان حالة من حالات موسى وموسى يدخل في عموم قوله. قوله: «ما من نبي إلا رعاها»، فمن هذه الحيثية توجد المطابقة، على أنه وقع التصريح برعي موسى الغنم في رواية النسائي أخرجه من طريق أبي إسحاق عن نصر بن حزن، قال: افتخر أهل الإبل والشاء، فقال النبي عيالة: بعث موسى راعي غنم.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن سعيد بن عفير. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرجه النسائي في الوليمة عن هارون بن عبد الله.

قوله: «كنا مع رسول الله، عَيَّالَهِ»، هذه الكينونة كانت بمر الظهران، كذا جاء في بعض الروايات، قوله: «نجني»، من: جنى يجني جنياً، وهو أخذ الثمر من الشجر. قوله: «الكباث»، بفتح الكاف وفتح الباء الموحدة وبعد الألف ثاء مثلثة، وهو ثمر الأراك، ويقال ذلك للنضيج منه، كذا نقله النووي عن أهل اللغة، وقال أبو عبيدة: هو ثمر الأراك إذا يبس عمدة القارى/ج٥٩ م٢٧

وليس له عجم، وقال القزاز: هو الغض من ثمر الأراك هو الخمط، وقال أبو زياد: الكباث يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم. وفيه حرارة، وفي (المحكم) هو حمل ثمر الأراك إذا كان متفرقاً، واحده كباثة، وقال أبو حنيفة، وهو فوق حب الكزبرة وعنقوده يملأ الكفين، وإذا التقمه البعير فضل عن لقمته، والنضيج منه يقال له: المرد. وقال صاحب (المطالع): هو حصرمه. قوله: «قالوا: كنت ترعى الغنم؟»، أي: قالت الصحابة لرسول الله، عيلية: هل كنت ترعى الغنم؟ وإنما قالوا ذلك لأن قوله لهم: «عليكم بالأسود منه»، دال على تميزه بين أنواعه، والذي يميز بين أنواع ثمر الأراك غالباً من يلازم رعي الغنم على ما ألفوه. فإن قلت: ما الحكمة في هذا؟ قلت: قال الخطابي: أراد أن الله تعالى لم يضع النبوة في أبناء الدنيا والمترفين منهم، وإنما جعلها في رعاء الشاء وأهل التواضع من أصحاب الحرف، كما روي أن أيوب، عليه الصلاة والسلام، كان خياطاً، وزكرياء كان نجاراً: ﴿والله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ [الأنعام: ١٢٤]. وقال النووي: الحكمة فيه أن يأخذوا لأنفسهم بالتواضع ويصفوا قلوبهم بالخلوة وينتقلوا من سياستها إلى سياسة أممهم، وقد مر بعض الكلام من هذا القبيل في أوائل كتاب الإجارة.

## ٣١ ـــ بابٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهِ يَأْمُوكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٧].

أي: هذا باب يذكر فيه: ﴿وإذ قال موسى لقومه ﴾ [البقرة: ٦٧]. الآية، ولم يذكر في هذا الباب غير بعض تفسير ألفاظ تتعلق بقصة موسى التي وقعت في القرآن من بعض قصصه، عليه الصلاة والسلام. قوله: «وإذ قال»، أي: اذكر يا محمد حين قال موسى لقومه: ﴿إِنَّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، [البقرة: ٦٧]. وقصة البقرة ما ذكره ابن أبي حاتم، فقال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أحبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني، قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلاً فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذو الرأي منهم: على ما يقتل بعضكم بعضاً وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى، عليه الصلاة والسلام، فذكروا ذلك له، فقال: ﴿إِنْ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا: أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، [البقرة: ٢٦٧. قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدني بقرة، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذكوها وضربوه ببعضها فقام، فقالوا: من قتلك؟ قال هذا، لابن أحيه، ثم مال ميتاً فلم يعط من ماله شيئاً، فلم يورث قاتل بعده. ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو ذلك، ورواه آدم بن أبي إياس في (تفسيره) من وجه آخر، وملخصه: كان رجل من بني إسرائيل غنياً ولم يكن له ولد وكان له قريب وهو وارثه فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق، وأتى موسى، عليه الصلاة والسلام، فقال له: إن قريبي قتل، ونادى موسى في الناس: من كان عنده في هذا علم يبينه لنا؟ فلم يكن عندهم علم، وقال القاتل: أنت نبي الله، سل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل ربه، فأوحى الله إليه فإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة... [البقرة: ٢٦]. الآيات، وفيه: أنهم أعطوا صاحب البقرة وزنها عشر مرات ذهباً فذبحوها وضربوه بالبضعة التي بين الكتفين، فعاش فسألوه فبين القاتل، ورواه بسند من وجه آخر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس أن سبطاً من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارج المدينة إلا أدخلوه، فإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر وتشوف فإذا لم يَر شيئاً فتح المدينة فكانوا مع الناس حتى يمسوا، قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير ولم يكن له وارث غير أخيه فطالت عليه حياته فقتله ليرثه ثم حمله فوضعه على باب المدينة، ثم كمن هو وأصحابه: قال: فتشوف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئاً، ففتح الباب فلما رأى القتيل رد الباب، فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات، قتلتموه ثم تردون الباب؟ وكاد أن يكون بين أخ المقتول وبين أهل المدينة قتال حتى لبسوا السلاح، ثم كف بعضهم عن بعض، فأتوا موسى فشكوا له شأنهم، فأوحى من كتب بني إسرائيل، وهو مما يجوز نقلها، لكن لا يصدق ولا يكذب، فلهذا لا يعتمد من كتب بني إسرائيل، وهو مما يجوز نقلها، لكن لا يصدق ولا يكذب، فلهذا لا يعتمد عليها إلاً ما وافق الحق.

# قال أبو العَالِيَةِ الْعَوَانُ النَّصَفُ بَيْنَ البِّكْرِ والهَرِمَةِ

أبو العالية، بالعين المهملة: رفيع بن مهران الرياحي، بالياء آخر الحروف، وهو فسر العوان في قوله تعالى: ﴿إِنهَا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك﴾ [البقرة: ٦٨]. ورواه القرطبي عن سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عنه. قوله: ﴿لا فارض ولا بكر﴾ [البقرة: ٦٨]. يعني: لا هرمة ولا صغيرة ﴿عوان بين ذلك﴾ [البقرة: ٦٨]. أي: نصف بين البكر والهرمة، والنصف، بفتح النون والصاد.

#### فاقِعٌ صَافِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ﴾ [البقرة: ٢٩]. وهذه الجملة صفة لتلك البقرة المأمور بذبحها ولونها مرفوع بفاقع، وعن سعيد بن جبير: صفراء فاقع صافية اللون، وكذا عن قتادة والحسن ونحوه، وقال العوفي في (تفسيره): عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، فاقع لونها شديد الصفرة تكاد صفرتها تبيض، وعن ابن عمر كانت صفراء الظلف، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبو رجاء عن الحسن، في قوله: ﴿ صفراء فاقع لونها ﴾ [البقرة: ٢٩]. قال: سوداء شديدة السواد، وهذا غريب. قوله: ﴿ تسر الناظرين ﴾ [البقرة: ٢٩]. أي: تعجبهم.

# لاَ ذَلُولٌ لَمْ يُذِلِّهَا العَمَلُ تُشِيرُ الأَرْضَ لَيْسَتْ بِذَلُولِ تُشِيرُ الأَرْضَ لَيْسَتْ بِذَلُولِ تُشِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَعْمَلُ في الحَرْثِ ولا تَعْمَلُ في الحَرْثِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ﴿ [البقرة: ٧١]. أي: هذه لا ذلول، يعني: ليست مذللة بالحرث ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسناء صبيحة. قوله: «لم يذلها»، بضم الياء من الإذلال، والعمل مرفوع به. قوله: «تثير الأرض.

#### مُسَلَّـمَةٌ مِنَ العُيُوبِ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿مسلمة﴾ [البقرة: ٧١]. الآية وفسرها بقوله: من العيوب، وقال عطاء الخراساني: مسلمة القوائم والخلق.

#### لاَ شِيَة بَيَاضٌ

فسر الشية التي هي اللون بقوله: بياض، يعني: لا بياض فيها، قال أبو العالية والربعي والحسن وقتادة: ليس فيها بياض، وقال عطاء الخراساني: لونها واحد، وروى عن عطية ووهب بن منبه نحو ذلك، وقال السدي: ﴿لا شية فيها ﴿ [البقرة: ٧١]. من بياض ولا سواد ولا حمرة.

#### صَفْرَاءُ إِنْ شِئْتَ سَوْدَاءُ ويُقَالُ صَفْرَاءُ كَقَوْلِهِ جِمَالاَتٌ صُفْرٌ

غرضه من هذا الكلام أن الصفرة يحتمل حملها على معناها المشهور، وعلى معنى السواد، كما في قوله تعالى: ﴿جمالات صفر﴾ [المرسلات: ٣٣]. فإنه فسر بسواد يضرب إلى الصفرة فاحمل على أيهما شئت. قوله: «جمالات»جمع الجمع لأنه جمع: جمالة، والجمالة جمع جمل وفسرها مجاهد بسود، ويقال للجمل الأسود: أصفر، لأنه لا يوجد جمل أسود إلا وهو مشرب بصفرة.

#### فادَّارَأْتُمْ اخْتَلَفْتُمْ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿وإذ قتلتم نفساً فادَّارَأَتُم فيها﴾ [البقرة: ٧٧]. وفسر بقوله: اختلفتم، وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أنه قال في قوله تعالى: ﴿وإذ قتلتم نفساً فادَّاراً ثُم فيها﴾ [البقرة: ٧٧]. اختلفتم، وقال عطاء الخراساني والضحاك: اختصمتم فيها، وقال أبو عبيدة، وهو من التداري، وهو التدافع، والله أعلم.

#### ٣٢ ـــ بابُ وفاةِ مُولسى وذِكْرُهُ بَعْدُ

أي: هذا باب في بيان وفاة موسى، عليه الصلاة والسلام، وليس في رواية أبي ذر ذكر لفظ: باب، وإنما المذكور عنده: وفاة موسى، عليه الصلاة والسلام. قوله: «وذكره بعد»،

بضم الدال لأنه مبني عليه لكونه قطع عن الإضافة والتقدير: وفي بيان ذكره بعد ذلك وفاته، عليه الصلاة والسلام.

٧٩ / ٧٩٠ \_ حدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عنِ ابنِ طَاوُسٍ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إلى مُوسَى عليهِ عَا السَّلاَمُ فلَمَّا جاءَهُ صَكَّهُ فرَجَعَ إلَى رَبِّهِ فقالَ أَرْسَلْتَنِي إلى عَبْدِ لاَ يُرِيدُ المَوْتَ قال ارْجِعْ إلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ يِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعَرَةِ سَنَةٌ قال أَيْ رَبِّ ثُمَّ الرَّخِعْ إلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ يِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعَرَةِ سَنَةٌ قال أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذًا قالَ ثُمَّ المَوْتُ قال فَالآنَ قال فَسَأَلَ الله أَن يُدْنِيهِ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ. رَمْيَةً بِحَجَرٍ قال أَبُو مُرَيْرَةً فِقال رَسُولُ الله عَيِّلِيَّ لَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إلى جانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الكَثِيبِ الْكَثِيبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الكَثِيبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الكَثِيبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الكَثِيبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الكَثِيبِ الطَّرِيقِ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَهُ إلى جانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الكَثِيبِ الطَّرِيقِ وَعُولَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا لَوْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُولِيقِ الْمَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُولِيقِ الْمُعْرَاهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ الْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَرِيقِ الْعَلَى الْمُولِيقِ الْمُولِيقِ الْمُؤْمِ الْمُولِيقِ الْمَعْمِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْ

مطابقته للترجمة ظاهرة، ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكرياء السختياني البلخي، يقال له: خت، بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق، وابن طاوس هو عبد الله.

وهذا الحديث رواه البخاري أولاً موقوفاً من طريق طاوس عنه، ثم أورده عتيبة برواية همام عنه مرفوعاً وهو المشهور عن عبد الرزاق، والحديث مر في كتاب الجنائز في: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة.

قوله: «صكه»، أي: ضربه، وفي رواية مسلم: جاء ملك الموت إلى موسى، عليه الصلاة والسلام، فقال: أجب ربك، فلطم موسى عين ملك الموت ففقاًها، وفي رواية أحمد: كان ملك الموت يأتي الناس عياناً، فأتى موسى فلطمه ففقاً عينه. قوله: «لا يريد الموت»، وفي رواية همام، وقد فقاً عيني فرد الله عينه، وفي رواية عمار، فقال: يا رب عبدك موسى فقاً عيني، ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قوله: «فقل له»، أي: لموسى، يضع يده، وفي رواية أبي يوسف: فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك. قوله: «على متن ثور»، هكذا رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: بما غطى. قوله: «أي رب»، يعني: يا رب. قوله: «أن يدنيه» بضم الياء من الإدناء أي: يقربه، ووجه سؤاله الإدناء من الأرض المقدسة هو شرفها وفضيلة ما فيها من المدفونين من الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، وغيرهم، فإن قلت: سأل الإدناء فلم لم يسأل نفس بيت المقدس؟ قلت: لأنه خاف أن يكون قبره مشهوراً عندهم فيفتتن به الناس. وفيه: قدر رمية كائنة بحجر. قوله: «وإلى جانب الطريق» هكذا رواية المستملي والكشميهني، وفي رواية غيرهما: من جانب الطريق. قوله: «الكثيب» بالثاء والمثلة وفي آخره باء موحدة: وهو الرمل الكثير المجتمع.

واختلف أهل السير في موضع قبره، فقيل: بأرض التيه وهارون كذلك. ولم يدخل موسى الأرض المقدسة إلا رمية حجر، رواه الضحاك عن ابن عباس، وقال: لا يعرف قبره، ورسول الله، عَلَيْكَ أبهم ذلك بقوله: إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، ولو أراد بيانه لبين صريحاً، وقال ابن عباس: لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من دون

الله، وقيل: بباب لد بالبيت المقدس، وقيل: قبره بين عالية وعويلة عند كنيسة توماء، وقيل: بالوادي في أرض ماء بين بُصرى والبلقاء، وقيل: قبره بدمشق، ذكره ابن عساكر عن كعب الأحبار، والأصح أنه بالتيه قدر رمية حجر من الأرض المقدسة، وعن وهب: أن الملائكة تولوا دفنه والصلاة عليه وأنه عاش مائة وعشرين سنة، وقال وهب: وصلى عليه جبريل، عليه الصلاة والسلام، وكان موته بعد موت هارون بأحد عشر شهراً، وكان بين وفاة إبراهيم ومولد موسى مائتان وخمسون سنة، وقد مضت بقية الكلام في كتاب الجنائز.

#### قال وأخبرَنا مَعْمَرٌ عنْ هَمَّام قال حدَّثنا أبو هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ عَيِّكَ لَـخْوَهُ

أي: قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه نحو الحديث المذكور، وقال بعضهم: وهذا موصول بالإسناد وقد وهم من قال: إنه معلق. قلت: صورته صورة تعليق، وكونه موصولاً بالإسناد الأول محتمل، ولا يلزم من إخراج غيره هذا موصولاً أن يكون هذا أيضاً موصولاً، وهو في صورة التعليق، فافهم.

٣٤٠٨/٧١ ـ حدّثنا أبو اليتمانِ أخبرنا شُعَيْبٌ عنِ الرُّهْرِيِّ قال أخبرني أبو سلَمة بنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وسَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال اسْتَبَّ رجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ورَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ فقال الْمُسْلِمُ والَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّداً عَيِّلِيٍّ علَى العَالَمِينَ في قَسَم يُفْسِمُ بِهِ فقال اليَهُودِيُّ والَّذِي اصْطَفَى مُوسَى علَى العَالَمِينَ فرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَتَمُ فَلَطَمَ اليَهُودِيُّ فَلَذَهِ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ اليَهُودِيُّ فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إلى النَّبِيِّ عَيِّلِيٍّ فأَخْبَرَهُ الَّذِي كانَ مِنْ أَمْرِهِ وأَمْرِ الْمُسْلِمِ فقال لاَ تُحَيِّرُونِي علَى مُوسَى فإنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فأَكُونُ أُولَ مَنْ يُفِيقُ فإذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ العَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى الله. [انظر الحديث ٢٤١١ وأطرافه].

مطابقته للجزء الأخير للترجمة، وهو قوله: وذكره بعد، وقد تكرر ذكر رجاله على هذا النسق. والحديث مضى في الخصومات في: باب ما يذكر في الأشخاص، ومضى الكلام فيه مستوفى.

مطابقته للجزء الأخير للترجمة، وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي الأويسي المديني، وهو من أفراده وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المديني، كان على قضاء بغداد.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن يحيى بن بكير. وأخرجه مسلم أيضاً في القدر عن زهير بن حرب ومحمد بن حاتم.

قوله: وواحتج موسى وآدم» أي: تحاجًا. إما أن تكون أرواحهما تحاجت، أو يكون ذلك يوم القيامة، والأول أظهر. وقال القاضي عياض: ويحتمل أن يحمل على ظاهره، وأنهما اجتمعا بأشخاصهما. وقد ثبت في حديث الإسراء إنه، عَيَّتُهُ، اجتمع بالأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، في السموات وفي بيت المقدس وصلى بهم، ولا يبعد أن الله أحياهم كما أحيا الشهداء، ويحتمل أن يكون جرى ذلك في حياة موسى، سأل الله تعالى أن يريه آدم، عليه الصلاة والسلام، فيحاجه. قوله: «خطيئتك» أي: الأكل من الشجرة المنهي عنها بقوله: ﴿لا تقربا هذه الشجرة والبقرة: ٥٥، الأعراف: ١٩]. وجاز في مثله: أخرجتك وأخرجته بالخطاب والغيبة نحو.

أنا الذي سمتني أمي حيدره.

أي: سمته قوله: «الذي اصطفاك الله»، أي: جعلك خالصاً صافياً عن شائبة ما لا يليق بك. وفيه تلميح إلى قوله تعالى: ﴿وكلم الله موسى تكليماً [النساء: ١٦٤]. قوله: «ثم تلومني» كلمة: ثم، بالثاء المثلثة والميم المشددة في رواية الأكثرين، وفي رواية الأصيلي والمستملي: بم، بكسر الباء الموحدة وفتح الميم المخففة. قوله: «فحج آدم» بالرفع باتفاق الرواة أي: غلبه بالحجة وظهر عليه بها، وقال الطيبي: أي غلب بالحجة، بأن ألزمه أن جملة ما صدر عنه لم يكن هو مستقلاً بها متمكناً من تركها، بل كان أمراً مقضياً. قوله: «مرتين»، متعلق بقوله: قال، وقال الخطابي: إنما حجه آدم في رفع اللوم إذ ليس لأحد من الآدميين أن يلوم أحداً به، وأما الحكم الذي تنازعاه فإنما هما في ذلك سواء إذ لا يقدر أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدر، ولا أن يبطل الذي هو السبب، ومن فعل واحداً منهما خرج عن القصد إلى أحد الطرفين، مذهب القدر أو الجبر، وفي قول آدم استقصار لعلم موسى أي: إذا جعلك الله بالصفة التي أنت عليها من الاصطفاء بالرسالة والكلام، فكيف يسعك أن تلومني على القذر الذي لا مدفع له؟ وحقيقته أنه دفع حجة موسى التي ألزمه بها اللوم وذلك أن الاعتراض والابتداء كان من موسى، وعارضه بأمر دفع به اللوم، فكان هو الغالب، وقال النووي: معناه أنك تعلم أنه مقدر فلا تلمني، وأيضاً اللوم شرعي لا عقلي، وإذا تاب الله عليه وغفر له زال عنه اللوم، فمن لامه كان محجوجاً بالشرع، فإن قيل: فالعاصي منَّا لو قال: هذه المعصية كانت بتقدير الله تعالى لم تسقط عنه الملامة قلنا هو باقي في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين، وفي لومه زجر له ولغيره، وأما آدم فميت خارج عن هذه الدار وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يكن في هذا القول فائدة سوى التخجيل ونحوه، وقال التوربشتي: ليس من معنى قول آدم، عليه الصلاة والسلام، كتب الله علي، ألزمه إياي وأوجبه علي، فلم يكن لي في تناول الشجرة كسب واختيار، وإنما المعنى أثبته في أم الكتاب قبل كوني، وحكم بأن ذلك كائن لا محالة لعلمه السابق، فهل يمكن أن يصدر عني خلاف علم الله، فكيف تغفل عن العلم السابق؟ وتذكر الكسب الذي هو السبب وتنسى الأصل الذي هو

القدر وأنت ممن اصطفاك الله من المصطفين الأخيار الذين يشاهدون سر الله من وراء الأستار؟

٣٤١٠/٧٣ ــ حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا مُصَيْنُ بنُ نُمَيْرِ عنْ مُصَيْنِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عنْ سَعِيدِ ابنِ مُبَيْرِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال حرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَيِّلِيَّةِ يَوْمَا قال عَرِضَتْ عَلَيْ النَّبِيُ عَلِيًّا يَوْمَا قال عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّبِيُ اللَّهُ مَوْسَى في قَوْمِهِ. [الحديث عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ ورأَيْتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدًّ الأَفْقَ فَقِيلَ هَذَا مُوسَى في قَوْمِهِ. [الحديث عَرضت علي المُحديث علي الله عنه ١٥٠٥، ٥٧٥٢، ٥٤٤٢، ٢٤٧١.

مطابقته للترجمة للجزء الأخير منها، وحصين، بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن نمير: \_ مصغر النمر الحيوان المشهور \_ أبو محسن الواسطي، وشيخه حصين كذلك ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً مطولاً في الطب عن مسدد أيضاً وفي الرقاق عن عمران بن ميسرة وعن أسيد بن زيد مقروناً بحديث عمران بن ميسرة وفي الرقاق أيضاً عن إسحاق. وأخرجه مسلم في الإيمان عن سعيد بن منصور وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي في الزهد عن أبي حصين عبد الله بن أحمد بطوله: وأخرجه النسائي في الطب عن أبي حصين به.

قوله: «سواداً»، وهو الذي يعبر به عن الجماعة الكثيرة. قوله: «سد الأفق»، والأفق بالضمتين واحد آفاق السماء والأرض، وهي نواحيهما. وقال ابن الأثير: ويجوز أن يكون الأفق واحداً وجمعاً: كالفلك، وقال ابن التين: والذي يدل عليه الحديث أن أمة موسى أكثر الأمم بعد أمة النبي عَيِّلَةً. قلت: ظاهر الحديث يدل صريحاً على كثرة أمة موسى، عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.

٣٣ ــ بابُ قَوْلِ الله تعالَى ﴿وضَرَبَ الله مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ﴾ إلى قوله: ﴿ ٣٣ ــ بابُ قَوْلِ اللهِ تعالَى ﴿وَكَانَتْ مِنَ القَانِتِينَ﴾ [التحريم: ١١].

أي: هذا باب في بيان آسية بنت مزاحم امرأة فرعون التي ذكرها الله تعالى في قوله: 
وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في البجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين « ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين [التحريم: ١٦]. قوله: «ضرب الله مثلاً» إلى آخره، مثل حال المؤمنين في أن وصلة الكافرين لا تضرهم ولا تنقص شيئاً من ثوابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله مع كونها امرأة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمى، وأراد بامرأة فرعون: آسية بنت مزاحم، لما غلب موسى سحرة فرعون: أمنت، فلما تبين إيمانها لفرعون وثبتت عليه أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس وأمر بصخرة عظيمة فتلقى عليها، فلما أتوا بالصخرة قالت: برب ابن لي عندك بيتاً في الجنة! فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاء، وانتزع الله روحها

فألقيت الصخرة عليها وليس في جسدها روح، فلم تجد ألماً من عذاب فرعون. وعن الحسن وابن كيسان: رفع الله امرأة فرعون إلى الجنة فهي فيها تأكل وتشرب. قوله: «ومويم ابنة عمران» عطف على: امرأة فرعون، أي: وضرب الله مثلاً للذين آمنوا مريم ابنة عمران وما أوتيت من الكرامة من كرامات الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفاراً. قوله: «وكانت من القانتين» أي: من القوم القانتين، ولذلك لم يقل: من القانتات، وآسية هي بنت مزاحم ابنة عم فرعون، وقيل: إنها من العماليق، وقيل من بني إسرائيل من سبط موسى، وقال السهيلي: هي عمة موسى وكانت لها فراسة حين قالت: قرة عين لي ولك، وإنما ذكر الآية المتضمنة لقضية مريم لكونها مذكورة مع آسية. وليس مقصوده من الترجمة إلاً ذكر آسية.

٣٤١١/٧٤ ــ حدَّثنا يَحْيَى بنُ جَعْفَرِ حدَّثنا وَكِيعٌ عنْ شُعْبَةَ عنْ عَمْرِو بنِ مُوَّةَ عنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ عنْ أَبِي مُوسَى رضي الله تعالى عنه قال قال رسُولُ الله عَيِّلِيَّةِ كَملَ مِنَ الرَّجالِ كَشِيرٌ ولَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وإنَّ فَصْلَ عائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلَ عائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّرِيدِ علَى سائِرِ الطَّعَامِ. [الحديث ٣٤١١ - أطرافه في: ٣٤٣٣، ٢٤١٩ - أطرافه في: ٣٤٣٣)

مطابقته للترجمة ظاهرة جداً لأن المراد من قوله: «امرأة فرعون» هي آسية. ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي وهو من أفراده، مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين، وعمرو بن مرة، بضم الميم وتشديد الراء: المرادي الأعمى الكوفي، مر في كتاب الصلاة، ومرة الهمداني هو مرة بن شراحيل الكوفي كان يصلي كل يوم ألف ركعة، ولما كبر كان له وتد يعتمد عليه، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عائشة عن عمرو بن مرزوق وفي الأطعمة عن بندار عن غندر، وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر وأبي كريب وعن محمد بن المثنى وابن بشار وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن محمد بن المثنى به، وأخرجه النسائي في الممناقب وفي عشرة النساء عن قتيبة بقصة مريم وآسية وعن عمرو بن على كذلك وعن إسماعيل بن مسعود بقصة فضل عائشة. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن محمد بن بشار بتمامه.

ذكر معناه: قوله: «كمل»، بضم الميم وفتحها وكسرها، ثلاث لغات، والمراد من الكمال: التناهي في جميع فضائل الرجال، قوله: «ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران»، وقد استدل بعضهم بهذا على أن آسية ومريم نبيتان، لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداء، فلو كانتا غير نبيتين للزم أن لا يكون في النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة، وفي نفس الأمر إن هذه الصفات موجودة في كثير منهن فكأنه قال: لم تنبأ من النساء إلا فلانة وفلانة. ومنع بأنه لا يلزم من لفظها الكمال

نبوتهما إذ هو يطلق على إتمام الشيء وتناهيه في بابه، فالمراد تناهيهما في جميع الفضائل التي للنساء، وقال الكرماني: وقد نقل الإجماع على عدم النبوة للنساء. قلت: وقد نقل عن الأشعري أن من النساء من نبىء وهن ست: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم، وقد ثبت مجيء الملك لبعضهن في القرآن، وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعدها: وأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين [مريم: ٥٨]. فدخلت في عمومه، وقال القرطبي: الصحيح أن مريم نبية لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها. قوله: «وإن فضل عائشة، رضي الله تعالى عنها، على النساء» أي: على نساء هذه الأمة في الفضيلة وليس فيه ما يدل على الأفضلية، لأنه، عيالية، شبه فضلها بفضل الثريد على غيره من الطعام لما فيه من تيسير المؤونة وسهولة الإساغة، وكان أجل أطعمتهم يومئذ، وكل هذه الخصال لا تستلزم الأفضلية لها من كل وجه.

وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضى أفضلية خديجة، رضى الله تعالى عنها، على غيرها، وهو ما روي من حديث على، رضى الله تعالى عنه: خير نسائها حديجة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وورد أيضاً ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة، رضي الله تعالى عنهما، فيما أخرجه أحمد وابن حبان وأبو يعلى والطبراني وأبو داود في كتاب الزهد والحاكم، كلهم من طريق موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس، رضى الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله، عَلَيْهُ: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون». وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في (الأوسط) وأحمد في (مسنده) من حديث أبي سعيد رفعه: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلاَّ ما كان من مريم بنت عمران. وعن أنس، رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله عَيْكِ: «حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد». رواه أحمد والترمذي وابن عساكر. وعن ابن عباس، قال: «خط رسول الله، عليه، في الأرض أربعة خطوط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله، مَالِيِّةِ: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». رواه النسائي وأبو يعلى وابن عساكر، وروى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد، قال: قال رسول الله، عَلِيلَةِ: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلاَّ ما كان من مريم بنت عمران، وهذا يدل على أن فاطمة ومريم أفضل هذه الأربع، ثم يحتمل الاستثناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة، ويحتمل أن تكونا على السواء في الفضيلة، لكن ورد حديث، إن صح عين الاحتمال الأول، وهو ما روي: أن ابن عباس قال: قال رسول الله، مَالِيِّة: «سيدة نساء أهل البعنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون». رواه ابن عساكر، فإن كان هذا اللفظ محفوظاً: بثم، التي للترتيب فهو مبين لأحد الإحتمالين اللذين دل عليهما الاستثناء، ويقدم على ما تقدم من الألفاظ التي وردت: بواو العطف التي لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه، وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي بإسناده إلى

ابن عباس مرفوعاً، وذكره: بواو العطف لا بثم، التي للترتيب فخالفه إسناداً ومتناً.

قوله: «كفضل الثريد» هو من ثردت الخبز ثرداً إذا كسرته فهو ثريد ومثرود، والاسم: الثردة، بالضم والثريد غالباً لا يكون إلا باللحم، وقال ابن الأثير: في قوله، عليه، «فضل عائشة على النساء...» الحديث قيل: لم يرد عين الثريد، وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معاً، لأن الثريد غالباً لا يكون إلا من اللحم، والعرب قلما تجد طبيخاً ولا سيما بلحم.

## ٣٤ \_ بابٌ ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى﴾ [القصص: ٧٦]. الآية

أي: هذا باب يذكر فيه: ﴿إِن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، [القصص: ٧٦]. قارون: إسم أعجمي مثل هارون غير منصرف للعلمية والعجمة، ولو كان وزنه فاعولاً لانصرف. قوله: «من قوم موسى» أي: من عشيرته، وفي نسبه إلى موسى ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان ابن عمه، قاله سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال ابن جريج وعبد الله بن الحارث. والثانبي: ابن خالته، رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: أنه عم موسى ﷺ، قاله ابن إسحاق، وقيل: معنى كونه من قومه أنه آمن به، وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة، ولكنه نافق كما نافق السامري، قال: إذا كانت النبوة لموسى والذبح والقربان لهارون، فمالي؟ فبغي عليه. قال ابن عباس: بغيه عليه هو قذفه موسى ببغية جعل لها جعلاً، وقال الضحاك: بغيه عليه هو كفره بالله، وقال قتادة: هو كبره، وقال عطاء: هو أنه زاد في طول ثيابه شبراً. قوله: «وآتيناه من الكنوز» أي: الأموال المدخرة. قوله: «ما إن مفاتحه»، كلمة: ما، موصولة. قوله: «لتنوه»، خبر: إن، والمفاتح، جمع مفتاح أي: مفاتح خزائنه لتنوء أي: لتثقل بالعصبة وتميل بهم إذا حملوها، والعصبة: الجماعة الكثيرة، وقيل: العصبة عشرة، وقيل: خمسة عشر، وقيل: أربعون، وقيل: من عشرة إلى أربعين. قوله: «لتنوء» اللاّم فيه للتأكيد، وتنوء فعل مضارع من ناء نوءاً إذا نهض به مثقلاً، وروي أن مفاتح خزائن قارون كانت وقر ستين بغلاً غراً محجلة لكل خزانة مفتاح ولا يزيد المفتاح على إصبع وكانت من جلود الإبل، ويقال: كانت من الحديد، فثقلت عليه فجعلها من خشب، فثقلت عليه فجعلها من جلود البقر، وكانت خزائنه تحمل معه حيث ما ذهب. قوله: «أولى القوة»، صفة العصبة. قوله: «إذ قال له قومه»، يعنى: حين قال له قومه، وكلمة: إذ، منصوب بقوله: لتنوء، قوله: «لا تفرح»، يعنى لا تبطر إن الله لا يحب البطرين، وقيل: معناه لا تفسد إن الله لا يحب المفسدين، وقيل: إن الله لا يحب المرحين.

#### لَتَنُوءُ لَتُثْقِلُ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة﴾ [القصص: ٧٦]. وفسره بقوله: لتثقل، كما ذكرناه الآن.

### قال ابْنُ عَبَّاسٍ أُولِي القُوَّةِ لا يَرْفَعُهَا العُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ

أي: قال عبد الله بن عباس في تفسير: أولي القوة، لا يرفعها العصبة من الرجال، وقد مر الكلام في تفسيره الآن.

#### يُقالُ الفَرِحِينَ المَرِحِينَ

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يحب الفرحين﴾ [القصص: ٧٦]. أن معناه: المرحين، وهو تفسير ابن عباس، أورده ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه.

### ويْكَأَنَّ الله مِثْلُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ويْكَأَنَّهُ لا ينسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن مَنَّ الله علينا لخسف بنا ويْكَأَنَّهُ لا يفلح الكافرون [القصص: ٨٦]. قلت: قال الخليل: وي، وحدها و: كأن، للتحقيق، وقال أبو الحسن: وي إسم فعل، والكاف، حرف خطاب و: أن، على إضمار اللاَّم، والمعنى أعجب: لأن الله. قال البخاري: إن قوله: ﴿ويكأن الله والقصص: ٨٦] مثل: ﴿ألم تر أن الله وابراهيم: ١٩] وهكذا قال المفسرون، أراد أن معناه مثل معنى قوله: ﴿ألم تر أن الله وفي (تفسير النسفي): وي، مفصولة عن: كأن، وهي كلمة تنبيه على الخطأ والتندم، وحكى الفراء أن أعرابية قالت لزوجها: أين ابنك؟ فقال: ويكأنه وراء البيتِ يعنى: أما ترينه وراء البيت؟

#### ﴿ يَيْسُطُ الرِّزْقَ لِـمَنْ يَشَاءُ ويَقْدِرُ ﴾ [سبأ: ٣٦].

هذا في آية أخرى وأولها: ﴿قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ [سبإ: ٣٦]. وذكرها لأن فيها مثل ما في الآية الأولى، وهو قوله: ﴿يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر﴾ [سبأ: ٣٩]. ثم فسر قوله: يبسط ويقدر بقوله:

#### يُوسِّعُ عَلَيْهِ وِيُضَيِّقُ

قوله: «يوسع»، هو معنى قوله: يبسط، وقوله: ويضيق، معنى قوله: ويقدر، وهو كما في قوله تعالى: ﴿وومن قدر عليه رزقه ﴿ الطلاق: ٧]. أي: ضاق، ويقال: قدر على عياله قدراً مثل قتر وقدر على الإنسان رزقه قدراً، مثل قتر، ولم يذكر البخاري في هذا الباب إلا هذه الآثار المذكورة، ولم يثبت هذا إلا في رواية المستملي والكشميهني.

# ٣٥ \_\_ بابُ قَوْلِ الله تعالَى ﴿وإلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا﴾ [الأعراف: ٨٥، هود: ٨٤، والعنكبوت: ٣٦].

أي: هذا باب في بيان قول الله تعالى: ﴿وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُم شَعِيباً قَالَ يَا قَوْمُ اعبدُوا الله مَا لَكُم مِن إِلَّهُ غِيره ﴾ [الأعراف: ٨٥، هود: ٨٤، والعنكبوت: ٣٦]. الآية. وشعيب: اسم عربي، وقال مقاتل: ذكره الله في القرآن في تسعة مواضع، وهو شعيب بن بويب بن رعول بن غيفا بن مَدين بن إبراهيم، عَلَيْكُم، وقال وهب بن منبه: شعيب بن غيفان بن بويب بن مدين،

وقال الثعلبي: شعيب بن بحرون بن بويب بن مدين، وقال ابن إسحاق: شعيب بن ميكيل بن يشجر بن لاوي بن يعقوب. وقيل: شعيب بن نويل بن رعويل بن يويب بن غيفا بن مدين بن إبراهيم، عليه الصلاة والسلام. وقيل: شعيب بن ضيفون بن غيفا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم، ويقال: جدته \_ أو أمه \_ بنت لوط، وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل دمشق. قوله: ﴿وولهي مدين﴾ [الأعراف: ٨٥، هود: ٨٤، والعنكبوت: ٣٦]. أي: وإلى أهل مدين وكانوا قوماً عرباً يقطعون الطريق ويخيفون المارة ويبخسون المكاييل والموازين، وكانوا مكاسين لا يدعون شيئاً إلا مكسوه وأرسله الله إليهم فقال: ﴿يا قوم اعبدوا الله﴾ [الأعراف: ٥٨، هود: ٨٤، والعنكبوت: ٣٦]. أي: وحدوه، وقد قص الله قصته في القرآن، وقال علماء السير: أقام شعيب مدة بعد هلاك قومه ووصل إليه موسى وزوجته بنته. وقال ابن الجوزي: ثم خرج إلى مكة ومات بها وعمره مائة وأربعون سنة ودفن في المسجد الحرام حيال الحجر الأسود. وقال سبطه: وعند طبرية بالساحل قرية يقال لها: حطين فيها قبر يقال أنه قبر شعيب، عليه الصلاة والسلام، وقال أبو المفاحر، إبراهيم بن جبريل في (تاريخه) إن شعيباً كان عمره ستمائة سنة وخمسين سنة.

# إلى أَهْلِ مَدْيَنِ لأِنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ ومِثلُهُ ﴿وَاسْأَلِ القَرْيَةِ﴾ [يوسف: ٨٦]. ﴿وَاسَأَلِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعِيرِ الْعَيْرِ الْعِيرِ الْعَيْرِ الْعَالِقُونِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَالِي الْعَيْرِ الْعَلْمِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَالِي الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَالِي الْعَالِي الْعَيْرِ الْعَالِي الْعَيْرِ الْعَالِي الْعَيْرِ الْعَيْرِ الْعَالِي الْعَيْرِ الْعَالِي الْعَالِي الْعَيْرِ الْعَالِي الْعَلَا الْعَلْعِيْرِ الْعَالِي الْعَلْمِ الْعَالِي الْعَلْمِ الْعَالِي الْعَالِي الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَالِي الْعَلْمِ الْعَالِي الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِيْعِيْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ عَلْمِيْعِيْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِي

أشار بهذا إلى أن معنى قوله: «إلى مدين» إلى أهل مدين، لأن مدين بلد وهي مدينة شعيب على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل منها، وبها البئر التي استسقى منها موسى، عليه الصلاة والسلام، لسائمة شعيب، عليه الصلاة والسلام، وهي الآن خراب، وأشار بقوله: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: ٨٦]. إلى أن نظير قوله تعالى: ﴿وإلى مدين أخاهم شعيباً﴾ [يوسف: ٨٢]. هو قوله: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: ٨٢]. في أن المضاف فيهما محذوف وهو لفظ: أهل، وكذلك قوله: واسأل العير، أي: أهل العير، لأن القرية والعير لا يصح السؤال منهما.

#### وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا لَـمْ تَلْتَفِتُوا إِلَـيْهِ وِيُقالُ إِذَا لَـمْ تَقْضِ حاجَتَهُ ظَهَرْتَ حاجَتِي وجَعَلَتْنِي ظِهْرِيًّا قال الظِّهْرِيُّ أَنْ تأخُذَ معَكَ دَابَّةً أَوْ وِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ

أشار بقوله: ﴿وراءكم ظهريا﴾ [هود: ٩٢]. إلى ما في قوله تعالى: ﴿واتخذتموه وراءكم ظهريا﴾ [هود: ٩٢]. ثم فسره بقوله: لم تلتفتوا إليه، والظهري منسوب إلى الظهر، وكسر الظاء من تغييرات النسب كما تقول في أمسى، إمسى بكسر الهمزة. قوله: «ويقال: إذا لم تقض حاجة من سألك بها تقول: ظهرت حاجتي، أي: جعلتها وراء ظهرك، وقال الجوهري: وقولهم: ظهر فلان بحاجتي إذا استخف بها. قوله: «وجعلني ظهرياً»، يعني: يقال أيضاً إذا لم يلتفت إليه ولا قضى حاجته: جعلتني ظهرياً، أي: جعلتني وراء ظهرك. قوله: «قال الظهري» الظاهر أن الضمير في: قال، يرجع إلى البخاري،

وأشار به إلى أن الظهري بصورة النسبة يقال أيضاً لمن يأخذ معه دابة أو وعاء يستظهر به، أي: يتقوى به.

### مَكَانَتُهُمْ وَمَكَانُهُمْ وَاحِدٌ

هذا فيه نظر، لأن في قصة شعيب هكذا: ﴿ويا قوم اعملوا على مكانتكم﴾ [الأنعام: ١٣٥، هود: ٩٣، والزمر: ٣٩]. بمعنى: مكانكم، وأما مكانتهم ففي سورة يس وهو قوله: ﴿ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم﴾ [يس: ٦٧]. وفي التفسير: المكانة والمكان واحد، كالمقامة والمقام.

#### يَغْنَوْا يَعِيشُوا

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فَيَهَا ﴾ [هود: ٦٨، ٦٩]. ثم فسره بقوله: يعيشوا، لأنه لما ذكر يغنوا بدون: لم، فسر: يعيشوا أيضاً بدون: لم، والأصل، كأن لم يغيشوا ولم يقيموا بها.

#### تَأْسَ تَحْزَنُ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ فلا تأس على القوم الفاسقين ﴾ [المائدة: ٢٦]. وفسر تأس بقوله: ؟ تحزن، ولم يذكر لفظ: لا، فيها وذكر هذا ليس في محله لأنه في قصة موسى، عليه الصلاة والسلام.

#### آسَى أَحْزَنُ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿فكيف آسى على قوم كافرين﴾ [الأعراف: ٩٣]. وفسر: آسى، بقوله: إحزن، والمعنى: كيف أحزن وأتندم وأتوجع؟

# وقال الحَسَنُ ﴿إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الرِّشِيدُ ﴾ [هود: ٨٧]. يَسْتَهْزؤونَ بهِ

أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: ﴿إِنْكُ لأَنْتَ الْحَلَيْمُ الرَّشِيدَ﴾ [هود: ٨٧]. يستهزؤون به: يعني أنهم عكسوا على سبيل الاستعارة التهكمية إذ غرضهم: أنت السفيه الغوي لا الحليم الرشيد، ووصل ذلك ابن أبي حاتم من طريق أبي المليح عنه. قوله: «به» أي: بشعيب.

#### وقال مُجَاهِدٌ لَيْكَةُ الأَيْكَةُ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿كذب أصحاب الأيكة المرسلين﴾ [الشعراء: ١٧٦]. قرأ بعضهم: ليكة، باللام على وزن: ليلة، فقال مجاهد: هو نفس الأيكة، وقال الرشاطي: الأيكة كانت منازل قوم شعيب، عليه الصلاة والسلام، من ساحل البحر إلى مدين، وكان شجرهم المقل والأيكة عند أهل اللغة الشجر الملتف، وكانوا أصحاب شجر ملتف، ويقال: الأيكة الغيضة، وليكة اسم البلد حولها، كما قيل مكة: بكة، وقال أبو جعفر النحاس: ولا يعلم ليكة اسم بلد.

### يَوْمَ الظُّلَّةِ إِظْلاَلُ الغَمام العَذَابِ عَلَيْهِمْ

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذُهُم عَذَابُ يُومُ الظَلَةَ ﴾ [الشعراء: ١٨٩]. يروى أنه حبس عنهم الهواء وسلط عليهم الحر فأخذ بأنفاسهم فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية، فأظلتهم سحابة وجدوا لها برداً ونسيماً، فاجتمعوا تحتها، فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا. فكان شعيب، عليه الصلاة والسلام، مبعوثاً إلى أصحاب مدين وأصحاب الأيلة، فأهلكت مدين بصيحة جبريل، عليه الصلاة والسلام، وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة.

واعلم أن البخاري لم يذكر في هذا الباب غير تفسير الألفاظ المذكورة فيه، ولم يقع هذا أيضاً إلا في رواية المستملي والكشميهني.

بعون الله تعالى وحسن توفيقه قد تم طبع الجزء الخامس عشر من (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) رضي الله تعالى عنه، للعلامة البدر العيني، أمده الله بروح من عنده وأسكنه فسيح جنته، ويليه الجزء السادس عشر وأوله باب قول الله تعالى: ﴿وإن يونس لمن المرسلين﴾ [الصافات: ١٣٩]. أعاننا الله على إتمام طبعه وجعله نافعاً لعباده، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير.



# فهرس المحتويات

# تابع كتاب الجهاد والسير

| 1              | ١٨٧ - بأب إدا عنم المشر دول مال المسلم تم وجده المسلم                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥              | ۱۸۸ ـ باب من تكلم بالفارسية والرّطانة                                                                                                                                                                            |
| ٩              | ١٨٩ ـ باب الغلول                                                                                                                                                                                                 |
| ١١             | ٩٠٠ ـ باب القليل من الغلول                                                                                                                                                                                       |
| ۱۲             | ١٩١ ـ باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم                                                                                                                                                                 |
| ۱۳             | ١٩٢ ـ باب البشارة في الفتوح                                                                                                                                                                                      |
| ۱٤             | ١٩٣ ۽ باب ما يعطي للبشير                                                                                                                                                                                         |
| ١٤             | ١٩٤ _ باب لا هجرة بعد الفتح                                                                                                                                                                                      |
| ۱ ٥            | ١٩٥ ـ باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات                                                                                                                                                   |
| ۱۷             | ١٩٦ _ باب استقبال الغزاة                                                                                                                                                                                         |
| ۱۹             | ١٩٧ ـ باب ما يقول إذا رجع من الغزو                                                                                                                                                                               |
| ۲۱             | ١٩٨ ـ باب الصلاة إذا قدم من سفر                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲             | ١٩٩ ـ باب الطعام عند القدوم                                                                                                                                                                                      |
|                | ٥٧ _ كتاب الخُمس                                                                                                                                                                                                 |
| ۲ ٤            | ١ ـ باب فرض الخُمس                                                                                                                                                                                               |
| ٣٦             | ٢ _ باب أداء الخمس من الدين                                                                                                                                                                                      |
| ٣٧             | ٣ ـ باب نفقة نساء النبي عَلِيْكُ بعد وفاته                                                                                                                                                                       |
| ٣٩             | ٤ _ باب ما جاء في بيوت أزواج النبي عَيْلِكُ وما نسب من البيوت إليهن                                                                                                                                              |
| ٤٢             |                                                                                                                                                                                                                  |
|                | ه ـ باب ما ذكر من درع النبي عَلِيْكُ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه                                                                                                                                                    |
| ٤٨             | <ul> <li>٥ ـ باب ما ذكر من درع النبي علي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه</li></ul>                                                                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٨<br>٥٠<br>٥٦ | ٦ ـ باب الدليل على أن الخمس النوائب رسول الله عَيْكَ والمساكين                                                                                                                                                   |
| ۰.             | <ul> <li>٦ ـ باب الدليل على أن الخمس النوائب رسول الله عَيْنَةُ والمساكين</li> <li>٧ ـ باب قول الله تعالى: ﴿فإن لله خمسه وللرسول﴾ يعني للرسول قسم ذلك</li> </ul>                                                 |
| ٥.<br>٥٦       | <ul> <li>٦ ـ باب الدليل على أن الخمس النوائب رسول الله على والمساكين</li> <li>٧ ـ باب قول الله تعالى: ﴿ فإن لله خمسه وللرسول ﴾ يعني للرسول قسم ذلك</li> <li>٨ ـ باب قول النبي على أحِلَّت لكم الغنائم</li> </ul> |

| ٦ ٤                     | ١٢ ـ باب كيف قسم النبي عَلِيلَةٍ قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                      | ١٣ ـ باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبي عَلِيْكُ وولاة الأمر                               |
| ٧ ٤                     | ١٤ ـ باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له                                    |
|                         | ه ١ ـ باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي عَلِيُّكُ                        |
| 7                       | برضاعه فيهم                                                                                          |
| ٥٨                      | ١٦ ـ بابٌ ما منَّ النبي عَلِيْكُ على الأُسارى من غير أن يخمِّس                                       |
|                         | ١٧ ـ باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي قرابته دون بعض ما قسم                              |
| 7                       | النبي عَلِيْكُ                                                                                       |
| ۸٩                      | ١٨ ـ باب من لم يخمس الأسلاب                                                                          |
| 90                      | ١٩ ـ باب ما كان النبي عَيِّلِيَّة يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه                          |
| ۲ ٠ ١                   | ٢٠ ـ باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب                                                              |
|                         | ٥٨ ــ كتاب الـجزية والـموادعة مع أهل الذمة والـحرب                                                   |
| ١٠٧                     | ١ ـ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب                                                         |
| ۱۱۸                     | ٢ ـ باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم                                               |
| 119                     | ٣ ـ باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله عَلِيْقِ                                                           |
| 119                     | ٤ ـ باب ما أقطع النبي عَلِيْكُ من البحرين وما وعد من مال البحرين                                     |
| ۱۲۱                     | ٥ ـ باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم                                                                  |
| 1 7 7                   | ٦ ـ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب                                                                  |
| ۱۲۶                     | ٧ ـ باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم                                                      |
| 1 7 7                   | ٨ ـ باب الدعاء على من نكث عهداً                                                                      |
| ۱۲۷                     | ٩ ـ باب أمان النساء وجوارهن                                                                          |
| ۱۲۸                     | ١٠ ـ باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم                                                  |
| ١٢٥                     | ١١ ـ باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا                                                           |
|                         |                                                                                                      |
|                         | ١٢ _ باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد                            |
| ۱۳۰                     | ۱۲ ـ باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد ١٣ ـ باب فضل الوفاء بالعهد |
| 1 T •                   | _                                                                                                    |
| 1 T •<br>1 T T<br>1 T T | ١٣ ـ باب فضل الوفاء بالعهد                                                                           |

| ١٧٩ ـ باب إثم من عاهد ثم غدر                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤١ ــ باب _ ١٨                                                                                                               |
| ١٤٣ ـ باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم                                                                                |
| ٢٠ ـ باب الموادعة من غير وقت                                                                                                  |
| ٢١ ـ باب جراح جيف المشركين في البئر لا يؤخذ لهم ثمن                                                                           |
| ٢٢ ـ باب إثم الغادر للبر والفاجر                                                                                              |
| ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق                                                                                                           |
| ١ ـ باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَهُو الذِّي يَبْدُأُ الْخُلُقُ ثُمْ يَعْيِدُهُ وَهُو أَهُونَ                              |
| عليه ﴾                                                                                                                        |
| ۲ ـ باب ما جاء في سبع أرضين                                                                                                   |
| ٣ ـ باب في النجوم                                                                                                             |
| ٤ ـ باب صفة الشمس والقمر بحسبان                                                                                               |
| ٥ ـ باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿وهُو الذِّي يُرسُلُ الرِّياحِ نَشْراً بِينَ يَدِي رَحْمَتُهُ١٦٧                                |
| ٦ _ باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم                                                                                         |
| ٧ ـ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما                                                |
| تقدم من ذنبه                                                                                                                  |
| ٨ ـ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة                                                                                      |
| ٩ ـ باب صفة أبواب الجنة                                                                                                       |
| ١٠ ـ باب صفة النار وأنها مخلوقة                                                                                               |
| ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده                                                                                                     |
| ١٢ ـ باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم                                                                                             |
| ۱۳ ـ باب قول الله جلَّ وعزِّ ﴿ وَإِذَا صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفْراً مِنَ الْجَنَ ﴾ إلى قوله: ﴿ أُولِئُكُ فِي الْ<br>ضلال مبين ﴾ |
| ۱٤ ـ باب قول الله تعالى: ﴿وبثُّ فيها من كل دابة﴾                                                                              |
| ١٥ ـ باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال                                                                               |
| ١٦ ـ باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم                                                                                   |
| ، ١٧ ـ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي                                                    |
| الأخرى شفاءً                                                                                                                  |

| ٦٠ ـ كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ ـ باب خلق آدم صلوات الله عليه وذرّيتُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢ ـ باب الأرواح جنود مجنّدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣ ـ باب قول الله عز وجل ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤ ـ باب قول الله تعالى: ﴿إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قُومِهُ أَنْ أَنْذُرُ قُومِكُ مِنْ قَبَلُ أَنْ يَأْتِيهِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عذاب أليم الماليان المالية عنا |
| <ul> <li>ابب ﴿ وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلاً وتذرون</li> <li>أحسن الخالقين ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦ ـ باب ذكر إدريس عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧ ـ باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِلَى عَادَ أَخَاهُم هُوداً قال يَا قَوْمُ اعْبُدُوا الله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨ ـ باب قصة يأجوج ومأجوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩ ـ باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ الله إبراهيم خليلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٠ ـ باب يزفون النسلان في المشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١١ ـ باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٢ ـ باب قوله عزّ وجلّ: ﴿ونبتُهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣ ـ باب قول الله تعالى ﴿واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٤ ـ باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۰ ـ باب ﴿أُم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت﴾ إلى قوله: ﴿ونحن به مسلمون﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٦ ـ باب ﴿ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أثنكم لتأتون الرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| شهوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٧ ـ باب ﴿ فَلَمَا جَاءَ آلَ لُوطُ المرسلونَ قالَ إِنكُمْ قُومُ مَنكُرُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٨ - باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِلَى ثمود أَخاهم صالحاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٩ ـ باب ﴿ أُم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢٠ ـ باب قول الله تعالى: ﴿ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢١ ـ باب قول الله تعالى عزّ وجلّ ﴿وأيوب إذ نادى ربه أني مسّني الضّرّ وأنت أرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ٢٢ ـ باب قول الله تعالى: ﴿واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نبياً وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً﴾                                                            |
| ٣٣ ـ باب قول الله عز وجل: ﴿وهِل أَتَاكُ حديث موسى إذ رأى نارا﴾ إلى قوله:                                      |
| ﴿بالوادي المقدس طوّى﴾                                                                                         |
| ٢٤ ـ باب ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمَنَ مَنَ آلَ فَرَعُونَ يَكْتُمَ إِيمَانِهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَمُسْرِفَ كُذَّابِ﴾ ٢٠٠ |
| ٥٠ ـ باب قول الله عزّ وجلّ ﴿وهل أتاك حديث موسى﴾                                                               |
| ٢٦ ـ باب قول الله تعالى: ﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرٍ فتم ميقات ربه                              |
| أربعين ليلة﴾                                                                                                  |
| ۲۷ ـ باب طوفان من السيل                                                                                       |
| ۲۸ ـ باب                                                                                                      |
| ۲۹ _ باب                                                                                                      |
| ٣٠ ـ باب ﴿يعكفون على أصنام لهم﴾                                                                               |
| ٣١ ـ باب ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ إِنَّ اللهِ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقْرَةً ﴾                 |
| ۳۲ ـ باب وفاة موسى وذكره بعد                                                                                  |
| ٣٣ ـ باب قول الله تعالى: ﴿وَضَرَبُ الله مثلاً للَّذِينَ آمنوا امرأة فرعون﴾ إلى قوله:                          |
| ﴿ وَكَانَتُ مِنَ القَانِدِينَ ﴾                                                                               |
| ٣٤ ـ باب ﴿إِن قارون كان من قوم موسى﴾                                                                          |
| ٣٥ ـ باب قول الله تعالى ﴿وإلى مدين أخاهم شعيباً ﴾                                                             |